



792 7 7 5

تازيخ

1952

أَبِي يَعْلِي حَمَزُ أَهُ ابِنَ الْفَكُونِيِّ

المعروف

برَيل ماريخ دمشق

تتلوهُ نُـخب من تَـوَاديخ ابن الأَزْرق الفارقي وسِبط ابن الجَوْزي والحَافظ ٱلذَّهبيّ

2. A. C.

طبع في بيروت عطيمة الآباء اليسوعيين

#### ذكر اخذ القرامطة دمشق

## من لعزّ لدين الله صاحب مصر

#### وهذا في سنة ستين وثلثانة

وقال الشيخ ابو المظفَّر يوسف سبط ابن الجوزي في تاريخه مرآة الزمان في ترجمة السنة الحادية والستين بعد الثلثانة ان من هاهنا نبتدي بشي مما ذكره ابو الحسين هلال بن المحسّن بن ابرهيم الصابي وانه قال: ان في جمادى الآخرة ورد الحبر بان ابا على الحسن بن ابي منصور احمد القرمطي سار الى مصر ونزل بعين شمس وجرت بينهُ وبين جوهر القائد وقعة وكان الاستظهار فيها لجوهر وانهزم القرمطي . قال ابن الصابي: لما دخل جوهر مصر سنة ٣٥٨ ووطَّأ الامور للمعز واقام لهُ الحَطَّبة سيَّر القائد جعفر بن فلاح الى الشام فاسر الحسن بن عبيد الله بن طغج وبعث بهِ الى مصر ولَّا نهب الرملة قصده النابلسي الزاهد واستكفّ جعفر عن النهب فكفّ · ثم استخلف ابنه على الرملة وسار الى طبرية وبلغه ان ابن ابي يعلى الشريف (وهو ابو القاسم اسماعيل ) قد اقام الدعوة بدمشق للمطيع فسار الى دمشق فعصوا عليه وقاتلوه فظهر عليهم وهرب ابن ابي يعلى الى البربر وجيُّ بهِ اليه فاحسن اليهِ وبعث بهِ الى مصر مع جماعةً من الاحداث الذين قاموا معه . وعرف القرامطة استيلاء المغاربة على الشام واخذهم ابن طغج فا نزعجوا من ذلك لما يفوتهم من المال الذي كان قرَّره ابن طغج لهم وهو في كل سنةً ثلثاثة الف دينار فبعثوا ابا طريف عدي بن محمد بن المعمر صاحبهم الى عزّ الدولة بختيار والوزير يومنيذ إبو الفرج محمد بن العباس ( ابن فسانجس ) يطلبون المساعدة على المغاربة بالمال والرجال فاستقرّ ان عزّ الدولة يعطيهم الف الف درهم والف جوشن والف سيف والف رمح والف قوس والف جعبة وقال: اذا وصل ابو على الجنابي الى الكوفة حمل اليه جميع ذلك ولما وصل الجنابي الى الكوفة وكان في عدد كشير من اصحابه ومن الاعراب فبعثوا اليهِ بالمال والسلاح وسار يويد الشام. وبلغ جعفر بن فلاح خبرهم فاستهان بامرهم ثم لم يشعر بهم حتى كبسوه بدمشق

A

بمكان يقال له الدكة (١ فقتلوه واحتووا على سواده وامواله وكراعه وملك ابو علي دمشق وامن اهلها واحسن السيرة فيها وغلب على الشام واجتمعت اليه العرب وساد الى الرملة وبها سعاد بن حبان فخرج الى يافا وتحصن بحصنها · ودخل ابو علي الرملة وقتل من وجد من المغاربة ثم رحل طالباً مصر وخلف بالرملة ابا محمد عبد الله بن عبيد الله الحسني ومعه دغفل بن الجرَّاح الطاني وجماعة من الاخشيد ية والكافورية وجاً وفتل عين شمس على باب مصر واقتتلوا اياماً وظهر القرمطي على المغاربة وقتل منهم زُها خمهانة رجل وغنم اموالهم واسلحتهم ودوا بهم · فلما كان يوم الاحد لثلث خلون من ربيع الاول وقف الهجري على الحندق والمغاربة من ورائه ونشبت الحرب خلون من ربيع الاول وقف الهجري على الحندق وحملوا على الهجري فاندق عسكره لا يلوى على احد وجعل يردهم وهم منهزمون فما وقفوا الى الرملة وظنَّ جوهر ان هزيمة القرمطي مكيدة فلم يتعرَض لما كان في عسكره الى ثلثة آيام حتى تحقَّق الحبر فاستولى على الجميع · ونادى جوهر في الاخشيدية فاجتمعرا فعمل لهم طعاماً وحلف فاستولى على المصافاة ثم قبضهم وقيدهم وحبسهم وكانوا الفاً وثلثائة مقاتل · وقال القرمطي في هذه الوقعة:

زعمت رجال العرب اني هبتُها فدى اذًا ما بينهم مطلولُ يا مصر ان لم اسق ِ ارضك من دم مروي ثراكِ فلا سقاني النيلُ

وقال:

زعموا انني قصير لممري ما تُكالُ الرجالُ بالقفزان الما المرء باللسان وبالقلب وهذا قابي وهذا لساني

ثم عاد الهجري الى بلده وتفرقت الاعراب في البرية

وفي حاشية: هي معروفة في زماننا هذا بالدواسة وهي من عجائب دمشق

## ذكر الحرب بين المعزّ لدين الله صاحب مصر والقرامطة في سنة ثلث وسنين وثلثانة وهذا اول ما وُجد من تاريخ ابن القلانسي

٠٠٠ ( ٣٠ )٠٠٠ وتحصنوا بالسور وعظم الامر على المعزُّ وتحيّر في امر ﴿ ولم ينفعهُ كتا ُبُهُ اليه ولا ترهيبهُ عليهِ ولم يُقدم على الظهور بعسكره اليهِ • وكان حسَّان بن جرَّاح الطائى بعسكره مع القرمطي وكان قوَّتُهُ وشدَّتُهُ بهِ ونظر العزُّ في امره فاذا ليس لَّهُ به طاقة فأعمل فكُرتهُ ورويتهُ في امره وشاور اهل الراي من خاصّته وجنده في امره فقَالُوا . ليس فيه حيلة غير فلّ عسكره وليس يُقدَر على فلّه الَّابابن جرّ اح. فبذلوا لهُ مائة الف دينار على ان َيفُلَّ لهم عسكره فاجابهم الى ذلك . ثم نظروا في كثرة المال فاستعظموه فضربوا دنانير من صفر وطلوها بالذهب وجعلوها في أكياس وجعلوا في راس كل كيس منها يسيرًا من دنانير الذهب الخلاص وحملوها الى ثقة ابن جرَّاح وقد كانوا تو تُثقوا منه وعاهدوه على الوفاء وترك الغدر اذا وصل المال اليه . فلما عرف وصول المال اليهِ عمل في فل عسكر القرمطي وتقدُّم الى أكثر اصحابهِ ان يتبعوه اذا تواقف العسكران ونشبت الحرب · فلما اشتدَّ القتــال ولَّى ابن جرَّاح منهزمًا وتبعهُ اصحابهُ فكان في جمع كثيف فلما نظر اليه القرمطي قد انهزم في عسكره بعد الاستظهار والقوَّة تحيَّر في امره ولزمه الثبات والمحاربة بعسكره واجهد نفسهُ في القتال حتى يتخاَّص ولم يكن له بهم طاقة وكانوا قد ارهقوه بالحملات من كل جانب وقــد قويت نفوس المغاربة بانفلال ابن جرَّاح فخاف القرمطي على نفسهِ فانهزم فاتبعوا اثره وطلبوا معسكره فظفروا بمن فيه واسروا منهُ تقدير الف وخمساية رجل وانتهبوا سواده وما فيه وضربوا اعناق من اسروه وذلك في شهر رمضان سنة ٣٦٣

ثم جرَّدوا في طلب القرمطي القائد ابا محمود بن ابرهيم بن جعفر في عشرة الف رجل فاتبعه وتثاقل في سَيْرهِ خوفًا من رجوعهِ عليهِ وتمَّ القرمطي على حالهِ في انهزامهِ حتى نزل على اذرعات وانفذ ابا المنجَّا في طائفة من الجند الى دمشق وكان ابنهُ قبل ذلك واليًا عليها ورحل القرمطي في البرية طالبًا بلده الاحسآء ونيته العودُ ورحل ابو محمود مقدَّم عسكر (7°) المغاربة عند معرفته ذاك ونزل باذرعات في منزلة القرمطي

## ذكر ولاية ظالم بن موهوب العقيلي لدمشق في سنة ٣٦٣ من قبل المنزّ لدين الله

وصل القائد ظالم بن موهوب العقيلي الى دمشق واليًا عليها في يوم السبت لعشر خلون منَّ شهر رمضان سنة ٣٦٣ عقيب نُوبة القرمطي فدخلها وتمَـكَّن امره في ولايتها وتأً ثُملت حاله في إيالتها وتوفَّرت عِدَّته وعُدَّته واشتدَّت شوكته لاسيما عند قبضه على ابي المنجَّا وولده صاحبي القرمطي مع جماعة وافرة من اصحابهما وحبْسهم وأُخذ اموالهم واستغراق احوالهم واتَّتفق ان ابا محمود مقدَّم العسكر المصري المقدَّم ذكره وصل الى دمشق في يوم الثلث الثلث بقين من شهر رمضان من السنة ونزل بالشّماسية فخرج ظالم متلقِّيًا له ومستبشرًا به ومبتهجًا بنزوله ومستأنسًا بجلوله لما كان مستشعره من الخوف من عود القرمطي الى دمشق وتزوله عليها ثم ان ظالمًا انزل ابا محمود المقدَّم الدُّكَّة المعروفة وحمل اليهِ اباً المنجَّا صاحب القرمطيُّ المُعتقل والمعروف بالنا ُبلُسي الذي كان هرب من الرملة متقرّبًا اليه والى الغاربة بذلك فجعل كلّ واحد منها في قفص من خشب وحملهما الى مصر فلما وصلا الى المعزُّ لدين الله امر بجبس ابي المنجَّا وولده وقــال للنابنسي : انت الذي قلت لو انّ معي عشرة اسهم لرميت تسعةً في المغاربة وواحدًا في الروّم · فاعترف بذاك فامر بسلخه فسلخ وحشي جلده تبنًا وُصلب (١ ولما تزل القائد ابو محمود المقدّم على دمشق في عسكره اضطرب الناس وقلقوا وامتدَّت ايدي المغاربة في العيث والفساد في نواحي البلد واخذ من يُصادف في الطرقات والمسالك وكان صاحب الشرطة بعد القبض على ابي المنجَّا قد اخذ انسانًا وقتله فظهر

والسابلي الزاهد وكان ينزل الأكواخ من ارض دمشق فقال له: بلغنا انك قلت اذا كان مع النابلي الزاهد وكان ينزل الأكواخ من ارض دمشق فقال له: بلغنا انك قلت اذا كان مع الرجل المسلم عشرة اسهم وجب ان يرمي في الروم منها واحدًا وفينا تسعة . فقال : ما قلت هكذا . فظن انه رجع عن قوله فقال : كيف قلت ? قال : قلت أذا كان معه عشرة وجب ان يرميكم تسعة وبرمي العاشر فيكم ايضاً فانكم غيَّرتم الملَّة وقتاتم الصالحين وادعيت نور الالهية . فامر حينثذ ان يُشهر فشهر في اليوم الاول وضرب بالسياط في اليوم الثاني فأخرج في اليوم الثالث فسلخ سلخة رجل جودي وكان يقرأ القران ولا يتاوه قال اليهودي : فدخاني له رحمة قطعت بالسكين في فواده حتى مات عاجلًا

الغوغاء وحَمَلَة السلاح وقتلوا اصحاب المسالح وكثر من يطلب الفتن من العوامّ وطبعت المفاربة في نهب القُرى واخذ القوافل ظاهر البلد ولم يتمكّن القائد ابو محمود المقدّم من ضبط اصحـــابه لانه لم يكن معه مال ينفقه فيهم ولم ( 8° ) يقبلوا امره ولا امتثاوا زجره . وكان ظالم ياخذ مال السلطان الذي يستخرج من البلد وقد عرف ظالم ان الرعية تكره المغاربة في الفساد وقطع الطريق على الصُدَّار والوُرَّاد وامتنع السفارُ من الحجي والذهاب وعدلوا في ذلك عن نهج الصواب وتزح اهل القُرى منها الله البلد وخات من اهاهـ ا واستوحش ظاهر البلد وباطنه . فلما كان يوم الخميس النصف من شوال من السنة جاء قوم من العسكرية ينهب القصّارين من ناحية الميدان فكثر الصائح في البلد وخرج الناس بالسلاح وثارت الاحداث وخرج اصحاب ظالم ووقع القتال وذا\_الم يظهر انه يريد الصلاح والدفع عن البلد ولم يكاشف في الامر ووجد الناس حجةً للمقال والشَّكوى ال يجري عليهم فلماكان في بعض الاَّيام خرج قوم من المفاربة يطلمون الطرق فظفروا برفتة قـافلة في طريق الحرُجلَة قد اقبلت من حوران فاخذوهــا وقتلوا منها ثلثة نفر فجاء اهل القتلي وحملوهم وطرحوهم في الجامع فكثر الناس عليهم وبالغوا في المقال والانكار لاجلهم وُغلقت الاسواق ومشى الناس بعضهم الى بعض ونفرت قلوبهم واستوحشوا وخافوا . فلما كان يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة من السنة سُمع صبي يصيح على بعد : النفير النفير الى قينيّــة الى اللُّولوة ، فقال قائيل : كان بالامس اخر النهار قوم من المغاربة ومن البادية في جنينةٍ في القنوات فقتلت المفاربة من البادية ابن عم لورد بن زياد وقد وقع بينهم حرب وقد ثارت الفتنة بباب الحابية فخرج رجل من العسكرية يقال له نفاق آبن عمرً لابي محمود فظهر القوم من غد في طلب الرجل وكان مسكنه في ناحية قينية فاقبلوا يريدون بيته وانتشرت خيلهم ورجالتهم في ارض قينية الى لولوة والقنوات الى باب الجابية وباب الحديد فظفروا بالقصّارين عند باب الحديد فاخذوا ماكان معهم من الثياب فصاح الناس « النفير » وابسوا السلاح وخرج اصحاب ظالم مع الرعيَّة وزحفت المفاربة حتى بلغوا قريبًا من سور البلد وايس في مقابلتهم من يذودهم ويدافعهم فنفر اليهم اهل البلد من (8°) كل ناحية ونشب القتال ونكا النشاب في المغاربة اعظم نكاية وقصدوا الباب الصغير وامتد الناس خلف المغاربة وصعدوا على طاحون الاشعريين يرمونهم بالحجارة وطرحوا النار فيها فاحترقت وهي اول نار طرحت في البلد

وزحفت الرعيَّة واصحاب ظالم الى المفاربة وضايقوهم مضايَّةً أَلْجُو ُهُم الى الصعود فوق مسجد ابرهيم وكان ذلك منهم جهلًا واغترارًا وكان في الطريق الاعلى نحو البيارستان العتيق شرذمة قليلة فحماوا على الاحداث واصحاب ظالم فانهزموا من المرج الى خلف المرمى وتبعتهم المغاربة فلما علم ظالم هزيتهم خرج من دار الامارة حتى وقف عند الجسر المعقود على بَرَدَا وامر بغلق باب الحديد ورّتب قومًا من اصحابه على جسر باناس ليلًا ينهزم الناس فلما شاهد انهزام الناس والمناربة في اثرهم ضرب بيده على فخذه ثم استدعى رمحه وعبر الجسر ومعه فرقة من اصحابه وحمل على اوائل المغاربة فردهم عن احداث البلد وصاح الناس في الميدان « النفير » فانهزم ظالم واصحابه وجأت المغاربة نحو الفراديس ودخلوا الدروب وملكوا السطوح وطرحوا النارفي الفراديس وكان هناك من البنيان الرفيع الغاية في الحسن والبهاء ما لم 'يرَ مثله وهو أحسن مكان كان بظاهر دمشق وامتدت النار مشرقة عتى بلغت مسجد القاضي فأتت على دور لبني حذيفة واخذت الناركله (١ فاتلفت ماكان بين الفاخورة وحمام قاسم وقنيسة مربوحنا وحين انهزم الناس وتكامل العسكر في المرج والميدان وارتفع صياح المغاربة وانهزم من على السطح من الرُماة والنظارة وامتدوا الى القنوات ودخلوا باب الحديد وانتشروا فلمَّا ءرفوا انهزام ظالم قصدت خيلهم ناحية الشمّاسية في طلبه فلمًّا حصلوا بها اقبلت الاحداث تجول فيها مع الماربة فطرحوا النار في لولوءة انكبرى والصغرى والقنوات وقينية واقبل الليل وبات الناس على اسوء حال واشــد خوف عظيم واعظم وجل ِ · وتمكنت النـــار في تلك الليلة ( °9) فاحرقت درب الفحَّامين ودْرب القصَّارين ثم اخذت مُغرِّبةً الى مسجد مُعَوية واحرقت درب السُمّاقي وما حوله الى حمام العصمي ثم اخذت في زقاق المشَّاطين والقنوات وقويت النــــار في اللولؤة الكبرى والصغرى وبلغت الى ناحية المشرق واتت على الرصيف جميعه وكانوا في وقت يحنهم من باب الحديد قد طرحوا النار في دار عمرو بن مالك ودار ابن طغج ابن جفّ فقويت النار في اخشاب وبطاين سقوف منقوشة وظهر لها في الليل أُلسنةُ عاليـة وشرر عظيم وكذلك النار التي أُلقيت في الفراديس كان لها شرر مرتفع والقوا النار ايضًا في باب الحديد والمظلمة بازا. دار الحمامي الى الطريق الآخذ الى حجر

الذهب ووصلوا الى رحبة السَّاكين مقابل دار ابن مقاتل ووجدوا بين ايديهم من الرعيَّة من منعهم من دخول الزقاق ودخل قوم من الرعيَّة المظلمة وادركوا واطفو ُهـــا وقويت النار في دار ابن مالك فاحترقت وما يليها من الطاحون الى حدّ حمَّام ضحاك ثم اخذت النار نحو القبلة فاتت على ما كان من الدُور حول دار ابن طغج وما يليها الى قصر عاتكة وسوق الجعفري والحوانيت والتقت على قصر حجَّاج واشرق الصبح وقد خلا المكان واجتمع قوم في تلك الليلة من حجر الذهب والفسةار والنواحي المعروفة بباب الحديد وعملوا على المحاربة عن الدروب والازقة وابواب الدور فما لاح الصياح بضيائه الَّا وقد بنوا حــائط باب الحديد وسدُّوا الباب واتى الله بالفرج • وقد كانت المغاربة في تلك الليلة في لهو ولعب وزفن وفرح وسرور بأخذ البلد من عدوهم ينظرون الى النار تعمل في جنباته وقد اتت عليهِ فلما اصبحوا انحدر العسكر من الدُّكة يريد البلد وكان الناس قد غدوا الى الميدان وصعدوا السطح ينظرون نزول العسكر وقد حارت عقول كثير من الناس من الخوف فلما نظرت الدبادبة ممن كان على السطح انحدر العسكر وقد علت الاصوات بالنفير فلما سمع الناس النفير بادروا الخروج بالسلاح التام وعُدد الحرب وآلاتها وخرج قوم بمثل حربة (9°) وعصاً وفاس وكساء ومقلاع وحمر عليها حجارة واشتد الناس في القتال ونزل القائد ابو محمود في عسكره فضرب في الميدان خيمةً واصبح الناس في شدة عظيمة وباية هائلة وظهروا من البلد وقد تبعهم الخاق الكثير من الاخيار والمستورين يطلبون من الله تعالى الفرج فلما قربوا من عسكر المفاربة صاح نفر منهم فنفرت من الصياح خيل هناك فقيل لهم: اشراف البلد يريدون الوصول الى القائد · فاذن لهم فلما حضروا لديه وسلموا عليه احسن الرد عليهم وبشَّ بهم وقال : ما حالكم وما الذي جاء بكم · فشكوا اليه احوالهم والاضرار بهم والمضايقة لهم وخضعوا وذلُّوا له ولطفوا به فقال ما نزلت في هذا المكان لقتالكم وانما تزلتُ لاردً هولاً. الكلاب الفسدين عنكم (يعني اصحابه) وما أوثر قتال رعيَّة · فشكروه ودعوا له واثنوا عليه وانصرفوا عنه مستبشرين بما سمعوه منه وجاءوا الى خيمته واختلطوا باصحابه وقد خفّ الخوف والوجل عنهم. ودخلت المفاربة البلد لقضاء حوايجهم وعاد القائد ابو محمود في عسكره الى الدُّكمة منزلهِ · وولَّى الشرطة لرجلين يقال لاحدهما حمزة المغربي والاخريقال له ابن كيشمرد من الاخشيد ّية فدخل في جمع كثير من الخيل والرجالة فطافا في البلد بالملاهي والزفن وجلسا في مجلس

الشرطة وطاف في الليل جماعة من الرجال بالعدد والسلاح بمن يريد الفساد واثارة الفتن ووجد الطائف الدروب قد ضيقت فشكا ذلك الى القائد ابى محمود فشق هذا الامر عليه وضاق له صدره · فلمَّا كان في بعض الليالي اجتاز الطائف في ناحية المحاملين على جسر المصلى يويد باب الصغير في جمع وافر ووصل الى سوق الغنم فوجد درب سوُّق الغينم مسدودًا فعظم ذلك عليه وغضب لاجله وعاد الى ورائه منكفئًا حتى دخل من ناحية البطَّاطين فشكا الى ابي محمود فقــال : ان القوم على ما هم عليه من العصيان والحلاف وكثرت الاقوال في مجلسه ولم يكن صاحب رأي سديد ولا تدبير حميد ولا حسن سياسة ِ واستدعى مشايخ البلد اليه (10° ) فدخلوا عليه فتواعدهم واغلظ القول لهم وقدال: أن لم يُفتح هذا الباب والَّا وانتم مقيمون على الخلاف والعصيان. فقالوا : أيها القائد لم يُسد هذا الباب لعصيان ولا خلاف واغا كان سدّه بجيث لا يدخل منه من لا يعلمه التائد ولا يوثره من اهل الفساد ومن يوثره اثارة الفتنة والعناد . فقسال : قد امهاتكم ثلثة ايام وان لم يفتح هذا الباب لاركبن اليه ولأحرقنه ولأقتلن كل من اصادفه فيه · فقالوا : نحن نطيع امرك ولا نخــالفه اذا استصوبت َ ذلك . وخرجوا من عنده متحيّرين في امرهم ولا يعلمون كيف يسوسون جهلة الناس وامور السلطان . فصاروا الى باب الصغير واجتمع اليهم اهل الشرّة وغيرهم وفيهم المعروف بالمارود راس شُطَّار الاحداث واحاطوا بهم وسالوهم عن حالهم فاعادوا عليهم ما سمعوه من القائد ابي محمود بسبب سد الباب فقال بعضهم: يفتَح ولا يجري مثل ما جرى اولًا فنخرب البلد. وقال قوم من اصحاب السلاح بالضَّدّ فقالت المشايخ : نحن نفتح هذا الباب وان جرى امر مكروه عند دخول المغاربة وغيرهم او ثارت منه فتنة كنتم انتم اصل ذلك وسببه . ثم اتَّنهم فتحوه من وقتهم فلما شاهد المشايخ ذاك حاروا بين الفريقين وقال بعضهم لبعض عمل على ابو محمود وما قال اهل الشرة وقد فتح الباب بامركم ولسنا نامن آمرًا يكون من المغاربة فتكونوا انتم السبب فيه · ففكِّروا في الخلاص من لانمة الفريقين واعملوا الراي فيما بينهم وقالوا: الصواب ان نامرهم بسده و كان ذلك منهم راً يا سديدًا وتدبيرًا . وجرى بين رجل من اكابر المفاربة ورجل من اهل الشرّة منازعة بسبب صبيّ اراد المغربي ان يغلب عليه فرفع البلدي سيفه وضرب به المغربي فقتله في سوق البقل فغاُظ الامر واضطرب البلد وغلقت حوانيت الاسواق وثار العسكر بسبب المقتول فعند ذلك وجدت المشايخ الحجَّة

في سد الباب لهذا الحادث وانتهى الخبر الى القائد ابي محمود ففرَّق السلاح في اصحابه وثار اهل البلد وتأهبوا للمحاربة واصبح العسكر منحدرًا يريد باب الصغير ( 10°) وكان عندهم العلم بتفريق السلاح والاستعداد للحرب فتيقَّظ النـــاس فاحترزوا الى حين ارتفع النهار وفتح الناس حوانيتهم وكان المعروف بابن المارود راس الاحداث قد عرف هو واصحابه ان قصد العسكر باب الصغير لاجلهم وصاح الناس « النفير » بهارتفعت الاصوات وتقدّمت الرجالة وانتشروا في سوق الدوابّ وعبروا الحسر وطرحوا النار في الطاحون قبليَّ الجسر وانتشروا في الطريق والمقابر يشاهدون النار في دُوَر عند مسجد الحضر وامتدت الاحداث والرعيّة في المقابر ووقع «النفير» في الاسواق وكانوا في غفلة فصاح فيهم صايح: اما يستيقظ من هو غافل الله المنتبة من هو راقد . فغلقت حوانيت الاسواق واضحى الناس من استشعار البلاء على ساق ونزل القايد ابو محمود في محراب المصلَّى كانت رجالته منتشرةً في المقابر فاجتمعت مشايخ البلد الى القائد ابي محمود من باب الجابية والمحاربة على باب الصغير وكان فيهم الشريف ابو القاسم احمد بن ابي هشام ِ العقيقي العلويُّ فقال له : الله الله ايها القائد في الحرَّم والاطفال واتقياء الرجال. ولم يزل يخضع له ويلطف به الى ان امسك بعد سو ال متردّد وعاد منكفنا بعسكره الى مُخيِّمةِ بالدُّكة في يوم الاربعاء لست مضين من ذي الحجة سنة ٣٦٣ وكفُّ عن القتال . ودخل صاحب النظر الى البلد وانتشر الفساد في سائر الضياع والجهات وطرحت النارفي الانماكن والحارات وثارت الفتنة واشتدت النار وعظم الخوف وفنيَ العدد الكثير من الفريقين ولم تزل الحرب متصلةً مدة صفر وربيع الاول وبعض ربيع الاخروتقرَّرت الصالحة والموادعة الى ان وُلِّي جيش بن الصمصامة البلد من قبل خاله القائد ابي محمود المقدّم ذكره في سنة ٣٦٣٠ وصُرف القائد ظالم بن موهوب العقيلي عن ولايته

#### شرح الامر في ذلك

لا استقر الصلح والموادعة بين اهـل دمشق والقائد ابي محمود مُقدَّم العسكر الصري المعزِّي على ما تهـدَّم شرحه وخمدت نار الفتنة بعض الحمود وركدت ريحها بعض (11 ) الركود وسكنت نفوس اهل البلد واطمأً نت القلوب بين الفريقين اعتمد القائد ابو محمود على ابن اخته جيش بن الصمصامة في ولاية دمشق وحمايتها ولمَّ ما

تشعُّث منها بالفتنة المتصلة لما رجاه عنده من الكفاية والصرامة وقدَّره فيه من النهضة والشهامة فدخلها واليًا وتزل بقصر الثقفيّين في الدار المعروفة بالروذباري واقام بها ايامًا · فلما كان يوم من الايام عبرت طائفة من عسكر المغاربة بالفراديس فعاثت فيه فثار الناس عليها وقتلوا من لحقوه منهم وصاروا الى قصر الثقفيّين فهرب منهم جيش بن الصاصعة الوالي في اصحابه فانتهروا ما كان لهم فيه واصبح القائد جيش منحدرًا من العسكر في جمع كثير وقصد جهة من البلد وكبس موضعًا كان قد سلم ووجد فيه اربعةً من اهله فـاخذ رو وسهم وطرح النار فيه فاحترق وقال القائد ابو محمود: ان اهل الشرَّة في موضع يقال له سقيفة جناح قريب من باب كيسان قبلي البلد. فقصدهم من ناحية الخامس الصغير والماابر فوقع «النفير» فقاتلتهم الاحداث والرعيَّة اشدّ قتال وقد غلظ الامر عليهم في اخذ رؤوس من يظفرون به ونشبت الفتنة والشر بينهم منذ اول جمادي الاولى ونشبت الحرب بينهم بياض ذلك اليوم الى ان اقبل الليل فاضطرب البلد واشتد خوف اهله ووجلهم وخربت المنازل وضعفت النفوس وانقطعت المواد واستدت بالخوف المسالك والطرقات وبطل البيع والشراء وقطع الماء عن البلد وعدم الناس القني والحامات ومات ضعفاً. الناس على الطرقات وهلك الحلق الكثير من الجوع والبرد في اكثر الجهات وانتهت الحال في ذلك الى ان تجدّدت ولاية للقائد ريّان الحادم عقيب هذه الفتنة في بقية سنة ٣٦٣

#### شرح الحال في ذلك

قد كانت الاخبار تنتهي الى المعزّ لدين الله بما يجري على اهل دمشق من الحروب واحراق المنازل والنهب والقتل والسلب واخافة المسالك وقطع الطرقات وان القائد ابا محمود المقدّم على الجيش المصري لا يتمكن من كف اهل الفساد والمنع (11 ) لمن يقصد الشر من اهل العيث والعناد ولذلك فقد خربت الاعمال واختلت الجهات وترادفت الانباء بذلك اليه وتواترت الاخبار بجلية الحال عليه فانكر استمرار مثل ذلك واكبره واستبشعه وكتب الى القائد ريان الحادم والي طرابلس يامره بالمسير الى دمشق لمشاهدة حالها وكشف امور اهلها والمطالعة بجقيقة الامر فيها وان يصرف القائد ابا محمود عنها فامتثل القائد ريان الامر في ذلك وسار من طرابلس ووصل الى دمشق فشاهدها وكشف احوال اهلها وامور الرعية بها وتقدّم الى القائد ابي محمود

بالانكفاء عنها فرحل عن دمشق الى الرملة في عدّة خفيفة من عسكره وبتي الاكثر مع القائد ريّان وكان ذلك بقضاء الله وتقديره ونفاذ حكمه وتنادت الايام في ذلك الى ان تجددت ولاية ابي منصور الفتكين التركي المعزّي البويهي الواصل

## ولابة الفتكين المعزّي لدمشق في بقية سنة ٣٦٣ وما بعدها وشرح السبب في ذلك ·

قد مضى ذكر ما جرى عليها امر القائد رئيان المعزي الحادم في تولية امر دمشق وما شاهده من امر الفتن الحادثة فيها واتصال الحروب بها وما اعتمده من النظر في تسديد احوالها وتدارك اصلاح اختلالها بعد ذلك وتسكين نفوس من بها ووافق هذه الحال ما تناصرت به الاخبار من بغداد من اشتداد الفتن والوقائع بين الديلم والاتراك وما كان من عصيان الحاجب 'سُكتكين المعزي مقدم الاتراك على عز الدولة بختيار بن مولاه معز الدولة ابي الحسين بن بويه الديلمي وما حدث من موت الحاجب 'سُكتكين المعزي وما حدث من موت الحاجب 'سكتكين المغزي والرئاسة عليهم لسكونهم الى سداده وجميل فعله في الاعمال منصود الفتكين المعزي والرئاسة عليهم لسكونهم الى سداده وجميل فعله في الاعمال واقتصادهم واعتادهم عليه في اخاد ثائرة الفتنة وسكنت نفوس الاجناد ببغداد

وفي ذي القعدة من سنة ٣٦٣ وردت الاخبار بخلع المطيع لله واستخلاف والده الطائع لله عند اشتداد الفتنة بين الديلم والاتراك واقام على هذه (12 ) الحال برهة خفيفة ثم ثارت الفتنة وا تصلت الحواديث وزاد الامر في ذلك الى حد اوجب للحاجب الفتكين (١ الانفصال عن بغداد في فرقة وافرة من الاتراك تساهز ثلثانة فارس من طراخين الغلمان ووصل اولا الى ناحية حمص للاسباب التي اوجبت ذلك ودعت فاقام بها اياماً قلائل وسار منها الى دمشق والاحداث بها على الحال المقدم شرحهما في تملّكها والغلبة عليها والتحكم فيها فنزل بظاهرها وخرج اليه شيوخها واشرافها وخدموه واظهروا السرور به وسألوه الاقامة عندهم والنظر في احوالهم وكف والاحداث الذين بينهم ودفع الاذية المتوجهة عليهم منهم فاجابهم الى ذلك بعد ان توتّق منهم وتوتّقوا منه بالأيان الموكدة والمواثيق المشدّدة على الطاعة والمساعدة ودخل

١) وفي تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي هو «هنتكين»

البلد واحسن السيرة وقع اهل الفساد واذل عصب ذوى العيث والعناد وقامت له هيبة في الصدور وصلح به ما كان فاسدًا من الامور · وكانت العرب قد استولت على سواد البلد وما يتَّصل به فقصدهم واوقع بهم وقتل كثيرًا منهم وظهر لهم من شجاعته وشهامته وقوة نفس من في جهته وجملته ما دعاهم الى الاذعان بطاعته والنزول على ُحكمه والعمل باشارته وامر بتقرير امضاء الاقطاعات القديمة وارتجاع ما سوى ذلك واحسن التدبير والسياسة في ترتيب العمَّال في الاعمــال وانعم النظر في ابواب المال ووجوه الاستغلال فاستقام له الامر وثبتت قَدَمه في الولاية وسُكن اهل دمشق الى نظره · وكاتب المعزُّ مكاتبةً على سبيل المداجاة والمغالطة والمدامجة والتمويه والانقياد له والطاعة لاوامره ِ فاجابه بالاحماد له والارتبضاء بمذهبه والاستدعاء له الى حضرته ليشاهده ويصطفيه لنفسه ويعيد الى ولايته بعد ذلك مكرّماً مولى مشرّفًا فلم يثق الى ذلك ولا سكنت نفسه اليه وامتنع من الاجابة الى ما بعثه عليه. ووافق ان المعزّ لدينُ الله اعتلّ العلة التي قضي فيها محتوم نحبه وصار الى رحمة رّبه في سنة ٣٦٥ وكان مولده بالمهدية وعمره خمس واربعون سنة ومولده سنة ٣١٩ ( ٢٥ ) ومدة ايامه في الخلافة ثلث وعشرون سنة وستَّة اشهر والَّمه امَّ ولد ونقش خــاتمه « بنصر العزيز العليم ينتصر الامام ابو تميم » وكان عالمًا فاضلًا شجاعًا جاريًا على منهاج ابيه في حسن السيرة وانصاف الرعيَّة ثم عدل عن ذلك وتظاهر بعلم الباطن وردّ من كان باقيًا من الدُعاة في ايام ابيه واذن لهم في الاعلان مذهبهم ولم يزل عن ذلك غير مُفرّط فيه الى ان خرج من الغرب وقام في منصبه من بعده ولده تزار ابو منصور العزيز بالله مولوده بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سنة ٣٤٤

ولما عرف حال الحاجب الفتكين جهز اليه عسكراً كثيرًا مع القائد جوهر المعزي ويجري الامر بينهم على ما هو مشروح في موضعه واتدفق خوج (ابن) الشمشقيق متملك الروم في هذه السنة الى الثغور فاستولى على اكثرها ودعت ابا بكر ابن الزيّات الضرورة الى مصالحته والدخول في طاعته والمسير في عدة وافرة من اهل طرصوس والثغور في خدمته وفعلت عدّة من بطون العرب مثل ذلك فلما نزل ابن الشمشقيق على حمص وافتتحها وانتقل عنها الى بعلبك وملكها واراد قصد دمشق وكتب ابن الزيّات الى الفتكين واهل دمشق يُعرفهم قوة متملك الروم وانهم لا يقدرون على مقاومته ولا يتمكنون من محاربته ويشير عليهم بالدخول في طاعته والنزول يقدرون على مقاومته ولا يتمكنون من محاربته ويشير عليهم بالدخول في طاعته والنزول

على حكم اشارته واصغى الفتكين واهل البلد الى ذلك وعلموا ان فيه المصلحة وقرّروا مُ السُّكُفُونَهُ بِهُ لِيصحبُوا فِي كُنْفُ السَّلامَةُ وَيَامِنُوا شُرُّ العَسَاكُو الواصلة اليهم. وكتب اليه بقبول الاشارة وردّ الامر اليه فيا يدبره والعمل فيه بما يراه ويستصو به . فدخل ابن الزَّيات الى متملَّك الروم وقال له : قد وردت كتب الفتكين واهل دمشق بالانقياد الملك الى ما يرومه منهم ويرسم حملَهُ اليهِ من الخراج عن بلدهم وسالوا امانه وحسن الرأفة بهم والحاماة عنهم • فقال له : قد قبلت طاعتهم وامرتُكُ بايمانهم على نفوسهم واموالهم ورضيت منهم بالخراج. وانفذ اليهم صليبًا بالامـان فانفذه ابن الزُّيَّات اليهم مع المعروف بالدمشقي صاحبه وكان من وجوه (13") الطرسوسين فتلقُّوه بالمسرَّة وَالأكرام والشكر الزَّائد عن حسن السفارة وجميل الوساطة. واشار ابن الزَّيات على الفتكين بالخروج لتلقّي الملك فخرج في ثلثًا نَهُ غلام في احسن زي وعُدّة ٍ وافضل ترتيب وهينة واستصحب اشراف البلد وشيوخه ولقيه فاقبل عليه وآكرمه والدمستقيين فيما خاطبهم به من الجميل وعاملهم به من وكيد العناية ومرضى الرعاية وتوسّط ابن الزَّيات ما بينه وبينهم على تقرير مانة الف درهم. وسار ابن الشمشقيق الى دمشق لمشاهدتها فلما وصل اليها ونزل بظاهرها استحسن ما رأه من سوادها وتقدّم الى اصحابه بكفّ الاذية عن اهلها وترك الاعتراض لشيء من عملها ودخل الفتكين والشيوخ الى البلد لتقسيط القطيعة وجمعها وتحصيل الملاطف ات التي أيخدَم مثله بمثلها وحملوا اليه ما جاز حمله وحصل المال المقرّر له في بدرة · وخرج الفتكين اليه لمعاودة خدمته فوجده راكبًا والطرسوسيون يتطاردون بالرماح بين يديهِ فلما شاهد ابن الشمشقيق موكبة تقدُّم الى ابن الزَّيات بتلقيه وقد كانت الحال تآكَّدت بين الفتكين وابن الزيات فتلقَّاه ووصاه بالتذلل له والزيات في التعظم له والتقرب اليه واعلمه ان ذلك ينفق عليه ففعل الفتكين ما اشار بهِ وترجل له هو واصحابه وابن الزيات عند قربهم منه وقبلوا الارض مرارًا فسُرّ الملك بذلك وامرهم بالركوب فركبوا واستــــد الى الْفَتَكَين وسأله عن حاله فاجابهُ جوابًا استرجمهُ حجةً فيه وكان الملك فارسًا يُحِبّ الفرسان فلعب الفتكين وابن الزَّيات بين يديه المبَّا استحسنه منه وشاهد من فروسية الفتكين ما اعجبه فتقدم اليه بالزيادة في اللعب والتفرُّد به ففعل والتفت الملك الى ابن الزَّيات فاثنى على الفتكين وقال: هذا غلام ٌ نجيب ٌ وقد اعجبني ما شاهد ُتهُ منه في حسن افعاله وجميع احواله · فأعلم ابن الزَّيات الفتكين فترجَّل وقبل الارض وشكره

ودعا له فامره بالركوب فركب وقال لابن الزيّات : عرّ فه ان ملكي قد وهب له الخراج وترك طلبه منه · فاعاد الفتكين الترّجل والشكر ( 13° ) والدعاء وعــاد الملك الى بلاطه والفتكين وعه في اثناء مسيره يلعب ويرى بالزوبين والملك شديد التوقر عليه حتى اذا نزل احضره وخلع عليه وحمله على شهري واستهداه الملــك الفرس الذي كان تحته والسلاح الذي عليه الرمح فعاد واضاف اليه عشرين فرسًا بتجافيفها وعِدَّة رماح وشينًا كثيرًا من اصناف الثياب والطيب والتحف التي يتحف بها مثله فشكره الملك على هذا الفعل وقبل الفرس والته وردّ ما سوى ذلك وكافاه على الهدّية باثواب ديباج كثيرة وصياغات وشهاري وبغلات وسار على طريق الساحل فنزل على صيدا. وخرج اليه ابو الفتح بن الشيخ وكان رجلًا جليل القدر ومعه شيوخ البلد ولقوه وقرروا معه امرهم على مال اعطوه اياه وهدَّية حملوها اليه وانصرف عنهم على سلم وموادعة وانتقل الى ثنغر بيروت فامتنع اهله عليه فقاتلهم وافتتح الثغر عنوةً ونهبه وسبى السبى الكثير منه وتوجه الى ُجبيل فاعتصم اهلها عليه وجرى امرها مجرى بيروت ونزل على طرابلس فاقام عليها تقدير اربعين يُومًا يُقاتل اهلها ويقاتلونه فبيها هو على ذلك اذ دسَّ اليه خال بسيل وقسطنطين سمًّا فاعتلَّ منه ورحل الى انطاكية فطالب اهلها بتسليمهما فلم يجيبوا الى ذلك وقطع ماكان في بساتينها من شجر التين وهو يجري هناك مجرى النخل في البصرة وحفزه المرض الذي لحقه واستخلف البرجي البطريق على منازلتها وتوجه الى القسطنطينية وتوقي. بعد ان افتتح البرجي انطاكية في سنة ٣٦٥ وورد الخبر بوفاة ابي تميم معدِ المعزُّ لدينَ الله صاحب مصر في يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الاخرسنة ٣٦٠ وكان مولده بالمهدية على اربع ساعات واربعة اخماس ساعةٍ من يوم الاثنين الحادي عشر من شهر رمضان سنة ٣١٩ وعمره خمس واربعون سنة وتقلَّد الامر بعد ابيه في يوم الجمعة التاسع عشر من شوال سنة ٣٤١ ومدة ايامه بمصر ثلث سنين وانتصب مكانه ولده نزار ابو المنصور العزيز بالله وقد تُقدُّم ذَكر ذاك الَّا ان هذه الرواية اجلى من تلك الحكاية · وقيل ان المعزَّ كان ( 14 °) مُعْرَى بعلم النجوم والنظر فيما يقتضيهُ احوال مولده واحكام طالعه فحكم له بقطع فيه واستشار منجمه فيما يزيله عنه فاشار عليه ان يعمل له سردابًا تحت الارض ويتوارى فيه الى حين زوال الوقت وتقضّيه فعمل على ذلك واحضر قوّاده وكتابه وقال لهم: ان بینی وبین الله تعالی عهدًا فی وعد وعدنیه وقد قرُب اوانه وجعلت ولدی نزارًا

ولي العهد بعدي ولقَّبته العزيز بالله واستخلفته عليكم وعلى تدبير اموركم مدَّة غيبتى فالزموا الطاعة له والناصحة واسلكوا الطريق الواضحة · فقالوا له : الامر امرك ونحنُّ عبيدك وخدمك ووصى الى العزيز بما اراد وجعل جوهراً مدّبره والمشار اليه في الامور وتنفيذها بين يديه وتزل الى السرداب الذي اتخذه واقام فيه سنة فكانت المغاربة اذا راوا غهامًا سـايرًا ترجلوا الى الارض واوموًا اليه بالسلام بقدر ذاك ثم خرج بعد ذلك وجلس للنــاس فدخاوا اليه على طبّاتهم وخدموه بادعيتهم وما اقام على هذه الحال الآمديدة واعتل علَّته التي قضى فيهــا نحبه ٠ وقام العزيز بالله في منصبه وقد كان الفتكين والقرامطة يكاتبونه بانهم قاصدون الشام الى ان وافوا الى دمشق في سنة ٣٦٥ وكان الذي وافى منهم اسحق وكسرى وجعفر فنزلوا على ظاهر دمشق نحو الشماسيَّة ووا في معهم كثير من العجم واكرمهم الفتكين وحمل اليهم الميرة وخرج نحوهم واقاموا على دمشق ايامًا ورحلوا متوجهين الى الرملة . وكان ابو محمود ابرهيم بن جعفر لما عرف خبرهم تحصَّن بيافا فلما نزلوا الرملة شرعوا في القتـال ولما امن الفتُكين من ناحية مصر والرملة عمل على اخذ ثغور الساحل وسار فيمن اجتمع اليه ونزل صيدا فكان بها ابن الشيخ واليًا ومعه رو وس من المفاربة ومعهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي تنقدم ذكره في دمشق فقاتلوه وكانوا في كثرة وطمعوا في الفتكين وامتدّوا خلفه ونزل على نهر وطفت الرعيّة من صيدا وخرج منهم خلق كثير وقال الفتكين لساقة العسكر: اطلبوا طريق بانياس وتبعوهم · فحملت عليهم الاتراك ورمتهم المفاربة بالحرب فلقوهم بالصدور ( 14° ) واقلبوا باللتوت عليهم وداسوهم بالحيل عليهـــا التجافيف فانهزموا واخذهم السيف وكان ظالم بن موهوب معهم فانهزم الى صور وأحصى القتلى فكانوا اربعة الف وطمع في اخذ عكا وتوجه نحوها وقد كان العزيز بالله كاتب الفتكين بمثل ما كاتبه به المعزّ لدين الله من الاستالة ووعده بالاصطناع واخذت عليه البيعة وظهرت منه الطاعة فاجابه فيه جوابًا فيه بعض الغلظة وقال:هذا بلدُ اخذُته بالسيف وما ادينُ فيه لاحدٍ بطاعةٍ ولا اقبل منه امراً وغاظ العزيز هذا الجواب منه واحفظه واستشار إبا الفرج يعقوب بن يوسف بن كلُّس وزيره فيما يدَّبر امر الفتكين به فاشار باخراج القايد جوهر اليه مع العساكر فامر بالشروع في ذلك وترتيب الامر فيه . وعرف الفتكين ذلك ومـا وقع العزم عليه فجمِع وجوه إهل دمشق واشرافها وشيوخها وقال لهم: قد علمتم انني لم اتوسطحم واتولِّي تدبيركم الَّا عن رايكم

ومرادكم وقد طلبني من هذا السلطان ما لا طاقة لي به وانا منصرف عنكم وداخل الى بلاد الروم وعامل على طلب موضع أكون فيه واستمدُّ ما احتــاج اليه منه لئلا يلحقكم بقصد من يقصدكم ما يثقل به الوطأة عليكم وتصل به المضرة اليكم. وكان اهل دمشق يابون المفاربة لمخالفتهم لهم في الاعتقاد ولانهم أُمَو بون ولقبح سيرة الناظرين الذين كانوا عليهم فقالوا: اما اخبرناك لرئاستنا وسياستنا على ان نحكنك من تركنا ومفارقتنا او نالوك جَهدًا من نفوسنا ومساعدتنا ! ونفوسنا دونك وبين يديك في المدافعة عنك وجددوا له التوثقة على الطاعة والمناصحة . وفصل جوهر في العسكر الكشيف من مصر بعد أن استصحب أمانًا من العزيز بالله لا لَفتَكَين وخاعًا ودستًا من ثيابه وكتــابًا اليه بالعفو عنه وعمًّا فرط منه فلما حصل بالرملة كاتب الفتكين بالرفق والملاطفة وان يبلغ له ما يريده واعلمه ما قرَّره له مع العزيز بالله وأخذه لمانه الموكد والتشريف الفاخر واشار عليه في اثناء ذاك بترك اثارة الفتنة وان يطلب صلاح الحال من جهته واقرب ُطرقهِ · فلما وصل الكتاب اليه ووقف عليه اجـابه عنه بالجميل من (15°) الجواب والمرضى من الخطاب والشكر على ما بذله له من نفسه وغالطه في المقال واحتج عليه باهل دمشق فيما يُصرف رايه وتدبيره عليه. وكان كاتب الفتكين المعروف بابن الخمَّار وهو يرى غير راي المغـــاربة ويزري عنده على اعتقادهم ويقرّر في نفسه وجوب قتالهم ووقف جوهر على كتابهِ فعلم انه مُصرّ على الحرب فسار اليه حتى اذا قرب منه ووصل الى دمشق نزل في العسكر بالشماسيَّة وبرز اليــه الفتكين في اصحابه ومن حشده من العرب وغيرهم ونشبت الحرب بين الفريقين واتصلت مدّة شهرين و وتتل فيها عدّد كثير من الطائفتين وظهر من شجاعة الفتكين والغلمان الذين معهُ ما عظُموا به في النفوس وتحصَّلت لهم الهيبة القوية في القاوب. واشـــار عليه اهل دمشق بمكاتبة ابي محمد الحسن بن احمد القرمطي واستدعائه للاجتاع معه على دفع المفاربة ففعل وسار الحسن متوجهًا اليه في عسكره وعرف جوهر خبره فعلم انه متى حصل بين عدوّ ين ربما تمَّ عليه مكروه منهما فرجع الى طبرية . ووصل الحسن بن احمد الى الفتكين واجتمعا وتحالفا وتعاقدا وسارا في اثر جوهر فاندفع منهما الى الرملة واقام بها وانفذ رحله واثقاله الى ءسقلان وكتب الى العزيز يعرفه بصورة الحال ويستأذنه في قصد عسقلان ان دعته الى ذلك ضرورة ووافى الفتكين والحسن بن احمد الةرمطى وتزلا على الرملة ونازلا جوهرًا وقاتلاه واجتمع اليها من رجال الشام وعربها تقدير

خمسين الف فارس وراجل ونزلوا بنهر الطواحين على ثلاثة فراسخ من البلد ولا مـــا٠ لأهله الَّامنه فقطعاه عنهم واحتاج جوهر وعسكره والرعية الى الماء المجتمع من المطر في الصهاريج وغنا٠٠٠٠ قليل ومادَّته الى نفاد ٍ ورأَى جوهر انه لا قدرة له على المقام ومقاومته القوم فرحل الى عسقلان في اول الليل ووصل اليها في اخره وتبعه الفتكين والقرمطي اليها وتزلا عليها وحاصراه فيها وضاقت الميرة به وغلت الاسعار عناءه وكان الوقت شتاء لم يحن حمل الاقوات اليه في البحر واشتدَّت الحال حتى اكلت المفاربة واهل البلد الدوابّ الميتة وابتاعوا الخبزاذا وجدوه ( 15°) حساب كل خمسة ارطال بالشامي بدينار معزّي وكان جوهر شجاعًا مبارزًا ورَّبَا خرج وتقدُّم واذا وجد فرصةً من الفتكين دعاه الى الطاعة وبذل له البذول الرغّبة فيسترجعه الفتكين ويسترجله ويهم ان يقيل منه ويجيبه ثم يثنيه عنه الحسن بن احمد وابن الخنمَّار الكاتب ويمنعانه ويخوَّفانه ويحذَّرانه وزاد الضيقُ والشدَّة على المغاربة وتصوَّر جوهر العطب ان لم يُعمل الحيلة في الحلاص فراسل الفتكين سرًّا وساله القرب منه والاجتماع معه ففعــل ذلك الفتكين ووقفا على فرسيهما فقال له جوهر : قد علمت ما يجمعني واياك من حرمة الاسلام وحرمة الدين وهذه فتنة قد طالت وأريقت فيها الدماء ونحن المأخوذون بها عند الله تعالى وقد دعوتك الى الصلح والموادعة والدخول في السلم والطاعة وبذلت لك كل اقتراح. وارادة ِ واحسان ِ وولايةٍ فابيت الَّا القبول مئن يشبُّ نار الفتنة ويستر عنك وجه النصيحة فراقِب الله تعالى وراجع نفسك وغلِّب رايك على هوى غيرك · فقال له الفتكين : انا والله واثق به وبصحة الرآي والمشورة منك لكنني غير متمكن ممــا تدءوني اليه ولا يرضى القرمطي بدخوله فيه معي. فقال له: اذا كانَّ الراي والامر على ذلك فاني اصدقك على امري تعويلًا على الإمانة وما اجده من الفتوة عندك فقد ضاق الامر وامتنع الصبر واريد ان تمن عليَّ بنفسي وبهاولاً • المسلمين الذين معي وعندي رتذمَّ لي لامضي واعود الى صاحبي شاكرًا وتكون قد جمعت بين حقن الدماء واصطناع المعروف وعقدتُ عليَّ وعلى صاحبي مِنَّةً تحسن الاحدوثة عنك فيها ررَّبًا املتُ المقابلة لَّكُ عنها · فقال له الفتكين: افعل وامن على ان أُعلِق سيفي ورمح الحسن بن احمد على باب عسقلان وتخرِج انت واصحابك من تحتها · فرضي جوهر بذلك وتعاهدا وتصافحا عليه واخذ ختم الفتكين رهنًا على الوفاء به وافترقا وعـاد الفتكين الى عسكره وجوهر الى البلد وأَنفُذ جوهر الى الفتكين الطافًا كثيرة ومالًا فقبل ذلك منه وكافاه عليه وانفذ

الفتكين الى القرمطي يعرفهُ ما جرى بينه وبين جوهر (16° ) فركب الحسن اليه وقال له : لقد اخطأتَ فيما فعلته وبذلته وجوهر هذا ذو رأي وحزم ودهاء ومكر وقد استقلُّك بما ءقده معك وسيرجع الى صاحبه ويحمله على قصدنا ثم لا يكون لنا به طـاقة فياخذنا ومن الصواب آن ترجع عن ذلك حتى يهلك هو وأصحــابه جوعاً وتاخذهم بالسيف، فقال له الفتكين: قد عاهدتهُ وحلفت له وما استجيز الغدر به. وعلقا السيف والرمح وخرج جوهر واصحابه تحتهما ووصل الى مصر ودخل على العزيز بالله وشرح له الحال واستِفحال امره ومن معه فقال له: ما الراي. قال: ان كنت تريدهم فأخرج بنفسك اليهم والَّا فانهم واردون على اثري. فامر العزيز باخراج الاموال ووضع العطاء في الرجال وبرَّز بروزًا كليًّا واستصحب الخزائن والذخائر وتوابيت ابائه على القوم في ذلك وسار جوهر على مقدّمته . ووردت الاخبار على الفتكين والحسن القرمطي بما جرى فعادا الى الرملة وجمعا العرب واتنفقا واحتشدا وتأهيا واستعدًا وورد العزيز في العساكر وترل في الموضع المعروف بقصر ابن السرح بظاهر الرملة والفتكين والقرمطي على قرب منه في الموضّع المعروف ببركة الحيزران وبات العسكران على اعداد للحرب وباكراها وقد اصطف كل منهما ميمنة وقلبًا وميسرة وحال الفتكين بين الصفّين يكرّ ويحمل ويطعن ويضرب فقال العزيز لجوهر : أَرِني الفتكين. فاشار اليه وقيل اتَّنه كان في ذلك اليوم على فرس ِ ادهم بتجافيف من مرايا وعليه كذاغند اصفر وهو يطعن تارةً بالرمح ويضرب اخرى بالسيف والناس يتحامونه ويتَّقونه فاعجب العزيز ما راى منه ومن هيئته وفروسيته وعلى راسه المظلَّة ووقف وانفذ اليه ركابيًّا يختصَّ بخدمته 'يقال له نُهَيَرَة وقال له : قل : يا الفتكين انا العزيز وقد ازعجتني عن سرير ملكي واخرجتني لمباشرة الحرب بنفسي وانا مُسامحك بجميع ذلك وصافح لك عنه فاترك ما انت عليه ولُذ بالعفو ( 16<sup>v</sup> ) مني فلك عهد الله وميثاقه اني اومنك واصطفيك وانوَّه باسمك واجعلك اسفهسلَّار عسكري واهب لك الشام باسره واتركه في يدك . فضى نميرة الرِكابي اليه واعاد الرسالة عليه فخرج بجيث يراه الناس وترجل وقبَّل الارض مرارًا ومرَّغ خدّيه عليها معفَّرًا وقــال له : قل لامير المؤمنين لو تقدُّم هذا القول منك لسارعتُ اليه واطعتُ امرك فاماً الان فليس الَّا ما ترى، • وعـاد نميرة وقال ذلك للعزيز فقال له: ارجع اليه وقل له يقرُبُ مني ويكون بجيث اراه ويراني فان استحققتُ ان يضرب في وجهي بالسيف فليفعل فمضى نُفيرة وقال له ذلك فقال : ١٥ كنتُ

الذي اشاهد طلعة امير المؤمنين وانابذُهُ بالحرب وقد خرج الامر عن يدي. ثم حمل على الميسرة فكسرها وهزمها وتتل كثيرًا بمن كان فيها وشاهد العزيز ما جرى وكان في القلب فراسل الميمنة بالحملة وحمل هو والمظلّة على راسه ف انهزم الفتكين والقرمطي ووضع السيف في عسكريهما فقتل منه نحو عشرين الف رجل ومضى الحسن القرمطي هاربًا على وجهه وعاد العزيز الى معسكره وتزل في مضاربه وجلس الاسرى بجضرتهِ والعرب تجيئه بمن يقع في ايديها من اصحاب الفتكين والحِلَع تَخْرُج اليهم مقابلة ءن ذلك وقد بذل لمن يجنه بالفتكين مائة الف ديـــار وكان الفتكين يميل الى المفرج بن دغفل بن الجرّاح ويتمرّده لانه كان وضيء الوجه صبيحه وشاع ذلك عنه فيه واتنق ان انهزم فطلب ساحل البحر ومعه ثلثةً من غلمانه رفقانه وبه جراح وقد كدَّه العطش فلقيته سرَّية من الخيل فيها المفرَّج فلما راه التمس ماء فاعطاه اياه وقال له: احملني الى هناك . ففعل حتى اذا وصل الى قرية تعرف بلبنا انزله فيها واحضره ماء وفاكهةً وُوكِّل به جماعةً من اصحابه وبادر الى العزيز فتوتُّق منه في المال الذي بذله في الفتكين ثم عرَّفه حصوله في يده واخذ جوهرًا ومضى فسملَّه اليه وورد المبشرون الى العزيز بجصوله فتقدُّم بضرب نوبة من مضاربه وفرشها واعداد ما يحتـــاج الى اعدادهِ من الآلات (17°) للاستعال فيها واحضار كل من حصل في الاسر منسوبًا اليه فاحضر وأومنوا وكسوا ورُتبوا في اشف الهم المنسوبة اليهم في خدمته ووصل الفتكين وقد خرج العسكر لاستقباله وهو غير شاكِّر في انه مقتولٌ فامر العزيز ان يعدل به الى النوبة المضروبة وكانت قريبًا من مضاربه وبين يديه مختار الصقابي صاحب القصر في جماعة من الخدم والصقالبة يمنعون الناس منه ويجولون بينه وبينهم فلما راى القوَّاد والصقالبة والمغاربة باب ُسرادق العزيز ترجَّجلوا عن دوا بهم وقبلوا الارضُ ففعل الفتكين مثل ذلك ودخل المضارب المعدَّة له فشاهد اصحابه وحاشيته على ماكانوا عليه من الحال والعمل في خدمته وُحمل الى دست قد نُصب له ليجلس عليه فرمى نفسهُ الى الارضُ ورمى ما على راسه وعفر خدّيه على التراب وبكرى بَكاء شديدًا (١ سمع منه نشيجه وقال ِ: ما استحققتُ الابتاء عليَّ فضلًا عن العفو الكريم والاحسان الجسيم ولكن مولانا ابي الَّا مــا يقتضيه اعرافه الشريفة واخلافهُ المنيفة وامتنع من الجلوس في

ا) وقال الذهبي في تاريخ الاسلام : حكى القنطي في تاريخ هذا بعينه والقفطي ابو الحسن على بن يوسف مات في سنة ٦٤٦

الدست وقعد بين يديه واتاه بعد ساعةٍ امين الدولة الحسن بن عمَّار وهو اجلُّ كتَّابه وجوهر ومعهما عدة من الخدم على ايديهم الثياب فسلَّما عليه واعلماه رضى العزيز عنه وتجاوزه عن الهفوة الواقعة منه والبسه جوهر دستًا من ملابس العزيز كان في جملة الثياب وقال له: امير المؤمنين 'يقسم عليك بجقهِ الَّا طرحت سوءُ الاستشعار وعدت الى حــال السكون والانبساط · فجدَّدُ الدعا · وتقييل الارض وشكر جوهرًا على ما ظهر منه في امُّره وعــاد الحسن وجوهر الى العزيز فاخبراه ماكان منه ٠ وواصله العزيز بعد ذلك بالمراعاة والملاطفة في الفواكه والمطاعم وتقدُّم من غدِّ الى البازيارَيَّة واصحـــاب الجوارح بالمصير الى باب مضربه وراسله بالركوب الى الصيد تانيسًا له وقاد اليه عدَّة من دوابّ بمراكبها فركب وهو يشاهد القتلي من اصحابه وعاد من متصيِّده عشاء فاستقبله الفرَّاشُونَ بالشمع والنفاطون بالمشاعل ونزل في (17 ) مضاربة فلما كان في الليل ركب العزيز اليه ودخل عليه فبادر الى استقبالهِ وتقبيل الارض وتعفير خديه بالتراب فاخذ العزيز بيده وامره بالجلوس فامتنع ثلث مرّات ثم جلس فسالهُ عن خبره وخاطبه عا سكن نفسهُ وقال له: ما نقمت عليكَ الَّا انني دعوتك الى مشاهدتي تقديرًا ان تستحيي منى فابيت وقد عفوت الان عن ذلك وعدتُ الى افضل ما تحبّ ان تطيب نفسك به وساصطنع لك اصطناعًا يسير ذكره وافعل معك فعلًا ازيد على املك وامنيَّتك فيهِ . فبكمي الْفَتَكِين بين يديهِ وقال : قد تفضَّلتَ يا امير المومنين عليَّ تفضُّلًا ما استحققتهُ ولا قدّرتهُ وارجو ان يوققني الله بخدمتك ومقابلة نعمتك. وانس الفتكين بعد ذلك وخاطب فيمن بقي من اصحابه حتى اوجب لهم الارزاق الواسعة والتقريرات المتتابعة وتزلوا على مقاديرهم ورتبهم في مواضعهِ واستحجبهُ العزيز وجعلهُ من اخصّ خــاصَّتهِ واقرب صاحب من خدمة حضرته وكان العزيز قد انفذ النُّجب بالرسل والكتب تابعةً للحسن بن احمد القرمطي فلحقوه بطبرية واعــادوا عليهِ الرسائل بالصفح عمَّا جرى منهُ والدعاء الى وط البساط ليصطنعهُ ويصطفيهِ والتماس ما يريده ليبلغهُ لهُ ويرجع الى بلاده ف اقام على امره وترددَّت المراسلات اليهِ ومنهُ والوسيط جوهر الى ان تقرُّر الامر على ثلاثين الف دينار لهُ ولاصحابهِ تحمل اليهِ في كل سنة ويكونوا على الطاعة والموادعة ومحمل اليهِ مسال سنةٍ واضيف اليهِ ثياب كثيرة وخيل بمراكب وتوجُّه اليهِ جوهر وقــاضي الرملة فاستحافاه للعزيز على الوفاء والمصلحة واخذا له المواثيق المسدودة المؤكدة واعطياه المال والحِلَع والحملان وانصرف الى الاحسا. وعاد العزيز الى مصر والفتكين حاجبه ولم يزل المال المقرّ وللقرمطي يحمل اليه في كل سنة على يد ابي المنجّا صاحبه الى ان مات ووصل العزيز الى مصر والقاهرة فدخلها ونزل في قصره وانزل الفتكين في دار حسنة بعد ان فرشت بالفروش الكثير وركب وجوه سانر الدولة اليه حتى لم يتأخر احد منهم عنه ووافاه فيمن وافاه ابو الفرج (18<sup>1</sup>) يعقوب بن يوسف ابن كلس الوزير بعد ان لاطفه وهاداه وزاد امر الفتكين بين يدي العزيز وتكبّر على ابن كلس الوزير وامتنع من قصده والركوب اليه وامره العزيز فلم يفعل وتدرَّجت الوحشة بينها حتى قويت واستحكمت واعمل الحيلة الوزير في الراحة منه ودس اليه سمًا فقتله بينها حتى قويت واستحكمت واعمل الحيلة الوزير في الراحة منه ودس اليه سمًا فقتله به ولمًا مضى لسبيله حزن العزيز حزنًا شديدًا عليه واتهم ابن كلس واعتقله نيفًا واربعين يومًا صح له منه خسمائة الف دينار وواقفت الامور باعتزاله النظر فيها فاعاده العزيز وجدد اصطناعه واستخدامه

# ولاية قساًم التراب لدمشق بعد الحاجب الفتكين المقدَّم ذكره والله قساًم التراب في غلبته على الامر في سنة ٣٦٨ وما آل امره البه

السبب في غلبة قسام على ولاية دمشق ان الفتكين المعزّي المذكور كان قد استخدمه وقدَّمه واعتمد عليه وسكن في كثير من امره اليه فصار له بذلك صيت أيخشى به ويرجا له واتفق خلو البلد من آكابر الولاة بعد الفتكين وفراغه مى شجعان الرجال وكان فيه المعروف بجميدان قد وليه وامر فيه ونهي واخذ واعطى ففسد الامر بين قساًم وبين حميدان فصار حميدان من تحت حكم قسام لقهره له بكثرة من معه من الاحداث واستيلانه على البلد فطرده قسام عن الولاية ونهب اصحابه ما كان في داره وخرج هاربا فتمكن قسام من البلد واستقامت حاله فيه واجتمعت اليه الرجال وكثرما في يده وقويت شوكته وتضاعفت عدّته وعدته وولي القائد ابو محمود البلد بعد حميدان في نفر يسير وهو ضميمة لقسام واتفقت النوبة الحادثة ببغداد بين الديلم والعرب من بني حمدان وهروب ابي تغلب الفضفو بن حمدان في البرية والجال الى ان خرج الى حوران فقصد دمشق ونزل عليها فمنع قسام من دخول احد من رجاله اليها ووصل كتاب العزيز بالمنع له من البلد فسأل ابو تغلب عامل الحراج بدمشق ان عكن اصحابه العزيز وكان قسام في ذلك فادن له فيه ودخل اصحابه (188) البلد وقد كان طمع ان يوليه العزيز وكان قسام فاذن له فيه ودخل اصحابه (188) البلد وقد كان طمع ان يوليه العزيز وكان قسام فاذن له فيه ودخل اصحابه (188) البلد وقد كان طمع ان يوليه العزيز وكان قسام فادن له فيه ودخل اصحابه (188) البلد وقد كان طمع ان يوليه العزيز وكان قسام

قد خاف من ذلك وسعى قوم بينهما وكان ابو تغلب نازلاً بالزّة فاقام بها شهورًا فشقَ قسَّام مقامه وظن انه يلي البلد. فلماكان في بعض الايام وقف رجل من العجم من اصحاب ابن تغلب في بابّ الجابية وكان نشوانًا فجرّد سيفه وقال: الى كم يكونُ هذا العيَّار · فعظُم ذلك على قسَّام وتخوَّف ان يكون لابي تغلب سلطنة فيملكه ومن معه ففسد الأمر بينهما بهذا السبب وتقدم قسَّام الى اصحابه باخذ كل من يدخل من اصحاب ابي تغلب فكمنوا في خراب قينية فاخذوا منهم نحو سبعين رجلًا وقتلوا منهم جماعة وعاد من افلت منهم الى ابي تغلب عراة قد اخذت ثيابهم ودوا بهم فلم يتمكَّن ابو تغلب من شي يفعله وكتب الى مصر بذلك فلها وقف ابن كلس الوزير على الكتاب انهاه الى العزيز فعلم العزيزان هذا من تدبير الوزير وحيلهِ وكتب قسَّام الى مصر يذكر أن أبا تغلب قد حصر دمشق ومدّ يده في الغوطة وخرج من مصر غلام لابن كيِّس يقال له الفضل بن ابي الفضل في عسكر كثيف للحيلة على ابي تغلب واهلاكه ونزل الرملة واوصل الى ابن تجاح سجلًا بولاية الرملة وقال: أن هذا أبا تغلب يريد أن يسير اليها لياخذها بسيفه وأنا معين لك عليه وكان أبو تغلب قد رحل عن دمشق نحو الفوَّار ونزل عليه وسار الفضل ونزل طبرية وراسل ابا تغلب في الاجتماع معه وكان الفضل يهوديًا اولاً وكان ابوه طبيبًا فحبرت نفس ابي تغلب ان يجلس معه على سرير من جهة اليهودية فأعلم ذلك فقال : كلُّ منا على سرير. فاجتمعــا في طبرية وجلس كل منهما على سريره وجرت بينهما محاورات على ان الرملة ولاية لابي تغلب ويقلع ابن جرَّاح منها « وانا معين لك عليه » وقرر ذلك في نفسه وسار الفضل الى دمشق يجبى الخراج ويفضّه في الجند وزاد في العطاء وزاد في جنده وعسكره وسار عن دمشق واخذ طريق الساحل.وشرع ابو تغلب في امره وتوجّه نحو الرملة وقد اجتمع اليه بنو عقيل مع شبل بن معروف العقيلي فهرب ابن جرَّاح (19°) منها وجعل يحشّد العرب ويحشد ثقةً بمعونة الفضل له وكذلك ابو تغلب مثله ايضًا فلما توجه الفضل على الساحل ونزل على عسقلان وقصد ابن جرَّاح ابا تغلب بعسكره وسارت بنو عَفيل مع شبل ابن معروف واصطلوا القتال للطاس (كذا) وابو تغلب واقف في مصافّه وعاد الفضل واجتمع مع ابن الجرَّاح بعسكره وكان معه مغاربة كثيرة فقالوا لابي تغلب: قد اجتمع عسكر الفضل مع عسكر ابن جرَّاح. فقال: على هذا جرت الموافقة بيني وبينه فلما نظر الفاربة الذين كانوا مع ابي تغلب الى مغاربة الفضل قد اقباوا مع عسكر ابن

جرَّاح حملوا يويدون الدخول معهم فقالوا لابن تغلب: احمل في اثر هو لا من قبل ان يدهمك الامر . فبقي متحيرًا وعلم ان الحيلة قد تمت عليه فلما حمل المفاربة الذين كانوا معه وساروا مع اصحابهم واقبل العسكران على عسكر ابي تغلب فانهزم جميع من كان معه ثم انهزم هو فلم يدر في اي طريق ياخذ وكانت عُدته في الغابة جميعها وذكر انه لم يتقدَّم اليه رجل الَّا ضربه ولم يزل على ذلك حتى تبعه رجل من اصحاب ابن جرَّاح يقال له منيع فصاح اليه : يا انسان اسمع مني انا الحق بك وظن أن كلامه حق فقال له : هذه الحيل التي امامك خيلنا فلو وقفت علي لنجوت بك وكان يتكلم معه وهو يقرب منه وبيده رمح شطول الرمح وهو يكلمه وهو يظن الَّا يقدر عليه فلم عكنه في ابي تغلب شي وطعن عرقوب فرسه فوقف به الفرس فاخذه وسار به الى ابن جرَّاح فأركب جملًا وأشهر بالرملة وقتله واحرقه وذلك في صفر سنة ١٩٣٩ وخلت الدياد جرًاح واتت بنو طي على الناس وشملهم البلاء منهم وكان العزيز قد خاف من الملك عضد الدولة فناخسره بن بويه خوفًا شديدًا لانه كان عازمًا على انفاد العساكر الله مصر فعاقه عن ذلك الحلف الجاري بينه وبين اخيه واشتفاله به في سنة ٢٦٩ المله مو بين ونعه وين اخيه واشتفاله به في سنة ٢٦٩

#### سنة تسع وستين وثملثمائة

فيها خرج العسكر المصري مع القايد سليان بن جعفر بن فلاح في اربعة القرمن المفاربة ووصل الى دمشق فصادف قسّاماً قد غلب عليها فنزل في أبستان الوزير (19°) بزقاق الرمّان وعسكر حوله في دور هناك فشقل امره على قسّام وطال مقامه في غير شيء وقلّت نفقته ورام ان يُظهر صرامة فيتمكّن من البلد فقال القسّام الا يحملنَّ احد سلاحًا فابوا ذلك فبعث الى الغوطة من يتلوها ويمنع من خفارة أتوخذ منها وحمل السلاح فيها فأعلم قسام ذلك فقال الا يُحفّل بهذا الامر بل كونوا على ما كنتم عليه وثار قسام ومن معه الى الجامع وصاروا الى البستان الذي فيه سليان فاخرجوهم وخرج سليان واصحابه الى الدكة ونزل على نهر يزيد وقساًم جالس في الجامع ولم يشهد الحرب مع اصحابه وقد احضر المشايخ وكتب بما جرى الى مصر وعمل محضراً على نفسه انه ومتى جاء للملك عضد الدولة عسكر اغلق الابواب وقاتله اليكون لك معونة على ما يريده " فلما وقف عليه العزيز وافتي غرضه وانفذ رسله وكتابه الى سليان بن فلاح يأمره بالرحيل عن دمشق فرحل عنها وكان مقامه بها

شهوراً من سنة ٣٦٩ ورجع القائذ ابو محمود الى دمشق والا تم المفضل ما د بره على ابي تغلب ووافق الاغراض عزموا على اعمال الحية على ابن جراح لان امره كبر وشره ظهر وتوجه الى قسام ليعمل ايضاً عليه واظهر انه يويد المسير الى حمص وحلب لياخذها وجمع بني عقيل ونزل بظاهر دمشق وعلم ابن جراح بمكاتبته لبني عقيل فاخذ حذره وامر اصحابه بالرحيل وركب اصحاب الفضل واخذوا من العرب تقدير خسمائة فارس وسار ابن جراح عن دمشق وانضمت بنو عقيل الى الفضل مع شبل وظالم في صفر سنة ٣٧٠ وبطل كل ما اراد الفضل عمله من الحية على ابن جراح وقسام ورحل عن دمشق في طلب ابن جراح وجد في طلبه فبعد عنه وكتب ابن جراح الى مصر يتلطّف امره فورد الامر على الفضل بالكف عنه وعاد الفضل الى مصر وعاد ابن جراح الى فلسطين فاخربها واهلك من فيها وكان الرجل يدخل الى المهد يطلب فيها شيئا ياكله فلا يجده ومات الناس بالجوع وخربت الاعمال

واماً دمشق فكان قد اشتد بها غلاء السعر وكان بكجور قد ولي حمص من قبل سعد (20°) الدولة ابي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان فواصل اليها الغلة مع العرب بجيث اتصلت مع الايام وعرت الطرقات وجعل فيها من يخفر ساتكيها وكانت العرب قد طمعت في عمل دمشق وافسدت الغوطة وكان بها القائد ابو محمود واليها في ضعف وهو ضميمة لقسام فملك في دمشق في سنة ٣٧٠ وكان بكجور قد ضين اعمال المغاربة قارا ويبرود ومعلولا والتينة وصيدنايا والمعرة وتلفيتا وغيرها من ضياع جبل سنير فحهاها من العرب والحرامية وحسنت حال دمشق بذلك وكاتب بكجور العزيز في ترغيبه في الاجناد حملة السلاح فاجتمع اليه حين فعل ذاك الخلق الكثير من سائر البلاد وكانوا حوله اذا ركب من داره فقهر بهم المفاربة واستظهر عليهم في سنة ٣٧٠

وفيها وردت الاخبار بوفاة الملك عضد الدولة فناخسره بن بويه في يوم الاثنين ثامن شوال منها وكتم امره وكانت مدته بالعراق خمس سنين ونصفاً وانتهى ذلك الى الوزير بن كلس فدخل على العزيز فاعلمه فسر بذلك وخلع عايه وامنوا بعد وفاته وعملوا على الخروج الى الشام (١

واما المراسلة بين عضد الدولة والعزيز فقد قال سبط ابن الجوزي ان في شعبان سنة ٣٦٩
 ورد رسول العزيز صاحب مصر الى عضد الدولة ويكنّى بابي الوليد وما زالت كتبه تتواتر حتى

#### سنة احدى وسبعين وثلث مائة

فيها وقع الاهتمام بتجهيز العساكر المصرية الى ابن جرَّاح وقد اشتهر امره بارتكاب العيث والفساد واخراب البلاد فلمَّا سار العسكر من مصر مع القائد بلتكين التركي وكان فيها اعجام ومغاربة ومن كل الطوايف فنزل الرملة واجفل ابن جرًاح وكان قد قوي امره وصار معه جند يرمون بالنشَّاب وخلق عظيم وسار معه بشـــارة والي طبرية واجتمع اليه من العرب من قيس وغيرها جمع كثير ونشبت الحرب بين الفريقين وكان بلتكين المقدم قد خرج على ابن جرَّاح من ورائه بعد اشتداد الحرب فانهزموا واخذهم بالسيف واسر ابن جرَّاح وافلت ونهب عسكره وقصد ارض حمص في البرية وقصـــد انطاكة واستجار بصاحبها فاجاره وامنه وصادف خروج تادرس من قسطنطينية في عسكر عظيم يريد ارض الاسلام فخاف ابن جرَّاح وكاتب بكجور خوفًا على نفسه. وكان القائد بلتكين ( 20 ) المقدّم قد نزل على دمشق في ذي الحجة سنة ٣٧٠ وكان على العسكر منشا بن الفرار اليهودي فتلطَّف امر قسَّام فلم يتمكَّن من ذلك وكان بدمشق مع قساًم القائد جيش بن الصمصامة شبه وال وقد كان ولي البلد بعد مهلك خاله القائد ابي محمود في سنة ٧٠ (١ ولما نزل القائد بلتكين مقدَّم العسكر المصرى على المزّة وجده رجلًا احمق فلم يحف ل به ودخل على منشأ الكاتب فقال: اني قضيت حق هذا القائد ولم يجيُّ اليُّ ولم يقض حقي وانا الوالي. فهزأ به منشا وقال له: نعم انت الوالي . وظن الما نزول العسكر على دمشق ليصلح البلد وقالوا : تخرج انت ومن معك الى ظاهر البلد. فخرج هو ومن معه فعسكر نحو مسجد ابرهيم عليه السلام وكان عسكر بشارة نازلًا في ذلك المكان وكانت المراسلة بينهم وبين قسَّام ان يسلم البلد ويكون هو امنًا على نفسه ومَن معه فعلم قسَّام انهم ان بقوا في البلد اهلكوه ومن معه فقال: لا اسلّم البلد. وضبط اصحابه فلما كان يوم الثلثا التاسع عشر من الحرم سنة ٣٧٣ وقع بين قوم من اصحاب قسَّام وقوم من اصحاب القائد بشارة الخادم عند باب الحديد فظهر

اجابه عضد الدولة بصدق الطوية واخلاص النية. وذكر ابن الصابي ما يدلّ على ان عضد الدولة ابتداه بالرسالة فقال: وقمت على هذا الكتاب وفيه: من عبد الله وليّه نزار ابي منصور الامام العزيز بلسّة امير المؤمنين الى عضد دولة الامام ونصير ملة الاسلام ابي شجاع بن ابي علي سلام عليك الله عند دولة الامام ونصير ملة الاسلام ابي شجاع بن ابي علي سلام عليك الله عند الله الله عند ال

عليهم اصحاب بشارة واقبل في غدر اصحاب جيش بن الصمصامة فخرج اصحابه اليهم فطردوهم ثم نشبت الحرب واحرق ربض باب شرقي واطلقت النارفي عدَّة مواضع وملكوا الشاغور ودخلت الاتراك على خيلهم في البطَّاطين واحرقوا سقيفة وعدَّة مواضع ومساجد وعمها الخراب بعد ماكانت عليه من حسن العمارة واشتد بالنساس الخوف والمضرّة . فاجتمع الناس وكلّموا قسَّامًا بان يخرجوا الى القائد بلتكين فيصلحوا الامر معهُ فلازمهم وذُلُّ بعد تحيُّره وتبلُّده وقال: افعلوا ما شيئتم . وكان اجتماع الناس اطفًا من الله تعالى فخرجوا اليه وخاطبوه فصرف اصحابه عن الْقتال وعن الابوآب وانصرف اصحاب قسَّام اليه فوجدوه خانفًا فاخذ كُل لنفسه ورجع المشايخ الى قسَّام فقــالوا له: قد اجاب القائد الى ما تحب وامَّنك على نفسك واصحابك · فخاطبوه بذلك وهو ساكت حاثر وقد بان ذلك في وجهه فلما راوه كناك خافوا ان يعود عن تسليم البلد على « امان ٍ لي ولاصحابي » ( 21 °) فعاد المشايخ الى بلتكين القائد واغلموه الخطاب والجواب فاجابهم الى ما طلب وقال لهم: 'نزيد ان ننزل على هذا البلد في هذا اليوم. فقالوا : افعل ما تحبّ و تُوثر. فولّي البلد حاجبًا يقال له خطلخ في خيل ورجل فدخل المدينة من يومه · وكان مبدا الحرب في هذه النوبة يوم الخميس لعشر بقين من المحرم سنة ٣٧٣ والدخول الى البلد يوم الخميس لثلاث بقين منه ولم يعرض لقسَّام ولا لاحد من اصحابه وتنفرّق اصحابه عنه واقام يومين واستتر وقيل هرب فصـــاروا الى دارهِ واخذوا ما فيها وحولها من دور اصحابه وطُلب فلم يوجد ونودي عليه وُبذل لن يظهره خمسون الف درهم ولمن يدلّ على مكانه عشرون الفًا فقال لهم قائل: «هو في كنيسة اليهود بين البطَّاطين » فجاءوا الى الديَّان وقالوا : نريد ان نخرب هذه الكنيسة او نحرقها بالتار فان قسَّامًا فيها · فاصعدهم ودار بهم فيها فلم يروا اثرًا ولا عرفوا له خبرًا فلما اخذت امراته وولده قالت لمن سمع منهـا:ما تنتظروا يا مشوم. وكان عند رجل في الحاثر ولم يفطن به احد فخرج في الليل الى العسكر فوقف على خيمة منشا الكاتب وقال: رجل يريد ان يدخل الى الرئيس · فقالوا: ومن هو · قال : قسام · فدخل عليه على غير امان فيعث الى القاند بلتكين فاعلمه فاخذه اليه وادخله عليه وحملوه الى خيمة وقالوا له: مدّ رجلك فقال : ما افعــل إنا جنتكم بامان ِ فاخرج الحاجب الدبوس فضربه به فمدّ رجله فقُيِّد وُحمل الى مصر فعفي عنه لما جاءهم في الامان. وكان قسَّام هذا اصله من قرية بجبل سنير يقال لها تلفيتا من قوم يقال لهم الحارثون بطن من العرب نشأ بده شق وكان يعمل في التراب ثم انه صحب رجلًا يقال له ابن الجسطار من مُقدّمي الاحداث وحملة السلاح وطالبي الشرّ فصار من حزبهِ وتزايد امره الى ما انتهى اليه (١

### ولاية بكجور لدمشق والسد في ذلك في سنة ٣٧٣

كان من ابتدا امر بحجور ما أذكر انه كان غلاماً مماوكا لفرغويه احد غلمان سيف الدولة (21°) بن حمدان صاحب حلب وكان فرغويه قد غلب على امر حلب بعد وفاة سيف الدولة ومنع ولده سعد الدولة ابا المعالي منها ودفعه عنها فسار ابو المعالي الى حماة ورفنية وكان ينزل مهماً في عسكره وكانت الروم قد خربت حمصا واعمالها ونزل رقتاش التركي غلام سيف الدولة من حصن برزويه فلقي مولاه ابا المعالي وسار معه ونزل على حمص وشرع في عمارتها ولم شعتها لان الروم لما ملكتها افسدت اعمالها في النوبة الاولى عند خروجهم في سنة ٥٠٨ على غفلة من اهلها وغرق من بها واجتهد رقتاش في عمارتها وتحصينها وابو المعالي يقوي امره بها ويشد شوكته فيها وكان فرغويه قد استناب بحجور في حلب فلما قوي امره قبض على مولاه وحبسه في قلعة حلب وملك البلد واقام تقدير ست سنين وكوتب ابو المعالي من حلب وأطمع في وملك البلد في رجال فرغويه وان يكونوا عوناً له على امره فجمع بني كلاب ومن

<sup>1)</sup> وذكر عين هذا ياقوت الحموي في معجم البلدان في مادة « تلفيت ». وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام في ترجمة قسام سنة ٣٧٦: قال القفطي: تغلب على دمشق رجل من العيارين يعرف بقساً م وتحصّن جا وخالف على صاحب مصر فسار لحربه الامير فضل من مصر فحاصر دمشق وضاق باهلها الحال فخرج قساً م متنكراً فاخذته الحرس فقال: انا رسول . فاحضروه الى فضل فقال: انا رسول قساً م البك لتحلف له وتعوّضه عن دمشق بلدًا يعيش فيه وقد بعثني اليك سراً . فحلف الفضل له فلما تورَّق منه قام فقبل يده وقال: انا قسام . فأعجب به الفضل وزاد في اكرامه فرد الى البلد وسلّمه اليه وقام له بكل ما ضمنه وعورضه موضماً عاش فيه واحسن العزيز صاته . ذكر القفطي ان ذلك كان في سنة ٦٩ ثم قال: وذكر بعضهم ان أخذ دمشق من قسام كان في سنة ٢٧ قلت وهو الذي يتحدث الناس عنه انه ملك دمشق وانه قسيم الذياً ل . وكان سليان بن جمفر بن فلاح قد قدم دمشق في جيش فنزل بظاهرها ولم يمكنه وصولها فبعث اليه قسام بخطه: انا مقبر بن فلاح قد قدم دمشق في جيش فنزل بظاهرها ولم يمكنه وصولها فبعث اليه قسام بخطه: انا له ايضاً مع قساً م امر ولا حل ولا عقد فهذا ما عندي من خبر قساً م

امكنه ونهض صوب حلب ونزل على معرَّة النعان فملكها واخذ منها غلاماً كان غلب علمها يقال لهُ زهير فقتله وسار عنها فنزل حلب سنة ٣٦٦ فاقام عليها تقدير اربعة اشهر ثمُّ تسهَّل له فتحها بجيلة علها وتحصَّن بحجور في القلمة فراسله ابو المعالي فطلب منه الأمان فامنه فقال بحجور: اديد يتوسّط بيني وبينك وجوه البلد من بني كلاب. فاجابه الى ذلك فتوسَّطوا الامر بينهما واخذوا له العهد والميثاق والامـــان على نفسه وولده وماله وانه لا يغدر به ويوليه حمصًا على انه ينحدر من القلعة ويسلَّمها ولا ياخذ منهـــا شيئًا الَّاما لا بدّ منه فاجابه الى ذلك فولاه حمصًا لمَّا نزل من القلمة وسلَّمها ووفى له بكل ما عاهده عليه وسار بكجور الى حمص في السنة المذكورة وصرف همهُ الى عمارتها وكان امره كل يوم فيها الى الزيادة بعد الدخول اليها في الضعف. واتَّفق له ان اعمال دمشق من حوران والمُثَنِيَّة قد اختلَّت وخربت على ما تقدم ذكره من قلَّة القوت بها وغلاء السعر فيها وجلا منها خلق كثير الى حمص فعمر البلد وكثر النــاس عنده٠ وكان في بحجور خور وكان مجتهدًا في العارة ( 22° ) وامن السبل والطرق فلما انقطعت الغلات عن دمشق ومات بها كثير من الناس جوعاً من اهل حوران والبثنية ورغب الناس الجالبون منها في حمل الغَلَّة الى دمشق مَكَّنهم من ذلك وحمى لهم الطرق في تردُّدهم بادين وعائدين فحسن حال حمص وكثر السفر اليها ومنها وكانت العرب قد طمعت في اعمال دمشق وكان واليها القائد ابو محمود بن جعفر في ضعف وقسَّام غالب عليه واتفق وفاة ابي محمود ابراهيم بن جعفر المذكور بدمشق في صفر سنة ٣٧٠ وكان بحجور قد ضمن اعمال المفاربة على ما تقدُّم ذكره وحماها من العرب وحسنت حال دمشق بجمل الغلَّات اليها في تلك الشدَّة. وكان بَحجور يُحاتب العزيز بالله بمصر وورد الجواب عليه بان « تصير الى بابنـــا لنوليك دمشق » وكان العزيز قد رغب في الجند الذين يعملون السلاح مثل الناشب والرامح وجمع الجمع الكثير واخرجهم الى حرب الفتكين وجرى من امره ما ذكر في موضعه · فابما كان في سَنَة ٢٧٢ وقعت الوحشة بين سعد الدولة ابي المعمالي بن سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب وبين بكجور وراسله بان يخرج من بلده فكتب بكجور الى العزيز يسأله انجاز الوعد بولاية دمشق ودعت الحاجة الى عود القائد بكجور مقدَّم العسكر المصري بجكم اعترام المفاربة على الوثوب بالوزير ابن كلّس وقتله وقادت الضرورة العزيز الى ان وكي بكجور دمشق وكتب الى بلتكين ومنشا كاتب الجيش بإن يسلِّم البلد الى بحجور ويرحل عنه ·

وقد كان كتب ايضًا كتابًا الى العزيز ان « ان أنفذ اليَّ عسكرًا لآخذ لك حلب » واطمعه في ذلك فانفذ اليه بعض عسكر دمشق فسار بهم ونزل على حلب وحصرها مدة يسيرة · فظهر دمستق الروم بارديس ونزل على انطاكية وعزم على كبس بحجور على حلب فكتب اليه ابن جرَّاح يحذَّره فرحل عن حلب وتبعه عسكر الروم في اثره وتمَّ بكجور ونزل على حمص وحمل مــا كان له الى بعلبك ونزل في جو سِيَّة في جمع عظيم ونزل ملك الروم مياس حمص ولم يعرض للبلد ودخل المدينة وشاهد ( 22 ) الكنيسة ورحل عنها متوجها الى البقيعة يريد طرابلس. وانفذ الى اهل حمص رسولاً يقول لهم: نريد مالاً يحمل الينا · فقالوا : هذا بلد خراب ليس فيه مال · فرجع ونزل عليها وقال لاهلها: مَن خرج مِن البلد فهو آمن. فخرج قوم واقام قوم فدخل عَسكره فنهب وسبى واحرق الجامع ومواضع من البلد وتحصَّن قوم بالمغاير فاوقد عليهم فاهلكهم الدخان ولم يعرض للعرب ولا أن هرب اليها وكان دخول الروم الى حمص يوم الثلثاء التاسع عشر من جمادى الاول سنة ٣٧٣ وهي النوبة الثانية للروم وقيل ان ابا المعالي بن سيف الدولة خاف من اخذ بكجور حلب بالمغاربة ذانفذ الى ملك الروم يسأله اخراب حمص. ورجع أكثر من كان مع بكجور من عسكر دمشق اصحاب القائد بلتكين وبقي بكجور واصحابه منتظرًا ان يرحل بلتكين عن دمشق ويسير اليها. وكان السبب في تأخر ولاية دمشق ان الوزير ابن كلس كتب الى بلتكين ان لا يسلِّم دمشق الى بحجور وعرف العزيز ذاك وكتب يُذكّر بامره وانجاز وعده فسأَل العزيز عن تآخر الامر في ذلك فقال له الوزير: الصواب ان لا يلي بحجور دمشق ويعصى فيهـا . قال: نحن استدعيناه لذلك ووعدناه به • فقال : قد كَان ذاك والحزم ان لا يُوكَّى • فقال له : لا بدّ من ذاك. فكتب الوزير الى منشا بن الفراركاتب الجيش: واقِف بكجور على ما ياخذ من المال له ولرجاله وسلِّم ولاية دمشق اليه فسلَّم بلتكين البلد اليه وعاد متوجَّها الى مصر في يوم الاحد مستهل رجب سنة ٣٧٢ وكانت ولاية بلتكين دمشق خمسة شهور ودخل بحجور البلد واليًا في يوم السبت سابع رجب من السنة وقد عرف ان الذي اخر الولاية الوزير بن كلُّس فحقد بحجور عليه · وكان لابن كلِّس نائب في عمله وضياعه يقال له ابن ابي العُود يهودي وكان يكتب اليه باخبار البلد فقال بحجور: هذا ءَيْنُ عليَّ وتقدَّم بقتله فقُتِل فلما بلغ ذلك الوزير عظم عليه واغتمُّ له واعلم الوزير العزيز وقال: هذا مبدأ عصيان بحجور وقد تمكّن من البلد وجاء معه ابن جرَّاح وهو عدوٌّ.

فلما كان في سنة ٧٧ عزم الوزير على العمل على قتل بكجور ( 23° ) فانفذ الى غلام نصراني عطَّار يعرف بابن اخي الكويس من اهل دمشق ان « احتل على قتل بكجور » ولم يكن النصراني من اهل ذاك فقال: لا يتم هذا الامر الَّا برجل من الحند من اصحابه 'يعين على هذا الامر. فكتب رقعةً بما يريد الى بعض اصحاب بكجور. فلما وصلت الرقعة اليه ونظر ما فيها فظنَّ ان بكجور دَّسها اليه ليبلوه بهـ فاوصل الرقعة الى بَكْجُور فُوقَفَ عَلَيْهَا وَقَالَ: اريد مَن جَاءَكَ بَهَا ۚ فَقَالَ: انمَا الوصلتُهَا اليكُ لابرأ من امرها ولا اكتمها عنك علم يقبل قوله ولج في طلبه وقال له: ان الذي اوصل الرقعة اخيرًا لابن اخي الكويس العطَّار · فوَّجه قبض عليه وعلى الأجير ووضع العةوبة على العطَّار وقال: اربيد الصبيُّ . وقبض على قوم كانوا يعاشرون العطَّار فكحَّلهم ونف هم وكان فيهم ثلثة من اهل العلم والفضل يقال لاحدهم ابن الخطَّابي والاخر الحلَّادي والثالث المستولي واخرج ابن الكويس بعد مــا صُفِّي ومعه رجلان من المتَّهـمين فصُلموا اقبح صلبٍ وماتوا في غد ذلك اليوم في رمضان سنة ٧٧ وبلغ الخبر الوزير ابن كلس فعظم عليه وازداد حنقًا واعلم العزيز ذاك واتفق ان يخرج آليه عسكر ومعه جرَّاح وشرع بكجور في اذَّية الناس من اصحاب الوزير في ضياعه وجار في البلد جررًا عظيمًا ولم يخلُ من القتل والصلب والفنك · فجرَّد اليه في سنة ٧٨ القائد ُمنِير الحادم في عسكر كثيف واصدرت الكتب الى وُلاة الاعمال بالمسير معه ولمَّا عرف بحجور ذلك انفذ الى العرب وجمع وحشد واستقبل العسكر فالتقيا وصدقوا القتــال وكثر في بني كلاب الطعن والجراح وبشارة ومُنير المقدّمان قاغان في اصحابهما عليهما الحديد فحملوا جميعًا على الكلبيين فهزموهم والجؤهم الى حيـطان دارًيا فرجعوا ومن معهم من اصحاب بكجور خاسرين مفلولين . فخاف بكجور على نفسه ان يو خذ فراسلهم بانه يسلُّم البلد ويوحل عنه وقد كان كوتب القائد نزال والي طرابلس بالمسير والنزول على دمشق وكان عسكره ستة الف فسار فلما ( 23° ) عرف بكجور انفصاله قلق وخاف وذلَّ وراسل منشأ بن الفرار الكاتب « باني عازم على المسير من هذا البلد واريد ان اكون على عهد وامانٍ ولا اتَّبعُ بمضرة » فأجيب الى ما التمس وجمع ماله وسلاحه وخاف من الرجعة والحيلة ان يقع عليه من البلد واخفى امره وسترمسيَّره فلماكان في يوم الثلثاء نصف رجب سنة ٣٨٨سار خانفًا وجلًا نحو الشرق واخذ مع الجبل وسار معه ابن الجِرُّ اح الى حصن حوَّ ارين فاخذ ما كان له واخفى امره · فلما عرف خبره نهض في

اثره القايد من يدر ونزل على البلد ففرح الناس به وتوجه بكجور الى الرقة وتخلف بدمشق من اصحابه تقدير ثلث مائة رجل فصاحوا « عزيز يا منصور » فأتمنوا ولما نزل منير القائد على دمشق اصبح القائد نزال نازكا معه في يوم الخميس فلامه الناس على ما اعتمده من التثاقل ونفذت الطالعات الى مصر بشرح الحال فانكر الوزير ابن كُلِّس فعل منشأ واهماله بكجور حتى نجا واشخصه الى مصر مع المستأمنة من اصحاب بكجور وأل له: خليت بكجور خوفًا على نفسك اما كان معه عسكر فيه كف اية. فقال: لم يكن غير ما فعلتهُ لان نزالاً تاخر عنَّا وتثاقل وكان بكجور في قوةٍ وكثرةٍ من العرب وغيرهم وهم اصحاب دروع وجواشن وخيل نُستَق ، فلم يُتبل عُذره وعزله عن تدبير العسكر وكان ابن كلّس يخاف من بكجور ان تكون له عودة الى ولاية دمشق فيتمكن من دمشق فانفذ رسولاً اليه يقول له:ما اردنا رحيلك عن البلد واغا انفاذنا العسكر لابعاد ابن الجرَّاح لفساده وعناده وما كان من ضياع ٍ وغلاَّت ٍ فلك افعل فيها ما احببت فما لنا فيه حاجة · فحمل بكجور ما كان له بدمشق واقام بالرقة منقطعًا ليس له سلطان يستند اليه وكان بالرقة يراسل كُرديًّا يقال له باد قد غلب على ميَّاف\_ارقين ويراسل ابا المعالي بن سيف الدولة بجلب ان يرُدّه الى العمل الذي كان في يده من حمص · فلما كان في سنة ٣٧٩ خرج عسكر صاحب بغداد (١١لى باد الكردي المقدَّم ذكره لغلبته على الموصل وديار ربيعة فكُسر وانهزم عسكره واصحابه وعرف بكجور ذلك فخاف من عسكر بغداد فراسل سعد الدولة ابا العالمي يسئله تولية حمص فاجابه الى ذلك . وكان ابن كلُّس يسأل (24°) عن اخساره بالرُّقة خوفًا منه فلما عرف الوزير ذلك قال: يجاورنا بحجور في حمص فطمع في الديار. فارسل الى غلام له يقسال له نارصح ُ الطبِّاخِ بان يسير الى حمص فياخذ من بها من اصحاب بكجور فسرى في البرية فلم يشعر به حتى اتاهم فكان ابو المعالي صاحب حلب قد علم بالسرية فانفذ اليهم من حذَّرهم واتفق لهم انهم حملوا وخرجوا من حمص هاربين فلما حصلوا باحمالهم بظاهر البلد ادركتهم السرَّية فاخذتهم ورجعت الى دمشق. وفسد امر بحجور مع المغاربة ومع ابي المعالي فراسل صاحب بغداد فلم يَرَ له عنده ما يُحِبُّ وكان الوزير ابن كلُّس مُضَرِّب بينهما ويطمع كل واحد منهما في صــاحبه . وكان الوزير ابن

كلس يهوديًا من اهل بغداد خبيثًا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة وكان في قديم امره خرج الى الشام فنزل بالرملة فجلس وكيلًا للتجار فلما اجتمعت الاموال التي للتجار كسرها وهرب الى مصر في ايام كافور الاخشيدي صاحب مصر فتاجره وحمل اليه متاعًا كثيرًا وُكِيال بماله على ضياع مصر وكان اذا دخل ضيعةً عرف غلتها وارتفاعها وظاهر امرها وباطنها وكان ماهرًا في اشغاله لا 'يسئل عن شيُّ من امورهـــا الا اخبر به عن صحَّــة فكبرت حاله وُخبّر كافور بخبره وما نيه من الفطنة والسياسة فقال: لو كان هذا مسلمًا لصلح ان يكون وزيرًا · فبلغه ما قال كافور فطمع في الوزارة فدخل جامع مصر في يوم الجمعة وقال: إنا اسلم (على) يدكافور. فبلغ الوزير ابن حنزابة وزير كافور ما هو عليه وما طمع فيه فقصده وخاف منه فهرب الى المغرب وقصد يهودًا كانوا هناك مع ابي تميم المعزّ لدين الله اصحاب أمره فصارت له عندهم حرمة فلم يزل معهم الى ان أخذ المعزّ مصر فسار معه اليها فلما توفي المعزّ واصحابه اليهود وولي العزيز بالله استوزره في سنة ٣٦٥ وكان هذا الوزير ابو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلِّس كبير الهمَّة قوي النفس والمنة عظيم الهيبة فاستولى على امر العزيز وقدام به واستصحَّه فعوَّل عليه وفوَّض امره اليه وكانت اموره مستقيمةً بتدبيره فلما اعتلَّ علَّة الوفاة ركب اليه العزيز عائدًا فشاهده على حال اليأس فغمه امره وقال له: وددت ُ بانك ُتَبَاعِ فَابِتَا َعَكَ بَلَكِي او تَفْتَدَى وَافْدَيْكَ بُولَدِي ( ۖ **24** ) فَهُلَ مِن حَاجَةٍ تُوصَى بها يا يعقوب ? فبكمى وقبَّل يده وتركها على عينه وقال: اما ما يخصني يا امير المومنين فلا لانك ارْ عَى بجقي من ان استرعيك اياه وأرْ أف على من اخاله من ان اوصيك به لكني انصح لك فيما يتعَلَّق بدولتك . قــال: أقل يا يعقوب فقولك مسموع ورأيك مقبول. قال: سالم يا امير المومنين الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تُبق على المفرِّج بن دغف ل بن الجرَّاح متى عرَضت لك فيه فرصة وتوفي في ذي الحجة سنة ٣٨٠ فامر العزيز ان يدفن في داره بالقاهرة في قبَّة كان بناها لنفسه وحضر جنازته وصلى عليه والحده بيده في قبره وانصرف عنه حزينًا بفقده واغلق الدواوين وعطَّل الاعمــال ايامًا (١ (واستوزر ابا عبد الله الموصلي بعده مُدَيدَة ثم صرفه وقلَّد

وال الذهبي في تاريخ الاسلام في ترجمة الوزير ان هذه المنة له ما نالها وزير قط من عندومه. وقيل انه حسن اسلامه فقرأ القران والنحو وكان يجمع عنده العلماء ويقرأ عليه مصنفاته ليلة الجمعة وله اقبال زايد على العلوم على اختلافها وقد مدحه عدَّة شعراء وكان كريًا جوادًا

عيسى بن نسطورس وكان نصرانيًا مِن اقباط مصر وفيه جلادة وكفاية فضبط الامور وجمع الاموال ووتَّفر كثيرًا من الخراج ومال الى النصارى فقلَّدهم الاعمال والدواوين واطرح الكتَّاب المتصرَّ فين من المسلمين واستناب في الشام رجلًا يهوديًّا يعرف بمنشأ بن ابرهيم بن الفرار فسلك مسلكة في التوفر على اليهود وعيسى مع النصارى مثله واستولى اهل هاتين المتين على الدولة . فكتب رجل من اجلاد المسلمين رقعةً وسلَّمها الى امراة وبذل لها بذكًا على اعتراض العزيز ورفع الظُّلامة اليه وتسليمهـــا الى يده وكان مضمون الرقعة : « يا إمير المومنين يا الذي عز النصارى بعيسى بن نسطورس واليهود بمنشا بن الفرار واذلّ المسلمين بك الَّا نظرتَ في امري " وكان العزيز على بغلةٍ سريعةٍ في المشي واذا ركبها تدُّفقت كالموج ولم تلحق فوقفت له المراة في ضيق فلما قاربها رمتها اليه فسارع الركابي الى اخذ الرقعة على العادة وغاصت المراة في الناس ووقف العزيز عليها وامر بطلب المرأة فلم توجد وعاد الى قصره مُنعِمَ الفكر في امره فاستدعى قاضي قضاته ابا عبد الله محمد بن النعمان وكان متقدّمًا عنده في خوا صه واهل أنسه فاعطَّاه الرقعة وقال له: وقف عليها · فلما قرأَها قال له : ما عندك في هذا الامر · قال : مولانا أعرف بوجه الرأي والتدبير . فقال : صدقت كاتبتها تهيُّبًا على ما كنًّا على غلطيه فيهِ وغفلةٍ (25°) عنه · وتقدُّم في الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وســـاثو الكتاّب النصارى وانشاء الكتب الى الشام بالقبض على منشا بن الفوار والمتصر فين من اليهود وان تردُّ الاعمال في الدواوين الى الكتَّابِ المسلمين وُيعوَّل في الإشراف عليهم على القضاة في البلاد · ثم ان عيسى طرح نفسه على ست الملك بنت العزيز وكان يحبُّها حبًّا شديدًا ولا يردّ لها قولًا واستشفع بها في الصفح عنه وتجديد الاصطناع لهُ وحمل الى الحزَّانة ثلثائة الف دينار وكتب الى العزيز رقعةً يذكر فيها بخدمته وُحرمته ورضى عنه واعاده الى ماكان عليه وشرط عليهِ استخدام المسلمين في دواوينه واعماله سنة احدى وثمانين وثلثمائة

كان بكجور قد خاف من عيسى بن نسطوروس الوزير المقدّم ذكره ان يعمل عليه لاسباب تقدّمت بينه وبينه اوجبت ذاك فكتب الى العزيز يذكر له جلالة حلب وكاثرة

ومن تصانيفه كتاب في الفقة ما سمعه من المعزّ والعزيز وجلس سنة ٦٩ عجلسًا في رمضان فقرأ · فيه الكتاب بنفسه وسمعه خلائق وجلس جاعة في الجامع العتيق يفتون من هذا الكتاب . قلت : هذا الكتاب يريد يكون على مذهب الرافضة فان القوم رافضة في الظاهر ملحدة في الباطن

ارتفاعها وانها دهليز العراق واذا حصلت له كان ما بعدها في يده وان العسكر الذي بها قد كاتبه وبذل الطاعة لهُ والمساعدة ويستدعي منهُ الانجاز والمعونة فاجابهُ بكل ما اراد وكتب الى نزّال والي طرابلس بالمسير اليه متى استدعاه من غير استنذان ولا معاودة استيار وكان تزال هذا من وجوه قوّاده ِ وصنائع عيسى الوزير وخواصّه فحتب اليهِ عيسى سرًّا بان يتقاعد ببكجور وتظهر له المساعدة والمسارعة ويستعمل معهُ التعليل والمدافعة فاذا تورَّط مع مولاه وقاربهُ تأخر عنهُ واسلمهُ فلم يشكُّ بكجور في مسير ترَّال البيه وسار عن الرقة وكتب الى ترَّال بان يسير من طرابلسُ ليكون وصولهما الى ظاهر حلب في وقت واحــد فاجابه ترَّال ووعده · وترل بكجور على بالس وفيها غلمان سعد الدولة ابي المعالي صاحب حلب وعدّة من الديلم فقاتلهم وقاتلوه ورحل بكجور وتباطأ نرّال في مسيره وواصل مكاتبة بكجود في منزل بعد منزل وقرب الامو عليهِ في وصوله اليهِ واقدام بحجور على بالس خمسة آيام فلما لم يجد فيها مُغمزًا فارقها وطلب حاب . وكان ابو المعالي كاتب بسيل عظيم الروم واعلمه عصيان بكجور ( 25 ) عليهِ وسألهُ مكاتبة البرجي صاحبه بانطاكية بالمسٰير اليهِ متى دعته حاجة الى انجـاده ومعونته فكاتب عظيم الروم بذاك وآكد القول عليه فلمَّا وافى بحجور كاتب سعد الدولة البرجيُّ فرحــل ونزل مرج دابق وهو على فرسخين من حلب ووصل بحجود الى النقرة ونزل في ناحيةٍ تعرف بالناعورة وامتدّ عسكره الى تلّ اعرُن ومنها الى حلب اربعة فراسخ وبرز سعد الدولة في غلمانه واصحابه فكانوا ستة الاف رجل من الروم والارمن والديلم والاتراكِ ولم يكن معهُ من عسكر العرب الَّا عمرو بن كلاب وعِدَّتهم خسمائة رجل الَّا انهم أُولوا باسٍ وقوة ومن سواهم من بطون العرب بني كلاب مع بكجور بعد ان حصِّل ُحرمه واولاده في القلعة بجلب. ولمَّا برِّز وسار عسكوه (وكان لؤلو الجراحي الكبير يحجبه ) اعجبه مـا رأى من عِدَّته وعُدَّته فنزل الى الارض وصلى وعَفَّر ودعا الله بنصره وادالته من بكجور وغدره وفعل اصحابه مثل فعله واجتمعوا اليه وقالوا له : نفوسنا بين يديك والله لنبذُ لنَّها في طاعتك والمدافعة عنك . فشكرهم وقال لهم: انتم الاولاد والعدّة وهذه الدولة نكم وانا فيهـا واحد منكم. واستدعى كاتبه المعروف بالمصيصي وامره ان يكتب الى بكجور يستعطفه ويذكره الله ويخوّفه ويبذل له ان ُيقطعه من باب حمص الى الرقة ويدعوه الى الكفُّ والموادعة ورعاية حقُّ الرِقُّ والعبودُّيَّة ويعلِمه انه متوتَّف عن حربه ولقائه الى ان يعود اليه من جوابه ما

يعوُّل عليهِ . وسار فنزل بالموضع المعروف بالنيرب على ميل من حلب وعسكر الروم بازانهِ ووافى رسول سعد الدولة الى بحجور فاوصل اليهِ الكتاب فلما وقف عليه قال له: قل له الجواب ما تراه عيانًا لا ما ارسل اليك كتابًا . فعــاد الرسول واعاد على سعد الدولة قوله واعلمه انهُ ساير على اثره · فتقدّم سعد الدولة الى الموضع المعروف بدير الزبيب وقدم على مقدَّمتهِ شجعان غلمانهِ وانجادهم من عمرو بن كلاب الذين قدَّمنا ذكرهم وقد جعل بحجور على مقد مته ِ بارخ ورشيقًا (26°) غلاميه في مائة غلام ٍ ووقع التطارد وكان الفارس من اصحاب سعد الدولة اذا عاد اليه وطعن وجرح خلع عليه وأحسن اليه وكان بكجور بضدّ ذلك نُجْلًا واذا عاد اليهِ رجل على هذه الحال امر بان يكتب اسمه لينظر مستأنقًا في امره ٠ وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور وامنهم وارغبهم ووعدهم الاقطاعات الكثيرة والعطايا الفاضلة الفائضة وآلا يواخذهم بالانخياز الى بحجور والحصول معه فلما حصلَت اماناتهُ وتوقيعاتهُ في ايديهم عطفوا على سواد بكجور فنهبوه وانصرفوا عنهُ واستامنوا الى سعد الدولة ونزلوا عليهِ وراى بكجور ما تمَّ عليهِ من تقاعد نزّال وغدر العرب وتأخر غلمان سعد الدولة الذين كانوا كاتبوه وُوعدوه الانحياز اليهِ اذا عاينوه فاستدعى ابا الحسن كاتبهُ المعروف بابن المغربي وقسال لهُ : غرّرتني واوهمتني ان العزيز يجئني ويعاونني وان العرب تخلص لي وتناصحني وان العرب توافيني ويستامنوا اليّ وماكان لشيّ من ذلك حقيقة فما الراي الآن فان باذائنا عسكرًا عظيمًا لا طاقة لنا بهِ •قال: صدقتَ ايها الامير فيما قلتهُ ووالله ما اردتُ غشَّك ولا فارقتُ نصحك والصواب مع هذه الاسباب العارضة ان ترجع الى الرقة وتكاتب العزيز بما عاملك به نزّال وتعاود استنجاده فانهُ ينجدك ويستظهر في امرك وكان في عسكر بكجور قائد من قواده يجري مجراه في التقدم ُيعرف بابن الحفَّاني فقال لهُ وقد سمع ما جرى بينهُ وبين ابن المغربي فقال:ما عندك فيما قالهُ واشار به ? فقـــال لهُ:هذا كاتبك يقول اذا جلس في دسته الاقلام تنكس الأَعلام فاذا حقَّت ِ الحقائق اشار علينا بالهرب واذا هربنا فايُّ وجهِ يبقى لنا عند الملوك وزوجة من يهرب اليوم طالق ليس الَّا السيف فامَّا لنا وامَّا علينا . وسمع ابن المغربي ما قالهُ ابن الحُفَّاني فخاف بَحجور وقد كان واقف بدويًّا من شيوخ بني كلاب يعرف بسلامة بن بُرَيك على ان يجملهُ الى الرقمة متى كانت هزيمة " وبذل له الف دينار على ذلك فلمَّا استشعر من بكجور ملابسة تشعره سامَهُ ( 26 ) تسييرَهُ قبل الوقت الذي اعدَّهُ لهُ فاوصلهُ الى الوقة ·

وعمل بكجور على ما فيه من قوَّة النفس وفضل الشجاعة على ان يعمد الى الموضع الذي فيهِ سعد الدولة من مصافّه ويهجم عليهِ بنفسهِ ومن يقتحمهُ معهُ من صناديد غلمانه ويوقع به واعتقد انه اذا فعل ذلك وكبس الموضع وانهزم الناس وملك فاختار من غلمانهِ من ارتضاه ووثق به بجسن البلاء منهُ وقـــال لهم : قد تورُّطنا من هذه الحرب ما عرفتموه وحصلنا على شرف الهزيمة وذهاب النفوس وقد عزمت على كذا وكذا فان ساعدتموني رجوتُ ان يكون الفتح على ايديكم والاثركم. فقالوا: نحن طوعك وما نرغب بنفوسنا عن نفسك . وبادر واحد ممن سمع الكلام منه الى لوُّلُوْ الجراحي فاستــأمن اليه واعلمهُ بالصورة فاسرع لوَّلُوْ الى سعد الدولة واخذ الراية من يده ِ ووقف في موضعهِ وقال : تهبُ لي يا مولاي هـــذا المكان اليوم وتنتقل الى مكاني عنهُ فان بكجور أيس من نفسهِ وقد حدَّثهـا بان يقصدك ويقع عليك وُيوقع بك ويجعــل ذلك طريقًا الى فل عسكرك وقد عرفت ُ ذلك من جهةٍ لا اشك فيه وسيفعل ولئن افديك بنفسي واكون وقايةً لك ولدولتك اولى من التعريض بك · فانتقل سعد الدولة والعمَّاريَّة في ظُهرهِ والراية في يده ِ وجـال بكجور في اربعمائة فارس من الغلمان عليهم انكذاغندات وألخوذ وبايديهم السيوف واللتوت وعلى خيلهم التجافيف وحمل في عقب جولتهِ حملةً افرجت له بها العساكر ولم يزل يضرب بالسيف حتى وافى الى لوَّلُو فَضَرِبُهُ عَلَى الْحُوذَة في راسه ووقع لوَّلُو الى الأرض وحمل العساكر على بكجور وبادر سعد الدولة الى مكانه مُظهرًا نفسه لغلمانهِ فلما رأوه قويت نفوسهم وثبتت اقدامهم واشتدّوا في القتال حتى استفرغ بكجور 'جهده ووسعه ولم يبق له قدرة ولا حيلة انهزم في سبعة نفر من غلمانه صوب حلب واستولى القتل والاسر على اصحابهِ وتمَّ الهزيمة • وقد رمى عن نفسه جوشنه وعن فرسهِ تجافيفه وقد فعل من كان معهُ مثل فعلْهِ وكان الفرس الذي تحته من الحيول التي اعدّها لمثل (  $27^{\mathrm{r}}$  ) مــا حصل فيه وثمنهُ عليهِ الف دينار واوفى الى رحًا تعرف بالقيريمي على فرسخ ٍ من حلب مقابلي قنسرين ولهـــا ساقية تحمل اليها سَعَتُها قدر ذراعين في سمك ذراع فحمل الفرس على ان يعبرها خوضًا ووثبًا فلم يكن فيه واجهده ووقف به وناداه غلمانه « ان الحيل قد ادركتنا » ولحقهم عشرة فوارس من العرب فارجلوهم عن دواً بهم وسلبوهم ثيابهم ولم يعوفوا بكجور وعادوا عنهم وبقي بكجور وغلمانه عراة فلجؤا الى الرحا واستجاروا بصاحبها فادخلهم اليها . وجاءت سريَّة اخرى من العرب تطلب النهب فظنُّوا انَّ مع الغلمان الذين في الرحا

ما يغنمونه منهم فطالبوا صاحبها بتسليمهم فاعلمهم انهم عواة فقدالوا: أن شاهدناهم على ما ذكرتَ تُركناهم والَّا احرقنا الرحا. ففتح الباب واخرجهم اليهم فلما رأوا حالهم خلوا عنهم . ومضى بكجور وغلمان معه من غلمانه الى براح فيه زرع حنطة ٍ فطرح نفسه فيه ومر ً قوم من العرب فظنُّوا ان معهم ما يفوذون به فعدلوا اليهم وكان فيهم رجل من قطن يعرفه بحجور فقال له: اتعرفني ? قال : لا قال : اذمهم لي حتى أُعرَّفكُ نفسي. فأذم له . قال له : انا بحجور فاصطنعنيُّ واحملني الى الرُّقة فانني أوقِرُ بعيرك ذهبًا وأُعطيك كل ما تقترحه ٠ قال: افعل ٠ فاردفه وحمله الى بيته وكساه قبيصًا وفروًا وعمامةً ٠ وكان سعد الدولة قد بثَّ الخيــل في طلب بكجور ونادى « من احضر بكجور فله مطلبه » فلما حصل بحجور في بيت البدوي ساطنه به وطمع فيما كان سعد الدولة بذله فيه واستشار ابن عم له في امره فقال له : هو رجل تجيلٌ فرُ يَما غدر ولم يَف بوعده والصواب ان تقصد سعد الدولة وتاخذ منه عاجلًا مـــا 'يعطيك فركب البدوي" الى عسكر سعد الدولة وصاح « نصيحة » فأحضر الى حضرتهِ فقال له:ما نصيحتك ? قال: ما جزا؛ من يسلم بحجورًا ? قال: محكمه • قال : فهو عندي وأريد عنه مائتي فدَّان زراعةً ومائة الفُّ درهم ومائة راحلة تحمل حنطةً وخمسين قطعة ثيــابًا • قالُّ سعد الدولة : وكل ذلك لك . قَال : ورثق لي منه . وعرف لؤلؤ الجراحي خبر البدوي فتحامل وهو مثخن بالضربة التي اصابته ومشى متوكّيًا على غلمانه حتى حضر بين يدني (27° ) سعد الدولة فقال: يا مولاي ما يقول هذا ? قال : يقول ان بكجور عنده وقد طلب ما اجبناه اليه وهو ماض لاحضاره ِ · فقبض لو لو على يد البدوي وقال له : اين اهلك ? قال : في المرج على فرسخ · فاستدعى جماعةً من الغلمان وقدَّم عليهم اقبالًا الشفيعي وامرهم ان يرتقوا رووس الجبال حتى يوافوا الحلَّة ويقبضوا على بكجور ويحملوه وهو قابض على يده والبدوي يستغيث بسعد الدولة ثم تقدّم الى سعد الدولة وقال: يا مولانا لا تُتكر عليَّ فعلي فانه كان مني عن استظهار في خدمتك ولو عاد هذا البدوي الى اهلهِ واحس بُحجورٌ بما فيه لاعطاه الرغائب على تخليصه ولا نامن ان يقبل ذاك منه والذي طلبه هذا البدوي مبذول له وما ضرَّنا الاحتياط في التمسُّك به الى ان يوافينا فنعطيه حينئذ ونفي له بما وعدناه · فقسال : احسنت يا ابا محمد لله درُّك · ولم يمض ِساعات حتى عادت النَّجب مُبشرة بجصول بحجور ووافى بعدها اقبال الشفيعي وهو معه فوقف به من وراء السرادق واستأذنه في ادخــاله اليه وانفذ سعد الدولة الى

لوُّلُو وقال له : ما رايك في بكجور ? قال : ضرب عنقه لوقته لو جاءت سناء الزينة ست الناس ( يعنى اخت سعد الدولة ) واستوهبَتْهُ منك فوهبتهُ لها تكان لنا شغل محدِّد. فامر سعد الدولة وَرَجًا العدلي فكان سيَّافه فضرب عنقه وعنق ابن الحفاني وكان قد حصل في الاسر وحملهما الى الموضع المعروف بجصن الناعورة فصلبهما بارجلهمـــا · وسار سعد الدولة الى الرُّقة فنزل عليها وفيها سلامة الرشيقي وابو الحسن المغربي واولاد بَكجور وحرمهُ وامواله وارسل سلامة بتسليم البلد فاجــابه « فاني عبدك وعبد عبدك الّا ان لبكجور عليَّ عهودًا فمواثيق لا مخلص لي عند الله منها الا باحد امرين امَّا ان 'تذمَّ لاولاده على نفوسهم واموالهم وتقتصر فيا تاخذه على الآت الحرب والعُدد وتحلف لي ولهم على ذلك وامَّا ٰإن أُنهِلِي أُعذرًا عند الله عزَّ وجلَّ فيما عقد ُته لَبكجور » فاجابه سعد الدولة الى ما اشترطه وحلف له يمينًا عملها ابو الحسن ابن المغربي. وكان سعد الدولة قد اباح دمه فهرب الى الكوفة واقام بمشهد امير المؤمنين على عليه السلام · ولما توَثق سلامة (£28) سلَّم حصن الرافقة وخرج القوم ومعهم من المآل والرحل الشيُّ الكثير وسعد الدولة يشاهدهم من ورا. أسرادقه وبين ( يديه ) ابن ابي أحصين القاضي فقال له: ما ظننت ُ ان حال بكجور انتهت الى ما اراه من هذه الاموال والاثقال و فقال له: ايّ شيُّ اعتقد الامير في ذاك ? قال له : وهل بقي في هذا الامر موضع اعتقاد ? قال له ابن ابي حصين: ان بحجور واولاده مماليك وكل ما ملكوه فهو لك ولا حرج عليك فيما تاخذه منه ولا حنث في الأَيمان التي حلفت بها ومهما كان فيها من وزر ٍ واثم ٍ فعليَّ دونك فلما سمع هذا القول منه غدّر بهم وتقدُّم بردُّهم والقبض عليهم وجميع ما معهم. وكتب اولاد بحجور الى العزيز بما تمَّ عليهم وعلى والدهم وسألوه مكاتبة سعد الدولة بالكف عنهم والابقاء عليهم فكتب اليه كتابًا يتوعده فيه ويامره بازالة الاعتراض عن المذكورين وتسييرهم الى مصر موفورين ويقول له في اخره : انك متى خالفتنا في ذلك واحتججت فيه كنَّا الخصوم لك وجهَّزنا العساكر اليك. وانفذه مع فايق الصقلبي احد خواصه وسيَّره على نجيب فوصل فايق اليه وقد عاد من الرقة وهو بظاهر حلب واوصل اليه الكتاب فلما وقف عليه جمع وجوه قوَّاده وغلمانه وقراه عليهم ثم ق ال لهم: ما الراي عندكم فيه ? قالوا نحن عبيدُك وغلمانك ومهما امرتنا به وندبتنا له كانت عندنا الطاعة والمناصحة فيه وتـقدُّم عند ذاك باحضار الرسول فلما مثل بين يديه امر باعطائه الكتاب ولطمه حتى ياكله فقال له: انا رسول وما 'عرف من الملوك معاملة

الرسل عِثل ذلك وهذا الفعل ما لا يجوز. فقال له: لا بدّ أن تأكلهُ. فلمَّا مضغه قال له: عد الى صاحبك وقل له: لست من تخفى اخبارك عنه وتويهاتك عليه وما بك حاجة الى تجهيز العساكر اليَّ فانني ساير اليك ليكون اللقاء قريبًا منك وخبري ياتيك من الرملة . وقدم سعد الدولة قطعة من عساكره امامه الى حمص . وعاد فايتي الى العزيز فعرَّفه ما سمعه وشاهده فازعجه ذلك وبلغ منه واقام سعد الدولة بظاهر حلب ايامًا على ان يرتب اموره ويتلو من تقدمه من عسكره ب فاتَّنفق ان عرض له قولنج اشفى منه وكان له طبيبان (28 ) عارفان احدهما يُعرف بالتفليسي والاخريوانيس فاشارا عليه بدخول البلد وملازمة الحمَّام فامتنع عليهما وقال لهما: أنَّا بازآ. وجهِ اريد قصده واذا عدتُ وقع الارحاف بي وكان في العود طيرة على م ثراد ما يجده فدخل فعالجاه فابل واستقلَّ وَكتب الى اصحابه يذكر عافيته فاوصُّل النَّاسِ اليه حتى شاهدوا حاله وهنوه بالسلامة . وكان المستولي على امره والمقدَّم عنده في رايه لؤلؤ الكبير الذي تقدَّم ذكره فلما كان في اليوم الثالث من اكله الفرُّوج زُين له البلد ليركب فيه من غدِ ويعود الى العسكر فاتَّنفق ان حضرت عند فراشه ليلة اليوم الذي عمــل على الركوب فيه جارية تُسمى انفراد وكان يتحظَّاها ويقدّمها على سواهـــا من سرَّيَّاتهِ وُهنَّ اربعائة جاريةٍ فتتبَّعتها نفسه وواقعها فلما فرغ سقط عنها وقد جفّ نصفه وبادرت الجـــارية الى اخته فاعلمتها صورته فدخلت اليه وهو يجود نفسه واستدعت طبيبيه فحضرا وشاهداه وتعرفا المستبب فيما لحقة فعُرَّفاه واشارا بشجر الند والعنبر حوله الى ان ينيف قليلًا وتثوب قوَّته فلما كان ذلك عاد اليه وقال له التفليسي: اعطني ايها الامير يدك لاخذ بجسّك فاعطاه اليسرى فقال: يا مولانا اليمين. فقال: يا تفليسي ما تركت لي اليمين عينًا. ومضت عليه ثلث ليال قضى بعد ان قلَّد عهده ابا الفضائل ولده ووصى الى لو لو الكبير به وبابي الهيجاء ولده الاخر وستّ الناس آخته و ُحمل تابوته الى الرّقة ودُفن في المشهد ظاهرها . ونصب لؤلو ولده ابا الفضائل في الامر واخذ له البيعة على الجند بعد ابيهِ في شهر رمضان سنة ٣٨١ . وتراجعت العساكر عند ذلك الى حلب واستأمن منها آلى العزيز بالله رُقي الصقلبي في ثلثائة غلام وبشارة الاخشيدي في اربعائة خلام وقوم اخرون فقبلهم واحسن اليهم وولي بشارة طبرية ورُقي عكمًا ورباحا قيسارية ، وقد كان ابو الحسن بن المغربي بعد حصوله في المشهد في الكوفة كاتب العزيز وصار بعد المكاتبة الى حضرته فلما حدث لسعد الدولة حادث الوفاة عظم امر حلب عنده وكبر في نفسه احوالها وهوَّن عليه حصولها

## (29°) ولاية القائد منير الحادم ومنجوتكين دمشق والسبب في ذلك وما آلت اليه احوالها في سنة ٣٧٨ وما بعدها

قد تقدم من شرح السبب في ولاية القائد منير دمشق ما فيه كف اية عن اعادة القول فيه ومن دخوله في يوم الخميس السابع عشر من رجب سنة ٣٧٨ . ولما توفى الوزير ابو الفرج يعقوب بن كأس كان قد بقي له من اصحابه على ماله ومال السلطان رجل 'يعرف بابن ابي العُود الصغير وكان شديد المعاندة للقائد 'منير الوالي يرفع عليه الى مصر بانه عاص يكاتب سلطان بغداد وصاحب حلب فلما كثرت سعايته الى العزيز اصطنع بعض غُلمانه الاتراك رجلًا يقال له منجوتكين فقدَّمه واعطـــاه ماكَّلا وابنةً وسلاحًا ورجالًا وولاهُ الشام فلما صحَّ عند منير الخادم ذاك من ابن ابي العود انفذ اليه مَن قتله وكاشف بالعصيان والحلاف للضرورة القائدة له الى ذلك وكان لابن ابي العود عند العزيز رتبة متمكِّنة ومنزلة متمهِّدة فلما خرج العسكر مع منجوتكين من مصر ووصل الى الرملة ووصل اليه بشارة والي طبريَّة في عسكره ووصل الى دمشق وكان منير قد جمع رجالةً من احداث البلد من حُمَّال السلاح و طلاب الشر والفساد واستعدُّ للحرب وتأمُّب للقاء . وبلغ منجوتكين وهو بالرملة ان اهل دمشق يريدون القتال مع مُنير الوالي فجمع النفَّاطينُ بالرملة على ان يسيروا معه الى دمشق لحرقها ٠ فلما وصل تزَّال الى دمشق من طرابلس اخذ في الجبال عرضًا فخرج من مرج عذراً وارسل الى منيز « اني لم اصِل الَّا لاصلاح امرك » فعلم منير انه يريد الحية عليه والمكر به ليصل العسكر من الرملة و'يحيط به وقد كان نفذكتاب ابن ابي هشام من دمشق الى منشا بن الفراد كاتب الجيش يقول « جدّوا في السير لاخذ البلد » وكان مراده بذاك المداراة من خوف الشرّ فلما وصل الكتاب الى منشأ انفذه الى العزيز منجوتكين وواقف عليه فوجد فيه خلاف ما ذكر عن اهل دمشق فنها عن احراقها . وسار منجوتكين من الرملة وقرب من طبريَّة وجمع مُنير ( 29º ) عسكره وخرج يويد نزَّالًا فالتقوا بمرج عذراء فانهزم مُنير واتت المغاربة على الرجالة الذين كانوا معه وذلك في يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان سنة ٨١ فِلما انهزم مُنير اخذ في الجبال حتى اخرج الى ارض جوسية يريد قصد حلب فخرج عليه عرب من الاحلاف فاخذوه ووصلوا به الى دمشق فوجدوا منجوتكين قد نزل عليها فسلَّموه اليه لطلب الجــائزة فشهره على جمل

وقرن به قردًا ومعه من اصحابه نحو من مائة رجل على الجال وعليهم الطراطير لانهم انقطعوا فاخذهم والي بعلبك يقال له جلنار فارسلهم الى منجوتكين. واقام منجوتكين بدمشق بقية سنة ٨١ فقوي بها وصار عسكره ثلثة عشر الفًا فعمَّ النــاس البلاء في جميع الاحوال وصارت افعالهم وسيرتهم اباحة الاموال والانفس وسو الاعمال.ثم انهم طمعُوا في ملكة حلب بجكم موت ابي المعالي بن سيف الدولة صاحبها وقد كان العزيز لما انتدب منجوتكين آكرمه وعظمه وامر القواد وطبقات النــاس بالترّجل له وتوفيقه من الحقّ ما يوفّي عظماء الامراء والاسفهسلارية واستكتب له احمد بن محمد القشوري وولي الشام وضمَّ اليه ابا الحسن علي بن الحسين بن المغربي ليةوم بالامر والتدبير. ولما وصل الى حلب وكان نزوله عليها في ثُلثين الفًا من اصناف الرجال وتحصّن ابو الفضايل ابن سعد الدولة ولؤلؤ بالبلد واغلقا ابوابه واستظهرا بكل ما امكنهما الاستظهار به ٠ وقد كان لولو عند معرفته بتجهيز العساكر المصرية الى حلب كاتب بسيـــل عظيم الروم ومتّ اليه بما كان بينه وبين سعد الدولة من المساعدة والمساقدة وبذل له عن ولده السمع والطاعة والجري على تلك العادة وحمل اليه هدايا والطافا كثيرةً وساله المعونة والنصرة وانفذ بالكتاب والهدايا ملكويا السيرافي ووصل اليه وهو بازاء ملك البلغر وعلى قتاله فقبل ما ورد فيه وكتب الى البرجي صاحب انطاكية من قبله بان يجمع عساكر الروم ويقصد حلب ويدفع المغاربة عنها فسار البرجي اليه في خمسة الف رجل ونزل بالموضع المعروف بجسر الجديد بين انطاكية وحلب · فعرف منجوتكين ( 30 ) وابن المغربي ذلك فجمعا القواد والمعرفين خبرَ الروم واستشارهم فيما يكون العمل به والاعتماد عليه فاشار ذو الراي والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم ومناجزتهم ليلا يحصلوا بين عدوين . ووقع العمل على ذلك وساروا مع عدَّة إخرى كثيرة انضافت اليهم من اهل الشام وبني كلاب ونزلوا تحت حصن اعزاز وقداربوا الروم وبينهم النهر المعروف بالمقلوب وهو نهر يجري مجرى الفرات في قرب من عرضه فلما بصر المسلمون بالروم رموهم بالنشاب وناوشوهم القتال وحصل الناس والروم على ارضٍ واحدة ومنجوتكين يردُّهم ولا يرتدُّون (١ وانزل الله النصر وولَّت

وفيه قال سبط ابن الجوزي ان بينهم النهر ولم يكن لاحد الفريقين سبيل الى العبور لكثرة الماء وكان منجوتكين قد حفظ المواضع التي يقلُّ الماء فيها واقام حماعة بينمون اصحابه من العبور الى وقت يجتاره المنجمة م فخرج من الديلم الذين كانوا صحبة منجوتكين شيخ كبير بيده ترس

الروم واعطوا ظهورهم وركبهم المسلمون ونكوا فيهم النكاية الوافية قتلا واسرا وفلأ وقهرًا وافلت البرجي في نفر قليل وملك عسكرهم وسوادهم ونُغنمت منهم الغنائم الوافرة من اموالهم وكراعهم وسوادهم . وقد كان معهم الفراجــل من رجًّالة حلب جرَّدهم لوالو مع عِدَّه وافرة من الغلمان فقُتل منهم تقدير ثلثائة غلام وعاد فآلهم الى حلب وجمع من رووس قتلي الروم نحو عشرة الف راس أنفذت الى مصر وشهرت بها وتبع منجوتكين الروم الى انطاكية واحرق ضياعها ونهب رُستاقاتها وانكفأ راجعًا إلى حلب . وكان وقت استغلال الغلات فانفذ الولو من احرق ما قرأب من البلد منها المضرَّة العسكر المصري وقطع مادَّة الميرة عنهم والتضييق في الاقوات عليهم وراى لوُّ لوُّ ان قد بطل عليه ما كان يرجوه من معونة الروم وقد اظلَّه من عسكر مصر ما لا طاقة له به فكاتب ابا الحسن بن المغربي والقشوري وارغبهما بالمال وبذل لهما منه ما وسَعها فيه وسألها المشورة على منجوتكين بالانصراف الى دمشق والمعاودة الى حلب في العام المقبل وتصيّر السبب في هذا الراي ما عليه الامر من عدم الميرة وتعذُّر الاقوات والعلوفات فطاوعاه ووعداه وخاطبا منجوتكين في ذلك · فصادف قولهما منه تشوُّقًا الى دمشق الى خفض العيش فيها وضجرًا من طول السفر ومباشرةِ الحرب فكتب وكتبت الجاعة الى العزيز بالله ينهون اليه الحال في تعذُّر الاقوات وانه لا قدرة للمسكر (30°) على المقام مع هذه الصورة ويستأذنونه في الانكفاء الى دمشق فقبل ان يصل الكتاب ويعود الجواب رحل منجوتكين عائدًا . وعرف العزيز ما كان منه فغاظه ذلك ووجد اعداء ابن المغربي طريقًا الى الطعن عليه والوقيعة فيه فصرفه وقلَّد صالح بن على الروذباري موضعه وانفذه واقسم العزيز انه يمدّ العسكر بالميرة من غلات مصر فحمل مائمة الف تليس والتليس قفيزان بالمبدل في البحر الى طرابلس ومنها على الظهر الى افامية. وعاد منجوتكين في العسكر في السنة ٢ الى حلب ونزل عليها وصالح بن على المقدم معم وكان يوقع الغلمان بجراياتهم وقضيم دوائبهم الى افامية ويمضون خمسة وعشرين فرسخًا ويعودون بها واقاموا ثلثة عشر شهرًا وبنوا الحمَّامات والاسواق والحانات وابو الفضائل ولولوُّ قد تحصَّنا بالبلد وقد اشتدَّ الامر بها وفقدت الاقوات عندهما وكان لوُّلوُّ

وثلث زوبينات فوقف على جانب النهر وبازائهِ قوم من الروم فرموه بالنشاب وهو يسبح حتى قطع النهر وصار على الارض من ذلك الحانب والماء في النهر الى صدره فرى المسلمون بانفسهم في الماء فرسانًا ورجبالة ومنجوتكين يمنعهم ولا يمتنعون فصاروا مع الروم في ارض واحدة وانزل الله الخ

يبتاع القفيز من الحنطة ثلثة دنانير ويبيعه على الناس بدينار واحدِ رفقًا لهم ويفتح الباب ويخرج من الناس من اراد من الفقراء من الجوع وطول المقام . وقد كان أشير على منجوتكين بتتبُّع من يخرج وقتله ليمتنع الناس من الخروج ويزيد ضيق الامر عليهم فلم يفعل وعند ذلك اعـاد لؤلو ملكويا الذي كان ارسله اوكا الى بسيل ملك الروم اليه مجدَّدًا له السوَّال بالانجاد على ما دَرِهمه من عسكر مصر والاسعاد واعلمه انه لم يبق فيه رمق ان لم يبادر بمعونته ونصرته وانه متى أُخذت حلب ومُلكت فانط كية لاحقة بها . وكان بسيل متوسطاً بلد البلغر فقصــد ملـكو يا اليه واوصل اليه الكتاب واعاد عليه ما يحمله من الرسائل اليه وقال له : متى قصدتَ ايها الملك هذا الخطب بنفسك لم يقف احد من عساكر المفاربة بين يديك واستخلصت حلب وخفظت انطاكية وسائر اعمالها وان تآخرت مُلك جميع ذلك . فلمــا سمع ملك الروم ما قاله الرسول المذكور سار من وقته طالبًا حلب وبينه وبينها مسيرة ثلثًائة فرسخ فقطعها في ستة عشر يومًا في ثلثة الف فارس وراجل من الروم الروسية والبلغر والحزر وكان الزمان ربيعًا وقد سرَّح العسكر المصري كراعه في المروج لترتبع فيها فهجمت الروم على العسكر على غفلة وغرَّة · فارسل (31°) لولو الى منجوت كين يقول له : ان عصمة الاسلام الجامعة بيني وبينك وبين عساكرك تبعثني على انذاركم وهذا عسكر الروم قد اظلَّكم في الجمع الكثاير فخذوا لانفسكم وتيقَّظوا لامركم ولا تهملوا حذركم ووردت جواسيس منجوتكين وعيونه من الجهات والطلائع عليه بمثل ذلك فاخرق الخزائن والاسواق ورحل في الحال منهزماً . واشار العرب عليه بان ينزل ارض قنسرين ويملك الماء ويستدعى كراعه من مروج افامية ويثبت للقاء العدُو ويحرّضه على بذل الجهد واستفراغ الوُسع في الجهـاد فلم يفعل وامتدَّت به الهزيمة الى دمشق . ووافى ملك الروم فنزل على باب حلب وشاهد من موضع منزل المغاربة ما هاله وعظم في عينه وخرج اليه ابو الفضائل ولوالو وخدماه ورحل في اليوم الثالث الى الشام ونزل على شيزر وفيه منصور بن كراديس احد قوَّاد المفاربة فقاتله في الحصن يومًا واحدًا ولم يستطع الثبـــات له لحلو الحصن من العُدَد وآلات الحرب واقوات المقام على الحصار فراسله بسيل وبذل له الامان على نفسه ومن معه في الحصن وان يُعطيه مالًا وثيابًا على تسليمه فسكن الى ذلك وسلَّمه ووفى له بسيل بجميع ما بذله من المال والامان والعطاء فر تب في الحصن نوَّابه وثقاته وسار قاصدًا الى طرابلس الشام وافتتح في طريقه حمصًا وسبي منها ومن

رفنية واعمالها ما يزيد على ثغر طرابلس وهو بري بجري متين القوة والحصانة شديد الامتناع على مُنازله واقام عليه نيفًا واربعين يومًا يحاول افتتاحه او وجود فرصة في تملكه فلم يتمَّ له فيه امر ولا مُراد فرحل عنه قافلًا الى بلاد الروم . وانتهت الاخبار بذلك الى العزيز بالله فعظم ذلك عليه وامر بالاستنفسار الى الجهاد والنداء في الغزَّاة وساير الاجناد فنفر الناس وخرج مستصحبًا لجميع عساكره وما يحتاج اليه من ُعدده وامواله وذخائره ومعه توابيت ابائه واجداده على العادة في مثل هذه الحال وقيل ان كراعه كان يزيد على عشرين الف راس خيلًا وبغالًا وجمالًا وحميرًا وسار مسافة عشرة فراسخ في مدّة سنة حتى نزل بلبيس واقام بظاهرها · وعارضته عِلل مُختلفة من نقرس ٍ وقولنج وحصى ً في المثانة واشتدً به الامر وكان (31°) الاطباء اذا عالجوا مرضًا من هذه الامراض بدوائها زاد في قوة الاخرى واستحكامها وكان محتـــاجًا الى الحمَّام لاجل القولنج ولم يكن في منزله الَّا حمَّام لرجل من اهلها فاشتدَّ به فيه وبات للضرورة فيه واصبح والقوة تضعف والالم يشتد ويتضايق الى ان قضى نحبه في الحمَّام في اليوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ٣٨٦ وعمره اثنتان واربعون سنة ونقش خاتمه « بنصر العليم الغفور ينتصر الامام ابو المنصور » ومولده في القيروان سنة ٣٤١ ومدَّة ايامه احدى وعشرون سنة وستة اشهر وادبعة وعشرون يوماً وكان حسن السيرة مشتغلًا بلذَّاته محبًا للصيد متغافلًا عن النظر في كثير مماكان اسلافه ينظرون فيه من اظهار علم الباطن وحمل الناس عليه وتوتي رحمه الله وهو مستمر على ذلك

ثم ولي الامر بعده ولده ابو علي المنصور الحاكم بالله وكان معه فعهد اليه في الامر ورد تدبير امره الى برجوان الحادم مربيه وحاضه وكان عهد اليه امر الحرم والقصور اثقة العزيز نفسها به وسكونه اليه ووصى اليه بما اعتمد فيه عليه وحدَّثت ست الملك ابنة العزيز نفسها بالوثوب على الامر واجلاس ابن عبها عبد الله وكانت مشتهاة عليه فاحسن برجوان بذلك فقبض عليها وحملها مع الف فارس الى قصرها بالقاهرة و ودعا الناس الى بيعة الحاكم واحافهم على الطاعة واطلق الارزاق وذلك في شهر رمضان سنة ٢٨٦ وانكفأ الحاكم من الخيم الى قصره بالقاهرة وعمره عشر سنين وستة اشهر وتقدَّم ابو محمد الحسن بن عمَّاد وكان شيخ كتامة وسيدها ولقب بامير الدولة وهو اول من لقب في دولة مصر واستولى على الامر وبسط يده في الاطلاق والعطاء والصلات بالاموال والثياب والخباء تفرقة الكراع وكان في القصر عشرة الف جارية وخادم فبيع منهم والثياب والخباء تفرقة الكراع وكان في القصر عشرة الف جارية وخادم فبيع منهم

من اختار البيع وأُعتق من سأَل العتق ووهب من الجوار لمن احبّ واثر وانبسطت كتامة وتسلَّطُوا على العامَّة ومدُّوا ايديهم الى حُرَّمهم واولادهم وغاب الحسن بن عَمَّارِ عَلَى الملكُ وكتامة على الامور وهم " الحسن بقتل الحاكم ( 32° ) وحمله على ذلك شوخ اصحابه وقدالوا: لا حاجة لنا الى امام نقيمه ونتعبُّد لهُ . فحمله صغر سنِّه والاستهانة بامره على اقلال الفكر فيه وان قال لَمن اشار عليه بقتله : ومــا قدُر هذه الوزغة حتى يَكُون منها ١٠ نخاف (١٠ وبرجوان في اثنا ذلك يجرس الحاكم ويلازمه ويمنعه من الركوب ولا يفسح له في مفارقة الدور والقصور. وقد كان شكر العضدي اتَّفق مع برجوان وعاضده في الرأي والفعل وصارا على كلمةٍ سوا. في كل ما ساء سرَّ ونفع وضرَّ وتظاهرا على حفظ الحاكم في وصاة والده العزيز به الى ان تمت السلامة لهما فيه واما منجوتكين وما كان منه بعد نوبة الروم فانه اقام بدمشق على حاله في ولايتها ٠ وزاد امر الحسن بن عمَّار وكتامة وقلَّت مُبالاتهم بالسلطان فكتب برجوان الى منجوتكين يعرُّفه استيلاء المذكورَ بن على الامور وغلبتهم على الاموال وتعدّيهم الى الحُوم والفروج وقبيح الاعمال ورفعهم المراقبة للخالق والحشمة من المحلوقين وابطالهم رسوم السياسة واضاعة حقوق الخدمة وانهم قد حصروا الحاكم في قصره وحالوا بينه وبين تدبير امره ويدعوه الى مقابلة نعمة مولاًه العزيز عنده بجفظ ولده والوصول الى مصر وقمع هذه الطائفة الباغية وقال : « ان الديلم والاتراك والعبيد الذين على الباب يساعدونه على ما ُيحاول فيهم ويكونون معه اعوانًا عليهم » فامتثل منجوتكين ما في الكتاب عند وقوفه عليه وسارع اليه وركب الى المسجد الجامع في السواد وجمع القوَّاد والاجناد ومشايخ البلد واشرافه وفيهم موسى العلوي وله التقدُّم والميزة واذكرهم بحقوق العزيز وماكان منه من الاحسان الى الخاصّ والعــامّ وحسن السيرة في الرعيّة واعتقاد الحير للكافَّة وخرج من ذلك الى ذكر ما له عليه من حقوق الاصطناع والتقدُّم والاصطفاء والتعديد للنمويه باسمه وما يلزمه في خدمته حيًّا وميتًا ومناصحته معدومًا ومفقودًا وموجودًا وقال: واذ قبضه الله اليه ونقله الى ما اختاره له وارتضاه وحكم به وافضاه فان حقوقه قد انتقلت الى نجله وسليله الحــاكم بامر الله امير المؤمنين وهو اليوم والي النعمة وكالقــانم مقامه العزيز بالله رحمه الله في استحقاق الطَّاعة والمناصحة ( 32 )

ا وفي الخطط للمقريزي في حارة برجوان: قال ابن عبد الظاهر: ويسمى (يعني برجوان)
 « الوزغ » سماً ه به الحاكم

والحدمة وقد تغلُّب على الملك الحسن بن عمَّار وكتامة وصار اخوا ُننا المشارقة بينهم كالذَّمة بين المسلمين وما يسعنا الصبر على هذه الصورة وتسليم الدولة الى هذه العصابة التسلطة · وخرَّق ثيابه السود وبكي البكاء الشديد فاقتدى الناس به في تخريق الثياب والبكاء ثم قالوا: ما فينا الا سامع لك مطيع لامرك وموثر ما تؤثر وباذل مهجته في طاعة الحاكم وخدمته وخدمتك ومهما رسمت آنا من خدمةٍ وبذل نفسٍ ومكنةٍ كـنَّا اليه مسارعين ولامرك فيه طائمين الى ان تُتلَغ مناك وتُدرك مُبتغاك في نصرة مولانا. فشكرهم على هذا المقال وقوًى عزائمهم وآراءِهم على المتابعة له والعمل بما يوافقه وعاد الى داره ووضع العطاء في الرجال وبرَّز الى ظاهر دمشق . وقد اشتملت جريدة الاثبات على ستة الفّ من الاجناد السائرين معه خيلًا ورجلًا وكتب الى الحسن بن عمَّار على اجنحة الطيور ومع اصحاب البريد بشرح ذلك الحال . فلما وقف على الخبر عظم عليه وقلق وجمع وجوه كتامة واعاذ عليهم ما ورد من خبر منجوتكين وما هو 'مجمع ُ عليه في بابهم وقال : ما الراي عندكم ? قالوا : نحن اهل طاعتك والمسارعون الى العمل باشارتك. واظهر ان منجوتكين قد عصى على الحاكم وجرى مجرى لفتكين المعزي البويهي وندب الناس لقتاله وتنقدُّم الى الخزَّان في خزائن اموال العزيز باطلاق الاموال والى العرَّاض بتجريد الرجال والانفاق فيهم · واحضر البرجوان وشكر العَضُدي وقال لها: انا رجل شيخ وقد كثر الكلام عليَّ والقول فيَّ ومــا لي عرض الَّا حفظ الامر للحاكم ومقابلة اصطناع العزيز واحسانه آتي وأريد مساعدتكما ومعاضدتكما وان تحلفا لي على صفاء النيَّة وخلوص العقيدة والطويَّة · فدعتهمـــا الضرورة الى الانقياد له والاجابة الى ما سأله منهما واستأنف معهما المفاوضة والمشاورة والاطلاع لهما على مجاري الامور ووجوه التدبير في الجمهور واستمالة المشارقة · وندب ابا تميم سليمن بن جعفر بن فلاح وقدَّمه وجعله اسفهسلَّار الجيش وامره بالمسير الى الشام واطلق له كل ما التمس من المال والعدّد والرجال والسلاح والكراع واسرف في ذلك الى حدّ لم يقف عنده وجرَّد (عه معه ستة عشر الف رجل من الخيل والرجال وبرَّز الى عين شمس · وكان عيسي بن نسطورس الوزير على حاله في الوزارة فبلغ ابن عمَّار عنه ما انكره فقبض عليه ونكبه وقتله وسار سليمان بن فلاح من مصر ورحل منجوتكين الى الرملة فملكها واخذ اموالها فتقوَّى بها وكان معه المفرج بن دغفل بن الجرَّاح وسنان بن عُليان ونزل سليان عسقلان وسار منجوتكين حتى نزل بظاهرها وتقاتل الجيشان . فلماكان بعد

ثلثة ايام من تقاربهما وتقاتلهما ضرب كل واحد منهما مصاف عسكره وعمل على مناجزة صاحبه واستأمنت العرب من اصحاب ابن جرَّاح وابن عليان الى سليمان فاستظهر وقتل من اصحاب منجوتكين اربعة قوّادٍ في وقتِّ واحدٍ وانهزم منجوتكين وقـتل من الديلم عدّة كثيرة لانهم لجأوا عند الهزيمة الى شجر الجمّيز واختفوا به فكان المغاربة ينزلونهم منها ويقتلونهم تحتها وأحصيت القتلي فكانوا من اصحاب منجوتكين الفي رجل. وسار سليمان إلى الرملة وقد امتلأَت ايدي اصحــابه من الغنائم والاموال والكراع وبذل لمن يحضر منجوتكين عشرة الف دينار ومائة ثوب فانتت العرب في طلبه وادركه عليّ بن جرَّاح فاسره وحمله الى سليمان فاخذه منه واعطاه ما بذل له وحمله مع رووس القتلي من اصحابه الى مصر فشهرت الرووس وابقى على منجوتكين الحسن بن عمَّار واصطنعه واستمال المشارقة به ونزل سليمان طبرية . وكان اهل دمشق قد اثاروا الفتنة ونهبوا دار منجوتكين وخزائنه وما فيها من مال السلطان وعُدده فانفذ اخاه عليًّا اليها في خمسة الف رجل فلما وصلها ناوش اهلها وناوشوه واعتصموا بالملد ومنعوا الدخول اليه وكتب الى سليمان اخيه 'يعلمه مخالفتهم وعصيانه ويستأذنه في منازلتهم وتتالهم فاذن له في ذلك واعلمه مسيره اليه وكتب الى موسى العلوي والأشراف والشيوخ بالانكار عليهم بتسلُّط العامة فيما ارتكبوا من النهب والافساد وتقاعدهم عن الاخذ على ايديهم والردع لهم والتوعد بالمسير اليهم والمقابلة لهم بما يقتضيه الراي فلما وقفوا على ما ذكره خافوا وخرجوا الى اخيه على ولقوه واعلموه انهم على الطاعة والانكار لما اجرى اليه (33°) الجهالة فركب على وحــــارب اهل دمشق وزحف الى باب الحديد والنقَّاطون معه فانهزموا منه وملك البلد وطرح النار في الموضع المعروف بجبجر الذهب وهو أُجلُ موضع في البلد وقتل خلقًا كثيرًا من رجاله وعاد بعد ذلك الى معسكره ووافى من غد اخاه سليان في عسكره فانكر عليه احراق ما احرق وبلوغه في الافساد ما بلغ وتلقَّاه الاشراف والشيوخ والناس وشكوا اليه ما لحقهم وتلف من دُورهم واملاكهم واموالهم فامنهم وكفَّ المغاربة عنهم واظهر اعتقاده الجميل فيهم وكتب المناشير بالصفح عن الجناة وايمان الكبير والصغير منهم ورفع الكلف والمؤن عنهم وإفاضة العدل والانصاف فيهم وكوتبت في المسجد الجامع على رووس الاشهاد فسكنت الى ذلك النفوس واطمأنت به القاوب ورجعوا الى مـــا كانوا عليه · واختلط المغاربة بهم وركب القائد سليمان الى الجامع في يوم الجمعة بالطيلسان على البغل

السندي وخرق في البلد بالسكينة والوقار وبين يديه القراء وقوم يفرِّقون قراطيس دراهم الصدقات على أهل المسكنة والحاجة • وكان لهذا القائد سلمان نفس واسعة وصَدْر رحب وقد م في الخير متقد مة ورغبة في الفعل الجميل مشهورة ومقاصد في الصلاح مشكورة بعد الحسن بن عمَّار ولما صلى عاد الى القصر الذي بُني بظاهر البلد وتزل فيه وقد استال قلوب الرعية والعامَّة بما فعلهُ واظهره من حسن النَّظر في الظلامات الرفوعة اليه واطلاق جماعة كانت في الحبوس من ارباب الجرائم المتقدِّمة والجنايات السالفة واستقام له الامر واستقرّت على الصلاح الحال وصلحت احوال الملد واهله بما نشر فيه من العدل وحكم به من الانصاف واحسنه من النظر في امور السواحل بصرف من صرفه مِن ولاتها الجابرين واستبدل بهم من شيوخ كتامة وقوَّادها وردَّ الى عليَّ اخيهِ ولاية طرابلس الشام وصرف عنها جيش بن الصماصمة فمضى جيش المذكور الى مصر من غير ان يقصد القائد سلمان ويجتمع معهُ . وكان جيش هذا من شيوخ كُتــامة ايضًا الَّا ان سلمان كان سيئ الراي فيهِ لَعَداوةٍ بينه وبينه فلما حصل جيش بمصر ( 34° ) قصد برجوان سرًّا وطرح نفسه عليهِ واعلمهُ أبغض اهـل الشام للمغاربة واستيحاشهم منهم فاولاه برجوان الجميل قولًا ووعدًا وبذل له المعونة على امره وتامَّل برجوان ما يلي بهِ في الاحوال من الحسن بن عَّار وكتامة وما خافه على نفسهِ منهم وان مصر والقاهرة قد خلتًا الَّا من العدد الاقلّ منهم وامكنته الفُرصة فيما يريده منهم فراسل الاتراك والمشارقة وقال لهم: قد عرفتم صورتكم وصورة الحاكم مع هولاً. القوم وانهم قد غابوا على المال وغابوكم ومتى لم ننتهز الفرصة في قلّة عددهم وضعف شوكتهم سبتوكم الى ما لا يحنكم تلافيه بعد التفريط فيه واستدراك الغاية منه ووثقهم على الطاعة والمساعدة فبذلوها له ووثةوا لهُ في كل ما يريده · واحسَّ الحسن بن عمَّار بما يريد برجوان وشرع فيه وفي الفتك بهِ وسبقهُ الى ما يحـــاوله فيهِ ورتب لهُ جماعةً في دهليزه وواقفهم على الايقاع به وبشكر ٍ اذا دخلا داره وكان لبرجوان عيون كثيرة على الحسن بن عمَّار فصاروا اليه واعلموه ما قد عمل عليهِ واجتمع برجوان وشكر وتفاوضا الراي بينهما في التحرُّز بما بلغهما وقرَّرا ان يوكبا ويركب على اثرهما من الغلمان جماعة « فان احسّوا واحسّنا على باب الحسن ما يريبنا رجعنا وفي ظهورنا من يمنع منّاً » فرّتبا هذا الامر وركبًا الى دار الحسن وكانت في القاهرة نما يلي الجبل فلما قربا من الباب بانت لهما شواهد ما أُخبرا بهِ فحذرا وعادا مسرعين وجرَّد الغلمان الذين كانوا معهما سيوفهم

ودخلا الى قصر الحاكم يبكيان لديه ويستصرخان به وثارت الفتنـــة واجتمع الاتراك والديلم والمشارقة وعبيد الشرا بالسلاح على باب القصر وبرجوان يبكي ويقول لهم : يا عبيد مولانا احفظوا العزيز في ولده وارعوا فيه ما تقدُّم من حقَّه · وهم يبكون لبكايه وركب الحسن بن عمَّار في كُتامة ومن انضاف اليهم من القب ايل وغيرهم وخرج الى الصحراء وتبعوه وتبعه وجوه البلد قصار في عَدَد كثيرٍ وفتح برجوان خزائن السلاح وفرَّقهُ على الغلمان والرجال واحدقوا ومن معهم بالقصر من المشارقة والعاّمة ( 34 °) بقصر الحاكم وعلى اعلاه الخدم والحواري يصرخون وبرز منجوتكين ومارحكى وينال الطويل وخمسانة فــارس من الغلمان ووقعت الحرب بينهم وبين الحسن الى وقت الظُهر وحمل الغلمان عليه فانهزم وزحفت العامّة الى داره فانتهبوها وفتحوا خزائنه وتفرّقوا ما فيهاوالتجأ الحسن الى بعض العامَّة فاستتر عنده وتفرّق جميع من كان معه وفتح برجوان باب القصر واجلس الحاكم واوصل اليه الناس واخذ له بيعةً مُجدَّدَةً على الجند فما اختلف عليه احد وكتب الامانات لوجوه كتامة وقو اد الدولة وراسلهم بما تطيب به نفوسهم من اقامة ُعذرهم فيماكان منهم فحضرت الجاعة واعطت أيمانها على السمع والطاعة · فاستقام الامر لبرجوان وكتب الكتب الى اشراف دمشق ووجوه اهلها ويأمرهم بتطييب نفوسهم ويبعثهم على القيام على القائد ابي تميم سليمان بن جعفر بن فلاح والايقاع بهِ وكتب الى مشارقة الاجناد بالاجتاع معهم على المذكور والاعانة لهم عليه

## شرح اسباب ولاية القائد سليان بن فلاح.

المقدَّم ذكره لدمشق وما آلت اليه حاله وحال اخيه في ذلك في سنة ٣٨٧

قد تقدَّم من شرح ولاية القائد المذكور لدمشق والسبب لذلك وما آلت الحال اليه ما في معرفته الغناء والكفاية ولما وردت المكاتبات من مصر عقيب انجلاء فتنة القائد ابي محمد الحسن بن عمَّار شيخ كتامة بتجديد البيعة للحاكم بامر الله بما يطيب قلوب اهل البلد ويبعثهم على الوثوب على سليان وكان هذا القائد المذكور مشهورًا بالكفاية والغناء وتوقَّد اليقظة في احواله والمضاء لكنه كان مستهترًا بشرب الراح واستاع الغناء والتوفُر على اللذة ولما وردت المطاقات المصريّة بما اشتملت عليه في حقه وهو مُنهمك في لهوه لم يشعر الا بزحف العامّة والمشارقة الى قصره وهجومهم عليه فخرج هاربًا على ظهر فرسه فنُهبت خزائنه وامواله وعُددَه واوقعوا من كان في البلد معهُ من هاربًا على ظهر فرسه فنُهبت خزائنه وامواله وعُددَه واوقعوا من كان في البلد معهُ من

كُتُــامة وقتلوا منهم عِدَّةً وافرةً وعادت الفتنة ثائرةً واقتسم الرؤساء الاحداث حال البلد · وكان يَكتب لبرجوان فهد بن ابرهيم النصراني فلمَّا صار الامر ( 35° ) اليهِ استوزره وكان ابناء القبط بريف مصر واستكتب ابا الفتح احمد بن افلح على ديوان الرسايل. ولم يزل برجوان يتلطّف للحسن بن عمَّار الى ان اخرَجه من استتارهِ واعاده الى داره لواجراه على رسمهِ في راتبه واقطاعاتهِ بعد ان شرط عليهِ اغلاق بابهِ والَّا يداخل نفسه فيماكان يداخلها فيه ولا يشرع في فساد على الحاكم ولا على برجوان واخذ العهد عليه بذلك واستحلفه باوكد الأَيمان وبالغ في التوتُق منه . وكان اهل صور في هذه السنة التي هي سنة ٨٧ قد عصوا واتَّمروا عليهم رجلًا ملَّاحًا من البحرية يعرف بالعــ لَّاقة وقتلوا اصحاب السلطان واتَّفق ان المفرج بن دغفل قد نزل على الرملة ونهب ما كان في السواد واطلق يد العيث في البلاد وانضاف الى هاتين الحادثتين خروج الدُوقس عظيم الروم في عسكر كثير الى الشام ونزوله على حصن افامية فاصطنع برجوان القائد جيش بن الصاصمة وقدّمهُ وجهّز معه الف رجل وسيّره الى دمشق واعمالها وبسط يده في الاموال وردّ اليه تدبير الاعمال فسار جيش ونزل على الرملة والوالي عليهــا وُحَيد الهلالي ومعهُ خمسة الف رجل ووافاه ولاة البلد وخدموه وصادف القائد ابا تميم سليمان بن فلاح في الرملة فقبض عليهِ قبضًا جميلًا وندب ابا عبد الله الحسين بن ناصر الدولة وياقوت الخادم ومن معه من عبيد الشرا لقصد صور ومنازلتها وفتحها وكان قد وليَّ جماعةً من الخدم السواحل وأنفذوا اليها وانفذ في البحر تقدير عشرين مركبًا من الحربيّة المشحونة بالرجــال الى ثغر صور وكتب الى على بن حيدرة والي طرابلس بالمسير اليهِ في اصطواهِ والى ابن شيخ والي صيدا عِثل ذلك والى جماعةٍ من الجهات بجيث اجتمع الخاق الكثير على باب صور ووقعت الحرب بينها وبين اهلها واستجار العلَّاقة عملك الروم وكاتب يستنصرهُ ويستنجده وانفذ اليه عِدَّة مراكب في البحر مشحونةً بالرجال المقاتلة والتقت هذه المراكب مراكب المسلمين فاقتتلوا في البحر قتالًا شديدًا فظفر المسلمون بالروم وملكوا مركبًا من مراكبهم وقتاوا من فيه وكانت عِدَّتهم (35 ) مائة وخمسين رجلًا وانهزمت بقية المراكب فضعُفت نفوس اهل صور ولم يكن لهم طاقة بمن اجتمع عليهم من العساكر برًّا وبجرًّا ونادى المفـــاربة « من اراد الامان من اهل الستر والسلامة فليازم منزله » فلزموا ذلك وُفتح البلد وأُسر العلَّاقة وجماعة من اصحابه ووقع النهب وأغِذ من الاموال والرجال الشي الكثير وكان هذا الفتح اوَّل

فتح على يد برجوان الحاكم وُحمل العلَّاقة واصحابهُ الى مصر فسُلخَ حيًّا وصُلب بظـاهر المنظر بعد ان تُحشى جلده تبناً وتُقتل اصحابه · وولي ابو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة ابن حمدان صور واقام بها وسار جيش بن الصاصمة على مقدَّمته بدر بن ربيعة لقصد المفرّج بن دغفل بن الجرَّاح وطلبهُ فهرب بين يديه حتى لحق بجبلي طيء وتبعه حتى كاد ياخذه ثم رماه ابن جرَّاح بنفسه وعجائز نسائه وعاذ منه بالصفح وطلب الامان فامنهُ وشرط عليه ما التزمهُ وعفا عنهُ جيش وكفَّ عنهُ واستحلفهُ على ما قرَّره معه وعاد الى الرملة ورتَّب فيها واليًّا من قباهِ وانكفأ الى دمشق طالبًا لعسكر الروم النازل على افامية · فلما وصل الى دمشق استقبلهُ اشرافها وروساء احداثها مُذعنين له بالطاعة فاقبل على روْســاء الاحداث واظهر لهم الجميل ونادى في البلد برفع الكُلَف واعتماد العدل والانصاف واباحة دمكل مغربي يتعرَّض لفسادٍ فاجتمع اليه الرعيَّة يشكرونهُ ويدعون له وسألوهُ دخول البلد والنزول فيهِ بينهم فاعلمهم انهُ قاصد الجهاد في الروم واقام ثلثة ايام وخلع على روساء الاحداث وحملهم ووصلهم ونزل حمص . ووصل اليه ابو الحسن عبد الواحد بن حيدرة في جند طرابلس والتطوِّعة من عامَّتهـ ا وتوبُّجه الى الدوقس عظيم الروم النازل على حصن افامية فصارت اهله قد اشتدَّ بهم الحصار وبلغ منهم عدم الاقوات وانتهى امرهم الى أكل الجيف والكلاب وابتاع واحدُ واحدًا بخمسة عشرين درهمًا • فنزل بازاء الروم وبينه وبينهم النهر المعروف بالمقلوب والتبقى الفريقان. وتنازءا الحرب والمسلمون في عشرة الف رجل ومعهم الف فارس من ( 36° ) بني كلاب فحمل الروم على القلب وفيهِ بدر العطَّار والديلم والسواد فكسروه ووضعوا السيف في من كان فيه وانهزمت الميسرة وفيها ميسور الصقلبي والي طرابلس ولحقتها الميمنة وفيها جيش بن محمد بن الصمصامة المقدَّم ووحيد الهلالي وركب الروم المسلمين وقتلوا منهم الفي رجل واستولوا على سوادهم وسلاحهم وكراعهم ومال بنوكلاب على أكثرمن ذلك فانتهبوه وثبت بشارة الاخشيدي في خممائة غلام وشاهد اهل افامية من المسلمين ما نزل بالناس فايقنوا بالهلاك والعطب وابتهلوا الى الله الحكويم اللطيف بعياده وسألوا الرحمة والنصر . وكان ملك الروم قد وقف على رايته بين يديه ولدان له وعشرة نفر من غلمانهِ ليشاهد ظفر عسكره واخذه ما ياخذه من الغنائم فقصده كردي يعرف بابي الحجر احمد بن الضحاك السليل على فرس ِ جواد ِ وعليهِ كذاغند وخوذة وبيدهِ اليُّمني خشتُ وباليسرى العنان وخشت اخر فظنهُ الدوقس مُستَأْمنًا لهُ ومستجيرًا

به فلم يحفل بهِ ولا تحرّ زمنهُ فلما دنا منه حمل عليهِ والدوقس مُتحصّن بلاُمتهِ فرفع يده ليتقى ما يرميه به فرماه بالزوبين الذي في يمناه رميةً اصابت خللًا في الدرع فوصل الى جسده وتمكَّن منه في اضلاعهِ فسقط الى الارض ميتًا وصاح الناس « ان عدُو َّ الله قد تُقتل ، فانهزمت الروم وتراجع المسلمون وعادت العرب ونزل من كان في الحصن فاعانوهم واستولى المسلمون على الروم فقتاوهم واسروهم وكانت الوقعة في مرج افيح يُطيفُ به جبل يُعرف بالمضيق لا يسلكه اللارجل في اثر رجل ومن جانبه بجيرة افامية ونهر المقلوب فلم يكن للروم مهرب في الهزيمة وتصرُّم النهار وقد احتُزُّ من رووْس القتلي عشرة الف راس وبات المسلمون مبيت المنصورين الغاغين المسرورين عما منحهم الله آياهم من الكفاية ووهب لهم من الظفر · ووافى العرب من غدي بما نهبوه من دواب المسلمين عند الهزيمة ومنهم من رد ومنهم من باع بالثمن البخس لان جيش بن الصمصامة المقدّم نادى في معسكره بالَّا يبتاع أحد من العرب الَّا ما عرفهُ وكان ماخوذًا منه فلم (°36 ) يجد الَّاما اخذه اصحابه · وحصل ولدا الدُوقس في اسر بعض المسلمين فابتاعهما جيش بن الصمصامة المقدَّم منه بستة الف دينار واخذهما اليه واقام على حصن افامية اسبوعًا وحمـــل الى مصر عشرة الف راس والفي رجل ِ من الاسرى الى باب انطاكية ونهب الرساتيق واحرق القرى وانصرف منكفيًا الى دمشق. وقد عظمت هيبته فاستقبلهُ اشرافها وروساوها واحداثها مُهنِّثين وداعين له فتلةاًهم بالشماسية وزادهم من الكرا.ة وخلع عليهم ( وعلى ) وجوه الاحداث وحملهم على الحيل والبغال ووهب لهم الجواري والغلمان وعسكر بظاهر البلد وخاطبوه في الدخول والجواز في الاسواق وقد كانوا زينوهـــا اظهارًا للسرور به والتقرّب اليه فلم يفعل وقال: مبي عسكر "وان دخلتُ دخلوا معي ولم امن ان يمدّوا ايديهم الى ما يثقل به الوطأة منهم. والتمس ان يخلوا له قريةً على باب دمشق تعرف ببيت لهيا ليكون تزوله بها فاجابوه آلى ذلك

> ولاية بشارة الاخشيدي القائد لدمشق في سنة ٣٨٨ والسبب الداعي الى ذلك وما آلت البه المال

لما تقرّر الحال بمصر مع برجوان الحاكمي على تجهيز جيش بن الصمصامة الى الشام لتلافي ما حدث فيه وتدبير الاعمال وتسديد الاحوال والرفع لشرّ الروم الواصلين الى

اعماله اقتضت الحال والسياسة ردَّ ولاية دمشق بعد اخراج القائد ابي تميم سايان بن جعفر بن فلاج منها على ما تقدّم الذكر له الى القائد بشارة الاخشيدي فسار ووصل اليها ودخلها ونزل في قصر الوُلاة بها وشرع في البناء فيه على عادة الوُلاة في ذلك في يوم الاثنين النصف من شوَّ ال سنة ٣٨٨ ، وتوجه القائد بشارة الوالي المذكور مع جيش ابن الصمصامة الى الجهاد في الروم فلما اظفر الله بهم ونصر عليهم وانكفأ المسلمون منصورين ظافرين مسرورين وعاد بشارة الوالي في الجملة صدادف الامر قد ورد من مصر بصرف القائد بشارة عن ولاية دمشق واقرارها على القائد جيش بن محمد (37٤) ابن الصمصامة

#### شرح السبب في ذلك وما انتهت اليه حاله وكان ماله

قد تقدُّم شرح السبب في اخراج القائد جيش في العسكر من مصر الى الشام ما كفي واغنى وما كان منه في التدبير في افتتاح ثغر صور وكسر عسكر الروم والعود الى دمشق وصرف بشارة عن ولايتها • واتفق ذاك وقد قوّض الصيف خيامهُ وطوى بعد النشر اعلامهُ والشتاء قد اقبل بصرَّه وهريره ِ وقرَّة زمهريره فالتمس من اهل دمشق على ما تقدّم ذكره اخلاء بيت لهيا فأجيب الى ما طلب فنزل فيها وشرع في التوتُّو على استعمال العدل ورفع الكُلَف واحسان السيرة والمنع من الظُّلم واشخص روساء الاحداث وقدَّمهم واستحجب جماعةً منهم وجعل يعمل لهم السُمَطُ في كل يوم يحضرهم للاكل. عنده ويبالغ في تأنيسهم واستالتهم بكل حال . فلما مضت على ذلك 'برهة من الزمان احضر قو الله ووجوه اصحابه وتقدُّم اليهم بالكون على اهبة واستعداد لما يُريد استخدامهم وتوتُّع لما يوصل اليهم من رقاعه المختومة بخاتمه والعمل به · وقسم البلد وكتب الى كل قائد يذكر الموضع الذي يدخل فيه ويضع السيف في مُفسديه ثم رتب في حمام داره مائتي راجل من المفاربة بالسيوف وتقدُّم الى المعروف بالناهري العلوي وكان من خواصّه وثقاته بان يُراعي حضور رؤساء الاحداث الطعــام فاذا اكلوا وقاموا الى المجلس الذي جرت عدادتهم بغسل ايديهم فيهِ اغلق عليهم بابه وامر من رتّب في الحام بوضع السيف في اصحابهم . وكان كل رجل منهم يدخل ومعه جماعة من الاحداث معهم السلاح وحضر القوم على رسمهم فبادر جيش بالرقاع الى قوَّاده وجلس معهم للاكل فلما فرغوا نهض فدخل في حجرته ونهضوا الى المجلس واغلق الفرَّ اشون بابه وكانت عِدّتهم اثني عشر رجـلًا يقدمهم المعروف بالدُّهيقين وخرج من

بالحام فوضعوا السيف في اصحابهم فقتلوهم باسرهم وكانوا تقدير ماذي رجل . وركب القوَّ اد ودخلوا البلد وقتلوا فيه (37 ) قتلًا ذريعًا وثلموا السور من كلُّ جانب وفتحوا ابوابه ورموها وأنزل المفاربة دور الدمشقيين وجرّد الى الغوطة والمرج قاندًا يعرف بنصرون وامره بوضع السيف في من بها من الاحداث فيقال انه قتل الف رجَل منهم لانهم كانوا كثيرين ودخل دمشق فطافها فاستغاث الناس وسالوا العفو والابقاء فكف عنهم ورتب اصحاب المصــالح في المحالُّ والمواضع وعاد الى القصر في وقته فاستدعى الاشراف استدعاء حسُن معه ظنُّهم فيه فلمـا حضروا اخرج روْساء الاحداث فضرب رقابهم بين ايديهم وامر بصلب كل واحد منهم في محلَّته حتى اذا فرغ من ذلك قبض عليهم وحملهم الى مصر واخـــذ اموالهم ونعمهم ووظَّف على اهل البَّلد خمسائة الف دينار . وجاءهُ امر الله تعــالى الذي لا يُدفع نازله ولا يُودَّ واصِله فهلك وكان سبب هلاكهِ ناسور خرج في سفلهِ ولم يزل يستغيث من الألم ويتمنى الموت ويطلب ان يقتل نفسه فلا يتمكِّن وَلا يُمكِّن ويسئل في قتله فلا يُقتَل الى ان هلك على هذه الحال وكانت مدة هذه الولاية والفتنة تسعة شهور وقيل ان عدَّة من قتل من الاحداث ثلثة الف رجل ٍ (١ وانتهى الحبر الى مصر بهلاكه فقُلد ولده محمد بن جيش مكانه. وقد استقامت الامور بمصر والشام واستال برجوان المشارقة واستدعاهم من البلاد فاجتمع عنده منهم تقدير ثلثة الف رجل وكان يواصل النظر في قصر الحاكم نهاره اجمع آلى ان ينتصف الليل ويجاوز الانتصاف ويوفي السياسة حقَّها وبين يديه ابن ابي العلاء فهد بن ابرهيم مَن يمتّي الامور ويحسن تنفيذها . وراسل برجوان بسيل ملك الروم على لسان ابن أبي العلا. ودعاه الى المهادنة والموادعة وحمل اليهِ هدايا سلك فيها سبيل التألُّف والملاطفة فقابل بسيل ذلك منه باحسن قبول ٍ وتقرَّرت الموادعة عشر

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام: قال ابن عساكر: حدثني الامام ابو الحسن بن المسلم عن بيض شيوخه ان ابا بكر بن الحرمي الراهد صادف احماً لا من الحمر لحيش فأراقها عند بيت لهيا فأحضر بين يدي جيش فسأله عن اشياء من القران والحديث والفقه فوجده عالماً بما ساله فنظر الى شاربه واظفاره فوجدها مقصوصة وامر من ينظر الى عانته فوجدها محلوقة فقال: اذهب فقد نجوت مني لم اجد ما احتج بي عليك. فلما بلغ جيش في مرضه ما بلغ من الجذام والقي ما في بطنه حتى كان يقول لاصحابه: اقتلوني اريحوني من الحياة. لشدة ما كان يناله من الالم قال لاصحابه: رايت كان أهل دمشق كلهم رموني بالسهام فاخطأوني غير رجل اصابني سهمه ولو سميته لعبده اهل دمشق. فكانوا يرون انه ابن الحربي اصابته دعوته وعاش ابن الحربي بعده ستاً واربعين سنة

سنين وانفذ بسل في مقابلة الهدية ما جرت به عادة مثله · وصلحت الحال مع العرب واحسن الى بني قرّة والزمهم شرائط الطاعة وسيَّر عسكرًا الى برقة وطر ابلس الغرب فاخذها وعوَّل في ولايتها على يانس الصقلبي · وكان لفرط اشفاقه على الحاكم يمنعهُ من الركوب في غير وقت ركوبه والعطاء لغير ( 38° ) مستحقّه وفعل وذاك يفعلهُ من باب السياسة والحفظ لنفسه وهبيته وماله وهو يُسرّ ذلك في نفسه انهُ من الاساءة اليه والتضييق عليه • وكان مع الحاكم خادم يُعرف بزيدان (١ الصقلبي وقد خصَّ به وانس اليه في شكوى ما يشكُّوه من برجوان اليه واطَّلاعه على مــا يسرَّه في نفسه له وزاد زيدان في الحمل عليه والاغراء به وقال له فما قسال : ان برجوان يريد ان يجرى نفسه مجرى كافور الاخشيدي ويجريك مجرى ولد الاخشيدي في الحجر عليك والاخذ على يدك والصواب ان تقتله وتُندُّ بر امرك منفردًا به · فقال لهُ الحاكم : اذاكان هذا رأيك والصواب عندك فاريد منك المساعدة عليه · فبذلها له فلما كان في بعض الَّيام شهور سنة ٣٨٩ اشار زيدان على الحاكم بان ينفذ الى برجوان في وقت الظهر بعد انصرافه الى داره وتفرُّق الناس عنه للركوب الى الصيد وان يقف له في البستان الذي داخل القصر فاذا حضر امر بقتله فارسل اليه بالركوب وقال: اريد أن تُرتب الخدم في جانبي البستان فاني اقف على بابه وانت بين يدي فاذا حضر برجوان دخلت البستان وتبعني وكنتُ في اثره فاذا نظرتُ اليك فاضربه بالسكين في ظهره وواقِف الحدم ان يضعوا عليه · فسينا ـ هما في الحديث اذ دخل برجوان فقال للحاكم : يا امير المؤمنين الحرُّ شديد والبزاة في مثلهِ لا تصيد · فقال : صدقت وتكنا ندخل البستان ونطوف فيه ساعةً ونخرج · وانفذ برجوان الى شكر وكان قد ركب بان يسير مع الموكب الى المقس والمقس ظاهر القاهرة ويقف عند القنطرة « فان مولانا يخرج من البستان ويتبعك » ففعل ودخـــل الحاكم البستان وبرجوان خلفه وزيدان بعده وكان برجوان خادما ابيض اللون تام الحلقة فبدره زيدان فضربه بين اكتافه بسكين اطلعها من صدره فقال : يا مولانا غدرت . فصاح الحاكم: يا عبيد خذوا راسه · وتكاثر الخدم عليه فقتاوه وخرج الخدم الكبار مسرعين

وفي تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي في ترجمة برجوان سنة ٣٩٠ هو ريدان ويقال ان الحاكم قتله في سنة ٣٩٣ وفي حاشية «كتب المصنّف « زيدان » بالزاي المنقوطة ولا شك انه بالراء المهملة واليه تنسب الريدانية . وفي الحطط للمقريزي ان الريدانية هي بُستان لريدان الصقلبي الذي قتله الحاكم في السنة المذكورة وان صحراء الاهليلج هي من جملة بُستان ريدان

على ظهور الحيل الى الجانب وبغال الموكب والجوارح فردُّوا جميعها فقال لهم شكر : ما السبب في ذلك! فلم يجيبوه فجاء الناس من هذا الحادث ما لم يكن في الحساب وعاد شكر بالموكب وشهر (°38) الجند سيوفهم وهم لا يعلمون ما الخبر غير انهم خـانفون على الحساكم من حيلة تتم عليه من الحسن بن عمَّار ورجع أكثرهم الى دورهم فلبسوا سلاحهم ووافوا الى باب القصر وتميَّز المغاربة والمشارقة واحدق شكر ومن معه من الاتراك والمشارقة القصر وعلا على شرف القصر الخدم في ايديهم السيوف والتراس وعظُم الامر واجتمع القوَّاد وشيوخ الدولة وابو العلاء الوزير على باب القصر الزمرّد. فلما راى ألحاكم زيادة الاختلاط ظهر من منظرة على الباب وسلَّم على الناس فترجَّلوا عن دواتبهم الى الارض وقبّلوها بين يديه وضُربت البوقات والطبول وفتح باب القصر واستدعى اصحاب الرسايل وسلّمت اليهم رقعة قد كتبها الحاكم بيدهِ الى شكر واكابر القوَّ اد يقول فيها : انني انكرتُ على برجوان امورًا اوجبت قتله فقتلته فالزموا الطاعة وحافظوا على ما فيها في رقابكم من البيعة الماخوذة للما تُورثت عليهم قبَّلوا الارض وقالوا: الامر لمولانا . واستدعى الحسين بن جوهر وكان من شيوخ الدولة فامره بصرف الناس فصرفهم وعاد الحاكم الى قصره وكلُّ من القوَّاد الى دارهِ والنفوس خانفة من فتنة ِتحدث بين المشارقة والمغاربة وشاع قتل برجوان وركب مسعود الحاكمي الى داره فقبض على جميع ما فيهـا من امواله · وجلس الحاكم وقت العشـا · الاخير واستدعى الحسين بن جوهر وابا العلاء بن فهد بن ابرهيم الوزير وتقدَّم اليه باحضار سائر كُتَّاب الدواوين والاعمال ففعل وحضروا واوصلهم اليه وقال لهم : ان هذا فهــدًا كان امس كاتب برجوان عبدي وهو اليوم وزيري فاسمعوا لهُ واطيعوا ووقوه شروطهُ في التقدُّم عليكم وتوفَّروا على مراعاة الاعمال وحراسة الاموال.وقـبَّل فهد الارض وقبَّلوها وقالوا:السمع والطاعة لمولانا . وقال لفهد: انا حامدٌ لك وراضٍ عنك وهولا. انكتاب خدمي فاعرف حقوقهم واجمل معاملتهم واحفظ محرمتهم وزِد في واجب من يستحقّ الزيادة بكفايته وامانته وتقدّم بان يكتب الى سائر وُلاة البلاد والاعمال بالسبب الواجب لقتل برجوان. فكتب بما نسخته بعد التصدير وما جرت العادة (39°) بمثله في الخطاب: اما بعد ف أن برجوان ارضى امير الموممنين حينًا فاستعمله ثم اسخطه فقتله واعلمك امير المؤمنين ذاك لتعلمه وتجري على سنَنك الحميد في خدمتهِ ومذهبك الرشيد في طاعته وُمناصحته وتسديد ما قبلك من الامور وطالعهُ بما يتجدّد لديك من احوال الجمهور

ان شاء الله و ُنفذت الكتُب بذاك واستقامت الاحوال على سنن الصواب وزال ما خف من الاختلال والاضراب

## ولاية القايد تميم بن اسمعيل المغربي اللقب بفحل لدمثق سنه ٢٩٠

لا هلك جيش بن محمد بن الصمصامة على ما تقدّم الشرح فيه عقيب اغراقه في الظلم وايغاله في سفك الدماء والجور وكان هلاكه في يوم الاحد لتسع خلون من شهر ربيع الاخرسنة ٢٩٠ وكانت مدَّة ولايته التي هلك فيها على ما صح في هذه الرواية دون ما تقدَّم ذكره ستة عشر شهرًا وستَّة عشر يومًا وانتهى الحبر الى مصر بذاك وقع الارتياد لمن يختار لولايتها بعد المذكور فرقع الاختيار على القائد تميم بن اسمعيل المغربي الملقَّب بفحل فوصل اليها واقام بها وامر ونهى وبقي شهورًا من سنة ٢٩٠ وعرضت له على القائد على بن جعفر بن فلاح وقد كان وليها دفعةً اولةً

#### شرح ذاك

وصل القائد على ابن جعفر بن فلاح الى دمشق واليًا عليها دفعةً ثانية فنزل عليها في يوم السبت لليلتين بقيتا من شوّال سنة ٣٩٠ واقام مدَّةً يتولَّى امرها ويد بر احوالها على عادة الوُلاة الَّاانهُ لم يبسط يده في مال ولا تعرض لشي من استغلال ثم اقتضت الآراء بمصر أن يُصرف عنها ويُبدل بغيره في ولايتها

## ولاية القائد ختكين الداعي المعروف بالضيف في سنة ٣٩٢

وصل القائد ختكين الداعي المعروف بالضيف الى دمشق واليًا عليها من قبل الحاكم بامر الله في شهر رمضان من السنة فدَّبر امورها ونظر في احوال اجنادها واقتضى رايه ان ينقّص واجبات الاجناد ويدافع باعطيَّاتهم ويغالطهم ويظهر امرًا من التوفير فلم يتمكِّن (39°) من بلوغ مرام ولا نيل امل وا تفق ان يكون القائد علي بن فلاح المقدم ذكره مقيمًا في عسكره في الشاسيَّة بظاهر دمشق فلما طلبت الاجناد ارزاقها منه قال لهم: ليس اليَّ من امر ارزاقكم شيَّ فكان على تدبير المال واطلاق

الارزاق رجل من الكتاب نصراني يقال له ابن عبدون فشغب الجند في العسكر فثاروا يريدون ابن عبدون فلحقوا ختكين الوالي في الطريق فنهاهم من ابن عبدون وشتمهم وكان رجلًا جاهلًا احمق فرجع اليه قوم من الجند فسألوه فلم يجب الى ما يوافق اغراضهم ويسكن شغبهم فثارت الفرسان والرجالة الى دور الكتاب فانتهبوا ما كان فيها ونهبوا ما كان في الكنائس واجتمع بعد ذلك جماعة من المشارقة والمفاربة فتحالفوا على ان يكونوا يدًا واحدة في طلب الارزاق والمنع ممن عساه يطالبهم بما فعلوه وحلف لهم القائد على بن فلاح على كونه منهم وشده معهم وانتهى الامر في ذلك الى الحاكم فقال: هذا قد عصى وخرج عن مشكور السياسة وامر بصرفه عن الولاية والاستبدال به وكتب اليه بذلك فرحل عنها بنفر يسير من اصحابه في شواً ل من السنة المذكورة وبقي العسكر في دمشق الحاص فاقتضى الراي الحاكمي رد ولاية دمشق الى رجل اسود بربري يقال له القائد طِزمِلت بن بكاًر

### ولاية القائد طِزملة (١ بن بكاًر البربري لدمشق في هنة سنة ٢٩٦

وصل القائد طزملت المذكور الى دمشق واليًا عليها من قبل الحاكم بامر الله في يوم الاحد لست بقين من ذي القعدة من السنة وكان هذا طزملت عبدًا لابن وفري والي القيروان فولاه طرابلس الغرب فجار على اهلها وظلمهم واخذ اموالهم فحصل له منهم مال عظيم فلمًا انتهى خبر ظلمه الى مولاه طلبه والتمس إشخاصه الى القيروان مكشف الامر فخافه وانهزم اشفاقًا على نفسه وماله ووصل الى مصر وحمل بعض ما كان معه الى الحاكم فتمكنت حاله عنده وتأثلت منزلته منه وولاه دمشق فاقام واليًا عليها الى المحرم سنة ٤٩٠ فصرف عنها مجادم من خدم الحضرة يقال له القائد مفلح اللحياني وسنشرح حاله في غير هذا المكان عمن من هدا وطرا الى مصر (واليه ديوان عمود بن محمد النحوي (40) وكان من اهل بغداد وطرا الى مصر (واليه ديوان

وال الذهبي في تاريخ الاسلام ان في ربيع الاخر من سنة ٣٩٣ امر نائب دمشق تمصوات الاسود الحاكمي بمغربي فطيف به على حمار ونودي عليه : هذا جزاء من يحبُّ ابا بكر وعمر. ثم امر به فأخرج الى الرملة فضُرب عنقهُ هناك رضي الله عنهُ ولا رضي عن قاتله

الحجاز ) (و) المعروف بابن العدّاس المصري ( واليه ديوان الخراج ) على الرفع على ابي العلاء فهد بن ابرهيم الوزير والسعاية به الى الحاكم وعملا عملًا بحا اقتطعه وارتفق به واشتمل ذلك على حملة كبيرة من المال ولقيا الحاكم بالعمـــل ووقفاه عليه وبذلا لهُ القيام بالامر وتوفير ستة الف دينار في كل سنة فكان فهد ياخذها لنفسه فقال لها: انا اقبض عليه واقلدكما النظر فيماكان ينظر فيه • فقالا : لا يتم أمر ولا يمثي لنا عمل وفهد حيّ مامول الخروج من محبسه والعود الى امره سيا وكل من عصر والشام من الوُلَّاة والعمَّال صنائع برجوان وقد جرى اصطناعه اياهم على يده . فامتنع عليهما من قبله وكره قتله وقال لهما: ما له اليُّ ذنب فاقتله به! وراجعاه القول والحَّا عليه فيه فقال : اذا فعلت ما اردعاه فما التوثقة فيما بذلتاه ? قالا : ان نكتب خطَّنا لك باننا نكفيك امورك ونقوم بتمشيتها على مُرادك ونقيم لك وجه المال الذي ضمناً استخراجه لك وتوفيره من الاعمال . قال : فاثيكما ليخرج الى الشام ? قالاً : عبدك ابن النحوي ويقيم ابن العدَّاس بحضرتك . فقرَّر ذلك معهما واخذ به خطَّهما . وكان من عادة الحاكم ان يطوف ليلًا بمصر والقاهرة وقد منع التجار وارباب الدكاكين ان يغلقوا دكاكينهم او ينصرفوا عنها الى منازلهم حتى صار الليل نهارًا في معاملاتهم (و) من اشعال السرج والشمع واضاءة الحالّ والأسواق تقرُّبًا اليه ويطلق لهم المعونة الكثيرة على ذلك ويقف على دكَّاكينهم ويجتــاز بينهم ولا-يقدر احد ان يقوم له او يقبّل الارض بين يديه فلما عاد في تلك الليلة سحرًا من طوفهِ امر مسعودًا السيفي بان يمضي الى فهد بن ابرهيم الوزير يستدعيه فاذا دخل بججره ضرب عنقه واحضر راسه وان يقبض على ابي غالب اخيه وكان شريرًا مُمغضًا واليه ديوان النفقات فمضى ووجد فهدًا في الحمَّام فانتظره حتى خرج ثم استركبه واشعره انه يراد بخير وانزعج اولاده وأهله وساءت ظنونهم فيه ووصل مسعود ألى باب الرهومة وهو باب من ابواب القصر فعدل به الى محجبَّة العطب فلما راى فهد ذلك احسّ ( 40 ) بالهلاك فصاح واستغاث وبكى ولاذ بالعفو وبكى الناس لما شاهدوه من حاله وعرفوه من الامر الذي ُيراد به وادخله مسعود الى الحجرة فاقسم عليه فهد ان ُيراجع الحاكم في بابه وبذل له الف دينار وتوفير مثلها فقال له مسعود : لا سبيل الى الراجعة بعد ما أمرتُ به ٠ وضرب عنقهُ واخذ راسه وحملهُ الى حضرة الحاكم فلما شاهده امره ان يُخرِج راس كل من يقتلهُ من وجوه الدولة الى قائد القوّاد فلما رآه اسقط مفشيًّا عليه وعاد مسعود

ليقبض على ابي غالب اخيه فوجده قد هرب فأعلم الحاكم ذلك فامر بطلبه حتى ظفر به بعد شهر وغيَّر حليتهُ وحلق لحيته فالحقه باخيه · واحضر اولاد فهد فخلع عليهم وكتب لهم سجلاً بصيانتهم وحماية دورهم وازالة الاعتراض عنهم وعن اسب ابهم · ونظر ابن العدَّاس في الاعمال وشرع في تهذيب الامور وتوفير الاموال وتوَّجه ابن النحوي الى الشام على القاعدة المقرّرة مع الحاكم وكان قد عدُّ ما يحتاج اليه من آلة السفر والتجمُّل واستحثر من ذلك وتناهي فيه وهابه الناس وتجنَّبوه ووصل اوَ لَا الى الرملة فقبض على العبَّال والمتصرَّ فين فيهـا وعسفهم والزمهم بما نتي الف دينار ووضع السوط والعصافي المطالبة وبثّ اصحابهُ ونوَّابهُ الى دمشقُ وطبرَّية والسواحل بعد أن واقفهم على اخذ العمَّال والمتصرَّ فين في الاعمال ومُصادرتهم وخبط الشام وعسف من فيه بطلب المال . وكان في ُجملة العمَّال رجل نصراني يتعلَّق بخدمة ست الملك اخت الحاكم ولهُ منها رعاية مو كدة فكتب اليها يستصرخ بها ويشكو ما نزل بالناس من البلاء اليها وما شمل الشام واهله من أبن النحوي وما بسط فيه من الظلم والعسف والجور مَّا لم يجر بمثلـــهِ عادة في قديم الازمان ولا حديثها فلما وصل الكتاب اليها ووقفت عليه دخلت على الحاكم وكان 'يشاورها في الامور ويعمل برايها ولا يخالف مشورةً لهــا فعرضت عليه ما تضَّمنه الكتاب من الشكوى وقالت : يا امير المؤمنين قد ظهر كذب ابن النحوي وابن العدَّاس واعمالهما الحيلة على فهد وقتلهِ مساعدةً للحسين بن جوهر وقد افسد البلاد عليك واوحش الناس منك فان كنتَ يا امير المومنين (41º) تريد آخذ اموال عبيدك فَكُل يَبْدُلُهَا لَكَ طُوعًا وَيُحْمِلُهَا الَّى خَزَانَتُكَ تَبُّرُعًا بَعْدَ انْ يَكُونُوا تَحْتَ ظُلَّ الصّيانَة وفي كنف الحياطة هذا ولم تجر عادات ابانك اطلاق المصادرات . فانكر الحساكم انه لم يسمح لاحدٍ منهما في ذلك وكتب الى وحيد والي الرملة سرًّا وكان الحاكم يكتم السرُّ شديدًا: بسم الله الرحمن الرحيم يا وُحيد سلمك الله ساعة وقوفك على هذا الكتاب اقبض على محمود بن محمد لا حمد الله امره وسيّره مع من يُوصله من ثقاتك الى الباب العزيز ان شاء الله · فلما وقفت اخته على التوقيع قالت : يا امير المؤمنين و مَن هذا الكلب حتى ترفع من شانه بجمله الى حضرتك وبطن الارض اولى به · فاخذ انكتاب وزاد فيه : بل تضرب عنقه وتنفذ راسه . وختم الكتاب ثلثة ختوم واحضر سعيد بن غياث صاحب البريد ودفعه اليه فبادر به من وقته ومسافة ما بين القاهرة والرملة مائة فرسخ وكانت النوبة تُوافيها في الساعة الثالثة من اليوم الثالث ووصل انكتاب الى وُحيد وكان عادته الى

ابن النحوي دائمًا وربَّما اوصله او حجبه فلما وقف على انكتاب قـــال لدُرِّي غلامه الناظر في المعونة وكان ارمنيًا فظمًّا غليظًا: اركب الى محمود (وكان مخيَّمًا بظاهر الرملة) واستــأذن عليه فاذا اوصلك فابلغه سلامي وأسئله الركوب اليّ لاقِفه على ما ورد من حضرة السلطان فان قال لك « لم تجر بذلك عادته » فقل : كذًّا أُمِرتُ فيما ورد · فمضى دُرّي اليه وبين يديه جماعة كثيرة من الرجال حتى وافى عسكر محمود واستـأذن عليه ودخل اليه وقال له ما قاله وُحيد الوالي فقال له: لم تجر بذلك العادة فيما تسوُمنيه وفي غد نجتمع. فاجابه بما قال لهُ وحيد فلما سمعه ضعفت نفسه وسآ. ظنه ولم يحكنه مخالفته فركب في موكيه وتوَّجه الى دار وُحيد وصار الى وُحيد من اعلمه ركوبه فتقدّم الى بعض حجًّا به وصاحب الخبر برملة بان يتلقّياه فاذا لقياه انزلاه عن داًّ بته وضربا عنقه واخذا راسه ففعلا ما امرهما وحين وصل سوق البزّ صادفاه وانزلاه بعد تمنُّعه فاوقعــا به وقطعا راسه وحملاه الى وُحيد فاحضر القاضي والشهود وكتب محضرًا بان الراس راسُ محمود وصيرة وانفذه مع المحضر الى صاحبُ البريد فاسرع (41 ) به الى مصر وقبض على اصحابه واسبابه وامواله وكراءه . وسرّ الناس بهلاكه وتباشروا بما كُفوه من شرّه ووصل الراس الى الحاكم فاحضر ست الملك فاراها اياه فدعت له وشكرته على ماكان منه وامر مسعود بان ياخذ ابن العدَّاس من بين يدي قــائد القوَّاد الحسن بن جوهر فتُضرب عنقه مجضرته وياخذ راسه ويضيفه الى الراس ففعل فلما اجتمع الراسان بين يديه. امره ان يخرجهما الى قائد القوّاد فاخرجهما اليه فلما شاهدهما جزع جزعاً شديدًا ثم استدعاه الحاكم وسكن منه وامرهُ ان يستنيب ابا الفتح احمد بن محمد بن افلح على النظر في الامور فاقدام في النظر سنة ونصفًا ثم قُتل وأُقيم مقامه يحيى بن الحسين بن سلامة النصراني • وكثر الكلام على قائد القُوَّادُ والوقائع فيه فشكر الحاكم عليه وتغيَّر له وهم َّ بالايقاع به وصرفه عن الوزارة وءوَّل فياكان اليه على على بن صالح بن على الروذباري ولقبه بثقة الثقات وردّ اليه السيف والقلم فنظر في الامور ودبّر الاعمال وحفظ وجوه المال والاستغلال تقدير سنتين ثم تغيرً له وتأول عليه وقتله وقلَّد مكانه المعروف بمنصور بن عبدون. وكان رجلًا نصرانيًا خبيثًا جلدًا وبينه وبين ابي القاسم الحسين ابن على بن المغربي ووالده ابي الحسين على عداوة قديمة ومساعاة ووقائع متَّصلة لأن ابا القياسم 'صرف به عن ديوان السواد فواصل ابو القاسم الوقيعة فيه والكلام عليه وعلى الكتَّاب النصاري الى ان قبض على جماعتهم فلما حصلوا في القبض امرّ الحاكم بان يضرب

كل واحد منهم خمسانة سوط فان مات رمي به الاكلاب وان عاش أعيد ضربه الى ان يوت فبذل منهم جماعة مالًا عظيمًا على ان يستبقوا فلم يقبل ونهم واستمرت الشحناء بينهم

# ولاية القائد ابي صالح مفلح اللحياني المقدَّم ذكره ولاية القائد ابي صالح مفلح اللحياني المقدَّم ذكره

وصل القائد ابو صالح مفلح الحادم المعروف باللحياني الى دمشق واليًا عليها في المحرم سنة ٤٩٩ فتولى امرها وامر ونهى في اهلها وكان القائد طزملت المصروف عنها قد برز الى داريًا فلم يلبث الًا قليلًا واعتلَّ فيها علَة قضى نحبه فيها في يوم الاثنين الثاني من صفر من السنة واقام القائد أبو صالح واليًا عليها وسائسًا لامور اهلها (٤٤٠) والاحوال مستقيمة على نهج الصواب والسداد وقضية المراد الى ان صرف بالقائد حامد بن ملهم وسياتي شرح ذلك في موضعه وقيل ان منصور بن عبدون الناظر في الدواوين بمصر لم يزل بنو المغربي المقدَّم ذكرهم مستمرين على الوقيعة فيه والتضريب بالسعاية عليه وافساد راي الحاكم فيه وهو يعتمد فيهم مثل ذلك ويغريه بهم ومجمله على قتلهم حتى وعمدًدًا ابني المغربي ويدخلهما الحجرة ويضرب اعاقهما ففعل ذلك ثم امره ان يحضر ابا وحمدًدًا ابني المغربي ويدخلهما الحجرة ويضرب اعاقهما ففعل ذلك ثم امره ان يحضر ابا وقتلا وأقتلا والموها أبو القاسم الحسين بن على فاستة واعمل الحيلة في النجاة وهرب مع بعض العرب وحصل مجلّة حسّان بن المفرج بن دغفل بن الجرّاح فاستجار فاجاره وانشده عند دخوله عليه واعانه ممّن يطلبه منه ما يستنهض عزيمته فيه من الاجارة له والذب عنه عند دخوله عليه واعانه ممّن يطلبه منه ما يستنهض عزيمته فيه من الاجارة له والذب عنه والمراهاة دونه:

امًا وَقَد خَيِّنْتُ وَسُطَ الْغَابِ فَلْيَقْسُونَ عَلَى الزَمَانِ عِتَابِي يَّرَ ثَمَ الْفُولَادُ دُونَ مُحَيَّى وَتَزْعَزَعَ الجِرْصَانُ دُونَ قِبَابِي وَاذَا بنيتُ عَلَى الثنيّةِ خَيْمةً شُدّت اللَّي كِسَرِ القَّنَا اطْنَابِي وَتَقُومُ دُونِي فِتيَة مِن طِيئ لَم تَلتبِس الْوَابُهِم بالعَابِ يَتَنَا ثُرُونَ عَلَى الصَّرِيخ كَانَهُم يُدعونَ نحو غَنانِهم وَنِهَابِ يَنَا ثُرُونَ عَلَى الصَّرِيخ كَانَهُم يُدعونَ نحو غَنانِهم وَنِهَابِ مِن كُلِ اهْرَت يَرْتَنِي حَمَلاقه بالجَمر يوم تَسَايف وضراب

يَهِدِيهِم حَسَّانُ مِحمل بَزَّهُ جَردًا لَعليه و جناح عُقابِ يجري الحياء على اسرة وتجهه تجزي الفرند بصَارَم قَضَابِ كُومْ يَشَقُّ عَلَى التِّلَادِ وَعَزَّمَةٌ يَغْتَالُ بَادِرَهَا الْهُزِبُرُ الضَّابِي وَ لَقَدْ نَظُوتُ الَّيْكَ يَا بَن مُفَرِّج فِي منظر مِلْ الزَّمَان عُجَابِ وَالموتُ مُلْتَفَ الدَوَانِ بِالْقَنَا والحربُ ُ سا ِفرَةٌ ٌ بغير رِنقَابِ والذعرُ يلبس اوْجُهَا بَتُرَابِ فَرَايِتُ وَجْهَكَ مثلَ سَفك ضَاحَكًا فَسحَ الظِّلاَلِ مُوفِّعَ الابوابِ (4**2**<sup>v</sup>) وَرَايتُ بِيتَكَ للضيوفِ مُمهَّدًا امن الشريد وهمَّة الطلَّابِ يا طبي الحيراتِ بين خلالِكم ُ مرفوعةً للطَّارِق المنتَابِ سَمَّت خِيَا مُكم باسنِمةِ الثُّبَا شُبَّت باجدال تهرن صعاب وتدُلُّ صَيفكم عليكُم انوُرْ ۗ متبرِجَاتُ باليفَاعِ وبعضُهُم بالجزعِ يكفُرُ صَوَّهُ بججابِ متبرِجَاتُ باليفَاعِ وبعضُهُم الجزعِ يكفُرُ صَوَّهُ بججابِ كلاً تكم مِن يُعادي هَيْبَةُ اغْتَكُم عَن رقبة وجنابِ فَيَسِيرُ جيشَكُم بغير طليعة ويبيتُ حَيْثُكُم بغير كلابِ تتهيّبونَ وليس فيكم هَانبُ وتَو ثبونَ على الرِّدي الوثاب بالطعن فوق لباقة الكتاب والسيف ما لم تعملوه ناب وَلَكُم اذَا اخْتَصِم الوشيخُ لباقةُ فالرُّمَعُ مَا كُم تُرْسلُوهُ اخطلُ بي مُذ وصلتُ بجبلكُم اسبابي يا مَعنُ قَد اقررتم عينَ العلي جاورُتكم فملأُنتمُ عيني الكرى وجوانحي بغرائب الاطراب حتى لضاق به علي اهابي من بعدِ ذُنْ عربِ كان احفز اضلعي ووجدتُ جَارَ ابي الندى متحكِّمًا مُحكم العزيز على الذليل الكابي فليهنِهِ مِن على مُتنزّه لسوى مَواهِب ذي المعارج آب قَد كَانَ من حكم الصنائع شامسًا فاقتاده بصنيعة من عابِ فلاً نظمنً له عُقود محامدي تبقَى جواهرها على الاحقابِ فلاً نظمنً له عُقودَ محامدي تَبقَى جَواهرها على الاحقابِ لا جَادَ غيركم الربيعُ ولا مَرَت عُفررُ اللقاحِ لغيركم بجلابِ انا ذاكر الرجل المندد ذكره كالطود مُحلِّي جيدُه بشهاب ولقد رَجوتُ ولليالي دولةُ اني اجازيكُم بخير ثوابِ فلمَّا سمع حسَّان بن الجرَّاح هذه الابيات هشَّ لها وجدَّد القول له بما سكن

جاشه وازال استيحاشه . وهـذا ابو القاسم الحسين بن علي المغربي كان ذا علم وافر وادب ظاهر وبلاغة وذكاه وصناعة مشهورة في الكتابة ومضاء فاقام عنده ما اقام محترماً (43°) مكر ما وجرى له مـا يذكر في موضعه ثم رحل الى ناحية العراق وتقد م هناك في الايام القادريَّة ووزر للامير قرواش امير بني عقيل ووزر لابن مروان صاحب ديار بكر وكان مستقلًا بصناعتي الكتابة والانشائيَّة والحسابية وحين مرض واشفي وصى بحمل تابوته الى الكوفة ودفنه في المشهد بها وفعل به ذلك (١٠ثم تنير الحاكم لمنصور بن عبدون فنكبه وقتله وقلًد مكانه ذرعة بن نسطورس الوزير ولقبه بالشافي وذلك في عبدون فنكبه وقتله وقلًد مكانه ذرعة بن نسطورس الوزير ولقبه بالشافي وذلك في الحارج عليه وظفر الفضل به واخذه وحمله الى القاهرة وشهره بها وقتله فيها وقيل ان الحارج عليه وظفر الفضل به واخذه وحمله الى القاهرة وشهره بها وقتله فيها وقيل ان ابا ركوة لقب عليه بركوة كانت معه في اسفاره على مذهب الصوفية واسمه الوليد أموي من اولاد هشام بن عبد الملك بن مروان ولنوبته في ذلك شرح يطول الًا ان ابا ركوة هذا لما انهزم في الوقعة قصد صاحب النوبة وتردد من الحاكم اليه بسبب مراسلات الى هذا لما انهزم في الوقعة قصد صاحب النوبة وتردد من الحاكم اليه بسبب مراسلات الى

ا قــال الذهبي في تاريخ الاسلام : في هذه الحدود ( يمني سنة ١٠٠٣ ) هرب من الديار المصرية ناظر ديوان الزمان جا وهو الوزير ابو القاسم الحسين بن على المغربي حين قتل الحاكم اباه وعمهُ وبقي إِلبًا عَلِي الحاكم يسمى في زوالِ دولتهِ بما استطاع فحصل عند المفرّج بن جرَّاح الطائي امير عرب الشَّامُ وِحسَّن لهُ المتروج على الحاكم وقتل صاحب حبشهِ فقتلهُ كما ذكرنا سنة ٤٠١ ثم قال ابو قاسم لحسَّان ولد المفرَّج بِن جرَّاح : ان الحسن بن جعفر الهلويُّ صاحب مكة لا مطعن في نسبهِ والصواب ان ننصبهُ آمامًا . فإجابهُ ومضى ابو القاسم الى مكة واجتمع باميرها واطمعهُ في الامامة وسهل عليهِ الامور وبايعةُ وجوَّز اخذ مال اَلكعبة وضربهُ دراهم واخذ آمواكا من رجل يُعرف بالمطوعي عنده وداثع كثيرة للناس واتنفق موت المطوعي فاستولى على الاموال وتلقب بالراشد باته واستخلف ناثبًا على مكة وسار الى الشام فتلقًّاه المفرج وابنهُ وامراء المرب وسلموا عليهِ بـــامرة المؤمنين وكان متقلَّدًا سيفًا زعم انهُ ذو الفقار وكان في يده قضيب ذكر انهُ قضيب النبي صلعم وحولهُ حماعة العلويين وفي خدمتهِ الف عبد فنزل الرملة واقام العدل واستفحل امره فراسلُ الحاكم ابنَ الحرَاحِ وبعث اليه امواكا استالهُ جا واحسّ الراشد بالله بذلك فقـــال لابن المغربي : غررتني واوقعتني في ايدي العرب وانا راض من القيمة بالاياب والامان . وركب الى المفرَّج بن جرَّاح وقال: قد فارقت نممتي وكشفت القنّاع في عداوة الحاكم سكونًا الى ذمامك وثقة بقولك واعتادًا على عهودك وارى ولدك حسَّانًا قد اصلح امره مع الحاكم واريد العود الى مأمني . فسيّره المفرّج الى وادي القرى وسيّر ابا القاسم بن المنربى الى العراق فقصد ابو القــاسم فخر الملك ابا علي (١١ غالب) فتوهُّ موا فيه انه يفسد الدولة العباسيَّة فتسحُّب الى الموصل ونفقَ على قرواشُ ثم عادُّ الى بغداد

ان انفذه اليهِ مع اصحابه وانفذ معه صاحبًا لهُ بهـــدايا الى الحاكم وتسلَّم ابا ركوة اخو الفضل وحمله الى أخيه الفضل فسار وكان الفضل يقبّل يد ابي ركوة ويعظّمه تأنيسًا لنلا يقتل نفسه قبل ايصاله وانزله في مضاربه واخدمه نفســه واصحابه وكتب الحاكم بخبر حصوله ووصوله . وكان الفضل يدخل عليه في غداة كل يوم الى خركاة قد نُصربت لهُ في خيمه ويصبحه ويقبّل يده ويقول له : كيف مولاي ? فيقول : بخــير يا فضل احسن الله جزاك ويحضره شراً با فيشرب بين يديهِ ثم 'يناولهُ اياه ويفعل مثل ذلك في طعامه الى ان وصل الى الجيزة · فلما حصل بها راسبلهُ الحاكم بان يعبر هو والعسكر الذي معهُ وينزل على راس الحسر ويصل هو الى القاهرة ففعل ذاك وكان لا يمشي خطوات الَّا وقد تلقَّتُهُ الحدم بالتشريف والحملان وهو ينزل عن فرسه ويقبّل الارض ويعود الى ركوبه ولم يزل على هذه الحال الى ان وصل الى القصر ودخل الى القصر على الحاكم فخدمه ودعا لهُ وشرح حاله الى ان ظفر بالعدو وخرج بعد ذلك الى داره وتقدَّم وجوه القوَّاد وشيوخ الدولة بالمصير الى ابي ركوة ومشاهدته ويقال (43°) ان الحاكم قد مضى من غد ذلك اليوم وقد رسم ان 'يشهر ويطاف بهِ في مصر · وا تَّمْق دخول القائد ختَكين الداعي وكان قديًا صاحب دواة الملك عضد الدولة فسلَّم عليـــهِ وقال لهُ: أَلكُ حاجة الى امير المؤمنين ? فقال له: من انت ? قال: فلان · قال: عرفت مالك وسدادك وأريد ان توصل لي رقعة الى امير الوَّمنين · فقال : اكتُنْها وهاتها · فاستدعى ابو ركوة دواةً من ـ اصحاب الفضل ودرجًا وكتب فيه : يا امير الوثمنين ان الذنوب عظيمة والدماء حرام ما لم يحلُّها سخطُك وقد احسنتَ واسأتُ وما ظلمتُ الا نفسي وسوء عملي أَوبقني وانا اقول

فررت ولم يُعن الفرار ومن يكن مع الله لا يحجزه في الارض هاربُ ووالله ما كان الفرار لحاجة سوى جزع الموت الذي انا شاربُ وقد قادني بُرمي اليك برُمتي كما اخر ميتًا في رَحا الموت سالبُ واجمع كُلُ الناس انك قاتلي ويا رُبَّ ظن رَبُهُ فيه كاذبُ واجبُ وما هو الا الانتقام تُريدُهُ فاخذُك منهُ واجبًا لك واجبُ

فمضى ختكين الى الحسين بن جوهر فعرّفهُ ما جرى واعطاه الرقعة فوقف عليها الحاكم . ثم رُكّبَ جملًا وعليهِ طرطور وخلفه قرد معلم يصفعه بالدرَّة وكان الحاكم قد جلس في منظرة على باب من ابواب القصر يعرف بباب الذهب فلما وقف به استغاث وصاح بطلب العفو فتقدَّم الى مسعود السيفي بان يخرجه الى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه

على تل باذا مسجد زيدان فلماً مُحمل مُهناك وأثرل وُجد ميتًا فقطع رأسه وحمله الى الحاكم حتى شاهده وامر بصلب جثته وكان الفضل قد قطع رؤوس من قتل في الوقعة فقيل انها كانت ثلثين الف راس فلما شهرت عبيت في السلال وسيرت مع خدم شهروها في الشام حتى انتهوا بها الى الرحبة ثم رئميت في الفرات وقدم الحاكم الفضل واقطعه وبالغ في اكرامه الى ان عاده في علّة عرضت له دفعتين فاستعظم الناس فعله معه فلما نحوفي عمِل عليه وقتله

### ولاية القائد حامد بن ملهم المذكور اولا في سنة ٣٩٩

(44°) وصل القائد حامد بن ملهم الى دمشق واليًا عليها لست بقين من رجب من السنة وقد كان القائد علي بن جعفر بن فلاح مستوليًا على الجند نافذ الامر في الملد فورد كتاب عزله في يوم الجمعة النصف من شهر رمضان من السنة وكانت مدَّة مقامهِ في الولاية الى انصرافه ومسيره سنــة واحدة واربعة اشهر ونصف شهر ٠ ثم تولَّى الاس بعده القائد ابو عبد الله ابن نزال فدخل الى دمشق وتُرى سجِلّه على منبر المسجد الجامع واقام المدّة اليسيرة ثم وافاه كتاب العزل في يوم الاحد رابع عشر شهر رمضان سنة ٤٠٠ فَعُزِلَ وَوَلَّى غَلَامُ القَائِدُ مَنْيُرُ فَاقَامُ المَّدَّةُ السِّيرَةُ ثُمَّ اتَّاهُ كَتَابُ العزل فَدُزل وولَّى القَّالْد مظفر في يوم الاثنين اوَّل شهر ربيع الاول سنة ٢٠١ فاقام في الولاية ستة اشهر وتسعة ايام ثم ءُزل وولَّى مكانه القاند بدر العطَّار فاقام في الولاية شهرين وعشرة ايام وُعزل وو لَّى القائد لوُّ لوُّ و ُلقّب منتجب الدولة وتولّى الامر في يوم الاحد السبع خلون من جمادى الاخرة سنة ١٠١ ونزل في بيت لهيا وانتقل منها الى الدُّكة ثم الى مرج الاشعريين فاقام فيهِ ايامًا ودخل القصر في الليل فلما اصبح دخل البلد وتُقرئ سجلّ ولايتـــه على منبر الجامع ووافى كتاب عزله فعُزل وانصرف. وقيل في اخبار الحاكم بامر الله انهُ امر في سنة ٣٦٨ بهدم بيعة القُامة في بيت المقدس وهي بيعة عند النصارى جليلة في نفوسهم يعظمونها والسبب في ذلك ما اتَّصل بهِ من هدم الكنائس والبيع بمصر والشام والزم اهل الذَّمة الغيار ما قيل ان العادة جارية جارية بخروج النصارى بمُصر في كل سنة في الغيارات الى بيت المقدس بحضور فصحهم في بيعة قمامة فخرجوا في سنـــة ٣٩٨ على رسمهم في ذلك متظاهرين بالتجمّل الحبير على مثــل حال الحاجّ في خوجهم فسأل

الحاكم ختكين العضدي الداعي وهو بين يديه عن امر النصارى في قصدهم هذه البيعة وما يُعتقدونهُ فيها واستوصفهُ صَفتها وما يدَّعونهُ لها وكان ختكين يعرف امرها بكـــثرة تردُّده الى الشام وتكرّره في الرسائل عن الحاكم الى (44º) ولاتها فقال: هذه بيعــة تقرب من المسجد الاقصى تُعظّمها النصارى افضل تعظيم وتحجّ اليها عند فصحهم من كل البلاد ورعا صار اليها ملوك الروم وكبراء البطارقة متنكرين و يحملون اليها الأموال الجمّة والثياب والستور والفروش ويصوغون لها القناديل والصلبان والاواني من الذهب والفضّة وقد اجتمع فيها من ذاك على قديم الزمان وحديثه الشيّ العظيم قدر ما لمختلفة اصنافه فاذا حضروا يوم الفصح فيها واظهروا مطرانهم ونصبوا صلبانهم واقاموا صلواتهم ونواميسهم فهذا الذي يدخل في ءتولهم ويوقع الشبهة في قلوبهم ويعلَّقون القناديل في بيت المذبح ويحتالون في ايصال النار اليها بدهن البلسان والته ومن طبيعته حدوث النار فيهِ مع دهن الزنبق ولهُ ضياء ساطع و إزهار لامع يحتالون بجيلة يعملونها بين كل قنديل وما يليه حديدًا ممدودًا كهيئة الخيط مُتَّصلًا من واحد الى الاخر ويطلونهُ بدهن البلسان طليًا يخفونهُ من الابصار حتى يسري الخيط الى جميع القناديل فاذا صلوا وحان وقت النزول نُتح باب المذبح وعندهم ان مهد عيسى عليهِ السلام فيهِ وانهُ عُرِج بهِ الى السماء منهُ ودخلوا واشعلوا الشموع الكثيرة واجتمع في البيت من انفاس الحلق الكثير ما يحمي منهُ الموضع ويتوصُّل بعض القوَّام الى ان ُيقرب النار من الخيط فيعلق بهِ وينتقل بين القناديل من واحد الى واحد ويشعل الكل ويقدّره من يشاهد ذلك ان النارقد نزلت من السماء فاشتعلت تلك القناديل وفلما سمع الحاكم هذا الشرح استدعى بشر بن سور كاتب الانشاء وامره بان يكتب كتابًا الى والي الرملة والى احمد ابن يعقوب الداعي بقصد بيت المقدس واستصحاب الاشراف والقضاة والشهود ووجوه البلد وينزلا على بيت المقدس وقصد بيعة قمامة وفتحها ونهبها واخذكل ما فيها ونقضها وتعفية اثرها فاذا نجز الامر في ذلك يعملانه محضرًا وفيهِ الخطوط وينفذانه الى حضرته. ووصل الكتاب اليهما فتوتَّجها للعمل بما مثل اليهما وقد كانت النصارى بمصر عرفوا ما تقدَّم في هذا الباب فبادروا الى بطرك البيعة واعلموه الحال وانذروه وحذَّروه فاستظهر باخراج ماكان فيها من الفضة والذهب والجواهر والثياب ووصل بعد ذلك اصحاب الحاكم (45°) فاحاطوا بها وامروا بنهبها واخذوا من الباقي الموجود ما عظم قدره وُهدمت ابنيتها وُقلعت حجرًا حجرًا وكُتب بذلك المعضر وكُتبت آلخطوط فيــهِ كما

رُسم وأنفذ الى الحاكم (١ وشاع هذا الخبر بمصر فسر المسلمون به ودعوا للحاكم دعاء كبيرًا على ما فعله ورفع اصحاب الاخبار اليه ما الناس من هذه الحال عليه ففرح بذلك وتقدم بهدم ما يكون في الاعمال من البيع والكنائس ثم حدث من الامور والانكار لمثل هذه الاعمال والاشفاق على الجوامع والمساجد والمشاهد في سائر الجهات والاعمال من هدمها والقصد عثل العمل لها فوقف الاس في هذا العزم

( 1 وقال سبط ابن الجوزي : سكنتُ في البيت المقدس عشر سنين وكنتُ ادخل الى القامة في يوم فصحهم وغيره وبمثتُ عن اشعال الفناديل في يوم الاحد عبد النور وفي وسط القمام ُقَبَّة فيها قبر يمتقد النصارى ان المسيح عليه السلام لمَّا 'صاب دفن فيه ثم ارتفع الى الساء فاذا كان ليلة السبت في السحر دخلوا الى هذه القبة فنسلوا قناديلها ولهم فيها طاقات مدفونة في الرُخام وفي الطاقاتِ قناديل قد اوقدوها من السيحر وللقبَّتة شبابيك فأذا كان وقت الظهر اجتمع أهلُ دينُ النصرانيَّة وجاء الاقسَّاء فدخلوا القبَّة وطاف النصارى من وقت الظهر حولها يتوقَّعون نزول النور فَاذَا قَارَبِ غَرُوبِ الشَّمِسِ تَقُولُ الْاقْسَاءُ « إن المسيح ساخط عليكم » فيضَّجُون ويبكون ويرمون على القبر الذهب والفضَّة والثياب فتحصــل حملة كثيرة وبردّد القسيس هذا القول وهم يبكون ويضَّجون ويرِمون ما ممهم فاذا غربت الشمس اظلم المكان فيغافلها بعض الاقسَّاء ويفتح طاقة مَنْ زَاوَيَهُ الْقَبَّةَ بَحِيثُ لا يَرَاهُ احد ويوقد شمعة من بعضِ الفناديل ويصبح: قد نزل النور ورضي المسيح. وتخرج الشمعة من بعض الشباريك فيضَّجون ضعَّة عظيمة ويوقدون الفوانيس ويجملون هذه ِ النار الى عَكَا وصور وجميع بلد الافرنج حِتَّى رومية والجزائر وقسطنطينية وغيرها تعظيمًا لها . وحدَّثني جماعة من المجاورين بالقدس قالوا: لمَّا فتح صلاح الدين رحمهُ الله القدس وجاء يوم الفصح جاء بنفسه فدخل القبّة وقال : اريد اشاهد نزول النور. فقال لهُ البطرك : تريد ان يضيع عليـك وعلينا امواً لا عظيمة بقعودك عندناً فان اردت المال فقُم ودعنا. فقام فما بلغ باب القبَّة حتَّى صاحوا: نزل النور. فقال بعض الحاضرين: لقــد زعم القسيس انَّ إلحه ينزل نورًا بكرة اليوم او غد فان كان نورًا فهو نور ورحمة وان كان نارًا احرقت كل معبديً يقرجا النسيس من شعر ذقنهِ فان لم بجرقها والَّا اقطعوا يدي. وحدَّثني حماعة من اصحاب صلاح الدين رحمه الله انهُ عزم لما اخذ الفرنج عَكَا، على ان مجزب قمامة و يعني اثارها وقال : يمضر البطرك والاقسَّاء والنصـــاري ويجفر مكان القبر حتى يطلع الما. ويُرمى التراب في البحر ويقول «هذا تراب قبر الهكم» لتنقطع اطماعهم عن زيارته و يستريح منهم. فقال لهُ اعيان دولته : ان أطماعهم لا تنقطع جذا وليس مرادهم مكان القبر الما هم يعتقــدون في نفس القدس وقامة عندهم افضل من غيرها وربما اخربوا الجامع الذي بالقسطنطينية والمساجد التي في بلادهم وقتلوا من عندهم من المسلمين ثم اخم الها يصانعونك على القدس لاجل قمامة فاذا فعلت هذا زال ما يصالحونك لاجله ثم تبطل عليــك اموال عظيمة فتنضرُّ وهم لا بنضر أون . فسكت عن خراجا

### ولاية الامير وجيه الدولة ابى المطاع

### من حمدان لدمشق بالامر الحاكمي

وصل الامير وجيه الدولة ابو المطاع بن حمدان المعروف بذي القرنين الى دمشق واليًا عليها في يوم الجمعة عيد النحر من سنــة ٤٠١ فصلَّى بالناس القائد لوَّلُو الوالي العيد وصلَّى بهم الجمعة الامير وجيه الدولة وانصرف القائد لولو عن الولاية فكانت اقامها ووصل القآئد بدر العطَّار الى دمشق واليًّا على الغوطتين والشرطة وجبل سير وُعزلَ عنها وجيه الدولة بن حمدان في يوم الجمعة لسبع خاون من جمادى الاولى من السنة فاقام فيها مُدَيدةً ووصل القائد ابو عبد الله بن نزال عتيب وصوله الى دمشق والياً عليها ونزل في المزَّة ودخل القصر في يوم الاحد لاحدى عشرة ليـــلة خلت من جمادى الاولى من السنة فدامت ولايته الى ان ورد كتاب عزله عنها وسار منها في يوم الثلثاء سلخ ذي الحجة سنة ٦٠٤ فكانت مدّة ولايته ثلث سنين وڠانيــة اشهر وعشرين يومًا. ووصل الامير شهم الدولة شاتكين الى دمشق واليًا عليها في يوم الجمعــة لعشر خلون من صفر سنة ٧٠٤ واقام ما اقام في الولاية ووصل القائد يوسف بن ياروخ وهو ابن زوجة الامير شاتكين الوالي الى دمشق واليًا عليها وقُرى ۚ (45º) سجلُه بالولاية في ذي. القعدة من السنـة وسار كشهم الدولة شاتكين الوالي الى مصر لثان خلون من جمادى الاخرة سنة ١٠٨ ووصل الامير سديد الدولة ابو منصور والي دمشق واليًا عليهــا في يوم الاحد لخمس بقين من ذي القعدة سنة ٢٠٨ فنزل المزَّة ودخل القصر في غد ذلك اليوم فما شعر الَّا وكتاب العزل قد وافاه يوم الاحد لخمس خلون من ربيع الاخر من سنة ٢٠٩ فبرز من يومهِ الى المزّة وسار من غدِه ِ ووصل كتاب ولي عهد المسلمين عبد الرحمن بن الياس اخي الحاكم الى القائد بدر العطَّار في يوم السبت لليلة خلت منجادي الرحيم ولي عهد المسلمين ابن الياس بن احمد بن العزيز بالله الى دمشق في يوم الثلث. لخمسُ بقين من جمادى الاولى سنة ١٠٠ فنزل في المزَّة فاحسن تلقَّب وبولغ في آكرامه والاعظام لهُ والسرور بُعقـــدمه وكان ذلك لهُ يومًا مشهودًا موصوفًا ودخل القصر في يوم الاثنين مستهل رجب فاقام فيهِ الى يوم الاحد لثان بقين من شهر ربيع الاول سنة ٤١١

فلم يشعر اللا وقوم قد مُجردوا اليه من مصر فهجموا عليه وقت اوا جماعةً من اصحابه وساروا به في يوم الجمعة لثلث بقين من شهر ربيع الاول وعاد بعد ذلك الى دمشق في رجب سنة ١١٤ وتول في القصر واكثر الناس في التعجب من اختلاف الارا في تدبير هذه الولايات وتنقل الاغراض والاهوا فيها ولم يشعروا وهم يتعجبون من هذه الاحوال واستمرار الاختلال اللا وقد وصل من مصر المروف بابن داود المغربي على نجيب مسرع ومعه جماعة من الحدم في يوم الاحد في يوم عرقة بسجل الى ولي عهد المسلمين الذكور ودخلوا عليه القصر وجرى بينه وبينهم كلام طويل اللا النهم اخرجوه من القصر وضرب وجهه واصبح الناس في يوم العيد لم يصلوا صلاة العيد في الصلّى ولا في الجامع ولا خطب خطب صاروا بولي المهدد في اليوم المذكور الى مصر (١ فزاد عجب الناس وحاروا فيا هم فيه وتشاكوا ما ينزل بهم من الاحوال المضطربة (١٤٠) والاعمال المختلة بعد وحاروا فيا هم فيه وتشاكوا ما ينزل بهم من الاحوال المضطربة (١٤٠) والاعمال المختلفة . فوصل الامير وجيه الدولة ابو المطاع بن حمدان الى دمشق واليًا عليها دفعة ثانية بعد فوصل الامير وجيه الدولة أبو المطاع بن حمدان الى دمشق واليًا عليها دفعة ثانية بعد الولى وكان اديبًا فاض في الولاية مُدة ووصل الامير شهاب الدولة شحتكين الى دمشق واليًا عليها في يوم الثلثا ولسبع خلون من رجب من ذي القعدة سنة ١١٤ فكانت واليًا عليها في يوم الثلثا ولسبع خلون من رجب من ذي القعدة سنة ١١٤ فكانت

تقضَّى اوان الحرب والطعن والضرب اضعت دمشق في مصاب واهلهاً حريق وجوع دائم ومذلة واضعت تلالًا قد تمعَّت رسومها

وجاء اوان الوزن والصفع والضرب لهم خبر ٌ قد سار في الشرق والغرب وخوف ٌ فقد حُقَّ البكاء مع الندب كمعض ديار الكفر بالمنسف والقلب

والحمور فاحبّه احداث البلد ولكن ابفضهُ الاخيار لبحله وكاتبوا فيه الى الحاكم وحذّروا من خروجه ووقع الشرُّ بين الجند والاحداث بسببه وازداد البلاء ووقع الحرب بدمشق والنهب والحريق الى الى الحلي من مصر فسار على راس عشرة اشهر من ولايته ، ثم رجع اليها بعد اربعة اشهر وقد غلب على دمشق محمد بن ابي طالب الجرَّار والتف عليه الاحداث وحاربوا الجند فقهروهم فراسله ولي العهد ولاطفه فلم يطعه فتوثّب الجند ليلةً على محمد بن ابي طالب وقبضوا عليه وصلبوه ودخل ولي العهد ويحكّن فاخذ في مصادرة الرعيّة و بالغ فابغضوه . فجاءهم موت للماكم فقام ابنه الظاهر ثم جاء كتاب الظاهر الى الامراء بالقبض على ولي العهد وكان يوم عيد ان مات فقيل انه قتل نفسه بسكّين في الحبس . وقد جرت فتنة يوم القبض عليه وكان يوم عيد النحر فلم يصل صلاة العيد ولا خطب لاحد البتّة . وقال ايضًا : قد عمل شاعر في مصادرته لاهل دمشق هذه القصيدة :

ولايته سنتين واربعة اشهر ويومين. ووصل الامير وجيه الدولة ابو المطاع بن حمدان الى دمشق واليًا عليها دفعةً ثالثةً في يوم الاربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الاول سنة ١٠٥ فاقام في الولاية ما اقام مع اختلاف الاحوال الى ان تقرّرت الولاية لامير الجيوش التزبري في سنة ١٩٩

## ولاية امير الجيوش التزبري الجيلي لدمشق في سنة 19، وشرح حاله

وابتداء امره والسبب في توليته وذكرشيء من اخباره الى انتهاء مدَّته بجكم عَبْره عن الولاة المذكورين بالشجاعة والشهامة وحسن السياسة واجمال السير والنَّصَفة في العسكرية والرعية وحماية الاعمال بهيبته المشهورة وبفطنته المشكورة وتشتيت شمل اولي الفساد من الاعراب واستقامة الامور بابالت، على قضيَّة الايثار والمراد.هو الامير المظفَّر امير الجيوش 'عدّة الامام سيف الخلافة عضد الدولة شرف المعـــالي ابو منصور انوشتكين مولده ما وراء النهر في بلد الترك في البلد المعروف بختل وسُبي منهُ وُحمل الى كاشغر وهرب الى بخارا ومُلك بها وُحمل الى بغداد ثم الى دمشق وكان شتيم الوجه بيّن التركيَّة وكان وصوله سنة ٢٠٠ فاشتراه القائد تزبر بن اونيم الديلمي وكان ندبه لحماية املاكه وصونها من الاذي فكفاه ذلك بشهامته وصرامته فاشتهر بذاك امره وشاع ذكره وُسُئل مولاه ان يهديه الامام الحاكم بامر الله وقيل بل وصله الامر بحمله فحمل في جملة غلمان ِ في سنة ٢٠٣ (46<sup>v</sup>) فاستُطرف من بينهم وُجعل في الْحجرة فقهر من بها من الغلمان وطال عليهم باليقظـة والذكاء وجعل يلقِّب كل 'غلام ِ بما يليق بهِ فشكوه الى المتولّي فضر به وتزايد امره فأخرج منها في سنة ١٠٥ ولزم الحدمة وجعل يتقرَّب الى الحناص والعام بكل ما يجد السبيل اليه من التوذُّد والاكرام لما يويد الله تعالى من اسعاد جدَّه واظهار سعده فارتضى الحاكم مذهبه في الخدمة وزاد في واجبه وقوَّده وسيَّره مع سديد الدولة ذي الكفايتين الضيف في العسكر الى الشام في سنة ٢٠٠ ودخل الى البلد دمشق ولقي مولاه القائد دزبر فترَّجل لهُ وقبَّل يدهُ وصـــار يتودّد الى الكبير والصغير ونزل في دار حَيُّوس بجضرة زقاق عطَّـاف ثم عاد الى مصر وُجرّد الى الريف في السيَّارة ثم عاد الى مصر ولزم الحدمة بالحضرة ولزم بعلبك واليًّا عليهـــا وحسُنت حاله فيها وانتشر ذكره بها وصادق ولاة الاطراف وكاتب عزيز الدولة فاتكمَّا والي حلب وهاداه و ُلقِب منتجب الدولة وورد الامر عليهِ بالمسير الى الحضرة فلما بلغ العريش وصله النجاب بالسجل بولاية قيسارية والامر بالعود اليها فشق ذلك عليه وقال: انقل من ولاية بعلبك الى ولاية قيسارية وكان من حسن سياسته فيها وجميل عشرته لاهليها وحمايته لها ما ذاع به ذكره وحسن به صيته وكثر شكره وورد الخبر بقتل فاتك والي حلب سنة ٢١٤ قتله غلام له هندي قد رباه واصطفاه وتوتيق به واجتباه (كذا) وهو نائم عقيب سكره بسيفه وعمل فيه شاعره العروف بمفضل بن سعد قصيدة رثاه بها وذكر فيها من بعض ابياتها

لحمامه المقضيّ رتبى عبده والنحره الفري مُحدَّ حسامهُ (١ وكتب الى مجنتب الدولة بالمسير الى الحضرة فوصلها وو لي فلسطين ووصل اليها في يوم الثلثاء من المحرم سنة ١١٤ و بلغ حسَّان بن مفرج بن الجرَّاح خبره فقلق لهُ وتخوّفه ثم علا ذكره وظهر امره وكترت عداته و وُعدّته وقويت شوكته وجرت لهُ وقانع مع العرب يستظهر فيها عايهم و يشخن فيهم فكبر بذلك شأنه ثم مُحسد وسُعي فيه الى الحضرة وكرتب الوزير حسن بن صالح في بابه بامر قرَّره حساًن (٤٦٠) بن مفرج بن

وقال الذهبي: مأتت ست الملك اخت الحاكم التي قتلت الحاكم سنه 10 ي

وقال هلال ابن الصابي: وكان على حلب عند هلاك الحاكم عزيز الدولة فاتك الوحيدي وقد استفحل امره وعظم شأنه وحدّث نفسه بالعصيان فلاطفته ست الملك وراسلته وآنسته وبعثت اليهِ بالحلم والحيل بمراكبُ الذهب وغيرها ولم نزل تعمل الحيلة حتَّى افسدت غلامًا لهُ يقـــال لهُ بدر وكان مالك امره وغلمانه تحت يده وبذَّلت لهُ العطايا الحزيلة على الفتــك بهِ ووعدته ان تولَّيه مَكَانِه . وكان لفاتك غلام هندي يهوإه فاستنواه بدر وقال : قد عرفتُ من مولاك مللًا لك وتنتِّرَ نبَّة فيك وعزم على قتلـك ودافشُه دفعات وانا اخاف عليك. ثم تركه إيامًا ووهب لهُ دنانير ثم اظهر لهُ المحبة وقال : إن عام بنا الامير قتلنا . فقال الهندي : فما افعل . فاستحلفه وتوثُّق منهُ وقالَ : ان قبلت ما اقول اعطيتُكُ ماكا واعطيتُك وعشنا جبيمًا في طيب عيش. قال : فما تريد. قال : تقتلهُ وتستريح منهُ . فاجابه فقال : الليلة يشرب وانا اسقيــه واميل عليه فاذا سكر فاقتلهُ. وجلس فاتك على الشرب فلما قام الى مرقده حمل الهندي سيفه وكان ماضيًا فلما دخل في اللحاف (وبدر على باب المجلس واقفٌ ) فاحا ثقل فينومهِ غمز بدر الهنديُّ فضربه بالسيف فقطع رأسه. فصاح بدر واستدعى الغلمان واقرَّهم بقتل الهندي فقتلوه واستولى بدر على القلمة و.ا فيها . وكتب الى آخت الحاكم فاظهرت الوجد على فاتك وشكرت بدرًا على ما كان منهُ في حفظ الحزائن وبعثت لهُ بالحلع ووهبت لهُ جميع ما خلف مولاه وقلَّدته موضعه. ونظرت في الامور بعـــد قتل الحاكم اربع سنين آعادت الملك فيها آلى غضارته وعمرت الحنزائن بالاموال واصطنعت الرجال ثم اعتأت عالم للقها فيها ذرب فتوفيت

الجراّاح و نسب اليه كل قبيح و محال فاستؤذن إني القبض عليه فأذن في ذلك فقبض عليه بعسقلان بجيلة دُ برت لهُ في سنة ٤١٧ وسأل فيه سعد السعدا. فأجيب سواله لجلالة مكانه وأطلق من الاعتقال ووصل الى الحضرة وحسنت حالته وظهرت هيبتـــه وظهرت هيئة اقطاعه وغلمانه ودواته وهو مع ذلك ينفذ رُسُله الى الشام وسائر الاعمال وتأتيه بالاخبار ويطالع بها فكثر تعجب الوزير من يقظته ومضاء همته وعزيمته . وكانت العرب بعده قد استولت على الاعمال وافسدت الشام وملك حسَّان الملاك الْملاك وا تَّفق الخلف الجاري بين ارباب الدولة عقيب وفاة الحاكم وترافع القوَّاد والولاة الى ان تقرّرت الحال على صرفَ الوزير وتقليد الوزارة لتجيب الدولة على بن احمد الجرجراني (1 فنظر في الاعمال وهذّب ما كان مستوليًا عليها من الاضاعة والاهمال. واقتضت الاراً. وصواب التدبير تجريد العساكر المصرية الى الشام ووقع الاختيار في ذلك على الامير منتجب الدولة فاستدعاه الوزير على بن احمد الجرجرائي وقال له : ما تحتاج اليه لخروجك الى الشام ودمشق. فقال: فرسى البردْعيَّة وخيمة استظلّ بها. فعجب الوزير من مقاله واستعاد فرسه المذكورة من سعيد السعداء وردّها اليه واطلق له خمسة الاف دينار واصحبه صدقة بن يوسف الفلاحي ناظرًا في الاموال ونفقة الرجال وُجرّدت العساكر معــه ولُقِبِ بالامير مظفر منتجب الدولة وخُلع عليه وخرج الى مُخيَّمه وحَمناة من مُجرَّد معه سبعة الف فارس وراجل سوى العرب وسار في ذي القعدة ٠٠٠٠ وودَّعه الامام الظاهر لاعزاز دين الله-وعيَّد بالرملة عيد النحر وسار الى بيت المقدس وجمع العساكر وقصــد صالح بن مرداس وحسَّان بن مفرج وجموع العرب عند معرفته بتجميعهم ووقع اللقاء في القُحُوانة والتقى الفريقان فهزمت جموع العرب واخذتهم السيوف وتحكمت فيهم • وكان صالح ابن مرداس على فرسه المشهور فوقف به ِ من كذ الهزيمة ولم ينهض به فلحق و رجل من العرب يُعرف بطريف من فزارة فضربه بالسَيف في راسه وكان مكشوفًا ( 47º ) فصاح ووقع ولم يعرفه وتم في طلب فرسه فمر ً به رجل من البادية فعرفه فقطع راسه وعاد يرقص به فلقيه الامير عزَّ الدولة رافع فاخذه منه وجاء به الى الامير المظفر فلمَّا رآه تزل عن فرسه وسجد لله شكرًا على ما اولاه من الظفر وركب واخذه بيده وجعله على ركبته واطلق للزبيدي الذي جاء به الف دينار ولعز الدولة رافع خمسة الاف دينار واطلق لطريف الذي ضربه بالسيف فرسه وجوشنه والف دينار واخذ الغلمان الاتراك الذبن

و) قال الذهبي انهُ وُلِّي الوزارة سنة • ١٠

لصالح لنفسه واحسن اليهم وتقدَّم بجمع الرؤوس وانفذ جثة صالح الى صيدا لتُصلب على بابها واوصل راسه الى الحضرة وخلع على الواصلين به واعيدوا ومعهم الخلع وزيادة الالقاب للامير المنتجب وتُوى سجله عليه وصار يكا تب ويخاطب بالامير المظفّر سيف الامام وعدّة الخلافة مصطفى الملك منتجب الدولة وقال فيه الامير ابو القينان محمد ابن سلطان بن محمد بن حيوش من قصيدة امتدمه بها:

فكم ليلة نَامَ عني الرقيب ونبَّهني القسر المرتقب جمعت بها بين ما الغيام وما الرضاب وما العنب الموقد المظفّر سيف الامام وعُدتهِ المصطفى المنتجب

ولما توجّه عقيب ذلك الى حلب ونزل عليها ظفر بشب الدولة نصر بن صالح وكان قد انهزم ولحقه رجل فرماه بخشت في كتفه فانفذه ووقع عن فرسه ومر به احد الاتراك فقطع راسه وسلّمه الى رافع وانفذ من يسلّم جثّته الى حماة فصُلبت على الحصن وامر امير الجيوش بعد ذلك بانفاذ ثياب وطيب وتكفين الجثة في تابوت ودفنها في المسجد وبقيت فيه الى سنة ٤٣٩ ونقلها مقلّد بن كامل لماً ملك حماة الى قلعة حلب وانفذ الواس والتركي والبدوي مع الشريف الزيدي الى الحضرة في نصف شعبان سنة وانفذ الواس والتركي والبدوي مع الشريف الزيدي الى الحضرة في نصف شعبان سنة ١٩٤١ (١ وعاد امير الجيوش الى دمشق ونزل في القصر واقام فيها ما اقام وسار منها

<sup>1)</sup> وقال هلال بن الصابي : في هذه السنة يهني المشرين بعد الاربعائة جهّز صاحب مصر حبشًا مع القائد انوشتكين الدزبري التركي امير الجيوش لقتال صالح (وهو صالح بن مرداس احد الدولة ويعرف بابن الروقلية) وحسان بن المفرج بن الجرّاح وكانا قد جما واستوليسا على الاعال وانتها الى غزة فلما بلنهما خبر الدزبري انصرفا من بين يديه وتبعهما الى الاقحوانة اسفل عقبة فيق واقتلوا فاضرم حسان بن المفرج وقتُل صالح وابنه الاصغر وبعث الدزبري برأس صالح الى مصر وافات نصر بن صالح الاكبر الى حلب ، واستولى الدزبري على الشام ونزل دمشق وكتب الى صاحب مصر كتابًا مضمونه: الى سيدنا ومولانا ويوضح للماوم الشريفة انه كان قد عرف اصطناع الدولة لآل الجراح ومقابلتهم احساضا بسوء الاجتراح وكان اخلقهم بالشكر لما اوليه حسان واحقهم بالكف عن الاساءة اذ لم يكن منه في الطاعة احسان ولكن أبى الأطبمه اللئيم ومعنقده الذميم وكم له من غدرة في الدين واضعة ورثة في اموال المستضعفين قارحة واما صالح بن مرداس زعم بني كلاب فانه اتنفق مع حسان مُدلاً بحده وحديده محلنا على الدولة بعد احساضا اليه بعدة وعديده فتوامرا على الفساد وتوازرا على العناد وضب البلاد وكان صالح اشدهما كفرًا واعظمهما ومراً ومكرًا ووافى الملمونان الاقحوانة الصغرى عند شاطئ ضر الاردن ووقعت الحرب واشتدت الحرب واشتدت

الى حلب وتزل على السعدي و فتحت له ابواب البلد ودخله واحسن الى اهله ورد ما كان صالح اغتصبه من الاملاك الى اربابها وامر بقتال القلعة فقوتلت وهو قائم وراسله مقلد بن كامل القيم بها وسلّمها اليه واقطعه (48 ) عدَّة مواضع وسكن في دار عزيز الدولة وتزوَّج بنت الامير منصور بن زُغيب ووصله السجل من الحضرة باقطاعه حلب وعاد الى دمشق وشرع في عمارة الدار بالقصر مثم بلغه عن الوزير على بن احمد الجرجرائي وعن الظاهر ما اوجب الاستيحاش منه والنفود عنه فعزم على العود الى حلب فظهر له من اجناده ما انكره فهنُوا بالقيام عليه فسار من القصر بعد ان ام

بالطمن والضرب فاضرم حسان مفلولا والعافية للمتقين ومن أصدَقُ مِنَ الله قيلًا ( ا واما الحائن صالح فلم يزل يواصل الحملات حتى أنّمس الله جدّه واخذ سيف الله منه حدّه فخرّ صريعًا قد ارهق الله نفسه واخث مغرسه وغنم المجاهدون سيفه وفره وقد نُفذ الى الحضرة راسه وقُتل عامة اصحابه مميّن كفر النعمة وفجر ولم يُقتل من الاولياء التامين عليه غير ثلاثة نفر. والدزبري انوشتكين لقبه منتجب الدولة وقيل مصطفى الدولة مظفّر الدين . . . . . . . . ولما اضرم شبل الدولة نصر بن صالح الى حلب طمع صاحب انطاكية في حلب فجمع الروم وسار اليها واحاط جا فكبسه نصر واهل البلد فقتلوا معظم اصحابه واضرم هو الى انطاكية في نفر يسير وغنم اموالهم وعسكره وقيل كبسه على اعزاز فعنم منه اموالا عظيمة

وقال ايضاً مؤرّخ آخروهو عمد بن مؤيد الملك: كان ابو صالح شبل الدولة صاحب حلب قد انفذ الى .صر رجلًا يقال الهُ الايسر بعد ما هزم الروم على اعزاز و بعث من غنائهم شيئاً كثيراً من الصباغات والآلات والاواني والحيل والبغال فاعجب ذلك الجرجرائي الوزير واكرم رسوله وضلع عليه وبعث معه الحليم المبليلة لشبل الدولة . وكان انوشتكين الدزيري صاحب الشام مقيماً بدمشق فام يزل رجل يقال لهُ ابن كليد يُعزي بين الدزيري وشبل الدولة حتى اوقع بينهما وكان ابن كايد بحص فعث الدزيري رافع بن ابي الايل امير الكبيبين الى قتال نصر بن صالح المقالم فاقتتلوا فقتل نصر في المعركة وذلك في شعبان . وسار الدزيري فترل على جل جوشن ظاهر حلب واغلق اهدل حلب ابواجا وقاتلوه فاستدالهم وامتهم ففتحوا لهُ الابواب فدخلها . وكان في القلمة المقلد ابن كامل بن عم شبل الدولة فتراسلا واستقر وكانت خديمة فاجاب الدزيري فاخذ جميع ما كان في القلمة ، من الاواني والذخائر والجواهر وما ترك الأما ثمقل حمله ونزل و مضى الى حلته وحصل جمهور ما كان في القلمة المقلد . وأخذ عز الدولة ترك الأ ما ثمقل حمله ونزل و مضى الى حلته وحصل جمهور ما كان في القلمة المقلد . وأخذ عز الدولة ترك الله بن صالح اخو نصر وكان قد اضرم الى القلمة ، وبل القلمة عن المول القلمة من الله دينار وانصرف . و بلغ الوزير بمصر فعز عليه قتل نصر وما جرى في اموال القلمة من النف دينار وانصرف . و بلغ الوزير بمصر فعز عليه قتل نصر وما جرى في اموال القلمة من النف دينار وانصرف . و بلغ الوزير بمصر فعز عليه قتل نصر وما جرى في اموال القلمة من الذريك مضاف الى سوء راي الدزيري . فكانت ولاية شبل الدولة نصر على حلب شع سنين

الغلمان بنهب ما في القصر ووصل الى حلب ودخلها في يوم الاثنين لاربع خلون من شهر ربيع الاخر ونزل في دار سعد الدولة واجتمع بزوجته وابنته الواصلين من مصر ولازم الشراب وصح عليه جسمه وبلغه وصول سجل من مصر الى دمشق عن الحضرة فرئ على المنبر يقال فيه: اما بعد فانه قد علِم الحاضر والبادي والموالف والمعادي حال انوشتكين الدزبري الخائن وانه كان مملوكًا لدزبر بن اونيم الحاكمي واهداه الى امير المؤمنين الحاكم بأمر الله فنقله الى المراتب الى إن انتهى أمره الى ما انتهى اليه فلما تغيّرت نيَّته سلمه الله تعالى نعمته لقوله تعالى ان الله لا يغيّر ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم (١ فشق هذا الامر عليه وضاق صدره لاسقاط ُنعوته وقلق لذلك وايس من العود الى دمشق وقد كان عازمًا على العود. ثم وصله السجلّ عن الحضرة صحبة بعض العرب نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله ووليه الامام معد ابي تميم المستنصر بالله امير المؤمنين الى انوشتكين مولى دزبر بن اونيم الديلمي. امًّا بعد فان الله بقضيَّته العادلة ومشينته البالغة لم يكُ مغيرًا ما بقوم حتى يغيروا ما بأَ نفسهم واذا اراد الله بقوم سُوءًا فلا مرَدَّ له وما لهم من دونه من والررا مع ما انك اجرمت على نفسك في يومك وامسك واستوجبت بذلك مقام الحلول من نحسك فلا تعجل بعذاب الله عندما اسرفت ووبيل عقابه عندما خالفت فان الله تعالى يقول مخاطبًا لذوي العقول فمهَل الكافرين أمهلهم رُوَيدًا (٢ وتالله لقـــد جددت بمسيرك الى حلب لُبُعد املك وانقطاع اجلك وانما بقي لك الايام قلائل ويكثر لك الندم وتحل بك النقم ان الله لا يستحيي ان يضرب مشكَّلًا ما بعوضةً فها فوقها وان مثلك مثل شاةٍ عطشانة ولهانة ضائعة جائعة تزلت في مرج أفيح غزير ماوَّ. كثير عشبه (48<sup>°</sup>) ومرعاه فشربت ماء واكلت عشبًا فرويت بعد ظمائها وشبعت بعد جوعها واستحسنت بعد قبحها فلما تكامل حسنها ذُبجت ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون وان امير المومنين يضرب لك مثلًا عن جدّه المصطفى (صلعم) لما اترل عليـــه « والضحى والليل اذا سبحا ما ودّعـك رّبك وما قالَ » الى قوله عز ّ وجلّ : « أَلَم يجدك يتيمًا فَآوَى ووجدك ضالاً فهذي ووجدك عائلًا فأغنى " (٣ فبدلت النعمة كفرًا ووضعت موضع الخير شرًّا وقد انتهى الى حضرة امير المؤمنين افتخارك بجميع الاموال واكتنازك لها لامر ِ يدهمك او ليوم ينفعـك أفها قرأت القرآن العظيم اما تدُّبرت قول

الملك الرحيم في قصة قارون لمَّا بغى واعتدى وازداد في الطغيان حيث يقول جل وعلا: " فخسفنا به وبداره الارض " فها كان لهُ من فئة ينصرونهُ من دون الله وما كان من المنتصرين (١ اما رأيت الامم الماضية الذين عادوا الدولة ونصبوا لها العداوة الشديدة انظر الى ديارهم كيف قلّ فيها الساكنون وكثر عليها الماكون قال الله تعالى: « فتلك بيوتهم حاويةً بما ظلموا » إِنَّ في ذلك لآيةً لقوم ِ يعلمون (٢ فاشتغلُ عن اصلاح العين وعن خطرك في حساب الفرقدين وافتكر في ربِّ المشرقين وربّ المغربين حيث يقول جلّ جلاله : « أَلَم نجعل لهُ عينين واسانًا وشفتين وهديناه النجدين» ( ٣ وقد عرف أمير المؤمنين بكتاب الله الاعلى الذي نزل على خاتم الانبياء حيث يقول: « وسيعلم الذين ظلموا ايَّ منقلب ينقلبون » ( ٤ فلما سمع ما اشتمل عليه هذا السجل من الانكار والوعظ بالايات والتخويف عظم الامر عليــه وضاق صدره لتغيّر النيّـة فيه ورأى من الصواب اعادة الجواب بالتلطّف والتنصُّل مما ظن والافضال فكتب بعد البسملة : كتب عبد الدولة العلوية والامامية الفاطمية والحلافة المهدَّية عن سلامة تحت ظلها ونعمة منوطة بكفلها وهو متبرَّى اللها من ذنو به الموبقة واسانته المرهقة لا بد بعفو امير المؤمنين متنصِّل ان يكون في جملة المجرمين المذنبين عن غير اساءة اقترفها ولا جناية احتقبها عائد " بكرمها صابر ﴿ لحكمها لقوله تعالى « وبشر الصابرين » (٥ وهو تحت خوف ورجاء وتضرّع ودعاء قد ذُلَّت نفسه (49°) بعد عزَّها وخافت بعد امنها ورسخت بعد رفعتهـــا وَ مَنْ يضلل الله فيا له من هادر ٦٠ واي تُوبِ لن أَبْعَدُ تَهُ واي رفعة لن حَطَطْتَهُ والعبد يفخرها شمخ ويحدرها طال وبذخ فزأت نصبته وطابت أرُومَت وسمت فروعه وكان كقوله تعالى « وَصَرَبَ الله مثلًا كلمةً طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتُ وفرعها في السماء تُتؤتي أُكُلها كل حين باذن رّبها (٧٠ فلما انكوت الدولة حاله وقبحت افعاله وادرت عليه خذاه الانصار وقلّ بعد الأكثار فصار كقول الملك الحبَّار مثل كلمة خبيثةٍ كشجرةٍ خبيثةٍ اجتُثَّت من فوق الارض ما لها من قرار غير ان العبد يتوسَّل بوكيد

<sup>1)</sup> Qur.XXVIII, 81. Y) Qur.XXVII,53. P) Qur.XC., 8.

L) Qur XXVI, 228. •) Qur II., 150 7) Qur.XIII, 33.

Y) Qur XIV, 29-30

خدمته وقديم نصيحته ومجاهدته لاعدا. الدولة مذكرًا قول الله تعالى « والذين قتلوا في سبيل الله َ فَلَنْ يُصِلَ أَعَالِمُم سيهديهم ويصلح بالَهُم » (١ وهو مع ذلك مُعترفُ بذنوب ما جناها واساء ما اتاها ذاكرًا ما نزَّل الله في كتابه المبين على سيد المرسلين «واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملًا صــالحا واخر سينًا عسى الله ان يتوب عليهم إنَّ الله غفور ۗ رحيم " ٢ عفا الله عن امير المؤمنين اهـل بيت العفو والكرامة لجميع الامم وفيهم نزلتُ الآيات والحكم قال الله تعالى « وايعفوا وليصفحوا أَلا تحبُّون أَنْ يَغْفِر الله لَكُم» (٣ وليس مسير العبد الى حلب ينجيه من سطوات مواليه لقوله تعالى قل « لو كنتم في بروج مشيَّدة ٍ » (؛ والذين كُتب عليهم القتل الى مضاجعتهم لكنه بعد توصُّله واعترافه بجرائره وذنو به وتنصُّله يوجو قبول توبته وتمهيد عذره في انابته ولله الامر من قبل ومن بعد ولامير المؤمنين في كل قول وحد فقد وعد الله المسرفين على انفسهم فقال تعالى « أُقل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسكم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يُغفر الذنوب جميعًا انَّهُ أَهُوَ الغفور الرحيم » (• واما ما رُقي الى الحضرة المطهَّرة عن العبد في كثرة الاموال وجمعها فذلك طباع ولد آدم في حب اللجين والعسجد وما عليه في الدنيا يعتمد نعوذ بالله ان يكون ذاك لمضادة او مقاومة او مكاثرة او مقابلة لكنها معدَّة للجهاد في اعداء امير الوَّمنين ومبذولة في نصرة (49°) اوليانه المخلصين اذ يقول تعالى وله المثل الاعلى « وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّة ومن رباط الحيــل تُرهبون بهِ عدوَّ الله وعدَّوكم » (٦ ولقد 'قرئ على العبد القرآن العظيم فوجده منوطًا بطاعة امام الزمان وهو ولي العفو والغفران عن اهل الاساءة والعدوان مكرِّرًا لقول الملك الدَّيان « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحبُّ المحسنين » ( ٧ · وانفذ هو الجواب صحبة الرسول الواصل بعد آكرامه وطلع عقيب ذلك انى قلعة حلب في يوم الاربعاء لعشر خلون من جمادي الاولى وبات ليلة الجمعة واقشعر جسمه وقت صلاة الظهر واشتدَّت به الحمَّى فاحضر طبيبًا من حلب وشرح له حاله فوصف له مُسهلًا فلمَّا حضر لم تطب نفسه لشربه ولحقه فالج في يده اليمني ورجله اليمني وزاد قلقمه وقضي نحبه في الثلث الاخير من ليلة الاحد لاربع عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى سنة ٤٣٦ . ولهُ اخبار

<sup>1)</sup> Qur. XLVII, 5-6 y Qur. IX, 103 y) Qur. XXIV,22

L Qur. IV,80 ●) Qur. XXXIX, 54 ¬1) Qur. VIII, 62

**v**) Qur. III, 128

محمودة في حسن السيرة والعدل والنصفة والذكاء والمعرفة وذكر المال الذي خلفه بقلعة حلب بعد وفاته ستائة الف دينار سوى الآلات والعروض وقيمة الفلّات مائة الف دينار وأُخذ لهُ من دمشق وفلسطين مائتا الف دينار وكان لهُ مع التجار خمسون الف دينـــار ونُهِب لهُ من القصر بدمشق ما نتا الف دينار. وخلف من الاولاد هبة الله من بنت وهب بن حسَّان ماتت امه وعمره اربعون يوماً وابوه ولهُ شهران وسنــة واربع بنات احدًاهنَّ من بنت الامير تُحسام الدولة البجناكي وابنــة من بنت عزيز الدولة رافع بن ابي الليل وابنتان من جاريتين وهبهما في القصر فامَّا همة الله فانه مُعـل الى الحضرة وآكرم بها وكفله رضيُّ الدولة غلامه وعاش ستُّ سنين وسقط عن فرسه فمات والبنت من بنت حسام الدولة تزوَّجها الامير صارم الدولة ذو الفضيلتين والبنت من بنت رافع نقلت الى حلَّة اخوالها من بني كلاب. ثم رأت الحضرة في سنة ٤٤٨ نقل امير الحيوش من تربته بجلب الى تربته ببيت المقدس فامرت بنقله في تابوت على طريق الساحل وكان ُيُحَطِّ بخيمةٍ وما يمرَّ ببلدٍ الَّا كان وصوله يومًا مشهودًا واخرجت الحضرة ثيــابًا حسنةً وطيبًا كثيرًا وامرت الشريف (50°) اثير الدولة ابن الكوفي ان يتولَّى تكفينه ودفنـــه وان يأمر من بالرملة من غلمانه بالتحقّى والمشى خلف جنازته وان ينادي بالقابه فنودي بها ودُفن في التربة التي لهُ في بيت المقدس مع اولاده فسبحان من لا يزول ملكه ولا يخيب من عمل بطاعته المجازى عن احسان السيرة بالاحسان وعن السينات في العقبي والماآل ذو الجلال والكمال الغفور الرميم

ولما زاد امر الحاكم بامر الله في عسف الناس وما ارتكبه من سفك الدما، وافاظة النفوس واخذ الاموال والفتك بالكبار والعمّال والفتـك بالمقدّمين من الوزرا، والقوّاد واكابر الاجناد وعدل عن حسن السياسة والسداد وزاد خوف خدمه وخواصه منه واستوحشوا من فعله وشكا المقدّمون والوجوه الى اخته ستّ الملك بنت العزيز بالله هذه الاحوال فانكرت ما انكروه واكبرت ما اكبروه واعترفت بصحة ما شكوه وحقيقة ما كرهوه ووعدتهم احسان التدبير في كفّ شرّه واجمال النظر في اموره وامره ولم تجد ما كوه حيلة أيحسم بها داؤه اللا العمل على اهلاكه وكف اذاه بعدمه واعملت الرأي في فيه حيلة أيحسم بها داؤه اللا العمل على اهلاكه وكف اذاه بعدمه واعملت الرأي في ذلك واسرّته في النفس الى ان وجدت الفرصة متسهّلة فابتدرتها والعرق بادية فاهتبلتها ورتّبت له من اغتاله في بعض مقاصده واخفى مظانه فاتى عليه واخفى امره الى ان ظهر في عيد النحر من سنة ١٠٤٠ وقال المفالون في المذهب انه غانب في سرّه ولا بد

ان يونوب ومسترُّ في غيبه ولا 'بدَّ ان يرجع الى منصب ويثوب وكان مولده بالقاهرة ليلة الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنــة ٣٧٥ ووُلّي الامر وعمره عشر سنين وستة اشهر وستة ايام و ُفقد في العشر الاول من شوال سنــة ٤١١ وعمره ست وثلثون سنة ومدَّة ايامه خمس وعشرون سنة وشهران وايام ونقش ُ خاتم ِ « بنصر الاله العلي ينتضر الامام ابو علي " وكان غليظ الطبع قاسي القلب سفًّا كمَّا للدما. قبيح السيرة مذموم السياسة شديد التعجرف والاقدام على القتل غير محافظ على حمة خادم ناصح ولا صاحبِ مناصح · وقام في الامر بعده ولده ابو الحسن على الظاهر لاعزاز الله وأُخذت لهُ البيعة (50°) بعد ابيه في يوم عيد النحر من سنة ١١١ واستقامت الامور بعد ميلها وأمنت النفوس بعد وجلها وحسنت السيرة بعد تُتبحها وارتُضيت السياسة بعد النفور عنها وردّ تدبير الاعمال والنظر فيها وتسديد الاحوال ولمّ ما تشعَّث منها الى الوزير صفي امير المؤمنين وخالصته ابي القاسم علي بن احمد الجرجراني وكتب لهُ السجلَ بالتقليـــد من انشاء ولي الدولة ابي على بن خيران متوتي الانشاء وتُورئ بالحضرة على القوَّاد والمقدَّمين في ذي الحجة سنة ١٨٤ ونسخته بعد البسملة : اما بعد فالحمد لله مُطلق الالسن بذكره ومجزل النعم بشكره ومصرف الامور على حكم ارادته وامره الذي استحمد بالطُّول والنعاء وتمجَّد بالحكمة والسناء وملك ملكوت الارض والساء واستغنى عن الظهراء والوزرا. وأكرم عباده بان جعل تذكرته لهم في صحف مكرمةٍ مرفوعة مظهرة بايدي سفرة كرام بَرَزَةً فسبحان من نظر لحلقه فاحسن وانعم وعلم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم يحمده امير المؤمنين حَمْدَ مخلص في الحمد والشكر متخصص بشرف الامانة ونفاذ النهى والامر ويرغب الله تعالى في الصلاة على نبيه محسد الذي نزل عليهِ الفرقان ليكون للعالمين نذيرًا وعزَّ به الايمان وجعل له من لديه سلطانًا نصيرًا وانتخب ابانا عليًّا امير المؤمنين اخًا ووزيرًا وصيَّره على امر الدين والدنيا منجدًا لهُ وظهيرًا صلَّى الله عليهما وسلم على العترة الزاكية من سلالتهما سلامًا دانمًا كثيرًا · وان احقَّ من ءوَّل عليه في الوزارة واسند اليــه امر السفارة ونصب لحفظ الاموال وتمييزها وسياسة الاعمال وتدبيرها وايالة طوالف الرجال كبيرها وصغيرها من كان حفيظاً لما يستحفظ من الامور قووماً بمصالح الجمهور عليماً بمجاري السياسة والتدبير ولذاك قال يوسف الصدّيق عليــه السلام « أجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم » (١

<sup>1)</sup> Qur. XX, 26-34

ولو استغنى احد من رُءاة العباد عن وزير وظهير يكاتبه على امره ويظاهره لكان كليم الله موسى صلى الله عليه وهو القوي الامين عنه مُستغنيًا ولم يكن لهُ من الله جل جلاله طالبًا 'مستدعيًا وقد قال « ربِّ اشرخ لي صدري ويتر لي أمري واحلُلْ عقدةً من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرًا من أهلي (51¹) هرون اخي اشدُد بهِ أزري واشركهُ في امري كي 'نسبّحك كثيرًا ونذكك كثيرًا» (١ ولما كنت بالامانة والكفاية علمًا وعند اهل المعرفة والدراية مقدماً وكان الكتاب على اختلاف طبقاتهم وتفاؤت درجاتهم يسلمون اليك في الكتابة ويقتدون بك في الاصابة ويشهدون الك بالتقدُّم في العناء ويهتدون بحلمك اهتداء السَّفْر بالنجم في الليلة الظلماء ولا يتناكرون الانحطاط عن درجتك في الفضل لتفاوتها في الارتفاع ولا يَرُدّ ذلك رادٌّ من الناس اجمعين الَّاخصمه وقوع الاجماع هذا مع المعروف من استقلالك بالسياسة واستكمالك لادوات الرئاسة وتدبيرك امور المملكة وما أُرِلفَ برُشد وساطتك من سمو اليمن والبركة راي امير المؤمنين وبالله توفيقه ان يستكفيك امر وزارته وينزلك اعلى منازل الاصطفاء بخــاص اثرته ويوفعك على جميع الأكفاء بتام تكرمتَه وينوّه باسمك تنويها لم يكن لاحد قبلك من الظُّهراء في دولته فسمَّاك بالوزير لموازرتك لهُ على حمل الاعباء ووكَّد هذا الاسم بالاجل لانك اجل الوزراء وعزَّز ذلك بصني امير المؤمنين وخالصتهِ اذكنتَ اعزَّ الخلصاء والاصفياء وشرَّفك بالتكنية تسميقًا بك في العلياء ودعا لك بان يمتَّعهِ الله بك ويُوتَيدك ويعضدك دعاء يجيبه فيك رب السماء فانت الوزير الاجل صني امير المؤمنين وخالصتهُ المحبو بالنّ الجسيم ذلك فضل الله يؤتيهِ من يشاء والله ذو الفضلّ العظيم وامر امير المؤمنين بان تدعى بهذه الاسماء وتخاطب وتكتب بها عن نفسك وتكا تب ورسم ذكر ذلك فيا يجري من المحاورات واثباته في ضروب المكاتبات ليثبت ثبوت الاستقرار ويبقى وسمه على مرّ الليالي والنهار فاحمد الله تبارك وتعالى على تمييز امير المؤمنين لك بتشريفه واختصاصه واجلاله اياك اعلى محال خواصه وانجر على سننك الحميد في خدمته ومذهبك الرشيد في مناصحته اذكان قد فوَّض اليك امر وزارته وجعلك الوسيط بينه وبين اوليائه وانصار دعوته وولاة اعمال مملكته وكتتَّاب دواوينه وسائر عبيده ورعيَّته شرقًا وغرَّبًا وقربًا وبعدًا (٢ وامضى توقيسه من تنصبُه للتوقيع عن امير المؤمنين في الأخراج والإنفاق والايجاب والاطلاق وناطُّ بك ازَّمة الحلِّ والعَّقـــد والابرام (\*51)

وفي الاسل: قُربًا وقُربًا (٢ 34–36 KX, وفي الاسل

والنقض والقبض والبسط والاثبات والجط والتصريف والصرف تفويضا الى امانتك التي لا يقدح فيها معاب وسكونًا الى ثقتك التي لا يلم بها ارتياب وعلمًا بانك تورَّد وتصــدر عن علم وحزم تفوق فيهما كلُّ مقاوم ولا تأخذك في المناصحة لامير المؤمنين والاحتياط لهُ لومة لائم وجميع ما يوَّصي بهِ غيرك ليكون لهُ تذكرةً وعليهِ حجة فهو مستُغنَّى عنهُ معك لانك تغني بفرط معرفتك عن التعريف ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب وعلمك به الى توقيف غير انَّ امير المؤمنين يؤكد عليك الامر بحسن النظر لرجال دولتــه دانيهم وقاصيهم بارك الله فيهم وان يتوقَّز على ما يعود بصلاح احوالهم وانفساح امالهم وانشراح صدورهم وانتظام امورهم اذكانواكتائب الاسلام ومعاقل الانام وانصار امير المومنين المحفوفين بالاحسان والانعام حتى تحسن احوالهم بجميل نظرك ويزول سوء الاثر فيهم بجسن اثرك وكذلك الرعايا بالحضرة واعمال الدولة فامرهم من الَمْنِيُّ بِهِ والمسؤول عنهُ وامير المؤمنين يأمرك بان تستشفُّ خيرة الولاية فيهم فمن الفيته من الرعية مظلومًا اوْءَزْتَ بِنصَفَتهِ ومن صادفتهُ من الولاة ظلومًا تقدَّمت بصرفه وحسم مضرّته ومعرّته · فامَّا الناظرون في الاموال من ولاة الدواوين والعال فقـــد اقام امير المومنين عليهم منك المنتي الزكاء طبًا بالادواء لا يصانع ولا تطيبه المطامع ولا ينفق عليه المنافق ولا يعتصم منهُ الحُوْون السارق كما انهُ لا يخاف لديه الثقــة الناصح ولا يخشى عادِ َيته الامين في خدمته المجتهد الكادح والذي يدعو المتصرّف الى ان يحمل نفسه على الخطة النكرا. في الاحتجار والارتشا. احد امرين امَّا حاجة تضطرهُ الى ذلك او جهالة توردهُ المهالك فان كان محتاجًا سدَّ رزقُ الخدمة فاقتَهُ ورجا الراجون ُبرُّهُ من مرض الاسفاف وافاقتهُ وان كان جاهلًا فالجاهل لا يبالي على ما اقدم عليهِ ولا يفكر في عاقبة ما يصير امره اليهِ ومن جمع هذين القسمين كانت نفسه ابدًا تسفُّ ولا تعفُّ ويده تَكِفُ ولا تَكفُّ ووطأَته تَثقل ولا تخفَّ فلا تُربُّ من تنزُّه وعفَّ ولا اثرى من رضى لنفسم بدني المكسب واسفّ. وما (52º) يستزيدك امير المؤمنين على ما عندك من حسن التأتي والاجتهاد في اصلاح الفاسد واستصلاح المعاند واستفاءة الشارد بالمعصية الى طاعنه واعطاء رجال الدولة ما توجب لها حقوق الخدمة من فضل نعمته. وامير المؤمنين يقول بعد ذلك قولًا يؤثر عنده في المشرق والمغرب ويصل الى الابعد والاقرب ان أكثر من وقع عليه اسم الوزارة قبلك انما تهيَّأ لهُ ذلك بالحظُّ والاتفاق ولم يوقع اسمها عليك ويعذق بك امرها الّا باستيجاب واستحقاق لانهما احتاجت اليك حَاجة الرَّح الى عامله والعب الى حامله والمكفول الى كافله وكم افرجت عن الطريق اليها لسواك واجتهدت ان يعدوك مقامها اكبارًا له فما عداك والله يكتب مجميل راي امير المومنين حسَدتك وعداك ويتولَّاك بالمعونة على ما قلدك وولَّاك ويتعه ببقانك كا امتعه بكفايتك وغنانك ويخير له في استيزارك كما خار له من قبل في اصطناعك وايثارك بمنيه وكرمه والسلام عليك ورحمة الله وكتب يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من في الحجة سنة ١٨٨

### ولانة القائد ناصر الدولة

ابي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان لدمشق في سنة ٣٣٣

بعد امير الجيوش انوشتكين الدزبري وصل الامير المظفّر ناصر الدولة وسيفها ذو الجدين ابو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان الى دمشق واليًا عليها في جمادى الاخرة سنة ٣٣٠ في يوم الاربعاء السادس عشر منه وقرئ سجله بالولاية بالقابه والدعاء لهُ فيه «سَلَّمه الله وحفظه » ووصل معه الشريف فخر الدولة نقيب الطالبيّين ابو يعلى حمزة بن الحسين بن العباس بن الحسن بن الحسين بن الي الجنّ بن على بن محمد بن على بن اسمعيل بن جعفر الصادق عليه السلام فاقام في الولاية امرًا ناهيًا الى ان وصل من مصر من قبض عليه بدمشق وسيَّره معه الى مصر في يوم الجُمعة مستهلَّ رجب سنة ١٤٠ ( $52^{v}$ ) وفي سنة 77 وردت الاخبار من ناحية العراق بظهور راية السلطان ركن الدنيا والدين طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجق وقوة شوكة الاتراك وابتداء دولتهم واستيلائهم على الاعمال وضعف اركان الدولة البويهية واضطراب احوال مقدّميها وامرانها. وفي سنة ٢٧ وردت الاخبار من ناحية مصر بوفاة الامام الظاهر لاعزاز دين الله ابي الحسن على بن الحاكم بامر الله بالاستسقاء في ليلة الاحد النصف من شعبان سنة ٤٢٧ وعمره اثنتان وثلثون سنة ومولده بالقاهرة في شهر رمضان سنة ٣٩٥ ومدَّة ايامه خمس عشرة سنة وثمانية اشهر وخمسة ايام ونقش خاتمه « بنصر ذي الجود والمتن ينتصر الامام ابو الحسن » وكان جميل السيرة حسن السياسة مُنصفًا للرعيــة الَّا انهُ متشاغلُ الله محبُّ للدعة والراحة معتمد في اصلاح الاعال وتدبير العمَّال وحفظ الاموال وسياسة الاجناد وعارة البلاد على الوزير ابي القاسم علي بن احمد الجرجراني لسكونه الىكفايته وثقته بغنائه ونهضته . ثم تولَّى الامر بعده ولده ابو تميم معد المستنصر بالله امير المومنين

وعره سبع سنين وشهران واخذت البيعة له بعد اييه في شعبان سنسة ٤٢٧ . وفي اليامه ثارت الفتن من بني حمدان واكابر القوّاد ووجوه العسكرية والاجناد وغليت الاسعار وقلّت الاقوات واضطربت الاحوال واختلّت الاعمال وحصر في قصره وطمح في خلعه لضعف امره ولم يزل الامر على هذه الحال الى ان استدعى امير الجيوش بدر الجمالي من عكاء الى مصر في سنة ٤٦٠ فاستولى على الوزارة والتدبير بمصر وقتل من قتل من المقدّمين والاجناد وطالبي الفساد وتمهّدت الامور وسكنت الدهماء والزم المستنصر بالله القصر ولم يبق له نهي ولا امر الله الركوب في العيدين ولم يزل كذلك الى ان توقي امير الجيوش وانتصب مكانه ولده الافضل ابو القسم شاهنشاه

# ولاية القائد طارق الصقلبي المستنصري لدمشق

#### في سنة · ويوي

(53°) وصل الامير بهاء الدولة وصارمُها طارق المستنصري الى دمشق واليًا عليها في يوم الجمعة مستهل وجب سنة ٤٤٠ وتُوى سجل ولايت، والدعاء له « سلَّمهُ الله وحفظه « وعند دخوله وقع القبض على الامير ناصر الدولة بن حمدان الوالي المقدَّم ذكره وسُيّر الى مصر وتسلّم الامير طارق الولاية يأمر فيها. ووردت الاخبار من ناحية مصر في سنة ٣٦٦ بوفاة الوزير ابي القاسم علي بن احمد الجرجراني وزير المستنصر بالله في داره اخر نهار الاربعاء السادس من شهر رمضان بعلَّة الاستسقاء وصلَّى عليه المستنصر بالله في القصر ودُفن في دار الوزارة وتُقلّد مكانه الوزير ابو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي وخلع عليه في يوم الثلثاء الحادي عشر من شهر رمضان من السنة وقبض على ابي على ابن الانباري صــاحب الوزير ابي القسم علي بن احمد وحمله الى خزانة البنود وسعى في قتله فيها ودفنه وما مضى الَّا القليل وتُبض على الوزير ابي نصر صدقة بن يوسف الفلاحي وُحمل الى خزانة البنود في يوم الاثنين الخيامس من المحرَّم سنة ١٤٠ وُقتل سُحرة يوم الاثنين في المكان الذي قتل فيهِ ابن الانباري وقيل انهُ دُفن معه في قبره ونظر في الوزارة ابو البركات ابن اخي الوزير علي بن احمد الجرجرائي وتُبض عليه بعد ذلك في ليلة يوم الاثنين النصف من شوال سنة ١٤١ وفترت الامور الى ان استقرات الوزارة لقاضي القضاة ابي محمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري. ووردت الاخبار من مصر بان المستنصر بالله خلع على وزيرهِ قاضي القضاة ابي محمد اليازوري في الرابع من

ذي القعدة سنة ٤٤ غلمًا فاخرة كانت غلالة قصبًا وطاقًا وقيصًا دبيقيًا وطيلسا نا وعمامة قصبًا وحمّله على فرس رانع بمركب من ذهب وزنه الف مثقال وقاد بين يديه خمسة وعشر بن فرسًا وبغلًا بمراكب ذهب وفضة و حمل معه خمسون سفطًا ثياً با اصنافًا وزاد في نعوته والقابه وخلع على اولاده خلعًا تليق بهم وكُتب له سجل التقليد بانشا، ولي الدولة الي علي بن خيران وبالغ في احسان وصفه وتقريضه واطرائه واحماد رأيه وما اقتضاه الرأي من (53%) اصطفائه للوزارة واجتبائه وقرئ مجضرة المستنصر بالله بين قواده وخدمه ووجوه اجناده وقيل ان هذا الأكرام مقابلة على ما كان منه في التدبير على العرب المفسدين من بني تُورَّة في فلهم والنكاية فيهم وحسم اسباب شرّهم وتشتيت شملهم ونسخة هذا السجل المذكور بعد البسمة:

## ولاية رفق المستنصري لدمشق

### ني سنة ايمايا

وصل الامير عدة الدولة امير الامرا، رفق المستنصري الى دمشق واليّا عليها في يوم الخميس الثاني عشر من المحرَّم سنة ١٤١ في عدَّة وافرة من الرجال وثروة وافرة من العدد والمال وتُوى سجلُهُ بالولاية واقام بها مدَّة يأمر فيها وينهي ويحلّ ويعقد ويصدر في الامور ويورد ثم وصلهُ الامر من مصر بمسيره الى حلب لامر اقتضتهُ الارا، المستنصرية من صرفه عنها وتوليتها للامير الموَّيد فسار منها وتوجه الى حلب في يوم الخميس السادس من صفر من السنة

# ولاية الامير المؤ ُّ يد عدَّة الامام

#### في سنة 122 بعد الامير رفق

وصل الأمير المؤيد عدّة الامام مصطفى الملك معين الدولة ذو الرئاستين حيدرة بن الامير عضب الدولة بن 'حسين بن مفلح الى دمشق واليًا عليها في مستهل رجب سنة الأمير عضب الدولة بن 'حسين بن مفلح الكفايتين ابو محمد الحسين بن حسن الماشكي ناظرًا في الشام جميعة حربه وخراجه وتُوئ منشور الولاية والدعاء له «سأمه الله وحفظه» فتسلّم الولاية في سنة ٤٤٢ يأمر فيها وينهي على عادة الولاة واستقامت

لهُ امور الولاية على ما يوثره ويهواه واحسن السيرة في العسكرية والرعية فحمدت طريقته وارتضيت ايالته واستمرَّت عليه الايام في الولاية الى سنة ١٤٨ التي ُبني هــــذا المذيل عليها وعادت سياقة الحوادث منها وايراد ما فيها وتجدّد بعدها

### سنة ثمان واربعين واربعائة

('54') فيها وردت الاخبار من ناحية العراق بانعقاد امر الوصلة بين الاهام القائم باسر الله وبين بنت الملك داود اخي السلطان ركن الدنيا والدين طغر لبك وكان العقد اولا لولده ذخيرة الدين فلما قضى الله عليه بالوفاة نقل العقد الى الحليفة القائم بامر الله في يوم الاربعاء لسبع بقين من الحرَّم من السنة ووصلت البنت المذكورة من مدينة الرّي الى بغداد في الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول من السنة، وفي هذه السنة ولا الامام المقتدي بالله عبد الله بن ذخيرة الدين ابن القائم بامر الله في ليلة الاربعاء الثاني من جمادى الاولى من السنة، وفيها وردت الاخبار من مصر بقلّة الاقوات وغلاء الاسعار واشتداد الامر في ذلك الى اوان زيادة النيل فظهر من القوت ووجوده ما طابت به النفوس وصلحت معه الاحوال

### سنة تسع واربعين واربعائة

في هذه السنة وردت الاخبار بتسلم الامير مكين الدولة قلعة حلب من معز الدولة وحصل فيها في الخميس لثلث بقين من ذي القعدة منها واقام بها مدَّة اربع سنين يخطب فيها للمستنصر بالله صاحب مصر وفيها تو في القاضي ابو الحسين عبد الوهاب بن احمد ابن هرون

### سنة خمسين واربعائة

فيها وصل الامير ناصر الدولة وسيفها ذو المجدين ابو محمد الحسين بن الحسن ابن حمدان الى دمشق واليًا عليها دفعة ثانية بعد اولى في يوم الاثنين النصف من رجب منها واقام يسوس احوالها ويستخرج اموالها الى ان ورد عليه الامر من الحضرة بمصر بالمسير في العسكر الى حلب فتوجه اليها في العسكر في السادس عشر من شهر ربيع الاول سنة ٢٥٠ وا تفقت الوقعة المشهورة المعروفة بوقعة الفُنيدق بظاهر حلب في يوم الاثنين مستهل شعبان من السنة بين ناصر الدولة المذكور وعسكره وبين جميع العرب الكلابيين ومن انضم اليهم فكسرت العرب عسكر (١ ناصر الدولة واستولوا عليهم الكلابيين ومن انضم اليهم فكسرت العرب عسكر (١ ناصر الدولة واستولوا عليهم

١) وفي الاصل: كسرةً

ونكوا فيهم وافلت ناصر الدولة منهزمًا مجروحًا مفلولًا وعاد الى مصر · ولم تزل الاخبار متواترة من ناحيــة العراق بظهور (54°) المظفّر ابي الحرث ارسلان الفساسيري وقوَّة شُوكته وكثرة عدَّتهِ وغلبة امره على الامام القـانم بامر الله امير المؤمنين وقهر نوَّابه وامتهان خاصته واصحابه وخوفهم من شرّه حتى امضى امره الى ان يأخذ الجاني من حَرَم الحلافة ويفعل ما يشاء ولا يمانع لهُ ولا يدافع عنه · وقد شرح الخطيب ابو بكر احمد ابن على بن ثابت البغدادي رحمه الله في اخبار أهل بغداد ما قال فيه : ولم يزل امر القائم بامر الله امير المؤمنين مستقيمًا الى ان قبض عليهِ ارسلان الفساسيري في سنة • • ٩ وهو واحد من الغلمان الاتراك عظم امرهُ واستفحل شأنهُ لعـــدم نظرانه من الغلمان الاتراك والمقدّمين والاسفهسلّارية الَّاانهُ استولى على العباد والاعمال ومدّ يده في جباية الاموال وشاع بالهيبة امره وانتشر بالقهر ذكره وتهيّبتـــهُ العرب والعجم ودُعى لهُ على كثير من منابر الاعمال العراقية وبالاهواز ونواحيها ولم يكن القائم بامر الله يقطّع امرًا دونهُ ولا يمضى رأيًا الَّا بعد اذنهِ ورأيه ثم صحَّ عنده سوء عقيدته وخبث نيَّته وانتهى ذلك اليــهِ من ثقاتٍ من الاتراك لا يشكُّ في قولهم ولا يرتاب. وانتهى اليهِ انهُ بواسط قد عزم على نهب دار الخلافة والقبض على الحليفة فكاتب السلطان طغرلبك محمـــد بن ميكال (كذا) وهو بنواحي الريّ يعرُّفه صورة حال الفساسيري و يبعث، على العود الى العراق وُيدارك امر هذا الخارجي قبل تزايد طمعه و إعضال خطبه . وعاد الفساسيري من واسط وقصد دار الحلافة في بغداد وهي بالجانب الغربي في الموضع المعروف بدار اسحق فهجمها ونهبها واحرقها ونقض ابنيتها واستولى على كل ما فيها . ووصل السلطان طغر لبــك الى بغداد في شهر رمضان سنة ٤٤٧ وتوجه الفساسيري الى الرحبة حين عرف وصول طغرلبك على الفرات وكاتب المستنصر بامر الله صاحب مصر يذكر له كونه في طاعته واخلاصهُ في موالاته وعزمهُ على اقامة الدعوة لهُ في العراق وانهُ قادرٌ على ذلك وغـــير عاجز "عنه فانجـده وساعده بالاموال وكتب له بولاية الرحبة · واقام السلطان طغرلبك ببغداد سنةً كاملةً وسار منها الى ناحية الموصل واوقع باهــل سنجار وعاد منها (55°) الى بغداد فاقام برهةً ثم عاد الى الموصل وخرج منها متوجهاً الى نصيبين ومعه اخوه ابرهيم ينال وذلك في سنة ٠٤٠ وحدث بين السلطان طغرلبك واخيه ابرهيم خُلف اوجب انفصاله عنه بجيش عظيم وقصد تاحية الري وقد كان الفساسيري كاتب ابرهيم ينال اخا السلطان طغرلبك يبعثه على العصيان لاخيه ويطمعه في الملك والتفرد به ويعده

الماضدة عليه والموازرة والمرافدة والشدّ منـــ وسار طغر لبك في اثر اخيه مُجدًّا وترك عساكره من ورائه فتفرّقت غير ان وزيره عميد الملك الكندري وربيبه انوشروان وزوجته خاتون وصلوا بغداد في من بقى معهم من العسكو في شوال سنة ١٥٠٠ واتصلت الاخبار بلقاء طغرلبك واخيه ابرهيم بناحية همذان وورد الخبر بذاك على خاتون وولدها والوزير وان ابرهيم استظهر عليه وحصره في همذان فعنـــد ذلك عزموا على المسير الى همذان لانجاد السلطان فحين شاع الخبر بذاك اضطرب امر بغداد اضطرا با شديدًا وخاف مَن بها وكاثرت الاراجيف باقتراب ارسلان الفساسيري وتوقّف الكندري الوزير عن المسير فانكرت خاتون ذلك عليه وهمت بالايتاع به وتوقَّف ابنها لتوقَّفهما عن المسير والانجاد للسلطان طغر لبك فنهضا للجانب الغربي من بغداد وقطعا الجسور من ورافهما وأنتهب دورها واستولى من كان مع الخاتون من الغُزُّ على ما فيها من الاموال والامتعة والآثاث والسلاح وتوجهت خاتون في العسكر الى ناحية همذان وتوجه الوزير الكندري على طريق الاهواز. فلما كان يوم الجمعة السادس من ذي القعدة ورد الحبر بان ارسلان الفساسيري بالانبار وسعى الناس الى صلاة الجمعة بجامع المنصور فلم يحضر الامام واذن المؤذن في المنارة وتزل منها واعلم النّاس انهُ رأى العسكر عسكر الفساسيري بازاء شارع دار الرقيق فبادروا الى ابواب الجامع وشاهدت قوماً من اصحاب الفساسيري يسكنون الناس بحيث صلّوا في هذا المكان اليوم في جامع المنصور الظهر اربعًا من غير خطبةٍ وفي يوم السبت تاليه وصل نفر من عسكر الفساسيري وفي غدوة يوم الاحد (55ٌ) دخل الفساسيري بغداد ومعه الرايات السود فضرب مضاربه على شاطئ دجلة واجتمع اهل الكرخ والعوام من اهل الجانب الغربي على مظافرة الفساسيري وكان قد جمع العيَّار واهل الفساد واطمعهم في نهب دار الحلافة والناس اذ ذاك في ُضرُّ وجهدٍ قد توالى عليهم الجدب وغلا السعر وعز الاقوات واقام الفساسيري بمكانه والقتال في كل يوم متَّصل بين الفريقين في السفن بدجلة · فلما كان يوم الجمعـــة الثاني دُعى المستنصر بالله صاحب مصر على المنبر بجامع المنصور وذيد في الاذان « حي على خير العمل ». وشرع في بناء الجسر بعقد باب الطاق وكُفُّ الناس عن المحاربة ايَّامًا وحضر يوم الجمعة الثاني من الخطبة فدُعي لصاحب مصر في جامع الرصافة · وخندق الخليقة القائم بامر الله حول داره ورم ما تشمُّت منها ومن اسوار المدينة فلمَّا كان يوم الاحد لليلتين بقيت من ذي القعدة حشد الفساسيري اهل الجانب الغربي والكرخ ونهض بهم الى محاربة الخليفة

ونشبت الحرب بين الفريقين يومين وقتل منهما الخلق الكثير. واهل هلال ذي الحجة فزحف الفساسيري الى ناحية دار القائم الخليفة فاضرم النار في الاسواق بنهر مُعلَى وما يليه وعبر الناس لانتهاب دار الخليفة فنُهب منها ما لا يُحصى كثرة وعظماً ونفذ الخليفة الى مونس بن بدر الصقلبي وكان قد ظاهر الفساسيري فاذم للخليفة في نفسه ولقيسه قريش امير بني عقيل فقبل الارض دفعات وخرج الخليفة من الدار راكباً وبين يديه راية سودا، وعليه قباء اسود وسيف ومنطقة وعلى رأسه عمامة تحتها قلنسوة الاتراك عِراضه وبين يديه من بده من به خدمه وماشى الوزير رئيس الروساء ابا القسم بن مسلمة الفساسيري ويده قابضة على يده وكتبه وقبض على قاضي القضاة الدامغاني وجماعة معه وحملوا الى الحريم الطاهري وقيد الوزير والقاضي فلما كان يوم الجمعة الرابع عشر من ذي الحجة لم يخطب بجامع الخليفة وخطب في سائر الجوامع للمستنصر صاحب مصر وفي هذا اليوم انقطعت الدعوة ابني العباس في بغداد

ولما كان (156) اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة أخرج الخليفة القائم بامر الله من الموضع الذي كان فيه و محمل الى الانبار ومنها الى الحديثة في الفرات فجلس هناك وكان صاحب الحديثة الامير مُهارِش هو المتولى لحدمة الحليفة فيها بنفسه وكان حسن الطريقة ولماً كان يوم الاثنين من ذي الحجة شُهر الوزير رئيس الروساء وزير الحليفة على جمل وطيف به في محال الجانب الغربي ثم صُلب بباب الطاق وخراسان وبعل على فكيه كلابان من حديد على جدع فمات رحمه الله بعد صلاة العصر وأطلق القاضي الدامغاني بمال قرر عليه و قال ابو بكر الحطيب رحمه الله : ثم خرجت يوم النصف من صفر سنة ١٥؛ من بغداد ولم يزل الحليفة في محبسه بالحديثة الى ان عاد السلطان طغرلبك من ناحية الري الى بغداد بعد ان ظفر باخيه ابرهيم ينال وكسره وقتله ثم كاتب الامير قريشاً باطلاق الحليفة الى داره الى ناحية العراق وجعل السفير وقتله ثم كاتب الامير قريشاً باطلاق الحليفة الى داره الى ناحية العراق وجعل السفير الحليفة للفساسيري صرف طغرلبك عن وجهته وكاتب طغرلبك مهارشاً في امر الحليفة وإخراجه من محبسه فلخرجه وعبر به الفرات وقصد به تكريت في نفر من بني عمه وقد وإخراجه من محبسه فلخرجه وعبر به الفرات وقصد به تكريت في نفر من بني عمه وقد باخم الحق حصل بغداد فعاد راجعاً حتى وصل النهروان فاقام الحليفة هناك ووجه طغرلبك مضارب في الحال راجعاً حتى وصل النهروان فاقام الحليفة هناك ووجه طغرلبك مضارب في الحال

وفروشًا برسم الحليفة ثم خرج لتلقِّيه بنفسه وحصل الحليفة في داره ونهض طغرلبك في عسكر نخو الفساسيري وهو بسقي الفرات فحاربه الى ان اظفره الله به وقتله وحمل رأسه الى بغداد وطيف به فيها وعُلق بازاء دار الحلافة

#### سنة احدى وخمسان وارسائية

في هذه السنة كان هلاك ارسلان الفساسيري وعود الخليفة القائم بامر الله امير المؤمنين الى داره على ما تقدَّم شرحه من امره · وفيها ايضًا كان ظفر السلطان طغرلبك اخمه ابرهيم ينال على باب همذان

### سنة اثنتين وخمسين واربعائة

(56<sup>V</sup>) فيها وصل الامير القدم عام الدولة قوام الملك ذو الرئاستين سبكتكين المستنصري الى دمشق وبقي فيها غير والر عليها الى ان وصل القائد موقق الدولة جوهر الصقلبي من مصر في يوم الاربعا، الثاني من ذي الحجة سنة ٢٠١ ومعه الحلع وسجل الولاية لدمشق بالقابه والدعا، له «سلمه الله ووققه» والناظر في الاعمال وحفظ الاموال سديد الدولة ابو عبد الله محمد بن حسن الماشكي على ما كان عليه سبكتكين واليا على دمشق الى ان توتَّى بها في لية الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة على دمشق الى ان توتَّى بها في لية الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة عشر يومًا

وفي هذه السنة نزل الاهير محمود بن شبل الدولة بن صالح بن مرداس على حلب محاصرًا لها ومضيقًا عليها وطامعًا في تأكمها وه عه منيع بن سيف الدولة فاقام عليها مدَّة فلم يتسهَّل له فيها اربُ ولا تيسَر طلبُ فرحل عنها ثم حشد بعد مدَّة وجمع وعاد منازلًا لها ومضايقًا لاهلها ومراسلًا لهم وتكرّرت المراسلات منهم الى ان تسهّل امرها وتيسَّر خطبها فتسلَّمها في يوم الاثنين من جمادى الاخرة وضايق القلعمة الى ان عرف وصول الامير ناصر الدولة بن حمدان في العساكر المصرية لانجادها فخرج منها في رجب سنة ٢ ونهب حلب بعسكر ناصر الدولة واتفقت وقعة الفُنيَدق المشهورة وانفلال ناصر الدولة وعوده الى مصر منهزمًا مخذولًا فعاد محمود بجمعه الى حلب وحصل بها وقتل عمه معز الدولة واستقام امره فيها وفي هذه السنة قصد الامير عطية فيمن جمعه وحشده مدينة الرحبة ولم يزل نازلًا عليها ومضايقًا لاهلها ومراسلًا علم الى ان تسمَّل الامر فيها وسلَّمت اليه وحصل بها في صفر من السنة

### سنة ثلث وخمسين واربعائة

في هذه السنة وصل الامير حسام الدولة ابن البجناكي الى دمشق واليًا عليها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الاولى منها ونزل في الزَّة واقام مدَّة وورد الكتاب بعزله فانصرف عن الولاية وتوجَه نحو حلب في شهر رمضان من السنة ثم وصل بعد ذلك عدة الدين والدولة ابن ناصر الدولة (57³) بن حمدان الى دمشق واليًا عليها في يوم الجمعة الثامن عشر من رمضان من السنة وحصل بها وتوى سجل ولايته وامن فيها ونهى وفي هذه السنة استقر الصلح والموادعة بين معز الدولة صاحب حلب وابن اخيه محمود بن شبل الدولة وفيها أندب ابو محمد بن سعيد بن سنان الحفاجي الشاعو المسير من حلب الى القسطنطينية رسولًا في المحرَّم منها وفيها توقى الامير معز الدولة عطية وفي هذه السنة وصل الامير المؤيد معتز الدولة حيدرة بن عضب الدولة الى دمشق عطية وفي هذه السنة وصل الامير المؤيد معتز الدولة حيدرة بن عضب الدولة الى دمشق واليًا عليها دفعة ثانية بعد اولى في يوم الاثنين الثامن عشر من ذي القعدة منها ونزل في الرض المزَّة وفي هذا اليوم سار عدة الدولة بن حمدان عن الولاية منصر واقام المؤيد بها في الولاية ما اقام وانصرف عنها معزولًا في شهر ربيع الاخر سنة ٥٥٤ المؤيد مها ونول في

### سنة اربع وخمسين واربعائة

في الحرَّم منها قُلد الامير مكين الدولة طبرَّية وثغر عكاء من قبل امام المستنصر بالله وامل على جماعة بني سُلَيم وبني فزارة وفيها توقي القاضي الشريف مستخص الدولة ابو الحسين ابرهيم بن العباس بن الحسن (١ الحسيني بدمشق يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان رحمه الله وفيها وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرلبك وقيام ولده (كذا) البارسلان في المملكة بعده في مدينة الري

سنة خمس وخمسين وأربعائة

## وفيها ولاية امير الجيوش بدر لدمشق

وصل الامير تاج الامراء المُطفَّر مقدّم الجيوش شرف الملك عدة الامام ثقة الدولة بدر

ابن العباس بن الحسن بن ابي الجن: كذا في تاريخ الاسلام وانهُ قاضي دمشق وخطيبها نيابةً عن قاضي القضاة بمصر ابي محمد القاسم بن النعان

الى دمشق واليًا عليها في يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الاخر من السنة وتزل بارض المزيّة ومعه الشريف القاضي ثقة الدولة ذو الجلالين ابو الحسن يجي بن زيد الحسيني الزيدي ناظرًا في الاعمال ونفقات الاموال واقام بها مدَّة مد برًا لها وآمرًا وناهيًا فيها ثم حدث من امره بها والحلف الجاري بينه وبين عسكريتها ورعيّتها ووقعت بينهما عاربات عرف معها عجزه عن المقام بينهم والثبات معهم (577) وخاف على نفسه منهم فسار عنها كالهارب منها في ليلة الثلثاء لاربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ٥٠ وفي هذه السنة تزل الامير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب وحصر عمه عطية فيها في النصف من شعبان وقتل منيع بن كامل مججر المنجنيق ولم يتمكّن من عرضه فيها ولا تسهل له ارب منها فرحل عنها

#### سنة ست وخمسين واربعائة

### وفيها ولاية الامير حيدرة بن منزو

لماً انصرف امير الجيوش بدر عن ولاية دمشق هاربًا ندب لولايتها الامير حصن الدولة حيدرة بن منزو بن النعان والياً عليها ووصل اليها في شهر رمضان من السنة واقام بها وامر ونهى على عادة امثاله من الولاة لها .ثم اقتضى الرأي المستنصري صرفة عنها لشهاب الدولة دُري المستنصري ووصل اليها وتولى الولاية فيها . وفي هذه السنة عاد محمود بن شبل الدولة بن صالح الى حلب مُضايقاً لها ولعطية (١ عمه فاستصرخ بالامير ابن خان التركي فانجده عليه فلماً احس بوصوله رحل عنها منهزماً ثم خاف عطية من الامير ابن خان فامر احداث حلب بنهب عسكره فنهبوه . ورحل ابن خان منهزماً وانفذ الى الامير محمود يعتذر اليه من المساعدة عليه وتوجه معه الى طر ابلس وعاد معه الى حلب لحصرها في هذه السنة ، وفيها وصل الامير شهاب الدولة دُري المستنصري الى دمشق واليا في العشر الاخير من ذي القعدة من السنة ثم تجدد الرأي في صرفه فانصرف وتوجه الى الرملة لان سجل ولايته لها ورد عليه واقام بها آمراً وناهياً الى ان تُتل بها في شهر ربيع الاخر سنة ٢٠٠ واقامت دمشق خالية من الولاة الى ان وصل اليها امير الجيوش بدر والياً عليها دفعة ثانية في سنة ٢٠٠ الولاة الى ان وصل اليها امير الجيوش بدر والياً عليها دفعة ثانية في سنة ٢٠٠

١) وفي الاصل: لابن عطية

### سنة سبع وخمسين واربع مائة

في هذه السنة تزل الامير محمود بن شبل الدولة بن صالح على حلب ثالث دفعة ومعه الامير ابن خان التركي واقام عليها الى انتصاف شهر رمضان ولم يزل مضايقًا (18<sup>8</sup>) لها الى ان تسهَّل امرها وملكها فلما حصل بها فارقه ابن خان بعسكره نحو العراق ولم يدخلها اشفاقًا من احداث حلب لما فعلوه في تلك النوبة من القيام عليه والنهب لاصحابه

### سنة ثمان وخمسين واربعائة

## وفيها ولاية امير الجيوش بدر الثانية

وصل امير الجيوش سيف الاسلام بدر الى دمشق واليًا عليها ثانيةً وعلى الشام باسره في يوم الاحد السادس من شعبان منها ونزل في مرج باب الحديد ايامًا وبلغه قتل ولده بعسقلان فدخل القصر واقام فيه الى ان تحرّك الفتنة الثائرة بينه وبين عسكرية دمشق واهلها واستيحاش كل منهم من صاحبه فغرج من القصر ونشبت الحرب بينهم في يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الاولى سنة ٦٠٤ وقد كان القصر أخرب بعضه في تلك النوبة الحادثة الاولى ونهب ما كان فيه فلما عاد بعد ذلك في هذه النوبة ومعه العساكر الجمئة من العرب وسائر الطوائف ونزل على مسجد القدم في رمضان سنة ٢٠ واتّنق رحيله عنها فخرج من في البلد من العسكرية والاحداث الى القصر فاحرقوا ما كان سالمًا منه ونقضوا اخشابه بجيث شمله الخراب من كل جهاته وفي هذه السنة فادى الاه ير محمود بن شبل الدولة بن صالح نساء بني حمّاد والنمريين من اسر الروم ولم يزل مبالغًا في ذلك ومجتهدًا فيه الى ان حصلوا في حلب

### سنة تسع وخمسين واربعمائة

فيها وردت الاخبار من ناحية مصر باجتماع العبيد في الصعيد وكبسهم عسكر الامير ناصر الدولة ابي علي الحسن بن حمدان وانفلال العرب المجتمعة معه واستظهار العبيد على جانب من عسكره نهبوه واستولوا عليه ثم عادوا عليهم واستعادوا ما اخذ لهم وزيادة عليه وقتل جماعة منهم وفيها سأل الامير ناصر الدولة المستنصر بالله في محميد ابن محمود بن جرَّاح وحازم بن على بن جرَّاح فاطلقهما من خزانة البنود وخلى سبيلهما

### سنة ستين واربعمائة $(58^{V})$

### وفيها ولاية الامير بارزطغان لدمشق

وقالوا: اما هذه عادتهم ولقد كان الحيوزي في ترجمة الشريف انه لماً دخل عسكر بدر الجالي الى دمشق هرب منها الى عمان البلقاء ففدر به بدر بن حازم وكان الشريف قد اطلق اباه حازم من خرانة البنود . وقال محمد بن هلال الصابي: لما خرج الشريف و بارزطفان من دمشق يريدان مصر اشار علمه بارزطفان بان لا يظهر بعان البلقاء لان جا بدر بن حازم وان يسير في الليل فلم يقبل وسار بارزطفان الى حلّة بدر بن حازم وقال: جثناك لتذمّ لنا ولمن مضا . فقال: ومن ممك . قالوا: الشريف بن ابي الجن فقال: قد ذمّ الله لكم الآلا الشريف فانه لا بدّ من حمله الى امير الحيوش جملا وسار اليه وقبض عليه ومضى به الى عكاء و باعه بذهب وخلَع وإقطاع . فاركبه الدير الحيوش جملا وقتله اقبح قتلة ثم سلخ جلده وقيل سلخه حيًّا وصلبه . ولعن أهل الشام بدر بن حازم والعرب وقالوا: اما هذه عادتهم . ولقد كان الشريف من إهل الديانة والصيانة والعقة والامانة محبًّا لاهمل العلم واصطناع المعروف

نحو من ثلثين ذراعًا وانه سحب صخرةً عظيمة لا يقلّها خمسون رجلًا ذَهبَ بها فلم يُعرَف مستقرها وفيها ورد الحبر بقيام ناصر الدولة ابي علي الحسن بن حمدان في جماعة من قوَّاد الاتراك وامرا ، مصر على المستنصر بالله بمصر وأخذهم شيئًا كثيرًا من المال اقتسموه وكان امير الحيوش بدر في مبدأ امره مقيمًا بالشام مُظهرًا الطاعة المستنصر بالله والموالاة له والميل اليه اللا انه لا يتمكّن من نصرته ولا يجد سبيلًا الى مواذرته ومعاضدته وزحف المذكورون الى دار وزيره المعروف بابن كدّينة فطالبوه بالمال فقال لهم : واي مال بقي بعد نهبكم (195) الاموال واقتسامكم الاعمال ? فالحوا عليه وقالوا: لا بد من انفاذك الى المستنصر بالله وبعثك له على اخراج المال وتعريفه في ذلك صورة الحال . فكتب اليه رقعة بشرح القصة وخرج الجواب عنها مجطه يقول فيه اصورة الحال . فكتب اليه رقعة بشرح القصة وخرج الجواب عنها مجطه يقول فيه اصورة الحال . فكتب اليه رقعة بشرح القصة وخرج الجواب عنها مجطه يقول فيه اصورة الحال . فكتب اليه رقعة بشرح القصة وخرج الجواب عنها مجطه يقول فيه اصورة الحال . فكتب اليه رقعة بشرح القصة وخرج الجواب عنها مخطه يقول فيه اصورة الحال . فكتب اليه رقعة بشرح القصة وخرج الجواب عنها لمخطه يقول فيه الموجد عنها بخطه يقول فيه الموجد عنها المحل المحتوب لا الرجو ولا اتّقي الله الهي وله الغضل المحتوب اليه واله المحتوب ولا المحتوب اليه وله المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب المحتوب اليه وله المحتوب المحتو

المال مال الله والعبيد عبيد الله والاعطاء خير من المنع وَسيَعلمُ الذينَ ظلموا أيَّ مُنقلبٍ ينقلبونَ (١٠ وفي هذه السنة خرج متملَّك الروم من القسطنطينية الى الثغور

#### سنة احدى وستين واربعائة

## وفيها كانت ولاية معلى بن حيدرة بن منزو لدمشق

الامير حصن الدولة مُعلى بن حيدرة بن منزو الكتامي ولى دمشق قهرًا وغلبة وقسرًا من غير تقليد في يوم الخميس الثامن من شوَّال سنة ٢٦١ بجيل نمقها ومحالات اختلقها ولفَّقها و ذكر ان التقليد بعد ذلك وافاه فبالغ في المصادرات حيننذوارتكب من الظلم ومصادرة المستورين الاخيار ما هو مشهور من العيث والجور ما هو شائع بين الانام مذكورٌ ولم يلق اهمل البلد من التعجرف والظلم والعسف بعد جيش بن الصمصامة في ولايته ما لقوه من ظلمه وسو، فعله وقاسوه من اعتدائه ولوم اصله ولم تزل هذه افعاله الى ان خربت اعمالها وخلا عنها اهلها وهان عليهم مفارقة املاكهم وسُلُوهم عن اوطانهم عا عانوه من ظلمه ولابسوه من تعديه وعشمه وخلت الاماكن من قاطنيها والغوطة من فلاحيها وما برح لقاء الله على هذه القضية المنكرة والطريقة قاطنيها والغوطة من فلاحيها وما برح لقاء الله على هذه القضية المنكرة والطريقة

<sup>1)</sup> Qur. XXVI, 228.

المحروهة الى ان اجاب الله وله الحمد والشكر دُعا، المظلومين و أَشَّاهُ عاقبة الظالمين وحقق الامل فيه بالراحة منه واوقع بينه وبين العسكرية بدمشق الشحنا، والبغضاء فخاف على نفسه الهلاك والبوار فاستشعر الوبال والدمار فلم يكن له الا الهرب منهم والنجاة من فتكهم لانهم عزموا على الايقاع به والنكاية فيه وقصد ناحية بانياس (59) فحصل فيها في يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ٤٦٧ فاقام بها وعر ما عرم من الحمام وغيره فيها ثم خرج منها في اوائل سنة ٤٧٢ خوفًا من العسكر المصري ان يدركه فيها فيأخذه منها وحصل بثغر صور عند ابن ابي عقيل القاضي المستولي عليها ثم صار من صور الى طرابلس واقام بها عند زوج اخته جلال الملك ابن عمَّار مدَّة وأطلع الى مصر فهلك في الاعتقال قتلًا بالنعال في سنة ٤٨١ وذلك جزاء الظالمين وما الله بغافل عمَّا معاون

وفي هذه السنة وقع الخلف بدمشق بين العسكرية وبين اهلها وطرحت النار في جانب منها فاحترقت واتصلت النار منه بالمسجد الجامع من غربيه فاحترق في ليسة يوم الاثنين انتصاف شعبان من السنة فقلق الناس لهذا الحادث والملم المؤلم الكارث وأسف القاصي والداني لاحتراق مثل هذا الجامع الجامع للمحاسن والغرائب المعدود من احدى العجائب تحسنًا وبهاء ورونقًا وسناء وكيف اصابت مثله العيون الصوائب وعدت عليه عادية النوائب (١

<sup>1)</sup> ومن اخبار الشام ما قال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ان بدر الجمالي كان قد ورد دمشق واليًا على الشام سنة ٥٨ ووصل عسق الن وغزا بني سبيش ونكا فيهم وعاد الى الاقتحوانة وجاء اميران اخوان من قيس فقتاهما لاجل غارات كانت لهم بالشام قبل وصوله اليه ثم سار يشق حلل العرب كلب وطي وغيرها شقًا وفعل فعلًا لم يسبقه احدُ اليه حتى وصل الى دمشق فنزل قصر السلطنة بظاهرها واقام سنة وكمر فامن الناس لهيئة ، ثم قبض على ابن ابي الرضا خليفة الشريف القاضي الملكيني ابي الفضل اساعيل بن ابي الجن العلوي وعلى جماعة واخذ منهم عشرة آلاف دينار ووهبها لحادم بن جراح المفرج ٠٠٠٠ عنه من مصر وكان قد هرب اليه فاعطاه المال استكفافًا له عن معاونة الشريف ابي طاهر بن ابي الجن المنفذ معه خادم لافساد امر بدر بالشام واثارة اهل دمشق عليه واغلقوا ابواجا وحاد بوه وساعده حصن الدولة (حيدرة) بن منزو وراسلهم مسهار بن سنان الكابي وراوحوه وحالقوه وجاء عرب مسهار فاغارت على قصر السلطنة بدمشق بظاهرها وعاد بدر الجالي وراوحوه فانفذ ثقله واهله الى صيدا ومضى خلفهم اليها. وجمع ابن منزو عسكره وعسكر دمشق لقصد بدر فانقد شاهً عرف ذلك رحل الى صور وحاصرها ومتوليها القاضي الناصح ثقة الثقات عين الدولة ابولة ابولة عرف ذلك رحل الى صور وحاصرها ومتوليها القاضي الناصح ثقة الثقات عين الدولة ابولة ابولة ابي عرف ذلك رحل الى صور وحاصرها ومتوليها القاضي الناصح ثقة الثقات عين الدولة ابولة ابو

### وفيها وردت الاخبار من مصر بغلام الاسعار فيها وقلَّة الاقوات في اعمالها واشتداد

الحسن محمد بن عبد الله بن ابي عقيل فحاصرها ايامًا وقرب منه أبن منزو فسار الى عكا. وإقام ايامًا دخل فيها بزوجته بنت رقطاش التركى ومضى الى عسقىلان. وجاء الشريف ابن ابي الحن من مصر الى دمشق وكان اهلها هدموا قصر السلطنة ودرسوه وكان عظيمًا يسم الوفًا من الناس واقام على دمشق سبعة وعشرين يومًا ومعه حازم وحميد ابنا جرَّاح اللذان اتَّفقاً مع الشريف على الفتك ببدر وكان حميد قد طمع من بدر في مثل ما فعلهُ من حازم ولما عجز بدر عن دمشق عاد الى عكا لان الشريف والعساكر دفعوا عنها. ولما رحل عن دمشق اختلف المسكر واحداث البلد فنهب المسكر بعض البلد ونادوا بشعار بدر الجمالي واستدعوا منهُ صاحبًا يكون عندهم فانقبذ اليهم رجلًا يُعرف بالقطيان في حماعة من اصحابه فدخل دمشق وهرب الشريف ابن ابي الحن وولدا ابن منزو وكان ابوها قد مَات على صور في هذه السنة فنزل إنسا منزو على الكليمين وسار الشريف طالبًا مصر فاجتاز بمان البلقاء وجها بدر بن حازم صاحبها فقبض على الشريف وباعه من بدر الحمالي باثني عشر الف دينار فقتله امير الحيوش بعكا خنقًا . و بعث بدر الجمالي الى دمشق علويًّا يعرف بابنُ ابي شوية من اهل قيسارية وامر بمصادرة الشريف ابي الفضل بن ابي الجن اخي المقتول وجماعة من مقدِّمي دمشق وعلم اهل دمشق فشاروا على ابن ابي شوية واخرجوه ولعنوا امير الحيوش ووافقهم العسكر و بعثوا الى ممار بن سنان وحازم بن نبهان بن القرمطي امير بني كلب وبذلوا اليهما تسليم البلد فبعث اليهم مسهار يقول: لا يمكنني الدخول الى البلد وتُلَّيكه والعسكر حميم، فيتُ والمغاربة والمشارقة ويجب أن يخالفوا بينهم وُيخرجوا المشارقة ففعلوا وصاروا احرابًا وكان المتال في غربي الحامع ورمي المشارقة واهل البلد بالنشَّاب من دار قريبة من الحامع فضر بت الدار بالنار فاحترقت وتمارت النار منها الى الجامِع فاحرقتهُ ليلة نصف شعبان هذه السنة . ولما رأَى العوام ۖ ذلك تركوا الغنال وقصدوا الجامع طءمًا في تلافيه ليداركوا ما حدث فيه ففــات الامر فرموا سلاحهم. والهموا واستغاثوا الى الله تعالى وتضرعوا وقالوا : كم نحلف ونكذب ونغدر ونخبث (و) نساهد وننكث. والنار تعمل الى الصباح فاصبح الجامع ولم يبق منه الَّا حيطانيه الاربعة وصاروا ايام الجاعات يصلون فيه على التلال وهم يبكون واضرَّموا بعد ذلك وُنصبت دورهم واموالهم. وانفــذ مسهار واليًا على دمشق من قبله يُعرف بغيتان وراسل مسهار اهل البلد ثنانيًا بان ينهبوا وينتوا على المفارية واحرقوا قطعــة من البلد وضبوا أكثر ونادوا بشعار بدر الجمالي. ووصل مسار بعد ذلك الى باب البلد وقد فات الامر الذي ورد لهُ فراسله المناربة على ان يمكّنهم من المقام في البلد ويعطونه مائة الف دينـــار فرضي واقام ايامًا في المكان وطالبهم بالمال فلم يعطوه شيئًا ولم يكن لهُ قدرة عليهم فسار الى السواد وكان ما خب المغاربة من دمشق يساوي خمسانة الف دينار. وتتبُّموا احداث دمشق فقتلوا منهم سبعين حدثًا . ووضى سنان الدولة ولد ابن منزو الى امير الجيوش وصالحه وصاهره على اخته وعاد الى دمشق واليًّا عليها من قبَل امير الجيوش واطاعت. المغاربة وسلمه اليه فدخلها

وقال ايضًا ان فيها يعني سنة ٦٦٠ استولى القفيّ مختص بن ابي الجنّ اخو حيدرة المقتول على دمشق وطرد نوَّاب امير الجيوش واستولى على صور ابن ابي عقبل وعلى طرابلس قاضيها ابن عمَّار

الحال في ذلك واضطر ارهم الى آكل الميتة وآكل الناس بعضهم بعضًا من شدَّة الجوع وقتل من 'يظفر بهِ واخذ ماله واستغراق حاله ومن سلِم هلك واحتاج الامير والوزير والكبير الى المسئة. وفيها نزل الروم على حصن اسفونا وملكوه

#### سنة اثنتين وستين واربعائة

فيها نزل امير الحيوش سيف الاسلام بدر المستنصري في العسكر المصري على ثغر صور محاصرًا لعين الدولة بن ابي عقيل القاضي الغالب عليه فلما اقام على المضايقة له والاضرار به كاتب القاضي ابن ابي عقيل الامير تُولو مقدّم الاتراك المقسمين بالشام مستصرخًا له ومستنجدًا به فاجابه الى طلمه واسعفه بأربه وسار بعسكره مُنجدًا لهُ ومساعدًا ووصل الى ثغر صيدا ونزل عليه في ستة الف فارس فحصره وضيَّق عليه وعلى من فيه وكان في جملة ولاية امير الحيوش المذكور فحين عرف امير الحيوش صورة الحال ووصول الاتراك لانجاد من بصور واسعادهِ قادَتَهُ (60°) الضرورة الى الرحمل عن صور بعد ان استفسد كثيرًا من اهلها والعسكرية بها بجيث قويت بهم شوكته وزادت بهم عدته وتلوّم عنها قليلًا ثم عاود النزول عليها والمضايقة لها واقام عليها في البر والبحر مدَّة سنة احتاج اهلها مع ذلك الى أكل الخبز الوطل بنصف دينار ولم يتمّ لهُ امر فيها لاختلاف الاتراك في الشام فرحل عنها . وفي هذه السنة مرض الامير محمود بن صالح في حلب مرضًا شديدًا وخطب للامام القائم لامر الله على منبر حلب وقطع الدعوة المستنصر َّية في تاسع عشر شوال. وفيها فتح ملك الروم ثغر منبج (١ واحرقه وعاد يقدم بعمارته ورحل عنه الى ناحية منازجرد فعاث في اطرافها الى اطراف خراسان وبقيت منبج في ملكة هذا الملك واسمه على ما ُذَكر اليزدوخانس سبع سنين ودام في الملك على ما حي ثلثين سنة (٢ ثلث وستان وارسانة

فيها جمع اتسز بن اوق مقدّم الاتراك الغزّ بالشام (٣ واحتشد وقصد ارض فلسطين

<sup>(</sup> ابو طالب) وعلى الرملة والساحل ابن حمدان ولم يبق لامبر الجيوش غير عكا وصيدا

ا قال سبط ابن الجوزي وكان اكثر اهلها قد هربوا منها و بلغ كرى الراحلة منها الى حلب ثمانين دينارًا

٣) وقال ايضاً إن في الاثنبن سابع صقر سنة ٦٦٨ فنحت قلمة منبج وارتجعت من يد الروم بعد حصار طويل سلّمها الحافظ لها بامان إلى نصر بن محمود صاحب حلب وإعطاء اقطاعاً وما لا وان كانت مدّة بقائها في يد الروم سبع سنين وشهرًا فاضا أُخذت في المحرم سنة ٦٦٠
 ٣) هو ابن ابق في تاريخ الاسلام وفي مرآة الزمان انه مقدّم الناوكية

فافتتح الرملة وبيت المقدس وضايق دمشق وواصل الغارات عليهما وعلى اعمالها وقطع الميرة عنها ورعى زرعها عدَّة سنين في كل ربيع لمضايقتهـــا والطمع في ملكتها ولم يزلُّ متردّدًا الى ان اضطرب امرها وخربت المنازل بها وزاد غلاء الاسعار فيها وعُدم تُواصل الاقوات اليها وجلا أكثر اهلها عنها واستحكم الخلف بين العسكرية والمصامدة والاحداث من اهلها وكون الوالي مُعلَى بن منزو لعنه الله قد هرب عنها ولم يبتى فيها من المقدّمين على الاجناد غير الامير زين الدولة زمام المصامدة بها. وفي هذه السنة نزل السلطان العادل البارسلان بن داود اخي السلطان طغرلبك بن سلجوق رحمه الله على حلب محاصرًا لها وبها محمود بن صالح في يوم الثلثاء سابع عشر جمادى الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان فخرج محمود اليه فأمَّنه وانعم عليه وولَّاه البلد. ورحل عنـــه ثالث وعشرين رجب قاصدًا الى بلاد الروم طالبًا ملكهم وقد توَّجه الى منازجرد فلحقه واوقع بهِ وهزمه وكان عسكره على ما حكي تقدير ستاّنة الف من الروم وما انضاف اليهم من سائر الطوائف وعسكر (60°) الاسلام على ما ذكر تقدير اربع مائة الف من الاتراك وجميع الطوائف وتُقتل من عسكر الروم الخلق الكثير بجيث امتلاً وادرٍ هناك عند التقاء الصَّفَّين وحصل الملك في ايدي المسلمين اسيرًا وامتلأَّت الايدي من سوادهم واموالهم وآلاتهم وكراعهم ولم تزل المراسلات متردّدةً بين السلطان البـــارسلان وبين ملك الرُّوم المأسور الى ان تقرُّر اطلاقه والمنُّ عليه بنفسه بعد اخذ العهود عليه والمواثيق بترك التعرُّض لشيء من اعمال الاسلام واطلاق الاسارى وأُطلق وسيّر الى بلده واهل مملكته فيقال انهم اغتالوه وسلَّموه واقاموا غيره في مكانه لاشياء انكروها عليــه ونسوها اليه (١

و) وقال الفارقي وهو احمد بن يوسف بن علي بن الازرق في تاريخه يعني تاريخ ميافارقين وآمد: ثم ان السلطان سمع ان ملك الروم عاد فنزل الى الموصل فنزل خلفه جماعة كثيرة من اهل اخلاط ومنازجرد يعلمونه أن ملك الروم قد عاد الى البلاد فرجع السلطان وصعد الى ارزن و بدليس وكان معهم قاضي منازجرد فوصل اخلاط وملكها واقام جا ايّاً ماً ، ثم وصل ملك الروم الى ولاية منازجرد وخصلت المراسلات تمضي بينهما وكان ملك الروم في خلق لا يحصى ومضى ابن الحلبان من عند السلطان الى ملك الروم فسأله عن البلاد وحالها وقال : اخبرني ايّها أطيب اصفهان او همذان . فقال : اصفهان والكراع في حمذان . همذان شديدة (لبرد . فقال : هو كذلك ، فقال الملك : نشتي نحن في اصفهان والكراع في حمذان . وقال اله ابن الحملبان : اما الكراع صحيح يشتي في همذان واما انت فلا اعلم ، ثم انتقل عنه والتقوا

### سنة اربع وستين واربعائة

## في المحرَّم منها تُتل الامير جعبر صاحب قلعة دوسر فيها بمكيدة نُصبت لهُ وحيلة

للقتال فعبّت الروم صفافها في ثلثمائة الف فارس والسلطان في نفر يسير فضيق الوقت للقتال وكان يوم الجمعة الى وقت ما علم السلطان ان الخطيب على المنبر وحان وقت نزوله فقال للناس: احملوا . فحملوا كامم وكبروا وقال السلطان: هذا وقت الدعاء على جميع المنابر لحيوش المسلمين و باقي الناس يؤمنون على دعائهم فلملّ الله يستجيب من واحد منهم . ثم حملوا وكبروا فاعطام الله النصر فانحزم ملك الروم وقتل من اصحابه خلقاً عظيماً وغنموا اموالهم بحيث تقاسموا الذهب والفضة بالارطال . وغنم اهل اخلاط ومنازجرد من اموالهم ما استغنوا به الى الان فاضم خرجوا واقاموا مع الجيش وقاتلوا وضبوا اكثر النهب ومن تلك السنة استغنى اهل اخلاط وحصلوا ارباب مال . وعاد السلطان الى اذر بيجان وولى في اخلاط ومنازجرد واليًا وخرجت عن حكم بني مروان والى الان (يمني سنة ٧٧٠) هي بحكم السلطان يقطمهما

وامًّا هذه الوقعة العظيمة فرُّوى عنها سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ان البارسلان قد سار من هذان في ذي القعدة سنة ٦٣ فلما قارب ارجش ومنازجرد من بلد اخلاط فتجهما وقتل وسي و بعث بين يديه الافشين في سرَّيَّة وكان اريسيغي زوج اخت السلطان معه حجاعة من الناوكيَّة وكان السلطان يطابهم فساروا من حـازين الى بلاد الروم خاثفين من السلطان ورحل السلطان الى بلد ميافارقين فخرج الى خدمته نصر بن مروان وهو خائف منهُ وكان الوزير نظام الملك قد مضى اليهِ وخرج بهِ الى السلطان فقرَبه وخلع عايــهِ وقسَّط عليهِ مائة الف دينار للجند واخرج للسلطان من الاقامات شيئًا كثيرًا اخذه من الرعيَّة فردّه عليه وقال: ما لنا الى اموال الفلَّاحين حاجة . فحمل الاقامات من خاصِهِ . وفتح حصن السو يدا وحصونًا كِعثيرة وكان الغزّ يبقرون بطون النساء ويقتلون من الاسارى مَن يَضمف عن المشي معهم وتسرُّع جماعة من الغابان الى حران ونواحيها فنهبوها وهرب الناس الى حصن الرافقة . ونزل السلطان الرُّهما وقاتلهُ املها وطمّ الحندق بالاشجار وغيرها وكانوا قد بذلوا اول ما نزل خمسين الف دينـــار وينصرف عنهم فرضي وفتر القتال عنهم فقالوا: لا نعطيك المال حتى تعدم آلات الحرب وتحرقها. فامر بكسرها وحريقها فلما فعل ذلك رَجِعُوا . وكان عنده رسول من الملك وهو الواسطة بينهم فاغتاظ السلطان وتقدُّم عِسك الرسول وقتله فقال نظام الملك: هذا لم يجبر بهِ عادة ولا احبُّ أن تُسنَّ سنة لا يعرف باطنها ويقبح ظاهرها. ولطف بهِ حتى افرج عن الرسول واعطاه جواب كتب وصرفه. ورحل في الحادي عشر من رَّبِيعِ الآخر طَالَبًا للفرات لحالين احدها تأَثُّو خِبرِ الافشين والثاني تقاعُد من بقي معــهُ من العراقيين عسكر طغرلبك عن القتال وخبث نغوسهم لتأخر ارزاقهم ولما انصرف عن الرقما استخرج اهلها القتلي وقطموا رو وسهم ليحملوها الى ملك الروم واحرقوا جثثهم وصالح اهل حران على مال. ونزل السلطان على الفرات رابع عشر ربيع الاخر ولم يخرج اليه محمود صاحب حلب فغاظهُ ذلك وعبر الفرات واخربت العساكر بلد حلب وضبوه ووصلوا الى الفُرْيتين من اعمال حمص وضبوا بني كلاب وعادوا بغنائم عظيمة وهربت العرب الى البرية . وراســل محمود وطلب منهُ الحضور فأمننع وحمل البهِ الاموالُ التي قسُّطها على بلاده فقال : ما اعرف لامتناعك من قصــد خدمتي مع

تمَّت عليهِ وغفلةِ استمرت بهِ · وفيها ملكة الرقة واستولى عليها · وفيها نهض محمود بن اقامتك المطبة لي واتصال مكاتبتك وجهًا وقد علمت احساني الى كل من حضر عنــــدي من ملوك الاطراف. فارسل محمود والدته وولده بجدمة قلبلة فزاد غيظ السلطان. واتَّفق ان الحليف. بعث لمحمود الحالع التي طلبها لما خطب للقائم مع نقيب النقباء منها الفرجيَّة والعامة وفرس بمركب ثـقيل ولوا. ولوالدته فرسين وثيابًا ولبني عم خيلًا وثب أبًا وخرج محمود والتقى النقيب فسلَّم عليهِ عن الحليفة فنزل وقبَّل الارضِ ولبس الحلع وركب الفِرس ودخل الى حلب واقام النقيب يومين لم يرَ من محمود فيهما ما ظن فركب اليهِ (و) قال محمود: إنا اطبعكم وهذا السلطان على بعــد وطلبت حراستي وحراسة بلادي فامَّا البلاد فقد شاهدت خراجا وضبها وأنا مُطالب بالحروج اليهِ والاموال التي تفقُّدني ومهد بالحصار والبوار وهذا كتاب السلطان عندي بالاعفاء من دوس البساط. فقـــال النَّهيب: هات الكتاب لامضي اليهِ. فاعطاه اياه فخرج اليهِ وكان نازًّلا على الفندق فلما وصل بعث السلطان اليع بفرس النوبة وأكرمه واستدعاه وبلُّغه عن الحيانة ما حمله اليه فقـــام وقبَّل الارض وشكر ودعا وقال لهُ: ما الذي اخرجك ? فقال : جثت لاخرج محمود الى خدمتك فاخرج اليَّ هذا الكتاب. فقال: صحيح انا كتبتهُ تطبيبًا لقلبه مع بعدي عنهُ فامًّا اذا قر بتُ منهُ فما اقنع جذاً وايّ عذر لنا اذا كان منتميًّا الينا وقد عصى علينا ونصب المجانيق ايستعدُّ للحصار واي حرمة تبقي لنا عند الملوك ? و يجب ان ترجع اليهِ وتضمن لهُ عني كلما يريد. قالَ النقيب: فقلتُ: سممًا وطاعةً . وثنقل عليهِ ما بعث لهُ الحليفة فقال بعض الحجَّاب : ما فعل هذا الَّا بامرك فسكن. واجتمعتُ بنظام المالك وقلتُ : محمود يخدم بعشرين الف دينار للسلطان وخمسة الاف دينار لك ويدفع باللقاء الى حين عود السلطان من دمشق. وعدتُ الى حلب واخبرتُ محمودًا فقال: إمَّا المال فما عندي حبَّة واما الحروج فلا سبيل اليهِ. ونزل السلطان على حلب يوم الاحد لليلة بقيت من حمادى الاخرة فقاتالهم فَدَلُّوا فَارَسُل مُحْمُود يَطَابُ المُوادَّعَةُ وَخْرِجِ البِهِ فِي اللَّيْلُ وَمَعْمُهُ وَالدَّنَّهُ فَاخْذَت بَيْدُهُ وَدَفْتُهُ الْي السلطان وقالت: هذا ولدي قد ساَّحتهُ اليكُ فاحكم فيهِ بما تراهُ فنلقًّا، بما احبّ وأكرمه. وقال: عُد الى قامتك وترجع الينا في غد ليظهر من أكرامنًا ما تستحقهُ . فرجع الى القلمة وعاد من الفــد وتلقاه نظام الملك والحجاَّب والحواصّ ولم يتخلُّف غير الــلطان ودخل على السلطان نخلع عليهِ الحلع الجليلة واعطاه الحيل بمراكب الذهب والفضُّة والكوسات والاعلام وعتبه فقال محمود : والله ما كنتُ الا على نية تلقيك حتَّى نُحيَّفت منك . فعلم السلطان من فعل ذلك فَكاسر . . . . .

وبينما هم على ذلك وردت رسل ملك الروم برد منبج وارجيش ومنازجرد اليه وتحمل اليه الهدنة وجاءه خبر الافشين وعوده سالمًا وضجر السلطان من المقام بحاب فكر راجمًا فقطع الفرات وهلك اكثر الدواب والجمال وكان عبوره شب الهارب ولم يذهب من يلتنت الى ما ذهب من الارواح والدواب وعاد رسول الروم مستبشرًا الى صاحبه فقوي ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وحربه واما حديث الافشين فان ابن اريسيني هرب من السلطان وممه طائفة من الناوكية يريد القسطنطينية وجاء الى در بند وعليه قملة فيها امرأة يقال لها مرم فسألها ان تمكنه من العبور فلم تفمل ذلك وكان الملك لما بلف خبر اريسيني بعث ميخائيل لقتاله ظنًا منه انه عدو فلما قرب منه ميخائيل ارسل اليه: ما جئت لاحاربكم واغا جئت ماتجئًا اليكم من السلطان . فحلف له فلم كذبت . فقال : لو كان هدا صحيحًا لما اخربت بلادنا وضبت وقات . فحلف له فلم

صالح من حلب فيمن حشد من العرب وقصد ناحية عزاز في يوم السبت الثاني والعشرين

يصدقهُ واقتتلوا فنصر اريسيغي على الروم فقتـــل منهم خلقًا عظيمًا واسر ميخائيل وقطع عليهِ سمين قنطارًا ذهبًا . وقرب الأنشين منهم فقال اريسيني ليخائيل : القصَّة كذا وكذا وانا اطلقك ولا آخذ شيئًا وتجيروني من الافشين . وعلم سرَّه فامَّنـهُ وسارا جميمًا الى القسطنطينية وجاء الافشين الى خليجها فقام بهِ ايامًا وراسل الملك وقال : بيننا وبينــك هدنة ولما دخلتُ بلادك ما تعرَّضتُ لاحد وهو لا الساوكة اعداء السلطان وقد ضبواً بلادك واخر بوها ويجب ان تسلُّمهم الينا والَّا اخر بتُ بلادك ولا هدنة بيننا. فقــال الملك: كما ذكرتهُ صحبح وكن عادتنا من لحِأُ الينا ان لا نسلَمهُ · فرجع الافشين فدرس الروم فلم يسلم منهُ الا حصن منيع و بلد كبير ووصل الى درب مريم ووقع النلج فاقام حتى ارتفع وسار الى اخلاط ومعــهُ من الغنائم ما لم يننمهُ احد وكتب الى السَّلطان بذلك. وسار السَّلطان الى الوزير فجاءه خبر ملك الروم انهُ قد تجهَّز في العساكر الكثيرة وانهُ قاصد بلاد الاسلام وكان السلطان في قليل من العسكر لاخم عادوا جافاين من الشام وتلك الجفلة استهلكت اموالهم ودواجم فطلبوا مراكزهم و بقي السلطان في اربعة الاف غلام ولم يرَ الرجوع لجمع المساكر فتكون هزيمة . فانفذ بخاتون الشقيرية مع نظام الملك والاثقال الى همذان وامره بجمع العساكر وانفاذها اليهِ وقال لوجوه عسكره الذين بقوا معهُ: انا صابر صبر المحتسبين وصائر في هذه الغزاة مصبر المخاطرين فان نصرني الله فذاك ظني في اقه تمالى وانْ تَكُن الاخْرَى فانا اعْهَدُ البِكم انْ تَسْمَعُوا لُولَدي مَلْكُ شَاهُ وتَطْبِعُوهُ وتِنْقِيمُوهُ مُغَامِي. فقالوا: سممًا وطاعةً . و بقي جريدة مع المسكر الذين ذكرنا ومع كل غلام فرس يركبه واخريجنبه وصار قاصدًا ملك الروم وارسل احد الحجَّاب الذينكانوا معهُ في حجاعة من الغلمان مقدَّمة لهُ فصادف عند اخلاط صلباً يميثهُ مقدّم الروم في عشرة الاف فحارجم فنصر عليهم واسر المقدّم وكان من الروس واخذ الصليب

وبعث الى السلطان بذلك فاستبشر وقال : هذه امارة النصر، وارسل بالصلب الى همذان وجدع انف المقدم ثم الربان يُحمل الى الحليفة . ووصل ملك الروم الى منازجرد فاخذها بالامان وقصد ناحية السلطان في موضع يعرف بالرهو بين اخلاط ومسازجرد لحمس بقين من ذي القعدة فبعث اليه السلطان بان يرجع الى بلاده ويتمم الصلح الذي توسطة الحليفة فقال : لا ارجع حتى افعل ببلاد الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم وقد انفقت الاموال العظيمة وكف ارجع ? وكان يوم الاربعاه واقام السلطان الى نعاد الجمعة وجمع وقت العلاة اصحابه وقال : الى متى نحن في نقص وهم في زيادة اربد ان اطرح نفسي عليم في هذه الساعة التي جميع المسلمين يدعون لنا على المنابر فان نصرنا عليهم والاً مضينا شهداء الى الجنّة فمن احبّ ان ينصرف فلينصرف مصاحبًا فما هاهنا البوم سلطان والما أنا واحد منكم وقد فتحنا على المسلمين ما كانوا عنه في غناء . فقالوا : إيحا السلطان نحن عبيدك وبهما فعات تبعناك . وكان قد اجتمع البه عشرة الاف من مقاتل ومائة الف نقاب ومائة الف بحرجى ومائة الف صانع واربعائة عجلة تجرها ثماغائة جاموس عليها نمال ومسامير والفا عجلة عليها السلاح والجهانيق وآلة الرحف وكان في عسكره خمسة الاف عليها نمال ومسامير والفا عجلة عليها السلاح والجهانيق وآلة الرحف وكان في عسكره خمسة الاف بطريق ومعه منجنيق يدّه الف رجل ومائة المن رجل ووزن معجره عشرة قناطير وكل حلقة منه مائتا

من رجب للقاء الروم فاندفعت الروم بين ايدي العرب والعرب في عدَّة ٍ قليلة تُتناهز الف

رطل بالشامي وكان في خزانته الف الف دينـــار وماثة الف ثوب ابريسم ومن السروج الذهب والمناطق والمصاغات عِمْل ذلك . وكان قد اقطع البطارقة البـــلاد مصر والشام وخراسان والريّ والعزاق واستثنى بنداد وقال: لا تتمرَّضوا لذلك الشيخ الصالح فانهُ صديقنا (يعني الحليفة). وكان عزمهُ يَشتَى بالعَراق ويصيّف بالعجمُ واستناب في القسطنطينية من يقوم مقامهُ وعزَّم على خراب بلاد الاسلام. فلمَّا كان يوم الجمعة وقت الصلاة قد شاور السلطان اصحابه قام قامًّا ورمى القوس والنشَّاب من يده وشدَّ ذنب فرسه بيده واخذ الدبوس وفعل اصحابه كذلك وبغتوا الروم وصاحوا صيحة واحدة ارتجَّت لها الحبال وكبَّروا وصاروا في وسط الروم فقاتلوهم وما لحق الملك يركب فرسه وما ظنّ اضم يقدمون عليهِ فنصر الله المسلمين عليهم فاضرموا وتبعهم السلطان بقية خار الجمعة وليلة السبت يقتل ويأسر فلم ينجُ منهم الَّا القليـــل وغنـموا جميع ما كان ممهم ورجع السلطان الى مكانه . فدخل عليهِ الكوهراين فقال : ان احد غلاني قد اسر ملك الروم وكان هذا غلامي قد ُعرض على نظام اللك فاحتقره واسقطهُ فكالَّمهُ فيهِ فقال مستهزئًا بهِ: لعلَّهُ يجيئنا بملك الروم اسيرًا . فأجرى الله تعالى اسر ملك الروم على يده . واستبعد السلطان لذلك وارسل خادمًا يقالُ لهُ شاذي كان قد ارسلهُ بهِ فلما رآهُ عرفهُ فرجع واخبر السلطان فام بانزاله في خيمة ووكل بهِ واستدعى الغلمان وسألهُ: كيف اسرتهُ. فقالَ : رأيتُ فارسًا وعلى رأسه صلب ان وحوله جماعة من الحدم الصَّقالبة فحملتُ عليهِ لاطعنهُ فقال لي واحد منهم: لا تفعل فهذا الملك. فاحسن السلطان اليهِ وخلع عليهِ وجملهُ من خواصَّه فقاُل; اريد بشارة غزنة. فاعطاهُ اياها. ثم ان السلطان احضر الملك واسمهُ ارمانوس وضربهُ ثلات مقارع ورفسهُ برجاءٍ ووبَّخهُ وقال: ألم ارسل اليك رسل الحليفة اطال الله بقاءه في امضاء الهدنة فا بيت ألم ارسل اليك مع الافشين «اطلب اعدائي » فنعتَ ألم تعذَّرتَ وقد حلفت لي. ألم ابعث اليك بالامس اسألك الرجوع فقلت « قد انفقت الاموال وجمعت المساكر الكثيرة حتى وصلتٍ ألى هاهُنا وظفرت بما طلبت فكيف ارجع ألاان افعل ببلاد السلين مثل ما ُفعل ببلادي » وكيف رأيت اثر البغي ? وكان قد جمل في رجايه ِ قيدين وفي عنقه غلَّا فقــال: ايما السلطان قد جمعت العساكر من سائر الاجــاس وانفقت الاموال لاخذ بلادك ولم يكُ النصر وبلادي ووقوفي على هذه الحال بين يديك بعد هذا فدَعني من التوبيخ والتعنيف وافعــل ما تريد. فقال لهُ السلطان : فلو كان الظفر لك ماكنت تفعل معي ? . قال: القبيح. فقال: آه صدق والله لو قال غير هذا كَذَب هذا رجل عاقل جلد لا يجوز قتله . ثمَّ قال لهُ . ما نظن الَّا ان افعل بك ? قال : احد ثلثة اقسام اما الاولى فقتلي والثاني اشهاري في بلادك التي تحدَّثتُ بقصدها وامَّا الثالث فلا فائدة في ذكره لانك لا تفعلهُ . قال : وما هو ? قال : العفو عني وقبول الاموال والهدنة واصطناعي وردّي الى ملكي مملوكًا لك وبعض اسفهسلار يتكُ ونائبك في الروم فان قتلك لي لا يفيدك وهم يقيمون غيري. فقال السلطان: ما نويت الَّا المغو عنك فاشتر نفسك. فقال: يقول السلطان ما يشاء. فقال: عشرة الاف الف دينار. فقال : والله انك تستحق ملك الروم اذ وهبت لي نفسي ولكن قد انفقتُ اموال الروم واستملكتُها منذ وليتُ عليهم في تجريد العساكر والحروب وافقرت القوم. ولم يزل المطاب يتردَّد الى ان استقرَ الام على الف الف وخسانة الف دينار وفي الهدنة على ثلثمانة الف دينار وستين الف دينار في كلسنة وان ينفذ من عساكر الروم ما تدعو الحاجة اليهِ . وذكر اشياء فقال: اذا مننت على عجــل سراحي قبِل ان تنصبِ الروم ملكًا غيري فيغوت المقصود ولا اقدرُ على الوصول اليهم فلا مجصل شيء ممَّا شرطتَهُ عليَّ ? فقالُ السلطان : اريد ان تُعيد انطاكية والرها ومنبج ومنازجرد فاضا أُخذت من المسلمين عن قرب وتفرج عن اسارى المسلمين. فقال: اما البلاد فان وصلتُ سالمًا الى بلادي انفذتُ اليها العساكر وحاصرُتُما واخذُ تُمّا منهم وسلَّمتُها اليك وامًّا القوم فلا يسمعون مني وامًّا اســـارى المسلمين فالسمع والطاعة اذا وصلتُ سُرَّحتُهم وفعلتُ معهم الحميل. فام السلطانُ بغكُ قيوده وغلَّه ثم قال: اعطوهُ قدحًا ليسقينيه. فظنَّهُ لهُ فاراد ان يشربهُ فَمُنعَ وأُمر بان يخدم السلطان ويناولهُ القدح فاوماً الى تقبيل الارض وناول السلطان القدح فشربهُ وَجْزَ شَعْرِهُ وَجِمَلُ وَجِهُ عَلَى الارض وقال : اذا خدمت الملوك فافعــل كذا. واغا فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاه وهو ان السلطان لمَّا كان بالري وعزم على غزو الروم قال لفرامرز ابن كاكويه: هوذا امضى الى قتال ملك الروم واخذه اسيرًا واوقفهُ على رأسي ساقيًا . فحقَّق الله قوله. واشترى جماعة من البطارقة واستوهب اخرين فلماكان من الغد احضره السلطان وقد نصب لهُ سريره ودسته الذي أُخذ منهُ فاجلسهُ عليهِ وخلع عليهِ قباءه وقلنسوية والبسهُ اياهما ببده وقال: قد اصطنعتك وقنعتُ بامانتك وانا استرك الى بلادك واردّك الى ملكك. فقبّل الارض. وكان لما بعث الحاليفة ابن المحلبان اليه امر بكشف رأسه وشدّ وسطه وان يقبل الارض بين يديهِ فقال لهُ السلطان: ألست الفاعل بابن المحلبان رسول الحليفة كذا وكذا فقُهم الان واكشف رأسك وشدّ وسطك. واومى الى ناحية الحليفة وقبِّل الارض. ففعل فقال السلطان: اذا كنتُ انا وانا اقلَّ الملوك الذين في طاعته فعاتُ بك ما فعاتُ وإنا في شرذمة من جندي وقد حشدت دين النصرانية فكيف لو كتب الحليفة الى ملوك الارض يأمرهم فيك بام ? وعقد لهُ السلطان راية فيها مكتوب « لا اله الا الله محمد رسول الله » وانفذ معهُ حاجبين ومائة غلام فوصلوا بهِ الى القسطنطينية وركب معهُ وشيعهُ قدر فرسخ فاراد ان يترجَّل فمنعهُ السلطان وخفُّ عليهِ وضمهُ اليهِ وتمانقا وعاد السلطان عنهُ. حكى ملك الروم قال: العادة جارية ان الملك. الحارج من القــطنطينيـــة اذا اراد الجروج الى حِرب دخل البيعة الكبرى واستشفع بِصليب ذهب جا مرصّع باليواقيت (قال) فدخلتُ البيعـــة لمَّا عزمت على هذه السفرة واستشفَّمتُ اليهِ وإذا بالصليب قدُّ زال عن موضعه إلى القبلة الاسلامية . فمعببتُ من ذلك وسويتُهُ الى المشرق واتيتُــهُ من الغد وإذا بهِ قد مال الى القبلة فامرتُ بشدَّه بالسلاسل ثم دخلت اليهِ في اليوم النـــالـث واذا بهِ قد مال الى القبلة فتطيَّرت وعلمتُ اني مغلوبٌ ثم غلبني الهوى والطمع فسرت الى بلاد الاسلام فكان مني ماكان

وقال ابو يعلي بن القـــلانسي ان عسكر صاحب الروم كان ستماثة الف من الروم وساثر الطوائف والذي ذكر من انه كان مع السلطان اربعة الاف مملوك هو الاصح لما ذكر المال المساكر تنفر قت عنه أ

ثم كتب السلطان الى الخليفة بشرح ما جرى وبعث بهامة ملك الروم والصليب وما اخذ من الروم وذلك في ثالث عشر من ذي الحجة فقُرثت الكتب في بيت النوبة وسرَّ الخليفة والمسلمون وزُينت بغداد تزيينًا لم تُزين مثله وعملت القباب وكان فنحًا عظيمًا لم يكن في الاسلام مثله . وعاد السلطان الى الري وهمذان

بغداد في شهر ربيع الاول منها بان الامام الحافظ ابا بكو احمد بن علي بن ثابت البغدادي الحطيب رحمهُ الله توقي يوم الاثنين السابع من ذي الحجة منها وُحمل الى الجانب الغربي من بغداد وصلّي عليهِ ودُفن بالقرب من قبة احمد بن حنبل رحمه الله (١

واما ملك الروم ارمانوس فقال عنهُ السبط ايضًا : انهُ لما جرى عليهِ ما جرى سبق خبره الى القسطنطينية فوثب ميخائيل على المملكة وقبض على والدته زوجة ارمانوس ولها ابن وبنت فعلق رأسها والبسها الصوف وادخلها الدير . ووصل ارمانوس الى دوقية وحصل فى قلمتهـا وعرف الحبر فلبس الصوف واظهر الرهد في الملك وراسل ميخائيــل يقول : قد فعلت في جمع العساكر وانفاق الاموال واعزاز دين النصرانية ما فعلت ولم آلُ جهدًا ولا نُعابت من قلَّةُ ولا من ضعف الرَّأي وقد كان من قضاء الله تعالى وقدره في نصر الاسلام واهله ما لا قدرة لاحد فيه ولا في ردّه ودفعه ولمَّا حصلت في هذا الرجل تكرُّم الكرم الذي لم اظنَّهُ وقرَّر عليَّ مال الهـــدنة ومَنَّ عليَّ واطلقني وصمدت الى الحصن زاهدًا في الملك ولبست الصوف وحمدت ألله اذ حصلت في المكان الذي انت احق بهِ من غيرك ويجب عليَّ ان اعرَّفك حال هذا السلطان وما فيهِ من الفضل والاحسان فان قبلت قولي كنتُ الواسطة بُينكما في حفظ دين النصرانيـة وان خالفت فانت أعلم وتؤدي المال الذي قرَّر عليَّ وتخلص رقبتي من امانة فيها. فاجابه باستصواب رأيه واعتذر بان الحروب انفذت الأموال وهو يحمل ما قرَّر عليهِ مال فكاكه مع مال الهدنة اولًا اولًا الى ان يوفيه . فانفذ ارمانوس الى الساطان بذلك وانفذ امواً لا كانت في حصن دوقيَّــة نحو ماثتى الف دينار من جملتها طشت وابريق وطبق من ذهب مرصَّع بالجواهر تبلغ قيمتهُ سبعين الف ديناًر وحلف بالانجيل انهُ ما امكنهُ حمل أكثر من هذا ولا امتدَّت الى غيره وأعطى الحاجبين الذين سارا في خدمته والغلمان ما جازاهم بهِ واعتذر اليهِ ووصل ذلك الى السلطان واجابهُ بما سأَل ورضى بتأخير المال مع مال الهـــدنة . ثم بعث ميخائيل بعد انفصال النلمان عن ارمانوس بقوله : إن كنت قد تزهَّدت حقيقةً فيجب ان تنتقل الى بعض البيع وتخلّي عن الحصن لارتّب فيهِ من يحفظــهُ . فتنكَّر ارمانوس وقال : كأنَّهُ ما قنع لي بنزول الملك وحصولي في الحصن حتى ينافسني فيهِ. فرمي بالصوف واقترض امواكا من التجار الذين كانوا في الحصن وجمع اليهِ عِسكر من الارمن وقصد سنخاريب ملك الارمن فبمث اليهِ يقول: ان كنت جئتني ضيفاً خدمتُك اما محاربة ميخائيل فلا قدرة لي عليها . فقال: ما جئةك الَّا ضيفًا . فخرج اللهِ وتلقًّا مُ وقبض عليهِ واخذ امواله وكان غانين قنط ارًا وتقدُّم بسمل وحبسه ، وكان مع ارمانوس الوفِّ من الروم والارمن فاستخدمهم سنخاريب وسار الى قونية والبلاد فملكها واستولى على معظم الروم وسار الى ملطية وصادر أهلها واخذ أموالهم وراسل السلطان فوعده ان ينجده بنفسه

1) قال سبط ابن الجوزي في ترجمة الخطيب في السنة ٢٦٠ . قال محمد بن طاهر المقدسي : لما هرب الخطيب من بغداد عند دخول البساسيري البها قدم دمشق فصحبه حدث صبيح الوجه فكان مجتلف اليه فتكلّم الناس فيه واكثروا وبلغ والي المدينة وكان من قبل المصريين شيعياً فام صاحب الشرطة سنياً فهجم عليه فرأى الصبي عنده وهما في خلوة فقال للخطيب وقتله وكان صاحب الشرطة سنياً فهجم عليه فرأى الصبي عنده وهما في خلوة فقال للخطيب : قد ام الوالي بقنلك وقد رجمتُ ك وما لي فيك حيلة الا انني اذا

### سنة خمس وستين واربعائة

فيها هرب الامير ابو الجيوش علي بن المقلد بن منقذ من حلب خوفًا من صاحبها الامير محمود بن صالح حين عرف عزمه على القبض عليه وقصد المعرَّة ثم قصد كفرطاب. وفيها ورد نعي الامير عطية عم الامير محمود بن صالح من القسطنطينية في ذي الحجة. وفيها ورد سأرُ الامير محمود بن صالح من حلب فيمن جمعه وحشده من عسكره الى الرحبة وفي هذه السنة ورد الاخبار باستشهاد السلطان العادل البارسلان ابن داود (١ اخي السلطان طغر لبك ملك الترك على نهر جيحون عند حصن هناك بيد من اغتاله من الباطنية المتزيين بطريقة الزهاد التصوفة على القضية المشهورة (أ61) والسجية المذكورة

#### سنة ست وستين واربعهائة

فيها فتح الامير محمود بن صالح قلعة السن في يوم الحميس تاسع شهر ربيع الآخرة وفيها وردت الاخبار من بغداد بزيادة مَد دجلة حتى غرق بها عدَّة اماكن و هدم عدة مساكن و وفيها وردت الاخبار من ناحية العراق بانتصاب السلطان العادل ملك شاه ابي الفتح محمد بن السلطان البارسلان في المملكة بعد ابيه وجلوسه على سرير الملك بعد اخذ البيعة له على امرا الاجناد وكافة ولاة الاعمال والبلاد فاستقامت له الامود وانتظمت به الاحوال على المراد والمأثور واستمر التدبير على نهج الصلاح وسنن النجاح وسلك في العدل والانصاف مسلك ابيه العادل عن طريقة الجور والاعتساف ورتب النواب في الاعمال والثقات في حفظ الاموال وفيها توفي ابو على الحسين بن سعيد بن عمد بن سعيد العطار بدمشق في يوم الجمعة من صفر وكان من اعيان شهودها وحدّث عن جماعة

خرجتُ بك امرُّ على دار الشريف ابن ابي الجن العلوي فا دخل داره فاني لااقدر على الدخول خلفك. وخرج به فرَّ على دار الشريف فوثب المتطيب فصار في الدهليز وعلم الوالي فارسل الى الشريف يطلبهُ منهُ فقال الشريف: قد علمت اعتقادي فيهِ وفي امثاله وليس هو من اهل مذهبي وقد استجارفي وما قَتْله مصلحة فان لهُ بالعراق صيتًا وذكرًا فان قتلتهُ قتلوا من اصحابنا عدّة واخربوا مشاهدنا. (قال) فخرج من البلد فاخرجوهُ فمضى الى صور

وفي الاصل: عبد د

## سنة سبع وستين واربعائة

فيها وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة القائم بامر الله ابي جعفر عبد الله بن الامام القادر بالله في يوم الخميس الثالث عشر من شعبان وا مه ام ولد تسمَّى قطر الندى روميَّة وادركت خلافته وماتت في رجب سنة ٢٥٤ وكان مولده في الساعة الثالثة من نهار يوم الخميس وقيل الجمعة الثامن عشر من ذي القعدة سنة ٢٩١ وتوكَّى الامر بعد ابيه وعمره احدى وثلثون سنة في يوم الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة سنة ٢٢٤ (ومات) وعره ست وسبعون سنة وكانت ايامه اربعاً واربعين سنة وتسعة اشهر واياماً وكان جميلًا مليح الوجه ابيض اللون مُشر بًا خرة حسن الجمع ابيض الرأس واللحية ورعاً متد ينا زاهداً عالماً وكان رحمه الله قد يلي من ارسلان الفساسيري عا يلي الى ان اهلكه الله واراحه بالعزائم السلطانية حسب ما تقدَّم به شرح الحال. وروي عنه انهُ لمَّ اعتقل في الحديثة كتب رُقعة وانفذها الى مكة حرسها الله تعالى مستعديًا (١٤٥٠) الى الله تعالى على الفساسيري وعلقت على الكعبة ولم تحطَّ عنها الى ان ورد الخبر بخروجه من تعالى على الفساسيري وعنونها « الى الله العظيم الاعتقال من الحديثة وعوده الى داره وهلاك عدوه الفساسيري وعنونها « الى الله العظيم من المسكين عده » ونسخة الاستغاثة:

«بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنك العالم بالسرائر والمطّلع على مكنون الضائر اللهم انك غني بعلمك واطلاعك على خلمّاك عن اعلامي هذا عبد من عبيدك قد كفر نعمتك وما شكرها والغي العواقب وما ذكرها اطغاه حكمك وتجبّر باناتك حتى تعدّى علينا بغيًا واساء الينا مُعتُو وعدوًا اللهم قل الناصر واعتر الظالم فانت المطّلع العالم والمنتف الحاكم بك نعتر عليه واليك نهرب من يديه فقد تعزّز علينا بالخلوقين ونمن نعتر بك يارب العالمين اللهم أنًا حاكمناه اليك وتوكنا في انصافنا منه عليك ورفعنا ظلامتنا هذه الى حمك ووثقنا في كشفها بكرمك فاحكم بيننا بالحق وانت خير الحاكمين واظهر اللهم قدرتك فيه وارنا ما نرتجيه فقد اخذته العزة بالاثم اللهم فاسلبه عزه وملكنا بعده الام ولد ولده الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن ذخيرة الدين (بن) وتولًى بعده الامر ولد ولده الامام ابو القاسم عبد الرحمن بن ذخيرة الدين (بن) القانم باص الله المير المؤمنين وكان ذخيرة الدين ولي العهد فتو في في حياة ابيه القانم باص الله فعند الامر لابنه ابي القاسم عبد الله ولقبه المقتدي بالله وأخذت له البيعة في بأمر الله فعند الامر لابنه ابي القاسم عبد الله ولقبه المقتدي بالله وأخذت له البيعة في شعبان سنة ٢٧٤ وعره تسع عشرة سنة وثلثة الشهر وايام. وفي هذه السنسة وردت

الاخبار من ناحية حاب بوفاة صاحبها الامير محمود بن شبل الدولة بن صالح بحلب في جمادى الاولى وقام في منصبه ولده الامير نصر بن محمود وهناًه بعد التعزية الامير ابو الفتيان ابن حيوس بالقصيدة الالفية المشهورة التي يقول فيها أ

وقد جاد محمود الف تصرَّمت واني سنميو ان سيُخلفها نصرُ فاطلق لهُ الف دينار وقال له: لو كنت قلتَ «سيضعفها نصرُ» لَفَعَلْتُ

# سنة ثمان وستين واربعهائة وفيها: وفيها ولاية الامير زين الدولة لدمشق

(621) لمَّا هرب مُعلَّى بن حيدرة بن منزو (١ لعنه الله من ولاية دمشق على القضية ذكرتها اجتمعت المصامدة الى الامير زين الدولة انتصار بن يحيى زمامهم والقدَّمَ واتَّنفق رأيهم على تـقديمه في ولاية دمشق وتقوية نفسه على الاستيلاء عليها ودفع من ينازعه فيها ووقع ذلك من آكثر الناس اجمل موقع واحسن موضع وارتضوا بهِ وَمَالُوا الَّهِ لَسَدَادَ طَرَيْقَتُهُ وَحَمِيدُ سَيْرَتُهُ وَكُونُهُ احْسَنَ فَعَلَّا مَثَّنَ تَقَـدُّمُهُ وَاجْمَلُ قصدًا بمن كان قبله فاستقر الامر على هذه القضية والسجية الرضية في يوم الاحد مستهلّ الحُرَّم من السنة. وفي هذه السنة اشتدّ غلاء الاسعــار في دمشق وعُدمت الاقوات ونفدت الغلَّات منها واضطر الناس الى أكل الميتان واكل بعضهم بعضًا ووقع الحلف بين المصامدة واحداث البلد وعرف الملك اتسز بن اوق مقدّم الاتراك وما آلت اليهِ الحال وكان متوقعًا لمثل ذلك فنزل عليها وبالغ في المضايقة لها الى ان اقتضت الصورة وقادت الضرورة الى تسليمها اليهِ بالامان وتوتَّق منه بوكيد الايمان فلما دخلها في ذي القعدة سنة ٦٨ ٤ وحصل بها نزل باهلها منه قوارع البلاء بعد ما عا َنوه من ابن منزو لعنه الله واشتداد البلاء من انزال دورهم واخراجهم منها واغتصاب املاكهم والقبض لها واستعمال سوء السيرة وخبث النية والسريرة وتواصلت الدعوات عليم من ساثر الناس وعلى اصحابه واتباعه في جميع الاوقات واعقاب الصلوات والرغبـــة الى الله تعالى ذكره باهلاكه وتعفية اثاره (٢ . وفي هذه السنــة وردت الاخبار من حلب بان

و) قال الذهبي في تاريخ الاسلام: انهُ كان ظلومًا غشومًا للجند والرعية فثاروا عليهِ فهرب
 الى بانياس فأخذ الى مصر وحبس الى ان مات

٣) قال الغارقي في تاريخه: إن عادت الدموة في دمشق لبني المباس وإنحا خرجت عن حكم

الامير نصر بن محمود بن صالح صاحبها تُتل بها في يوم الاحد عيد الفطر قتله قوم من اتواك الحاضر وذاك انه قبض على مقدّمهم المعروف بالامير احمد شاه وخرج اليهم لينهبهم فرماه احدهم بسهم فقتله وقام في منصبه من بعده اخوه سابق بن محمود بن صالح وفي هذه السنة خطب للامام المنتدي بالله ابي القسم عبد الله بن الذخيرة بن القائم بامر الله على منبر دمشق وقطعت الحطبة المستنصرية (٤٥٠) ونظر الملك اتسز بن اوق في المور دمشق واحوالها بما يعود بصلاح اعمالها ووفور استغلالها (١ واطلق لفلاً حي المرج والغوطة الغلات للزراعات والزمهم الاشتفال بالعارات والفلاحات فصلحت الاحوال وتواصلت من سائر الجهات الغلات ورخصت الاسعار وتضاعف الجذل بذلك والاستيثار وطابت نفوس الرعية وايقنوا بزوال البوئس والبلية وبرز اتسز في عسكره الى نواحي الساحل عازمًا على قصد مصر وطامعًا في تملكها

# سنة تسع وستين واربعائة

فيها جمع الملك اتسز واحتشد وبرز من دمشق ونهض في جمع عظيم الى ناحية الساحل ثم منها الى ناحية مصر طامعًا في ملكتها ومجتهدًا في الاستيلاء عليها والدعاء عليه من اهل دمشق متواصل واللعن له متتابع متّصل فلمًا قرب من مصر واظلّت خيله عليها برز اليه امير الجيوش بدر في من حشده من العساكر ومن انضاف اليها من الطائف والعرب (وكان قد وصل اليها واستولى على الوزارة (٢) وعرف ما عزم عليه والطائف والعرب (وكان قد وصل اليها واستولى على الوزارة (٢) وعرف ما عزم عليه

مصر الى الان (يعني سنة ٧٧٣) وقال الذهبي : ُعوّض انتصار ببانياس ويافا. وان اتسز ابطل الاذان بَحيَّ على خير العمل

ا قال سبط ابن الجوزي انهُ نظر في عمارة البلد لا في عمارة دمشق

٣) قال سبط ابن الجوزي انه في سنة ٣٧ سار من عكا الى مصر باسندعا والمستنصر بعدد قتل ابن حمدان وتغلّب الدكر التركي ودخل مصر بعد ان اتّفق مع الدكر ثم قبض عليه وقتله وانفرد بالامر واماً اتسز فقال السبط عنه أيضاً ان في رجب سنة ٣٩ عاد اتسز المتوارزي الى دمشق منهزماً من القاهرة في خمسة عشر فارس وقد تُنبت امواله وقُنلت رجاله وكان لما تسلم دمشق تصوَّد في عزمه قصد مصر فجمع من التركان والاكراد والعرب عشرين الفا ووصل الى الريف واقام نيفا وخمسين يوماً يجمع الاموال ويسبي الحريم ويذبح الاطفال وهو براسل بدر الجمالي ويطلب المال وقد انزعج الناس وكان عسكر مصر بالصعيد يحارب العبيد فضمن له مائة وخمسين الف دياد واستدعى من كان بالصعيد من العساكر والسودان وكان مع انسز بدر بن حازم الكلبي في الفي واستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الاف رجل في المراكب لنية الحج فقال فارس فاستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الاف رجل في المراكب لنية الحج فقال فارس فاستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الاف رجل في المراكب لنية الحج فقال فارس فاستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الاف رجل في المراكب لنية الحج فقال بالمستمالة بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الاف رجل في المراكب لنية الحج فقال فارس فاستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الموند بالمناس فاستماله بدر فانتقل الى القاهرة وورد القاهرة ثائة الماسة بدر في المراكب لنية المنج فقال في المراكب في المراكب في المراكب في المراكب في المراكب في في المراكب ف

لهم بدر: دفع هذا العدو افضل من الحج. واعطام المال والسلاح وقالوا لوالد شكلي التركاني الهارب من اتسز: كأنب التركيان. فكانبهم فأفسد منهم نحو من سبعائة غلام وكانوا كارهين لاتسز من شَّحه وعسفه واتَّفقوا ان الحرب منى قامت استأمنوا الى بدر. وصار اتسز الى القاهرة في اواخر جمادى الاخرة فارسل بدر الغي فارس يصدمونهُ حتى يستأمن من افسدهم ابو شكلي فلم يستأمن احد فكسرهم اتسز فرجعوا مفلولين الى القاهرة . وكان التجأ اليها اهل الضياع والصقاع ومصر والتجار فوقفوا على باب القصر باكبن صارخين فخرج من المستنصر خادم فقال: يقول كم امير المؤمنين الها انا واحد منكم وعوض ما تتضرَّءون على بابي وتبكون فارجموا الى الله تعــالي وتضرَّعوا لهُ ولازموا المساجد والجوامع وصوموا وصلوا وأزيلوا الحمور والمنكرات فلمل الله يرحمني وأياكم ويكشف عنّا ما قد نزل بنا. فعاد الناس الى المساجد والجوامع "وخرج الساء كاشفــات الوجوه منتشرات الشعور يبكين و يستغثنَ والرجال يقرأُون القرآن. وكان بدر الحمالي قد هيَّأ المرآك والسفن ان رأًى غلبة نزل الى الاسكندرية وكذا صاحب مصر فضج الناس وقصدوا باب القصر وقالوا: يمني انت وبدر في السفن وخلك نحن. فخرج الجواب: آني ممكم مقيمٌ فان مضى امير الحيوش الى حيث يطلب السلامة فهاهنا من السفن يعملكم مع انني واثني من ألله بالنصر وعندنا في الكتب السالفة ان هذه الارض لا تؤتى من الشرق ومَن قصدها هلك. فلمّا كان وقت السحر خرج بدر الى ظاهر القاهرة والعسكر معهُ واقبل اتسز في جعافله والدبادب والبوقات بين يديهِ فرأى بدر ما لم يظن لهُ بهِ طاقة . وكان بدر قد اقام بدر بن حازم من وراء انسز كمينًا في ألفي فارس فخرج من وراثهم فاخذ البغال المحملة وضربت النار في المتيم والمنركاوات واستأمن الى والدّ شكلى السبعمائة غلام كانوا في الميسرة وحمل بدر على الميمنة فهزمها وحمل السودان على القلب وفيه اتسزُّ فاضرم وقُدُل منكان حواء وتبعهم السودان والعرب اسرًا وقتلًا الى الرمل وغنموا منهم غنائم لم يغنمها احد قبل ذلك وكان فيما اخذ ثلثة الاف حصان وعشرة الاف صبى وجارية وامَّا من الاموال والنياب فما لا يحصى واقاموا مدَّة شهر رجب يحوزون الاموال والحيل والامتعة والاسارى. وجاء العسكر واهل البلاد الى باب القصر فضَّجوا بالادعيــة فخرج اليهم جواب المستنصر: قد علمتم ما اشرف عليكم من الامر العظيم والحطب الجسيم الذي لم يخطر في نفوسنا القدرة عليهِ وردُّهُ حتى كشفةُ الله تمالى ومَا يجب ان يكون في مقابلته الَّا الشكر لله تمالى على نعمتهِ ومتى وُجد انسان على فاحشة كان دمه وماله في مقابلة ذلك. ثم وجد بعد ذلك ستة سكارى فأُخذوا وخنقوا وزال ما كان عِصر من الفساد ولازموا الصلوات وقراءة القرآن . ومضى اتسز في نفر يسير فلمَّا وصل غزَّة ثـار أهلها بهِ وقتلوا جماعة ممنَّن كان ممهُ فهرب الى الرملة فخرج اليهِ اهلها فقاتلوهُ وقتلوا بعض من كان معهُ فهرب الى دمشق في بضع عشرة نفسًا فخرج اليب ولده ومسهار احد اسراء الكابيين وكان قد استخلفهما بدمشق في ماثتي فارس من العرب وكان وصوله في عاشر رجب فنزل بظاهرها في مضارب ضرجًا لهُ مسهار وخرج البهِ اهل البلد فخدموه وهنَّأُوه بالسلامة وشكوهُ وشكرهم واطلق لهم خراج تلك السنة واحسن اليهم ووعدهم بالجميل فقام واحد منهم من الاعيان فقال: ايُّها المالك العادل (وبهِ كان يخاطَب ويُخطَب لهُ) قد حلفت لنا وحلفنا لك وتوثّقت منَّا وأنا والله اصدقك

واكثر العساكر من ورائه وصدقوا الحملة عليهِ فكسروهُ وهزموهُ ووضعوا السيوف في عسكره قتلًا واسرًا ونهبًا وافلت هزيًا بنفسه في نفر يسير من اصحابه ووصل الى الرملة وقد تُقتل اخوه و قُطعت يد اخيه الاخر ووصل بعد الفلّ الى دمشق فسُرَّت نفوس الناس

وانصحك. قال : قُـل. قال : قد عرفت انهُ لم يبقَ في هذا البلد عشر العشر من الجوع والفاقة والفقر والضمف ولم يبق لنا قوَّة ومتى 'غلقت ابواب هذه البلد من عدو قصده ورمت منا منعة او حفظة فان كنت مقيـًا بيننا فنحن بين يديك مجتهدون ولك ناصحون وان بمدت عنًّا فلا طاقة لنا بالقتال مع الفقر والضمف فلا نجمل للمدوّ سببًا لهلاكنا ومواخذتنا. فقال : صدقت ونصحت وما ابمد عنكم وَلَا اخْلِيكُم مَنْ عَسَكُرَ يَكُونَ عَنْدُكُم . ثم قام بدمشق وجاءه التركان من الروم ولم يستخـــدم غيرهم وعصى عليهِ الشام واعادوا خطبة صاحب مصر في حميع الشام وقام بذلك المصامدة والسودان. وكانُ اتسز واصحابهُ قد تركوا اموالهم بالقدس فوثب القاضي والشهود ومن بالقدس على اموالهم ونسائهم فنهبوها وقسموا التركيات واستعبدوا الاحرار من الاولاد واسترقتوهم نخرج من دمشق فيمن ضوى اليهِ من التركان ووصل الى قريب القدس وراسلهم وبذل لهم الامان فأجابوه بالقبيح وتوعدوهُ بالفتال فجاء بنفسه الى تحت السور وخاطبهم فسبُّوه ففاتلهم يومًّا وليلة وكان ماله وحرمه في برج داود ورام السودان والمصامدة الوصول اليهم فام يقدروا وكان في البرج رتق الى ظاهر البلد فخرج اهله منهُ اليهِ ودلُّوا عليهِ فدخل منهُ ومعهُ جماعة من العسكر وخرجوا من الحراب وفتحوا البابُ ودَّخلوا العسكر فقتلوا ثلاثة الاف انسان واحتمى قوم بالصخرة والجامع. فقرَّرعليهم الاموال حيث لم يقتلهم لاجل المكان واخذ من الاموال شيئًا لا يبلغهُ الحصر بحيث يبعث الفضة بدمشق كل خمسين درهمًا بدينار مماكان يساوي ثلثة عشر درهمًا بدينار . وقتل القاضي والشهود صبرًا بين يديهِ وقرَّر امور البلد وسار الى الرملة فلم ير َ فبها من اهلها احدًا فجاء الى غزَّة وقتل ﴿ كلُّ من فيها فلم يدع جا عينًا تطرف وجاء الى العريش فاقام فيهِ وبعث سرَّية فنهبت الريف وعادت ثم مضى الى بافا فحصرها وكان جا رزين الدولة فهرب هو ومن كان فيهـــا الى صور فهدم اتسز سورها. وجاء كتابه الى بنداد بانهُ على نيَّــة العود الى مصر وانهُ يجمع العساكر ثم عاد الى دمشق ولم يبق جا من اهلها سوى ثلثة الاف انسان بعد خمسهائة الف افناهم الفقر والفلاء والجلاء وكان جا ماثنان واربعون خبَّازًا فصار جا خبَّازان والاسواق خالية والدار التي كانت تساوى ثلثة الاف دينار ينادى عليها عشرة دنانير فلا يشتريها احد والدكان الذيكان يساوي الف دينار ما 'يشترى بدينار. وكان الضعفاء يأتون للدار الجليلة ذات الاثمان الثقيلة فيضربون فيها النار فتحرق ويجملون اخشاجا فحمًا يصطلون بهِ وأَكات الكلاب والسنانير وكان النــاس يقفون في الازقَّة الضِّيقة فِيأَخذُون الجِتازين فيذبحونهم ويشوونهم ويأكاونهم. وكان لامرأة داران قد أعطيت قديمًا في كل دار ثلثمائة دينار او اربمائة ولما ارتفعت الشدَّة عن الناس ظهر الفأر فاحتاجت الى سنور فباعت احدى الدارين باربمة عشر قيراطًا واشترث جا سنورًا

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام: قال هبة الله بن الاكفاني: كان كسرة اتسز بن اوق بمصر ثم رجع وجمع وطاع الى القدس وقتل فيها ذلك الحلق العظيم منهم حمرة بن علي اِلعين زربي الشاعر بمصابه وتحكم السيوف في اتباعه واصحابه فاملوا مع هذه الحادثة سرعة هلاكه وذهابه وفي هذه السنة توتي ابو الحسن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن عثمان بن الوليد بن الحكم بن سليان بن ابي الحديد السلمي رحمه الله

### سنة سبعين واربعاثة

فيها وردت الاخبار بوصول السلطان تاج الدولة ابي سعيد تتش بن السلطان العادل البارسلان اخي السلطان ملك شاه ابي الفتح الى الشام واجتاع العرب من بني كلاب اليه ووصول شرف الدولة مسلم بن قر يش اليه من عند اخيه السلطان العادل ملك شاه لمعونته على افتتاح الشام بامره له في ذلك. وفيها توقي ابو نصر الحسين بن عمد ("63) بن احمد بن طلاب الخطيب رحمه الله. وفي هذه السنة تزل عسكر مصر على دمشق مع نصر الدولة الجيوشي واقام عليها مدّة يسيرة ولم يتم له فيها مراد فرحل عنها عائدًا الى مصر وفيها نزل تاج الدولة السلطان على حلب ومعه وثاب وشبيب ابنا محمود بن صالح ومبارك بن شبل ورحل عنها في ذي القعدة ثم نزل عليها ثانية ولم يتم له فيها مراد فرحل عنها

### سنة احدى وسبعين واربعمائة

في هذه السنة خرج من مصر عسكر كبير مع نصر الدولة الجيوشي ونزل علي دمشق محاصر الها ومضايقا عليها واستولى على اعمالها وأعمال فلسطين واقام عليها مدة مضايقا لها وطامعاً في تملكها واضر على منازلتها اضرارًا اضطر اتسز صاحبها الى مراسة تاج الدولة يستنجده ويستصرخ به ويعده بتسليم دمشق اليه ويكون في الخدمة بين يديه فتوجه نحوه في عسكره فلما عرف نصر الدولة الخبر وصح عنده قربه منه رحل عنها مجفلًا وقصد ناحية الساحل وكان ثغرا صور وطرابلس في ايدي قضاتهما قد تغلبا عليهما ولا طاعة عندهما لامير الجيوش بل يصانعان الاتراك بالهدايا والملاطفات ووصل عليهما ولا طاعة عندهما المير الجيوش بل يصانعان الاتراك بالهدايا والملاطفات ووصل السلطان تاج الدولة الى عذراء في عسكره لانجاد دمشق وخرج اتسز اليه وخدمه وبذل السلطان تاج الدولة الى عذراء في عسكره لانجاد دمشق وخرج اتسز اليه وخدمه بالمدر باتسز ولاحت له منه امارات استوحش بها منه متسهله (كذا) فقبض عليه في شهر ربيع الاول منها وقتل اخاه اولا ثم امر بخنقه فخنق بوتر في المكان المعتقل فيه وملك تاج الدولة دمشق واستقام له الامر فيها واحسن السيرة في اهلها وفعل بالضد من فعل تتسر فيها وملك اعمال فلسطين وفي هذه السنة أتتل احمد شاه مقدم الاتراك في الشام.

وفيها برز تأج الدولة من دمشق وقصد حلب في عسكره ونزل عليها واقام عليها آيامًا ورحل عنها في شهر ربيع الاول وعبر الفرات مشرقًا ثم عاد الى الشام بعد ان وصل الى ديار بكر في ذي الحجة وملك حصن بزاعة والبيرة واحرق ربض عزاز ورحل عنها عائدًا الى دمشق

### سنة اثنتين وسبعين واربعمائة

(63°) فيها تسلّم شرف الدولة مسلم بن قريش حلب. وفيها رخصت الاسعار في الشام باسره. وفيها هلكت فرقة من الاتراك ببلاد الروم كانوا غزاة فلم يفلت منهم احد

## سنة اربع وسبعين واربعمائة

فيها ملك الامير ابو الحسن على بن المقلد بن منقذ حصن شيزر في يوم السبت السابع والعشرين من رجب من الاسقف الذي كان فيه بمال بذله له وارغب فيه الى ان حصل في يده وشرع في عمارته وتحصينه والممانعة عنه الى ان تحكّنت حاله فيه وقويت نفسه في حمايته والمراعاة دونه (١

وقال سبط ابن الجوزي: قال محمد بن الصابي: وقفت على كتاب بخطه (يعنى الامير) منهُ: كتابي هذا من حصن شيزر وقد رزقني الله تعالى من الاستيلاء على هذا المقـــل المظيم ما لم يتأت لمحلوق ومن دون هذا الحصن بيض الانوق ومن وقف على حقيقة الحال علم اني هاروت. . . انني افرق بين المر. وزوجتهِ واستنزل القمر من محلَّه واجمع بين الذُّئب والنُّم . اني نظرت الى-هذا الحصن ورأيت امرًا يذهل الالباب ويطيش العقول يشبع الف رجل ليس عليهِ حصار ولا فيهِ حِيلة لحتال فعمدت الى تلّ منهُ قريب يعرف بتل الحسن فعمرتُهُ حصنًا وجملتُ فيهِ عشيرتي وإهلي وكان بين التل وشيزر حصن يدَّرُفُ بالخراص فوثبتُ عليه ِ واخذتُهُ بالسيفُ وَحينُ ملكَّتُهُ أَحسنتُ الى اهله ولم أكلِّفهم الى ما يمجزون عنهُ وخِلطتُ خنازيرهم بنسي ونواقيسهم باصوات المؤذنين عندي وصرنا مثل الاهل مختلطين. فحين رأًى اهل شيزر فعلي مع الروم آنسوا بي وصاروا يجئوني من واحد واثنين الى ان حصل مندي نمو نصفهم فاجريتُ عليهم الجرايات ومزجتهم باهلي وحريمهم بجريمي واولادهم مع اولادي واي من قصد حصنهم اعنتُهم عليهِ. وحصرهم شرف الدولة مسلم بن قريش فاخذ منهم عشرين رجلًا فقتلهم فدسستُ اليهم عشرين عوضهم ولما انصرف عنهم جاءوا وقالوا: نسلّم البك الحصن. فقلت: لا ما لهذا الموضع خيرًا منكم. وَجَرَتُ بينهم وَبين واليهم نبوة فنفروا منهُ وجاوًا اليَّ وقالوا: لا بد البكر. قسلَّموه ونزلوا منهُ وحصلتُ فيهِ ومبي سبمائة رجل من بني عمّي ورجالي وحصلوا في الربض ولم يو ُخذ لواحد منهم درهم فردٌ واعطيتُهُم مالًا لهُ قدر وخلمتُ على مقدَّميهم واعطيتهم واجباهم بستة اشهر وقمت باعيادهم ونواقيسهم وصلباضم وخنازيرهم ِ. وسمع بذلك اهل برزية ومين تاب وحصون الروم فجاءتني رسلهم ورغب كلهم في التسليم اليَّ.

### سنة خمس وسمعين واربعمائة

فيها توجه السلطان تاج الدولة الى ناحية الشام من دمشق ومعه في خدمته الامير وثاب بن محمود بن صالح ومنصور بن كامل وقصد ناحية الروم واقام هناك مدَّة واتصل به خبر شرف الدولة مسلم بن قريش وما هو عليه من الجمع والاحتشاد والتآهب والاستعداد واجتاع العرب اليه من بني غير وعقيل والاكراد والمولدة وبني شيبان للنزول على دمشق والمضايقة لها والطمع في تملُّكها فعاد تاج الدولة منكفنا الى دمشق لماً عرف هذا العزم ووصل اليها في اوائل المحرم سنة ٢٧١ . وورد الحبر بوصول شرف الدولة في حشده الى بالس ايضاً في المحرم ووصله جماعة من بني كلاب ونهض بالعسكر مسرعًا في السير الى ان نزل على دمشق ووصل اليه جماعة من عرب قيس واليمن وقاتل اهل دمشق في بعض الايام وخرج اليه عسكره وعاد كل فريق الى مكانه وعاد عليهم بجملة صادقة فانكشف وتضعضع عسكره وعاد كل فريق الى مكانه وعاد عليهم بجملة اخرى وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة مكانه واشرف على الاسر وتراجع اصحابه وكان شرف الدولة قد اعتمد على معونة عسكر المصريين على دمشق ومعاضدته وكان شرف الدولة قد اعتمد على معونة عسكر المصريين على دمشق ومعاضدته

فيينما انا على ذلك الحال اذ شنَّت عليَّ الفارات وجيَّشت نموي الجيوش من ناحية مسلم بن قريش غيظًا منه لم آسلَمت حصن شيزر بعد ان حلف لي قبل ذلك إنني اذا اخذت حصن شيزر انه لا يقود اليَّ فرسًا ولا يبعث جيشًا وبالله اقسم لئن لم ينتهِ عني لأعيده الى الروم ولا السلّمة اليهِ ولا الى غيره ابدًا

وقال ايضاً في ترجمته انه مات بشيزر سنة ٢٧٩ وقيل في سنة ٢٧٥ وذكره ابن عساكر وقال: قال الامير ابو عبد الله محمد بن الامير ابي سلامة مرشد بن علي بن المقلد بن نصر بن منفذ: كان جدّي الملك ابو الحسن علي بن المقلد محمّن يُنسب الى عمل الشعر وكان من ابلغ اهل الشام في معرفة اهل اللغة والنحو وكان بينه و بين ابن عمار صاحب طرابلس مودّة وكيدة ومكاتبات وسببه انه كان له مملوك يسمى رسلان وكان زعم عسكره فبلغه عنه ما يكره فقال له : اذهب عني وانت آمن على نفسك . فقصد ابن عمار الى طرابلس وسأله أن يسأل جدّي في ماله وحرمه فسأله فام باطلاقهم وكان قد اقتنى ما لا كثيراً فلما خرج الرسول بالمال والحريم لحقه جدي فظن انه قد بدا له فقال : غدرت بعبدك ورغبت في ماله . فقال له : والله ولكن لكل امر حقيقة حطّوا عن الجمال والمبغل احمالها . فحطوا فقال : ابصروا ما عليها . فنظروا فاذا في قدور النحاس خمسة وعشرون الف دينار ومن المتاع ما يساوي مثلها وزيادة فقال جدي للرسول : أ بلغ ابن عمار سلاي وعرفه بما ترى طالح بن محمود صاحب حلب مودّة وكانا اخوين من الرضاع

بالعسكر المصري على اخذها فوقع التقاتل عليه بالانحاد والتقاعد عنه بالاسماد اشفاقاً من ميل الناس اليهِ وعظِم شأنه بتواصلهم ووفودهم عليه فلمَّا وقع يأسهُ ممَّا أمله ورجاه وخاف ما تمنَّاه وورد عليهِ من اعماله ما شغل خاطره في تدبيره واعمَّاله وتواترت الاخبار بما ازعجه (64°C) وأقلقه رأى انَّ رحيله عن دمشق الى بلاده وعوده الى ولايته اتسديد احوالها واصلاح اختلالها اصوَب من مقامه على دمشق وأُوفق من شأنه فاوهم انهُ سائرٌ ۗ مُقتبلًا لامرٍ مهم عليهِ وارب مطاوب نهد اليهِ فرحل عن دمشق وتزل مرج الصُفر وَءرف من بدمشق ذلك فقلقوا لذلك واضطربوا ثم رحل مشرَقًا في البرَّية وجلًا وجدَّ في سيره ُمجفلًا واوصل السير ليلًا ونهارًا فهلك من المواشي والدوابّ للعرب ما لا يحصيه عددٌ ولا 'يحصر كثرةً من العطش وتلف وانقطع من الناس خلق ﴿ كثير وخرجت بهِ الطريق الى وادي بني حصين قريبًا من سلمية فانفذ وزيره ابا العزّ (بن) صدقة الى خلف ابن مُلاعب المقيم بجمص ليجعله بين الشام وبين السلطان تاج الدولة لما يعلمه من نكايته في الاتراك وفتكه بمن يظفر بهِ من ابطالهُم النُتَّاك.فاقام ابو العزُّ الوزير بجمص الى حين عوده فخلع عليهِ شرف الدولة وآكرمه وقرّر معه حفظ الشام وطيّب بنفسه وسار بعد ذلك السلطان تاج الدولة الى ناحية طرابلس وافتتح انطرطوس وبعض الحصون وعاد الى دمشق. وورد الخبر بنزول السلطان العادل ملك شاه ابي الفتح بن البارسلان على حلب في يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شعبان من السنة وضايقها الى ان ملكها مع القلعة · وفي يوم الخميس الثاني من المحرّم توجَّه شرف الدولة الى بلد انطاكية للقاَّء الفردوس ملك الروم (١٠ وفيها وصل الامير شمس الدولة سالم بن مالك بالخلـــع

وذكر سبط ابن الجوزي سبب صعوده الى الشام. طالب الفردوس والى انطاكية بمال الهدنة وهو ثلاثون الف دينار في كل سنة فلم يحمل اليه شيئًا وكاتبه اهل انطاكية وقرَّروا معه فتحها وتسليمها اليه وكان من سوه رأي مسلم وتخلُّفهِ انه كان له كاتب نصراني فكان يدع عنده مكاتباتهم ثقة به وتحقَّق الكاتب فتح انطاكية فهرب اليها ومسلم مجلب ودفع تلك الكتب الى الفردوس فلماً وقف عليها احضرهم وكانوا ثلثمائة انسان فقتلهم بين يديه صبراً وكاشف مسلم وكتب الى السلطان بانه يكاتب صاحب مصر وينف له بالخلع والاموال واستقر ان الفردوس يحمل الى السلطان في كل سنة مال الهدنة . وبعث نظام الملك فعاتب مسلم بن قريش فقال في يحمل الى السلطان في كل سنة مال الهدنة . وبعث نظام الملك فعاتب مسلم بن قريش فقال في صاحب مصر توجه العتب علي وان كانت منه الي فاحفظوا صاحبًا لكم يرغب فيه عيه عيركم . ثم ساد

السلطانية الى شرف الدولة الى حلب وقرَّر الصلح بين شرف الدولة وابن ملاعب بجمص ، وفيها وصل ابو العزّ بن صدقة وزير شرف الدولة في عسكر كثيف لإنجاد حلب على تاج الدولة فلماً وصل اليها رحل تاج الدولة في الحال عنها

#### سنة ست وسبعين واربعائة

فيها 'عمل على مدينة حرَّان وأُخذت من ملكة شرف الدولة مسلم بن قريش في سابع صفر وعاد اليها حين عرف خبرها فنزل عليها في عسكره وضايقها وواظبها الى ان افتتحها وملكها ورتَّب امرها واحتط عليها واعتمد على الثقات في حفظها (١٠ وفي

مسلم الى شيزر وفيه ابن منقذ فحاصر أو استقر آن يعطيه عشرة الاف دينار وبرحل عنه أوسار الى حمص وهي في يد ابن ملاعب فتحصّ بالقلمة فاخذ البلد وكتب ابن ملاعب الى تتش يستنجده فكتب الى مسلم: انَّ هذا صاحبي ومنتمي اليَّ فأرحل عنه أفيف اليه: ان هذا رجل مفسد في اعمال السلطان قاطع سُبُلها فان كان صاحبًا لك فخذه اليك فرحل تاج الدولة تتش من دمشق يريد ابن قريش فخاف من عتب السلطان وانه حارب اخاه فسار الى صور واظهر انه يريد المن قريش فخاف من عتب السلطان وانه حارب اخاه فسار الى صور واظهر انه يريد باذيال مسلم فاستحى منهن وذم له وابقاه على حاله ولم يطالبه بما لا تقرَّر عليه واستحلفه وحلف له باذيال مسلم فاستحى منهن وذم له وابقاه على حاله ولم يطالبه بما لا تقرَّر عليه واستحلفه وحلف له الروقلية فاستدعاهم مسلم من الاعال واظهر انه يعرضهم فلا حضروا على بابه امر العرب فنكسوهم عن الروقلية فاستدعاهم مسلم من الاعال واظهر انه يعرضهم فلا حضروا على بابه امر العرب فنكسوهم عن خيولهم وقيدوهم وفرقهم في القلاع وكان ذلك اخر المهد جم وقبض على حسن بن منيع بن وثاب الشميري الاعرج صاحب سروج واخذها منه وقيل انه وجد له منطلقات الى تتش فكان اخر المهد به وقبض على شبيب ووثاب ولدي محمود بن الروقلية وطالبها بتسليم قلمتي اعزاز والاثارب فلميا ها فافرج عنهما وعوضها المانوقة وقرقيسيا ودويرا من اعمال الرحبة

و) قال سبط ابن الجوزي: ووصل الملبر الى مسلم بان اهل حرَّان عصوا عليه فرجع كارًا الى حمص وصالح في طريقه ابن ملاعب وحالفه واعطاه مضافًا الى حمص رفنيّة وسلمية واقطع شبيب بن محمود بن الروقلية حماة واستحلفه في تلك الاعمال وعاجل حرَّان فوصلها يوم الجمعة ثامن ربيع الاول فوجد قاضيها ابن جبلة المنبلي قد استغوى اهلها وادخل اليها جماعة من بني غير مع ولد صغير لمنبع بن وثاب وانفذ ابن عطير احد وجوه بني غير الى ختق امير التركان فكان قريبًا فاستدناهم اليه ليسلّم اليهم البلد وشرع القاضي يعلم مسلمًا ويمنيه خديمة منه ليصل التركان وعلم مسلم محارجم ورمى قطعة من السور . وبينما هو كذلك وصل التركان فنزل اقوام يقاتلون البلد وركب هو بمن معه فاشرف على التركمان واتصل الطراد وقال للعرب: الملكوا عليهم النهر الممروف بالجلاب واجعلوه وراءكم وحولوا بين التركان وبينه . ففعلوا وعطشوا وخيلهم وهجرت

هذه السنة تنكّر شرف الدولة على وزيره ابي العزّ بن صدقة (64<sup>™</sup>) لاسباب انكرها منه واحوال ِ بلغته عنهُ فقبض عليه واعتقله واقام آيامًا وقرَّر امره واطلقه وطيّب نفسه

# سنة سبع وسبعين واربعائة

في هذه السنة شرع سليان بن قتلمش في العمل على مدينة انطاكية والتدبير لامرها والاجتهاد في الحذها والتملّك لها ولم يزل على هذه القضية الى ان تم له ما اراده فيها وملكها سرقة في يوم الاحد العاشر من شعبان ورتّب امرها بمن اعتمد عليه في حفظها من ثقات ولاته وفي شهر ربيع الاوّل من السنة كانت وقعة بين عسكر شرف الدولة وعسكر الاتراك بادض آمد من دياد بكر واستظهر الاتراك على عسكر شرف الدولة فهزموه وفي رجب منها توجه شرف الدولة مسلم بن قريش الى دركاه السلطان العادل ملك شاه بن البارسلان ودخل عليه ووطئ بساطه فاكرمه واحترمه وخلع عليه وقرّر امره على ما يهوى من اصلاح احواله والاقراد على اعماله وازالة ماكان يخشداه وعاد مسرورًا بما لتى ومحبورًا بنيل مبتغاه

الشمس عليهم فمالوا مجمعهم طالبين رأس الماء على ان يشربوا ويسقوا خيلهم ويعودوا على العرب فلمَّا عطفوا خُيولهم لم يشكُّوا العرب اضا هزيمة فالقوا نفوسهم عليهم فاضرموا فتبموهم وغنموهم وقتلوا واسروا . واقام مسلم على حصار حرَّان وكان لما رمى قطعة من السور نصب ( ابن ) جبلة بازاء الثلمة مناجيق وعرَّادات منعت من يروم القرب منهما وراسلهُ : انك كما رميتَ قطمـــة من السور جعلت. مكاخا مناجيق وعرَّادات ورجاً لا اشدّ منها ، فتو قف عن حرجم وتربَّص ، واتَّفق انهُ استأمن الى مسلم من اهلها ثلثة إخوة فاخذ القاضي اباهم وكان شيخًا كبيرًا فاصعــده الى السور وقتله ورمى برأَسُه الى مسلم فلمَّا حضر الرأس بين يديهِ وعلم الحال قال: غدًا افتح البلد ان شاء الله تمالى فهذا بناء ارجو من الله النصر في جوابه . وانفذ الى العرب وامرهم بالبكور للقتــال فحـاءوا ولبسوا السلاح. وتقدَّم مسلم وعليهِ السلاح وكان قد بعث رجلًا في الليل ينظَّفُ الحجارة من الطريق لاجل الحيل فسئل ان يكاتب ابن جبلة ويعطيه الامان لئلًا جلك الناس وينهب البلد فلمَّا كتب عاد جوابه على رأس الورقة: السيف اصدق انباء من الكتب. فتقدرُ م الى العرب بالدخول الى الغتجة فما منهم من اقدم فجمع عبيده وخواصه وهجمها واتتهُ الحجارة فسلم منها ودخل واحرق المجانيق والعرَّادات وقتل خلقاً كثيرًا من اهل البلد ءندها وتبعتهُ العرب حينـُـذ فدخل البلد وصمد ولد ايتكين السليماني ونزل من السور وفتح الباب فاقطمهُ قرقيسيا . ثم طلبَ القاضي فوجد في كندوج فيهِ قطن فأخذ وولداه فقبض على اعيان اهل حرَّان وضب البلد الى اخر النهار ثم رُفع النهب وصلب القاضي وولديه واعيان الحرَّانيين على السور وقتل خلقًا من العوام وعاد الى منازله بارض الموصل

### سنة ثمان وسبعين واربعمائة

في هذه السنة كان مصافّ الحرب بين الملك سليمان بن قتلمش وبين الامير شرف الدولة مسلم بن تُويش في اليوم الرابع والعشرين من صفر على نهر سفين في موضع يقال لهُ قرزاجِل فَكُسر عسكر شرفَ الدولة وُقتل ورحل سايان بعد ذلك في جمعــه ونزل على حلب محاصرًا لها ومضايقًا عليها في مستهلّ شهر ربيع الاوَّل واقام منازلًا لها مدَّة ولم يتهيَّأُ لهُ ما اراده فيها فرحل عنها في الخامس من شهر ربيع الاخر منكفنًا الى بلاده وفيها شرع في عارة القلعة الشريف مجلب وترميم ماكان هدم منها واعادتها الى ما كانت عليه في حال عارتها وفيها وردت الاخبار من ناحية المغرب بان الافرنج استولوا على بلاد الاندلس وتملَّكوها وفتكوا باهلها وان صاحب طليطة استصرخ بالملقمين واستنجد بهم على الافرنج فاجابوه الى الإنجاد ونهضوا للاغاثة والاسعاد وطلب الجهاد ووصلوا اليـــــ في خلق عظيم وجيش كثيف وصاّ فوا الافرنج وهم في الاعداد الدثرة والعُدد الغاية في الكثرة فكسروا عسكر الافرنج كسرة عظيمة اجلت عن قتل الأكثر منهم ولم يفلت الَّالا من سبق جواده وأخر في آجله بجيث أحصي القتلي فكانوا ( 65 ) عشرين الفاً فجُمعت رؤوسهم وُبني بها اربع منابر للتأذين في غاية الارتفاع واذن المسلمون فيها وعاد عسكر الملثمين الى بلادهم سالمين ظافرين مسرورين مأجورين وامتنعوا من استخلاص ما كان مَلكَه الافرنج من بلاد الاندلس وبقي في ايديهم على حاله

# سنة تسع وسبعين واربعائة

فيها تقدَّم السلطان العادل ملك شاه ابو الفتح بن السلطان البارسلان رحمه الله بابطال اخذ المكوس من سائر التجَّار عن جميع البضائع في العراق وخراسان وحظر تناول شيء منها في بلد من البلاد الجارية في مملكته فكاثر الدعاء له من كاقة الناس في سائر الاعمال وتضاعف الثناء عليه من الخاص والعام. وفيها وردت الاخبار من ناحية المغرب بوصول الانبرت ابن ملك الافرنج في عسكره الى مدينة المهدية وتزوله عليها ومضايقته لها الى ان ملكها بالسيف قهرًا وقتل رجالها وسبى كافة من كان بها من اهلها. وفيها جمع الملك سليان بن قتلمش (١ وحشد وقصد بلد حلب وتزل عليها محاصرًا لها

<sup>1)</sup> وفي الاصل: شاه بن قتلمش

ومضايقًا عليها وطامعًا في مملكها فوردت عليه اخبار السلطان تاج الدولة تتش بن البارسلان باحتشاده وتاهبه لقصدها واستعداده فرحل عنها والتقى عسكره وعسكر تاج الدولة في موضع يعرف بعين سلم في يوم الاربعاء الشامن عشر من صفر فكسر عسكر تاج الدولة عسكر سليان فقتل في الهزيمة وملك تاج الدولة عسكره وسواده وتزل على حلب وضيَّق عليها الى ان تسلَمها في شهر ربيع الاوَّل سلَمها اليه المعروف بابن اليرعوني الحلبي، وفيها وصل السلطان العادل ملك شاه ابو الفتح الى الشام وانهزم تاج الدولة من حلب وملكها السلطان العادل ودخاها في شهر رمضان وخرج منها وقصد انطاكية وملكها وخيم على ساحل البحر ايامًا وعاد الى حلب وعيّد بها عيد الفطر ورحل عنها وقصد الرُها ونزل عليها وضايقها وملكها

### سنة ثمانين واربعمائة

في هذه السنة تقرَّرت ولاية حلب الامير قسيم الدولة اق سنقر من قبل السلطان ملك شاه ابي الفتح ووصل اليها واحسن السيرة فيها وبسط العدل في اهليها وحمى السابلة للمتردّدين فيها واقام (65°) الهيبة وانصف الرعيّة وتتبّع الفسدين فابادهم وقصد اهل الشرّ فابعدهم وحصل له بذلك من الصيت وحسن الذكر وتضاعف الثناء والشكر ما إخباره مذكور واجارُهُ فيه منشور فعمرت السابلة للمتردّدين من السفّار وزاد ارتفاع بالبلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والاقطار

### سنة احدى وثمانين واربعمائة

في هذه السنة توجه السلطان العادل ملك شاه ابو الفتح الى سمرقند طمعًا في ملكتها بعد فراغ قلبه من الشام وبلاد الروم والجزيرة والرُها وديار بكر وديار بني عقيل. وفيها خرج الامير قسيم الدولة اق سنقر من حلب لتوديع تابوت زوجت خاتون داية السلطان ملك شاه وقيل انها كانت جالسةً معه في داره بجلب وفي يده سكّين فاومى بها اليها على سبيل المداعبة والمزاح فوقعت في مقتلها للقضاء المكتوب عليها غير مُتعتد فاتت وحزن عليها حزنًا شديدًا وتأسّف لفقدها على هذه الحال وحملها الى الشرق للتدفن في مقابر لها مُهناك في مستهل جمادى الاخرة، وفي يوم الثلثاء مستهل رجب ترل

قسيم الدولة على شيزر وحصرها ونهب ربضها وضايتها الى ان تقرَّر امرها والموادعة بينهُ وبين صاحبها (١ ورحل عنها عاندًا الى حلب

## سنة اثنتين وغانين واربعمائة

في هذه السنة وردت الاخبار من ناحية الشرق بافتتاح السلطان ملك شاه مدينة سحوقند واسر ملكها (٢ وكانت اخته مع السلطان ملك شاه وله منها ثلثة اولاد فجعل الولاية بها لاحدهم وهو الملك احمد وامر بالخطبة له على المنسابر وذكر ان الملك احمد المذكور توتي في سنة ١٩٨٤ والابنة منهم زوجها للامام الحليفة المقتدي بامر الله وفيها خرج عسكر مصر منها مع مُقدِّميه وقصد الساحل وفتح ثغري صور وصيدا وكان في صور اولاد القاضي عين الدولة (ابن) ابي عقيل بعد موته ولم يكن قوقة لهم تدفع ولا هيبة تمنع فسلموها وكذلك صيدا وقرروا امرهما ثم رحل العسكر عنهما ونزل على ثغري جبيل وعكا فافتتحهما وفيها عرت منارة الجامع بحلب وفيها نهض قسيم الدولة صاحب حلب في اثر الحراميّة تُقطاع الطريق وتحفيفي السبيل فاوقع بهم واستأصل شأفتهم قتلًا واسراً (١٩٥٠) فأمنت السابلة واطأ نّت السافرة وكتب الى سائر الاطراف والاعمال بتتبع المفسدين وحماية المسافرين وبالغ في ذلك مبالغة حسُن فاستم هيئته بسبها وشاع له الصيت باعتادها واحترز كل من كان في ضيعة ومقيل من ان يتم على احد من المجتازين به امر يؤخذ به ويهلك بسبه

### سنة ثلث وغانين واربعمائة

في هذه السنة تزل السلطان تاج الدولة على حمص في عسكره ومعه الامير قسيم الدولة صاحب حلب في عسكره والامير بوزان صاحب انطاكية وفيها خلف أبن ملاعب فضايقوها وصابروها الى ان ملكوها بالامان وخرج ابن ملاعب منها وسلمها ووفوا له بما قرَّدوه معه واطلقوا سراحه فتوجّه الى مصر فاقام بها مُدَّة وعاد الى الشام واعمل الحيلة والتدبير على حصن افامية الى ان ملكه وحصل بيده

## سنة اربع وثمانين واربعائة

في لية الثلثاء التاسع من شعبان من السنة حدث في الشام زلزلة عظيمة هائلة

لم يسمع بمثلها ووافق هذا اليوم كونه من تشرين الاول وخرج الناس من دُورهم خوفًا من عودها و حكي ان دُورًا كثيرة خربت بانطاكية واضطربت كنيسة السيدة فيها وهلك خلق كثير بالردم وانهدم بها تقدير سبعين بُرجًا من سورها وبقيت على حالها الى ان امر السلطان ملك شاه بعارتها ولمَّ ما تشعَّث منها وفيها تزل الامير قسيم الدولة صاحب حلب على حصن افامية فملكه وابعد خلف بن ملاعب عنها ورتب نائبه في حفظها في ثالث رجب وعاد الى حلب وفيها وردت الاخبار من المشرق بوفاة الملك احمد ابن (اخت) السلطان ملك شاه المرتب في مملكة جدّه في سمرقند و خطب له على المنابر حسب ما تقدّم ذكره فعاجله القضاء الذي لا يُدافع والمحتوم الذي لا يُعانع

## سنة خمس وثمانين واربعائة

في هذه السنة اقترن المريخ وزُحل في برج السرَطان وقت الظهر من يوم الاثنين النصف من شهر ربيع الاوَّل وهو السادس والعشرون من نيسان وذكر اهل المعرفة من اهل صناعة النجوم ان هذا القران لم يحدث مثله في هذا البرج منذ مبعث النبي (صلعم) والى هذه الغاية . وفيها توجُّه السلطان العادل (66°) ملك شاه من اصفهان الى بغداد مُعوِّ لَا على قصد مصر لتمأُّحها فلمَّا وصل الى همذان وثب رجل ديلمي من الباطنية على وزيره خواجه بزرك نظام الملك ابي على الحسن بن اسحق الطوسي فقتله رحمه الله وهرب من ساعته فطُلب فلم يوجد ولا ظهر لهُ خبر ولا بان لهُ اثر فاسف الناس وتأَلموا لمصابهِ وتضاعف حزنهم لفقد مثله لما كان عليهِ من حسن الطريقة وآثار العدل والنصفة والاحسان الى اهل الدين والفقه والقُرآن والعلم وحبّ الخير وحميد السياسة وكان قد آثر الاثارات الحسنة في البلاد من المدارس والرباطات بالعراق وبلاد العجم بجيث كان رزقه يجري على اثني عشر الف انسان من فقيه ِ الى غيره. وحزن السلطان ملك شاه عليهِ واسف لفقده واسرع السير الى ان وصل الى بغداد في ايام قلائل من شواً ل من السنة وقام مُدَيدةً وخرج الى المتصيّد وعاد منهُ وقد وجد نُتُورًا في جسمه واشتد به المرض الحادُّ فتوَّ في رحمه الله في ليلة الاربعاء السادس من شوال من السنـــة وكان بين وفاته ومقتل خواجه بزرك ثبلثة وتلثون يوماً واقام مقامه في المملكة ولده السلطان بركيارق وانتصب في منصبه وأُخذت لهُ البيعــة ودُعي على المنابر باسمه واستقام امره

وانتظمت الحال على مراده وكان السلطان تاج الدولة تتش قد توجُّه من دمشق الى بغداد للقاء آخيه السلطان ملك شاه والخدمة لهُ والتقرُّب اليــه وورد الحبر عليه بوفاته فانكفأ راجعًا ونزل على الرحبة وضايقها وارسل المقيم بها يلتمس تسليمها اليه فلم يتم لهُ فيها امر ولا مراد فرحل عنها الى دمشق وجمع وحشد وعاد في العسكر الى الرحبة · وقد كان كاتب قسيم الدولة صاحب حلب وموريد الدولة ياغي سيان (١ صاحب انطاكية يستدعي منهما المساعدة ويبعثهما على المؤازرة والمرافدة فسارا نحوه واجتمعا معه فقوي امره بها واستظهر بعسكرهما ونزل على الرحبة وضايقها الى ان ملكها بالامان واحسن الى اهلها واجمل السيرة فيها · وكان قد نذر على نفسه انهُ متى ملكهـ ا بالامان والقَهْر شهر فيها السيف فعند ذاك شهر سيفه عند دخوله اليها واغمده عند استقرار امرها ووفى بنذرهِ ورحل عنها بعد ان قرَّر امرها ورتَّب المستحفظين من قبله فيها قاصدًا ناحية (٤٦٠) نصيبين وقد كان بعد وفاة السلطان ملك شاه قد رجع ابرهيم بن تُورَيش الى بلاده وتسأَّم الموصل واعمالها وجمع العرب والأكراد ونزل في بلاد بني عقيل الموصل وما والاها وغلب ولد اخيه شرف الدولة محمدًا وابعده عن الولاية. ولمَّا وصل تاج الدولة الى نصيبين وصل اليهِ الامير بوزان صاحب الرُها وخرج اليهِ والي نصيبين يبذل الطاعة له والمناصحة في الخدمة فامتنع اهل البلد من الجند الذين بها من اصحاب ابرهيم بن ُقريش فقاتلها وهدم بعض سورها وملكها بالسيف وقتل فيهــا تقدير الفي رجل ٰوقتل كل من التجأ الى جامعها ومساجدها وأُخذت الحُرم وُهُتَكت البنات وعوقبوا بانواع العقوبات الى ان اظهرن كل مذخور وابرزنَ كل مستور وفعـــل في امرهم ما لا يستحلُّهُ مسلم ولا يستحسنهُ كافر واطلق بعــد ذلك من كان في الاسر من الرجال والنسوان اللا من بقى في ايدي الاتراك وذلك في صفر سنة ١٨٦ وحكى بعض من حضر هذه الكاينة القبيحة انهُ شاهد امرأة تحت الاتراك يطلب منها الفاحشــة وهي تصيح وتستغيث وتتمنَّع اشدَّ التمنُّع « فجنتهُ وحاولت ُ تخليصها منهُ فلم يفعل فجرحتهُ فتخلَّى عنها واذا بها امرأة من وجوه الاشراف واخرجتها الى المخيّم الى ان سكنت الفتنة واعدُتُها سالمةً الى دارها دونَ كل بنت ِ هُتَكت واحرزتُ ثوابهـا وحسن الذكر بین اشراف نصیبین »

وفي الاصل في جميع المواضع: يني سغان

### سنة ست وثمانين واربعائة

في هذه السنة عاد السلطان تاج الدولة عن نصيبين بعد ما جرى فيها طالبًا لابرهيم ابن قريش فلمَّا عرف خبره جمع وحشد واستصرخ واستنجد وحصل في خلق عظيم ونزلُ بهم في المنزل المعروف بشرقي الهرماس ونزل السلطان تاج الدولة على دارا · فلما كان يومُ الاثنين الثاني من شهر ربيع الاوَّل من السنة التقى الجيشان على نهر الهرماس واختلط الفريقان واشتدّ القتال وانكشفت الوقعة ءن قتل جماعةٍ من الاتراك والعرب وعادكل فريق منهما الى مكانه فلما استقرّ بالعرب المنزل عاد عسكر تاج الدولة اليهم وهم غارون وحمل عليهم وهم غافلون فانهزمت العرب واخذهم السيف فقتل منهم (67°) العَدَدُ الكثيروالاكثر من الرجالة القيمين في المخيم وتُقتل الامير ابرهيم بن قريش وجماعةٌ من الامراء والقدّمين من بني عقيل وغيرهم وقيــل ان تقدير القتلي من الفريق ين عشرة الف رجل واستولى النهب والسلب والسبي على من وُجد في الخيم وامتلأَت الايدي من الغنانم والسواد والمواشي والكُراع بجيث بيع الجمل بدينار واحد والمائة شاةٍ بدينارٍ واحد ولم يشاهد أُبشَع من هذه الوقعة ولا أَشنع منها في هـــذا الزمان وقتل بعض نسوان العرب انفسهُنَّ آشفاقًا من الهتيكة والسبي. ولمَّا عادوا بالاسرى والسبي وحصلوا بشاطي الفرات القي جماعة من الاسرى انفسهم في الفرات فهلكوا وقصد السلطان تاج الدولة ديار بكر ونزل على آمد وضايقها وملكها من ملكة ابن جهير (١ المقيم بها مع الجزيرة وولَّا (ه) نصيبين عوضًا عن الجزيرة وملك آمد من ابن مروان وتسلَّم ميأفارقين واعمالها وقوَّر امرها (٢ وانفذ وُلاته الى الموصل وسنجار وملك الاعمال وانهزم بنو عقيل من منازلهم وبلادهم وتوَّجهوا نحو السلطان بركيارق بن ملك شاه وكان على بن شرف الدولة مُسلم بن قُرَيش ووالدته خاتون بنت السلطان محمد ابن داود (كذا) عمة السلطان ملك شاء يشكون ما نزل به من السلطان تاج الدولة

ولمَّا تهيَّأَ لتاج الدولة ما تهيَّأَ وما امَّله من ملكة البلاد وطاعة العباد قويت

ا هو ابو الحسن أبن الكافي إبي البركات جُهَير بن فخر الدولة بن جهير

لا الفارقي في تاريخه: واستقر السلطان بميافارقين واحسن الى اهلها وعدل فيهم واسقط عنهم ألمُون والاعشار والاسقاط والكُلُف وجميع البوائق وحصل الناس معه في اهنإ عيش

شوكته وكثرت ُءدّته وعِدّته وحدث نفسه بالسلطنة وتوجّعه الى ناحية خراسان وليس يرّ ببلد ولا معقل من المعاقل الّا خرج اليهِ اهله وبذلوا له الطاعة والمناصحة في الحدمة وامره يستفحل وشأنه يعظم وفصل عنه قسيم الدولة صاحب حاب وعماد الدولة بوزان صاحب الرها مغاضين وقصدا ناحية السلطان بركيارق بن ملك شاه مخالفين لهُ وعاصِيَيْن عليه واقتضت الحال عود تاج الدولة الى ديار بكر ونزل على مدينة سروج فملكها وو لَّى فيها وفي الجزيرة من ارتضاه من ثقات خواصه. وا تصل بهِ خبر وصول الامير قسيم الدولة اق سنقر صاحب حلب ومويّد الدولة صاحب الرُها الذين كانا فارقاه الى السلطان بركيارق ودخولهما عليهِ وأكرامه لهما وحسن موقع وصولهما منه وسروره بمقدمهما عليه وانهما شرعا في وقوع في ناحية تاج الدولة والتحذير من (\*68) الاهمال لامره والتحريض على مُعاجلته قبل اعضال خطبه وتمكُّنه من الغابة على السلطنة والاستيلاء على اعمال المملكة واشارا عليهِ بالمسير في هذا الوقت وطابا منهُ مَن يسير معهما لايصالها الى بلديهما حلب والرُها فسار معهما لايصالهما الى الموصل وردّ بني عقيل اليهم وقدّم عليًّا من شرف الدولة مسلم بن قريش عليهم ولقبه سعد الدولة · فوصل قسيم الدولة الى حال في شوَّال سنة ٤٨٦ ومعه جماعة من بني عقيل وبعض عسكر السلطان بركيارق بجيث وصل الى حلب وانتهى الخبر بذاك الى تاج الدولة فنهض في العسكر من ناحية الرحية الى الفرات وقصد بلد انطاكية واقام بها وورد عليـــــــــ الخبربانكفاء السلطان من الرحبة الى بغداد وان عزمه ان يشتو بها واقام تاج الدولة بانطاكة مدَّة فقلَّت الاقوات وارتفعت الاسعار وتُخوطِب في العود الى الشام فلم يفعل وعاد الى دمشق اخر ذي الحجة من السنة وفي جملته الاميروثاب بن محمود بن صالح وبنو كامل وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام خوفًا من قسيم الدولة صاحب حلب. وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثير الى ثغر صور لمَّا عصى واليها الامير مُنيرُ الدولة الجيوشي وقدكان اهل صور انكروا عصيانه وكرهوا خلفة لسلطانهِ لمير الجيوش بدر وعرف ذلك من نيَّاتهم فحين اشتدَّ القتال عليها نادوا بشعار المستنصر بالله وامير الجيوش فهجم العسكر المصري على البلد ولم يدافع عنه مدافع ولا مانع دونه ولا ممانع ونهب واسرُ منهُ الحلق الكثير وأُخذ في الجملة مُنير الدولة الوالي وخواصه واجناده وحمـــاوا الى مصر في يوم الرابع عشر من جمادى ٠٠٠٠ سنة ١٨٦ و قُطع على اهل البلد ستون الف دينار اجحفت بآحوالهم واستغرقت بُجلّ اموالها ولمَّا وصل الوالي منير الدولة وس

معه من اجناده واصحابه تقدَّم امير الجيوش بضرب اعنــاقهم ففُعل ذلك ولم يعف عن واحد منهم

وفي هذه السنة وردت الاخبار من العراق بابطال مسير الحاج لاسباب دعت الى ذاك والحوف عليهم في مسيرهم وسار الحاج من دمشق والشام في هذه السنة صحبة الامير الحاني احد مقدّ اتراك السلطان (83) تاج الدولة بعد العقد له بولايته وتأكيد خطابه مجايتهم ووصيّته ولما وصوا وقصدوا مناسكهم وفروض حجهم تلوّموا عن الانكفاء اياماً خوفا من امير الحرم ابن ابي شيبة (١ اذ لم يصل اليه من جهتهم ما يُرضيه فلما رحلوا من مكة تبعهم في رجاله ونهبهم قريباً من مكة فعادوا الى مكة وشكوا اليه وتضوّروا لديه مما نول بهم مع بُعد دارهم فرد عليهم البعض من جمالهم وتُقسل في الوقعة اخو الامير الحاني القدم فلما أيسوا من رد المأخوذ لهم ساروا من مكة عاندين على اقبح صفة فحين بعدوا عنها ظهر عليهم قوم من العرب من عدّة جهات فاحاطوا على اقبح مفانعوهم على ما دفعوه اليهم هذا بعد ان تُقلل من الحجاج جماعة وافرة وهلك عوم بالضعف والانقطاع وجرى عليهم من العرب المكروه وعاد السالم منهم على اقبح حال واكسف بال وفيها توقي الامام ابو الفرج عبد الواحد بن محمد بن الحنبلي رحمه حل الوعظ محمود الشمن والعشرين من ذي الحجة بدمشق وكان وافر العلم متين الدين حسن الوعظ محمود السمت

# سنة سبع وثمانين واربعائة

في هذه السنة ورد الخبر من العراق بوفاة الخليفة الامام المقتدي بامر الله ابي القاسم عبد الله بن الذخيرة بن القائم بامر الله امير الوئمنين فجأةً في ليسلة السبت انتصاف المحرَّم وعمره ثمان وثلثون سنة وتسعة اشهر وايام مولده ليلة الاربعاء الثاني ويقال الثامن من جمادى الاولى سنة ٤٤٨ وكانت مدَّة خلافته تسع عشرة سنة

ا هو الامير تاج المالي محمد بن جعفر من الامراء الهواشم من ني موسى الجون الحسني المعلوي وُلِي مكَّة بعد حمزة بن وهاش كذا في عمدة الطالب في نسب آل ابي طالب لجال الدين احمد المروف بابن ابي عقبة وفي حاشية انهُ تو في في سنة ١٨٧٠ . وفي تاريخ الاسلام ان فيها مات محمد بن ابي هاشم العلوي صاحب مكَّة كان يخطب مرَّة ابني عبيد ومرة لامير المؤمنين بحسب من يقوى منهما ويأخذ جوائز هو لاء

وخمسة اشهر وكان حسن السيرة جميل السريرة ووُلّي الامرَ بعده وليُّ عهده ولده ابو العبَّاس احمد المستظهر بالله امير الموَّمنين بن المقتــدي بالله امير الموَّمنين وبويع لهُ بالخلافة بعد ابيهِ في يوم الثلثاء الثامن عشر من الحرَّم من السنة واستقام لهُ الامر وانتظمت بتدبيره الاحوال على قضية السدداد وكُنه المراد وعند ذلك قبض على اخوته واعتقلهم عنده وكان السلطان بركيارق عند وفاة القتدي بالله رحمه الله مقيماً ببغداد وبقي فيها مقيمًا الى اخر السنة . وفي شهر ربيع الاخر منها برز السلطان تاج الدولة من دمشق ّ في العسكر وتوَّجه الى الشام وقطع العـاصي في شهر ربيع الاخر ("69) وتقدُّم الى العسكرية برعى الزراعات ونهب المواشي والعوامل ولما اتَّصــل الحبر بذاك الى قسيم الدولة صاحب حلب شرع في الجمع والاحتشاد والتأمُّب لدفعه والاستعداد واجمع على لقائه وانتهى الخبر الى تاج الدولة بذاك ووصول بوزان صاحب الرُها اليــهِ في عسكره لاسعاده عليه وانجاده ولذلك وصول كرُّ بوقا صاحب الموصل ويوسف صاحب الرحبة في الفين وخمسائة فارس وحصول الجميع في حلب لمعونته ومؤ ازرته فرحل من منزله بكفر حمار الى الحانوتة ثم منها الى الناعورة وغارت الخيل على المواشي بها واحرقوا بعض زرعها ورحل منها الى ناحية الوادي ورحل قسيم الدولة في جمعه من العسكر وتقديره نحو من عشرين الفًا وزيادة على ذلك لكنَّهم في احسن زي وهيئة ٍ واتمَّ آلة ٍ وعُدَّةٍ وقطع سواقي نهر سُفيان قاصدًا عسكر تاج الدولة وكان بروزه من حلب في يوم الجمعة الثامن من جمادى الاول من السنة والتقى الفريقان غداة يوم السبت تاليه عقيب اقتران المرّيخ وزُحل في برج الاسد المقدّم ذكره بخمسة ايام وكان عسكرا كربوقا وبوزان لم يتمكَّنوا من قطع بعض السواقي فاقاموا على حالهم ولم يثق بمن كان معهُ من العرب فنقلهم في وقت المصاّف من الميمنــة الى الميسرة ثم جعلهم في القلب فلم يغنوا شيئًا فنصر الله تعالى تاج الدولة وعسكره عليهم فانهزمت العرب وعسكر كربوقا وبوزان عند الحمسلة وعسكر يوسف وتحكمت السيوف فيهم وأسر قسيم الدولة اق سنقر صاحب حلب وآكثر اصحابه وحين أحضروا بين يدي السلطان تاج الدولة فامر بضرب ُعنُق قسيم ومن اتَّفق من اصحابه فقُتاوا وتوَّجه أكثر الفلِّ الى حلب واجتمعوا باهـــل البلد والاحداث وتقرَّر بينهم الاعتصام بجلب والاستنجاد بالسلطان بركيارق · فوصل تاج الدولة في الحال الى حلب وقد اختلفت الاراء فيها بينهم وحاروا فيما يعملون عليهِ فوثب جماعة منهم لم يُوبه لهم وكسروا باب البلد ونادوا بشعار تاج الدولة فدخل الامير

وثاب بن محمود بن صالح البلد في مقدّميه وبادر الى المقيم بقلعة الشريف التي قبلي حلب بالظهور الى تاج الدولة ومن باب منها دخل تاج الدولة وترل اليه رسول الامير نوح صاحب (\*69) قلعة حاب وزوجته وتوَّثقا منـــهُ واخذا الامان لهُ من تاج الدولة وعادا البه واعلماهُ بما كان من تقرير الحال وأُخذ الامان فسلَّمها اليه وحصل سها في يوم الاثنين الحادي عشر من جمادى الاولى وسُلّمت جميع الحصون اليــهِ من الشام وكان بوزان صاحب الرُها في جملة من أُسر في الوقعة فتقدُّم تاج الدولة بقتله فضُربت عنقـــه صبرًا وكذلك الامير كربوقا صاحب الموصل كان قد أسر في الوقعة فاعتقل بجلب الى ان تقرَّر امر حلب ورتبت النواب والمستحفظون فيها وقرَّر امره · ورحل السلطان تاج الدولة عن حلب في العسكر الى ناحية الفرات وقطعه وقصد حران فاستعادها وكذلك سروج والرُها وقصد ديار بحر وعدل عن طريق السلطان بركيارق لانهُ كان نازلًا بارض الموصل طالبًا لخاتون زوج السلطان ملك شاه والدة اخيه محمود وكانت مستوليةً على اصفهان وجميع الاموال لمكاتبات ومراسلات تردّدت بينهما في معنى الوصلة بينها وبينه واستقرّ اللك له ولها وكانت قد منعت السلطان بركيارق التصرُّف في تلك الاعمال والتقوّد فيها. وفي هذا الوقت حدثت زلازل في يوم وليلة دفعات لم يُسمَع بمثلها في كل زلزلة منها تُقيم و تَطول بخلاف ما جرت عِثله العادة · ورحل تاج الدولة عقيب ذلك ولم يتمكّن من الاتمام على سمته وعرفت خاتون الخبر فخرجت من اصفهان في عسكرها للقاء تاج الدولة فعرض لها في طريقها مرضُ حادٌ فتوقيت وتفرُّق عسكرها الى جهة السلطان بركيارق والى غيره وحين عرف بركيارق ذاك سار في الحال الى اصفهان فدخلها وملكها وقد كان اهلها اشرفوا على الهلاك لفرط الغلاء بها وعدم الاقوات فيها · ووصل من عسكر خاتون الى تاج الدولة خلق كثير وكذلك من عسكر بركيارق فتضاعفت عدّته وقويت شوكته ودُعي لهُ على منابر بغداد ووصل الى همذان وكاتب ولده فخر الملوك رضوان بدمشق يأمره بالمسير اليهِ في مَن بقي من الاجناد في الشام فسار الى حلب ومن حلب الى العراق ومعه الاميرنجم الدين ايل غازي بن ارتق والامير وثاب بن محمــود بن صالح وجماعة من امراء العرب واتراك حلب القسيميَّة وتوجُّه صوب بغداد على الرحبة في اوَّل

الاولى منها وتوُّ في في العشر الاول منه وقد كان الامر تمهَّد لولده الافضل واستقامت حاله مع المقدّمين وسائر الاجناد والعساكرية قبل وفاته واطاعوا امره وعملوا برأيه وقيل ان وفاة امير الجيوش كانت في جمادي الاولى. وفي هذه السنة ايضًا وردت الاخبار من ناجية مصر بمرض الامام المستنصر بالله امير المؤمنين في العشر الثاني من ذي الحجة وان المرض اشتدّ بهِ وتوُّفي الى رحمة الله في ليلة عيد الغدير الثامن عشر من ذي الحجة سنة ٤٨٧ وعمره سبع وستون سنة وستة اشهر ومولده سنــة ٤٢٠ ونقش خاتم « بنصر السميع العليم ينتصر الامام ابو تميم » ومدَّة ايام دولته ستون سنة واربعة اشهر وكان حسن السيرة جميل السريرة محبًّا للعــدل والانصاف ومُني في أكثر عمره من الاجناد بالعناد والاختلاف ووَ لِيَ الامر بعده ولده ابو القــاسم احمد بن المستنصر بالله وُلقِب بالمستعلى بالله امير المؤمين واخذ له البيعة على الامراء والمقدّمين من الاجناد والعسكرية واعيــان الرعية الافضلُ ابو القسم شاهنشاه بن امير الجيوش ونصبه في منصب ابيــه المستنصر بالله واستقامت به الاحوال وانتظمت على غاية الايثار والآمال. وخرج اخواه من مصر خفيةً عبد الله ونزار ابنا الستنصر بالله فقصد نزار منهما الاسكندرية وحصل مع نصر الدولة واليها وكان من اكابر الغلمان الجيوشيَّة الذين عوَّل عليهم امير الجيوش على اقامته في الامر من بعده دون ولده فاستحكم الخلف بينه وبين الافضل وجرت بينهما حروب ووقايع اسفرت عن ظفر الافضل بهِ واستقام لهُ الامر من بعده وصلحت احوال مصر واعمالها واستقامت بعـــد اضطرابها واختلالها (٠١ وامَّا ما يتعلَّق بمعرفة احوال السلطان تاج الدولة فانه تم في رحيله الى مدينة الريّ فنزل عليها وضايقها وملكها واستولى على البلاد والاعمال والمعاقل من الشام والى الريّ وكان قد انهض عسكرًا مع

المناوق في تاريخه: قيل انه كان في سنسة ١٨٨ مات الامام ابو تيم معد المستنصر الله خليفة مصر ومن ذلك الوقت انفرقت الاساعيليَّة والاماعيليَّة تقول ان المستنصر نص على ولده ابي منصور نزار والامامة فيه وكان المستنصر نزوَّج ببنت الامير بدر امير الجيوش ورُزق منها ابناً سماً أه احمد وكتاً أه بابي القاسم ومات امير الجيوش بدر في سنة ١٨٨ وولي موضعه ولده الافضل وولي الافضل امارة الجيوش، فلماً مات المستنصر قوي امير الجيوش على نزار وولى ابن اخته ابا القاسم احمد ولقبة بالمستعلي وانفرق اهل مصر فرقنين فرقة مع المستعلي في السلطنة وفرقة مع نزار وهو مختف عصر، وجاء اليه الحسن بن الصباح من آلموت واقام جا عنده وتزوَّج الى بنت الحسن ابن الصباح وقيل لُقب بالقائم

بني عقيل ونمير الى اعمال بني عقيل فاستولوا عليها ما خلا الموصل وساءت سيرة الاتراك في الاعمال (70°) وشملها منهم ما عاد عليها بالفساد وسوء الحال وانفدوا مواشي اهلها واموالهم واستغرقوا بالنهب وارتكاب الظلم احوالهم واجلوهم عن منازلهم في زمن الشتاء وشدَّة البرد وسةوط الثالج والحليد، وبرز السلطان بركيارق من اصفهان في العسكر وقصد جهة عمّ السلطان تاج الدولة وخاف تاج الدولة من اهل الريّ ان يخامروا عليه ان اقام فرحل عنها وتزل في منزل على اربعة فراسخ منها (١ ووصل السلطان بركيارق في عساكره وخيم بازائه وحالت بينهما طوالع الفريقين وتاً هب كل منهما للةا، صاحبه ور تبت المصافات للحرب والتقي الفريقان في اليوم السابع عشر من صفر سنة ٨٨٤ فانفل عسكر السلطان تاج الدولة وتفرق ونهب سواده واثقاله وأسر اكثره و وقتل منه الحاق عسكر السلطان تاج الدولة وتفرق ونهب سواده واثقاله وأسر اكثره و وقتل منه الحاق

في سنة •٩٠) ان قومًا منهم يقولون ان نزار الامام المنصّ عليهِ وانهُ بقى مدَّة ثم خرج وكان اولدَ فانصّ عليهِ يسمَّى محمد بن نزار ويلقَّب بالصطفى وكان خرج نزار من مصر ومضى الى خراسان الى بيت الصباح في قلمة الموت واتصل اليهم واولد هذا الابن من بنت ابن الصباح ومات هناك وقد نصّ على هذا الابن وقيل يلقّب بالقائم ومات هناك ولهُ ابن نصّ عليهِ يسمَّى نزار بن محمد بن نزار وهو الان في هذا الزمان (امام) الاساعبلية وهو على قولهم بخراسان وتوم قالوا بالغرب وقوم قالوا بمصر ولم يخرج نزار من مصر والله اعلم. وهم يزعمون ان الامام منهم لا بموت الَّا وقد خأَف ولدًا ذكرًا مُنصوصًا عليهِ بالحلافة وإما المستلي فانهُ بني في الحلافة بسيف خاله الانضل إلى سنة سر. ه وحصل لهُ قوم ودُعاة يدعون باسمه ثم مات وكان قبل موته نصّ على الحمل وهو في مذهبهم ان الامام منهم لا يموت الَّا وقد خلَّف ولدًا ذكرًا منصوصاً عليهِ فلما خلف الحمل وقد نص عابيهِ باجماع النساس انتظرتهُ الى ان وضع ابني واختلف الناس وماجوا واتَّفقوا ان اخرجوا من اولاد المستنصر رجلًا يسمَّى عبد الحبيد ويكنَّى بابي الميمون ويلقَّب بالحافظ وقيل انهُ كان ابن المستملى وقيل بل ابن الستنصر والجمعوا عليهِ وولِيَ الملافة في سنة ٢٦٥ (كذا) وتُمنل في سنة ١٦٥٠ (كذا) وانقطع النصّ من هؤلاء فاحجموا أجماعًا من غير نصّ . والاساعيلية تقول ان المستبلي ومن بعده ليس لهُ في الامامة مدخل وانما هؤلاء اخذوها بالسيف وانما الامامة في ولد نزار وبعد. وهذا نص اعتقادهم. والطائفتان على الباطل وليس الامامة والحلافة الَّا لَهِيَ العِبَّاسِ رضوان الله عليهم لقوله عليهِ السلام ُلعمَّه العباس رضي الله عنهُ: انت ابو الاملاك من اتَّتيَّ الى يوم القيامة. والما اصحاب الاهواء والاعراض يقولون أنَّ أُولئكُ الحلفاء وهذا باطل ولا خُلَّافَة أَلَّا بَبْنداد

وقال الذهبي في تاريخ الاسلام: إن في سنة ٣٣٦ وُلد نزار بن المستنصر السيدي المصري الذي قتلهُ الافضل بن امير الجيوش

وفي زبدة التواريخ وهي اخبار الدولة السلجوقية: ان المصاف كان على قرية يقال لها دُسيلوا على ١٣ فرسخًا من الري

الكثير واستشهد تاج الدولة رحمه الله في الجملة وقتله (١ بعض اصحاب قسيم الدولة القسير المنقر صاحب حلب بعد اصطناعه اياه وتقريبه له و محل رأسه وطيف به في العسكر ثم محمل الى بغداد وطيف به فيها

### سنة ثمان وثمانين واربعائة

فيها ورد الخبر الى الماك فخر الملوك رضوان بن تاج الدولة باستشهاد ابيه تاج الدولة وانفلال عسكره وهو نازل في عانة على الفُرات في عسكره يريد الاتمام الى بغداد ثم المصير الى ابيه تاج الدولة حين استدعاه الى الوصول اليه فاضطرب لذاك وقلق وخاف من وصول من يطلبه فحط مضاربه في الحال وقوضت خيام العسكر في الوقت ورحل مجدًّا في سيره في نفر من سرعان خيله وغلمانه وترك باقي عسكره من ورانه ولم يزل مُغِذًا في قصده الى ان دخل حلب وفتح الوزير ابو القاسم النائب في القلعة ابوابها واصعده اليها واخذوا الاهبة لمن يقصدها. ووصل اليه من الفلّ اخوه شَمِسُ الملوكُ دُقاقُ (٢ ابن السلطان تاج الدولة من ناحية ديار بكر وجماعة من خواصُّ عسكره المفلول واقام مجلب مدَّة يســيرة وراسله الامير ساوتكين الحادم المستناب في احدٌ وجدّ في سيره ليله ونهاره فلما عرف الملك فخر الملوك خبره (٢٦¹) انهض عدَّة من الخيل في اثره ففاتهم ولم يعرفوا لهُ خبرًا ولا وجدوا لهُ اثرًا ووصل الى دمشق وحصل بها واجلسه ساوتكين في منصب ابيه السلطان تاج الدولة واخذ لهُ العهد على الاجناد والعسكرية واستقام لهُ الامر واستمرَّت على السداد الاحوالُ. وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية الحجاز بان الامير اصفهبذ وصل الى مكة في اربعائة فارس من التركمانية فقاتل اهلها فقهرهم وملكها وقتل خلقًا كثيرًا من حرابتهـــا من اصحاب ابن ابي شيبة وانهزم ابن ابي شيبة وجمع الاشراف من مكة وحصل بها واقام بها مُدَيدةً يسيرة ورحل عنها

١) وفي الاصل: وقَسَلَ

٧) وفي حاشيةً: قلت دُّ قاق كنيته ابو نصر ويقال فيهِ تُنقاق ايضاً بالتاء

الدولة بختيار شحنــة دمشق نحوه لتلقِّيه والعود في خدمته، وقد كان هذا الامير المذكور في حداثة ستِّهِ ونضارة 'غصنه قد حظى عند السلطان الشهيد تاج الدولة ورشحه بججره وقدَّمه على ابناء جنسه من خواصه وبطانته وسكن الى شهامته وصرامته وسداد طريقته وردّ اليه بعد ذلك ما انس منهُ الرشد وحسن التدبير في الصدر والورد والاسفهلارَّية على عسكريته واستنابه في تدبير امر دمشق وحفظها ايام غيبته فاحسن السيرة فيها وانصف الرعية من اهلها وبسط المعدلة في كافة من بها فكثر الدعاء له والثناء عليهِ فعلت مِنزلته وامتُثِلت اوامره وامثلتُهُ ولم يلبث ان شاع ذكره بنجابته واشفقت النفوس من هيبته فولَّاه ميافارقين من ديار بكر وهي اول ولايته (١ وسلَّم اليه ولده الملك شمس الملوك دُقاق واعتمد عليهِ في تربيته وكفالته فساس امرها بالهيبة والتدبير واصلح فاسدَها في اقرب اوانٍ ومدَّةٍ ونكا في جماعة ِ من مُقدَّميهــا ووجوه اهلها حين عرف منهم خيانةً ومخامرةً نكايةً قامت بها الهيبة واستقامت معها امور الرعيَّة · وتنقّلت بهِ الاحوال الى ان توجّه مع السلطان تاج الدولة الى ناحية الريّ وشهد الوقعة التي استُشهد فيها تاج الدولة وحصل في قبضـة الاعتقال مع مَن أُسر مِن المقدّمين واقَّام ُمدَّة الى ان آذن الله في الخلاص (\*71) ووصل الى دمشق في سنة ٤٨٨ فتلقًّاهُ الملك شمس الدولة دقاق وعسكره وارباب دولت، وُبُولِغ في أكرامه واحترامه ورُدًّ اليهِ النظر في الاسفهسلَّاراً يه واعتُمد عليهِ في تدبير المملكة وسياسة البيضة واقتضت الحال فيها بينم وبين الملك وامراء الدولة العمل على الاميرساوتكين والايقاع به وتمم عليه الامر وتُعتل وتُقدت الوصلة بينة وبين ظهير الدين اتابك وبين الحاتون صفوة الملك والدة الملك شمس الملوك دُقاق ودخل بها واستقامت لهُ الحال بدمشق واحسن السيرة فيها واجمل في تدبير أهليها وبالغ في الذبّ عنها والمراماة دونها وسكنت نفس الملك شمس الملوك اليه واعتمد في التــدبير عليه ، وقد كان الملك فخر الملوك رضوان بن تاج الدولة صاحب حلب ما ثلًا الى دمشق ومحبًّا لها ومو ثرًّا للعود اليها ولا يختار عليها سواها

و) قال الفارقي في تاريخه ان السلطان تتش لما سلّم اليهِ ميافارقين في سنة ١٨٦ رتب في القصر مملوكًا له يسمّى طفتكين وان في سنة ١٨٨ كانت شوشة آمد على نائبه جا وهاشوا عليه وحضر طفتكين آمد وقتل جماعة وصلب جماعة و بقيت آمد بحكم تاج الدولة وانتقلت بعده الى الملك دقاق وانتقلت الى الامير ينال وانتقلت الى الامير فخر الدولة ابرهم وبقيت في يده ويد الولاده الى الان (يعنى سنة ٧٧٥)

لمعرفته بمحاسنها وترعرعهِ فيها فجمع وحشد واستنجد بالامير ُسكمان بن ارتق وبرز طالبًا لدمشق والنزول عليها وانتهاز الفرصة فيها · وقد كان الملك شمس الملوك دُقاق والعسكر مع الامير ياغي سيان والامير نحم الدين ايل غازي قد غابوا عن دمشق في هذا الوقت فُوصِل الملكُ فَخُر الماوك رضوان صاحب حلب في عسكره ونزل بظاهر البلد في سنة ١٨٩ وزحف في العسكر لقتــالها. وكان في البلد وزير الملك شمس الملوك زين الدولة محمد بن الوزير ابي القاسم ونفر ٌ قليل من العسكرية وانضاف اليهم جماعة من الاجناد واهل البلد وأغلقت الابواب وارتكبت الاسوار وصاحوا ورشقوهم بالسهام وكانوا قد بلغوا في الزحف الى سوق الغنم وقربوا من السور والباب الصغير وطلب جماعـــة من العسكرية واحداث البلد الخروج اليهم والدفع لهم عن البلد فمنعهم السلار بختيار شحنة البلد والرئيس امين الدولة ابو محمد بن الصوفي رئيس البلد من الخروج وقاتلوهم على الاسوار ومنعوهم من الوصول اليها. واتَّنفق الامر المقتضى ان حجر المنجنيق وقع في رأس حاجب الملك رضوان وهو قائم " يُحرّض على الحرب فقتله فسكنت الحرب واشتغلوا بامره وعادوا الى مخيّمهم لاجله ولم يتمّ لهم امرٌ ولا تسهَّل لهم عرضٌ وبلغهم ان الملك شمس الملوك عائد ( 72° ) في المسكر الى دمشق فرحل في العسكر عائدًا الى حلب خانبًا في الامر الذي طلب. وطلب في رحيله ناحيــة مرج الصُفَّر وطلب حوران فعاث العسكر في اطرافها وطلب التوَّجه الى بيت القدس. وعاد شمس الماوك دقاق لما انتهى اليهِ الخبر في المسكر ووصل الى دمشق وتبع عسكر الملك رضوان على اثره فوصل وتقارب المدى بين الفريقين وفصل الملك رضوان منكفنًا الى حلب فوصل اليها في اخر ذى الحجة من السنة

## سنة تسع وثمانين واربعائة

فيها وصل خلف بن ملاعب الذي كان السلطان ملك شاه ابو الفتح اخذه من حمص عند اخذها منه واعتقله باصفهان وأطلق عند وفاة السلطان المذكور وتوجّعه الى مصر وفيها ورد الخبر بوفاة ابي مسلم وادع بن سليان قاضي معرَّة النعان والمستولي عليها في اخر صفر منها وكان له همَّةُ مشهورة وطريقة في اليقظة مشكورة وفيها انكفاً الاهير ياغي سيان منفصلًا عن الملك شمس الملوك دقاق الى بلده انطاكية في الحرَّم منها

#### سنة تسعين واربعائة

في مستهلَّ شهر ربيع الأوَّل منها اجتمع ستَّة كواكب في برج الحوت وهي الشمس والقمر والمشتري والزُهرة والمريخ وعطارد وذكر اهل صناعة النجوم انهم لم يعرفوا اجتماع هذه الكواكب في برج في قديم الزمان وحديثه ولا سمعوا ذاك وفي شعبان منها ورد الخبر بان الامير جناح الدولة تُحسين اتابك الملك فخر الملوك رضوان بجلب استوحش من الملك استيحاشًا خاف معه على نفسه وكان زوج والدته ففصل عن حلب مُنكرًا لما تمّ في امره وكان امر التدبيراليه والمعتمد في الحلّ والعقد فيها عليه ووصل الى حمص في عسكره وخواصّه وكان قراجة نانبه فيها فسلَّمها اليه وحصل بها وشرع في تحصينها والاحكام لجهات قلعتها ونقل اهله اليها وامن على نفسه باستقراره بها. ووصل عقيب انفصاله الاميرياغي سيان من انطاكية الى حلب وشرع في التدبير والنقرير بها والاس والنهى في عسكر يتها واهليها وبرز الملك رضوان وياغي سيان من حلب في (٣٤٠) العسكر الى ناحية شيزر عازمًا على الاحتشاد والتأُهُبِّ والاستعداد لمعاودة النزول على دمشق فاقاموا على شيزر تقدير شهر ووقع الخلف بين مقدّمي العسكر فتفرّقوا وعاد كل منهم الى مكانه وعاد الملك الى حلب. وفي هذه السنة ورد على فخر الملوك رضوان كتاب المستعلي بالله صاحب مصر مع رسوله يلتمس منه الدخول في طاعتـــه واقامة الدعوة لدولته وكذلك كتاب الافضل يتضمَّن مثل هذه الحال فاجابهما الى ما التمساه وامر بان ُيدعى للمستعلي على المنبر وللافضل بعده ولنفسه بعده واقامت الخطبة على هذه القضيَّة تقدير اربع 'جمع وكان الملك رضوان قد بني الامر في ذلك على الاجتماع مع العسكر المصري والنَّرُول على دمشق لاخذها من اخيه الملك دقاق فوصل الامير سكمان ١١ بن ارتق وياغي سيان صاحب انطاكية الى حلب وانكرا على اللك الدخول في هذا الامر واستبدعاًه من فعله واشارا عليه بابطاله واطراح العمل بهِ فقبل ما أشير به اليه واعاد الخطب الى ما كانت عليه

وفي اوَّل شهر ربيع الاول من السنة وردت الاخبار بخروج العسكر المصري من مصر وتزوله على ثغر صور عند ظهور عصيان واليه المعروف بالكُتيلة وخروجه عن الطاعة والايثار للخُلف والعدول عن المخالصة في الحدمة والعود للمبايعة ولم يزل العسكر منازلها

وفي الاصل: شكاز في المواضع كلها

ومُضايقًا عليها الى ان افتتحها بالسيف قهرًا وقتل فيها الحلق الكثير ونهب منها المال الجزيل وأخذ الوالي اسيرًا من غير امان ولا عهد و عمل الى مصر فقُتل بها

وفي هذه السنة كان مبدأ تواصل الاخبار بظهور عساكر الافرنج من بجر القسطنطينيَّة في عالم لا يُحصى عَدَده كثرة وتتابعت الانباء بذلك فقلق الناس لسماعها والرّعجوا لاشتهارها · وصحَّت الاخبار بذاك عند اللك (داود بن ) سلمان بن قتلمش وكان اقرب اليهم دارًا فشرع في الجمع والاحتشاد واقامة مفروض الجهاد واستدعى من امكنه من التُركان للاسعاد عليهم والانجاد فوافاه منهم مع عسكر اخيــه العَدَد الكثير وقويت بذاك نفسه واشتدَّت شوكته فزحف آلى معابرهم ومسالكهم وُسُبُلهم (73°) فاوقع بكل من ظفر بهِ منهم بحيث قتــل خلقًا كثيرًا وعادوا اليه واستظهروا عليه وكسروا عسكره فقتلوا منهم واسروا ونهبوا وسبوا وانهزم التركمان بعد اخذ أكثر دواتبهم واشترى ملك الروم من السبي خلقًا كثيرًا وحملهم الى القسطنطينية وتواصلت الاخبار بهذه النوبة الستبشعـة في حق الاسلام فعظم القلق وزاد الخوف والفرق وكانت هذه الوقعة لعشر بقين من رجب. وفي النصف من شعبان توجَّبه الامير ياغي سيان صاحب انطاكية والامير سكمان بن ارتق والامير كربوقا في العسكر الى انطاكية وقد وردت الاخبار بقرب الافرنج منها ونزولهم البلانة وخف ياغي سيان الى انطاكية وسيّر ولده الى دمشق الى الملك دُقاق والى جناح الدولة بحمص والى سائر البلاد والاطراف بالاستصراخ والاستنجاد والبعث على الخفوف الى الجهاد وقصد تحصين انطاكية واخراج النصارى منها. وفي اليوم الثاني من شوَّال نزلت عماكر الافرنج على بغراس واعادوا على اعمال انطاكية فعند ذلك عصى من كان في الحصون والمعاقل المجاورة لانطاكية وقتلوا من كان فيها وهرب من هرب منها وفعل اهل ارتاح مشل ذلك واستدعوا المدد من الافرنج. وفي شعبان ظهر الكوكب ذو الذوَّابة من الغرب واقام طلوعه تقدير عشرين يومًا ثم غاب فلم يظهر وكان قد نهض من عسكر الافرنج فريق ُ وافر ُ يناهز ثلاثين الفًا فعاثوا في الاطراف ووصلوا الى البارة وفتكوا فيها تقدير خمسين رجلًا وكان عسكر دمشق وصل الى ناحيـة شيزر لانجاد ياغى سيان فلما نزلت هذه الفرقة المذكورة على البارة نهضوا نحوهم وتطاردوا وقتل منهم جماعة وعاد الافرنج الى الروج وتوجَّهوا الى انطاكية · وغلا سعر الزيت والملح وغير ذلك وعُدم في انطاكيـــة وتواصل ذلك اليها سرقةً فرخص فيها وجعل الافرنج بينهم وبين انطاكية خندقًا ككثرة

الغارات عليهم من عسكر انطاكية وقد كان الافرنج عند ظهورهم عاهدوا ملك الروم ووعدوه بان يسلّموا اليه اول بلد يقتحونه ففتحوا نيقية وهي اول مكان فتحوه فلم يفوا له بذلك ولا سلّموها اليه على الشرط وافتتحوا في طريقهم بعد الثغور والدروب وفي هذه السنة وردت الاخبار من ( 73°) ناحية حلب بفساد حال رئيسها المعروف بالجن لماكان عليه من التمكن والغلبة على الامر وارتكاب الظلم بجيث تُقبض عليه ونهبت داره وتُقل مع من تُقل من اولاده واستونصات شأفته وذلك مجازاة الساعي في قتل النفوس وسفك الدماء وما هي من الظالمين ببعيد وذلك في ذي القعدة وفي هذه السنة الستوزر الملك رضوان ابا الفضل بن الموصول ولقب مشيّد الدين بجلب

### سنة احدى وتسعين واربعائة

في آخر جمادى الاولى منها ورد الخبر بان قومًا من أهل انطاكة من حملة الامير ياغي سيان من الزرَّادين عملوا على انطاكية وواطوا الافرنج على تسليمها اليهم لاساءة تقدَّمت منه في حقهم ومصادرتهم ووجدوا الفرصة في برج من ابراج البلد منًا يلي الجبل باعوه للافرنج واطلعوهم الى البلد منه في الليل وصاحوا عند الفج فانهزم ياغي سيان وخرج في خلق عظيم فلم يسلم منهم شخصُ ولما حصل بالقرب من ادمناز ضيعة بقرب من معرة مصرين سقط عن فرسه على الارض فحمله بعض اصحابه واركبه فلم يثبت على ظهر الفرس وعاود سَقَطَ فات رحمه الله واما انطاكية فقتل منها وأسر وسبي من الرجال والنسوان والاطفال ما لا يُدرِكه حصرُ وهرب الى القلعة تقدير ثلثة الاف تحصَّنوا بها وسلِم من كتب الله سلامته

وفي شعبان منها وردت الاخبار بخروج الافضل امير الجيوش من مصر في عسكر كثير الى ناحية الشام ونزل على بيت المقدس وفيه الاميران سكمان وايل غازي ابنا ارتق وجماعة من اقاربهما ورجالهما وخلق كثير من الاتراك فراسلهما يلتمس منهما تسليم بيت المقدس اليه من غير حرب ولا سفك دم فلم يجيباه الى ذلك فقاتل البلد ونصب عليه المناجيق فهدمت ثلمة من سوره وملكه وتسلَّم محراب داود من سكمان ولما حصل فيه احسن اليهما وانعم عليهما واطلقهما ومن معهما ووصلوا الى دمشق في العشر الاول من شوال وعاد الافضل في عسكره الى مصر وفيها توجه الافرنج الى معرة النعان باسرهم ونزلوا عليها في اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة وقاتلوها ونصبوا عليها باسرهم ونزلوا عليها في اليوم التاسع والعشرين من ذي الحجة وقاتلوها ونصبوا عليها

البرج والسلالم، وبعد افتتاح الأفرنج بلد (74°) انطاكية بتدبير الزرَّاد وهو رجل ارمني اسمه نيروز في ليلة الجمعة مستهل رجب وتواصلت الاخبار بصحَّة ذلك تجمَّعت عساكر الشام في العدد الذي لا يدركه حصر ولا حزر وقصدوا عمل انطاكية للايقاع بعساكر الافرانج فحصروهم حتى عُدم القوت عندهم حتى اكلوا الميت ثم زحفوا وهم في غاية من الضعف الى عساكر الاسلام وهم في الغاية من القوَّة والكثرة فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهم وانهزم اصحاب الجرد السبق ووقع السيف في الرجال المتطوعين والمجاهدين والمغالبين في الرغبة في الجهاد وحماية المسلمين في ذلك في يوم الثلثاء السادس من رجب في السنة

### واهآت سنة اثنتين وتسعين واربعانة

في الحرَّم منها زحف الافرنج الى سور معرّة النعان من الناحية الشرقية والشالية واسندوا البرج الى سورها وهو اعلى منه فكشفوا المسلمين عن السور ولم يزل الحرب عليه الى وقت المغرب من اليوم الرابع عشر من محرَّم وصعدوا السور وانكشف اهسل البلد عنه وانهزموا بعد ان تردّدت اليهم رسل الافرنج في التاس التقرير والتسليم واعطاء الامان على نفوسهم واموالهم ودخول الشحنة اليهم فمنع من ذلك الحلف بين اهلها وما قضاهُ الله تعالى وحكم به وملكوا البلد بعد صلاة المغرب وتُقسل فيه خلق كثير من الفريقين وانهزم الناس الى دور المعرَّة للاحتاء بها فامنهم الافرنج وغدروا بهم ورفعوا الصلبان فوق البلد وقطعوا على اهل البلد القطائع ولم يفوا بشيء بما قرروه ونهبوا ما وجدوه وطالبوا الناس بما لاطاقة لهم به ورحلوا يوم الحميس السابع عشر من صفر الى كفرطاب ثم قصدوا بعد ذلك ناحية بيت المقدس اخر رجب من السنة واجفل الناس منهم من اما كنهم وتزلوا اولا على الرملة فملكوها عند ادراك الغلة وانتقالوا الى بيت المقدس فقاتلوا الهه وضيَّةوا عليهم ونصبوا عليه البرج واسندوا الى السور (١٠ وانتهى عليهم خوج الافضل من مصر في العساكر الدثرة لجهادهم والايقاع بهم وانجاد البلد عليهم وحمايته منهم فشدّوا في قتاله ولازموا حربه الى اخر نهار ذلك اليوم وانصرفوا عليهم وحمايته منهم فشدّوا في قتاله ولازموا حربه الى اخر نهار ذلك اليوم وانصرفوا عليهم وحمايته منهم فشدّوا في قتاله ولازموا حربه الى اخر نهار ذلك اليوم وانصرفوا

وقال الفارقي في تاريخه: ان في سنة ٩٩، ظهرت الافرنج فخرجت فملكت انطاكية وطراباس وفي سنة ٩٩، ملكوا بيت المقدس وما حوله من صور وعكَّة وفي ٩٩٨ ملكوا باقي الساحل وقوي ادرهم وملكوا الرُها وما حولها من الحصون الفراتيَّة

عنه وواعدهم الزحف اليهم من الغد ونزل الناس عن السور وقت المغرب ( '74 ) فعاود الافرنج الزحف اليه وطلعوا البرج وركبوا سور البلد فانهزم الناس عنه وهجموا على البلد فملكوه وانهزم بعض اهله الى الحراب و قتل خلق كثير وجمع اليهود في الكنيسة واحتورها عليهم وتسلّموا المحراب بالامان في الثاني والعشرين من شعبان من السنت وهدموا المشاهد وقبر الخليل عم ووصل الافضل في العساكر المصرية وقد فات الامر فانضاف اليه عساكر الساحل ونزل بظاهر عسقلان في رابع عشر شهر رمضان منتظرًا لوصول الاسطول في البحر والعرب فنهض عسكر الافرنج اليه وهجموا عليه في خلق عظيم فانهزم العسكر المصري الى ناحية عسقلان ودخل الافضل اليها وتمكنت سيوف الافرنج من المسلمين فاتى القتل على الراجل والمطوعة واهل البلد وكانوا زها عشرة الافرنج من المسلمين فاتى القتل على الراجل والمطوعة واهل البلد وكانوا زها عشرة ان قردوا عليها بعده الافرنج عشرين الف دينار تحمل اليهم وشرعوا في جبايتها من ان قردوا عليها بعده الافرنج عشرين الف دينار تحمل اليهم وشرعوا في جبايتها من ان الذين تُعلوا في هذه الوقعة من الهل شيئًا و محكي ان الذين تُعلوا في هذه الوقعة من الهل عسقلان من شهودها و تنافها وتجارها واحداثها ان الذين تُعلوا في هذه الوقعة من الهل عسقلان من شهودها و تنافها وتجارها واحداثها سوى اجنادها الفان وسبعانة نفس

### سنة ثلث وتسعين واربعائة

في صفر منها ورد الخبر بوصول السلطان بركيارق الى بغداد بعد ان جرى بينه وبين اخيه السلطان محمد تبر ُخلف وحرب واستظهر فيها عليه وغلبه على مدينة اصفهان وحصل بها . وتوجه الملك شمس الملوك دقاق بن تاج الدولة من دمشق في عسكره الى ديار بكر لتسلمها من المستولي عليها ووصل الى الرحبة في البرية ووصل الى ديار بكر وتسلم ميافارقين ورتب فيها من يجفظها ويذب عنها (١ . وفي رجب منها خرج بيمند

وفال الفارقي في تاريخه: قيل ومُلكت جميع ديار بكر بعد موت السلطان تاج الدولة ولم تبقى للملك دقاق غير ميافارقين والامير ابرهيم (بن) ينال بيده آمد وبقي في يد اولاده الى الان (يمني سنة ٩٧٥) وملك حسام الدولة تمتكين بدليس وارزن وكان ملك ارزن الامير شاروخ واخذها حسام الدولة وملك الامير شاروخ حاني وملك قزل ارسلان السبع الاحمر اسعرد وطنزي وباهمود وكان ملك مدينة دُوَين من بلد ارزن وملك الامير سكان بن ارتق حصن كيفا سنة ٩٠٠ واخذها من الامير موسى وقتله وبقيت لهم الى الان واناً مات الامير سكان ملكها بعده ولده الامير داود بن سكان وبقيت في يد اولاده

ملك الافرنج صاحب انطاكية الى حصن افامية ونزل عليه واقام اياماً واتلف ذَرْعه ووصل الخبر بوصول الدنشمند الى ملطية في عسكره من الاتراك في خلق عظيم ومن عسكر (قلج ارسلان بن) سليان بن قتلمش فعاد بيمند عند معرفة ذاك الى انطاكية وجمع وحشد وقصد عسكر المسلمين فنصر الله تعالى المسلمين عليه وقتلوا من حزبه خلقاً كثيرًا (75°) وحصل في قبضة الاسر مع نفر من اصحابه ونفذت الرُسُل الى نوَ ابه بانطاكية يلتمسون تسليمها في العشر الثاني من شهر صفر سنة ٤٩٠ وفيها وردت الاخبار بان الآبار غارت في عدَّة جهات من اعمال الشال والمنابع في اكثر المعاقل وقلّت وتقلّصت الاسعار فيها

# سنة اربع وتسعين واربعائة

فيها جمع الامير سكهان بن ارتق خلقا كثيرًا من التركهان وزحف بهم الى افريج الرُها وسروج في شهر ربيع الارَّل وتسلّم سروج واجتمع اليه خلق كثير وحشد الافرنج ايضًا والتقى الفريقان وقد كان المسلمون مشرفين على النصر عليهم والقهر لهم فا تنقق هروب جماعة من التركمان فضعفت نفسه وانهزم ووصل الافرنج الى سروج فتسلّموها وقتلوا اهلها وسبوهم الَّا من افلت منهم هزيًا (و) في هذه السنة توفي القاضي الفقيه الامام ابو اسحق ابرهيم بن محمد بن عقيل بن زيد الشهر ذوري الواعظ رحمه الله يوم الاثنين السابع من المحرَّم منها وفي هذه السنة وصل كندفري صاحب بيت المقدس الى ثغر عكا واغار عليه فاصابه سهم فتله وكان قد عمَّر يافا وسلّمها الى طنكري فلما تُقل كندفري سار اخوه بغدوين القمص صاحب الرُها الى بيت المقدس في خسانة فارس وراجل فجمع شمس الموك دقاق عند معرفة خبر عبوره ونهض اليه معه الامير جناح الدولة صاحب حمص فلقوه بالقرب من ثغر بيروت فسارع

الى الان وملك الباقون ماردين وحصَّلوا هوً لاء امراء البلاد وميافارقين جا الامير التاش من قبل الملك دقاق. قيل وفي سنة ٩٩، عاد الملك دقاق الى ميافارفين وحضر الى خدمتــــه حجيع امراء لهُ بديار بكر وكان معهُ الوزير محمد العجمي من اهل دوين

وامّا آمد قال المصنف في النسخة السّابقة من هذا التاريخ ان بعد قتل تماج الدولة ملك آمد الامير صادر مدَّة ثم مات وولاها الامير ينال اخوه مدَّة ومات وملكها فخر الدولة ابرهيم وبقيت بيده مدَّةً ومات وولكها ولده سعد الدولة ايكلدي الى سنة ٣٦ ومات وولّى بعده ولده حجال الدين محمود الى يومنا هذا وهي بيده الى الان (يعني سنة ٥٦٠)

نحوه جناح الدولة في عسكره فظفر به وقتل بعض اصحابه . وفيها افتتح الافرنج حيف على ساحل البحر بالسيف وارسوف بالامان واخرجوا اهلها منها . وفي اخر رجب منها فتحوا قيسارية بالسيف وقتلوا اهلها ونهبوا ما فيها واعانهم الجنويون عليها

وفيها ورد الخبر بقرب السلطان بركبارق من بغداد في عسكره طالبًا للقاء اخيـــه محمد (١ فأسر وُقتل وأَخذ وزيره (٢ وجماعة من مقدّميه وامر بقتالهم وتوَّجه من وقته الى ناحية اصفهان فنزل عليها عند وصوله اليها وتقرَّر امرها مجيث ملكمها وحصل فيها وهي دار السلطنة واستقام (\*75) لهُ الامر بها · وفيها تقدُّم الحليفة المستظهر بالله امير المؤمنين ببغداد بالقبض على عميد الدولة محمد بن محمد بن جهير وزيرهِ وعلى نو ًابه واسما به ومصادرتهم وقتلهم لاشياء نقمها عليه ومنكرات ِ عُزيت اليه. وفي شعبان منها ارسل القاضي ابن صُلَيحة المتغلّب على ثغر جبلة الى الامير ظهير الدين اتابك يلتمس منه انفاذ من يواه من ثقاته ليسلم اليه ثغر جبلة ويصل الى دمشق بماله وحالهِ ويسيّره الى بغداد تحت الحوطة والامان والحاية وجميل الرعاية فاجابه الى ما اقترحه ووعده بتحقيق امله وندب لولاية الثغر المذكور ولده الامير تاج الملوك 'بوري وكان الملك شمس الملوك دقاق غانبًا عن دمشق في ديار بحر فعاد منها ودخل الى دمشق في اول شوَّال من السنة وتقرَّرت الحال على ما التمس ابن صُلَيحة وتوجُّه تاج الملوك في اصحابه الى جبلة فتسلُّها وانفصل ابن 'صليحة عنها ووصل الى دمشق باصحابه واسبب ابه وكراعه ودواتبه وكل ما تحويه يده من مال ٍ واثاث ٍ وحال فاكرم مثواه واحسن ُلتياه واقام ما اقام بدمشق وُسيّر الى بغداد مع فرقة وافرة من الاجناد بجميع ما يملكه وحصل بها وا تَّنفق لهُ من وشي بمالهِ وعظّم سعة حالهِ الى السلطان ببغــداد فنُهب واشتمل على ما كان يملك. وامّا تاج الملوك فانهُ لما ملك ثغر جبلة وتمكّن هو واصحابه فيها اساءوا الى اهله وقبحوا السيرة فيهم وَجَرَوا على غير العادة المرضية من العدل والانصاف فشكوا حالهم فيما نزل بهم الى القاضي فخر الملك ابي على عمَّار بن محمد بن عمَّار المتغلِّب على ثغر طراباس لتُربها منهم فوعدهم المعونة على مرادهم واسعادهم بالانفاذ لهم وانهض اليهم عدَّةً وافرةً من عسكره فدخلت الثغر واجتمعت مع اهله على الاتراك فقهروهم واخرجوهم منه وملكوه وقبضوا تاج الملوك وحملوه الى طرابلس فاكرمه فخر الملك

ا) وفي الاصل: للقاء اخيه السلطان بركيارق بمسكر اخيه محمد

٣) وهو موثيَّد الملك ابو بكر عبد الله بن نظام الملك

واحسن اليه وسيره الى دمشق وكتب الى والده اتابك يعرّفه صورة الحال ويعتذر اليه ما جرى وفيها قبض الملك شمس الملوك دقاق على امين الدولة ابي محمد بن الصوفي رئيس دمشق وصالحه على جملة من المال يحملها الى خزانته واطلقه من الاعتقال واقرّه على رئاسته

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف مع الامير سعد الدولة المعروف بالقوامسي ووصل الى (\*76) عسقلان لجهاد الافرنج في اوّل شهر رمضان واقام بجيث هو الى ذي الحجة منها ورحل عن عسقلان ونهض اليه من الافرنج الف فارس وعشرة الاف راجل والتقى الفريقان فكُسرت ميمنة المسلمين وميسرتهم وتبعوهم وبقي سعد الدولة المقدم في نفر يسير من عسكره في القلب فحمل الافرنج عليه وطلب الثبات فعاجله القضاء وكبا به جواده وسقط عنه الى الارض فاستُشهد مكانه رحمه الله ومضى شهيدًا مأجورًا وعاد المسلمون على الافرنج وتذامروا عليهم وبذلوا النفوس في الكرّة اليهم فهزموهم الى يافا وقد الوا منهم واسروا وغنموا وكانت العقبي الحسنة لهم ولم يُفقد الله نفر يسير منهم وفيها انكفاً الامير كربوقا صاحب الموصل والجزيرة عن السلطان بركيارق لمشاهدة احوال ولايته واستعادة المخالفين الى طاعت فلما وصل الى مراغة عرض له مرض الموت واشتذ به وتوقي مُفناك وسار الى ربه وفي هذه السنة وصل السلطان بركيارة بن ملك شاه الى بغداد منهزماً من اخيه السلطان محمد في اخرها

### سنة خمس وتسعين واربعائة

وفي هذه السنة وردت الاخبار بما اهل خراسان والعراق والشام عليه من الحلاف المستمر والشحناء والحروب والفساد وخوف بعضهم من بعض لاشتغال الوُلاة عنهم وعن النظر في احوالهم بالخلف والمحاربة وفيها وصل قمص الرُها مقدم الافرنج في عسكره المخذول الى ثغر بيروت فتزل عليه طامعًا في افتتاحه وحاد به وضايقه وطال مقامه عليه ولم يتهياً فيه مراد فرحل عنه ووردت مكاتبات فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس يلتمس فيها المعونة على دفع ابن صنجيل النازل في عسكره من الافرنج على طرابلس ويستصرخ بالعسكر الدمشقي ويستغيث بهم فأجيب الى ما التمس ونهض العسكر الدمشقي ويستغيث بهم فأجيب الى ما التمس ونهض العسكر نحوه وقد استدعى الامير جناح الدولة صاحب حمص فوصل ايضاً في عسكره

فاجتمعوا في عدد دثر وقصدوا ناحية انطرطوس ونهد الافرنج اليهم في جمعهم وحشدهم وتقارب الجيشان والتقيا ُهناك فانفل عسكر المسلمين من عسكر المشركين وُقت ل منهم الخلق الكثير وقفل من سلم الى دمشق وحمص بعد ُققد من (76°) ُققد منهم ووصلوا في الثاني والعشرين من جمادى الاخرة

وفيها وردت الاخبار من ناحية مصر بوفاة المستعلى بالله امير الوثمنين ابن المستنصر بالله صاحب مصر في صفر منها وعمره سبع وعشرون سنة ومولده سنة ٤٦٨ وكانت مدة ايامه سبع سنين وشهرين ونقش خاتمه "الامام المستعلى بالله امير الموثمنين " وكان حسن الطريقة جميل السيرة في كافة الاجناد والعسكرية وسائر الرعية لازماً قصره كعادة ابيه المستصر بالله منكفناً بالافضل سيف الاسلام ابن امير الجيوش فيا يريده باصالة رأيه وصواب تقديره وامضائه وقام في الامن بعده ولده ابو على المنصور بن المستعلى بالله ابي القاسم احمد واخذ له البيعة على الاجناد والامراء وكافة الرعايا والخدم والاولياء الافضل السيد ابو القاسم شاهنشاه ابن امير الجيوش واجلسه في منصب ابيه عقيب وفاته ولقب بالآمر باحكام الله واستقام له الامر بحسن تدبير الافضل وانتظمت به الاحوال على غاية المباغي والآمال

وفي هذه السنة خرجت العساكر المصرية من مصر (١ لانجاد ولاة الساحل في الثغور الباقية في ايديهم منها على منازليهم من احزاب الافرنج ووصلت الى عسقلان في زجب ولما عرف بغدوين قمص بيت المقدس وصولهم نهض نحوهم في جمعه من الافرنج في تقدير سبعائة فارس وراجل اختارهم فهجم بهم على العسكر الصري فنصره الله على حزبه المفلول وقتلوا اكثر خيله ورجالته وانهزم الى الرملة في ثائة نفر وتبعوه واحاطوا به فتنكر وخرج على غفلة منهم وقصد يافا وافلت منهم فكان قد اختفى في اجمة قصب حين تبع وأحرقت تلك الاجمة ولحقت النار بعض جسده ونجا منها وحصل بيافا فاوقع السيف في اضوا وحمل وقتل وأسر من نظفر به في الرملة من رجاله وابطاله ومحمل بيافا فاوقع السيف في اخر رجب من السنة وفي هذا الوقت وصلت مراكب الافرنج في البحر تقدير اربعين مركبا ووردت الاخبار بان البحر هاج بها واختلفت ارباحه عليها فعطب اكثرها ولم يسلم منها الا القليل وكانت مُشتحنة بالرجال والمال

ا قال سبط ابن الجوزي: مع نصير الدولة عن

## سنة ستّ وتسعين واربعائة (77°)

فيها برز الملك شمس الملوك دقاق وظهير الدين اتابك من دمشق في العسكر وقصد الرحبة وتزل عليها وضايق من بها وقطع اسباب الميرة عنها واضرَّ بالمضايقة الى ان اضطرَّ المقيم بها الى طلب الامان له ولاهل البلد فأومنوا وسُلَّمت اليه بعد القتال الشديد والحرب التَّصلة في جمادى الاخرة منها ورَّتب امرها وندب من رآه من الثقات لحفظها وقرّر احوال من بها ورحل عنها في يوم الجمعة الثاني والعشرين منها منكفنًا الى دمشق وفيها ورد الخبر من حمص بان صاحبها الامير جناح الدولة حسين اتابك تزل من القلعة الى الجامع لصلاة الجمعة وحوله خواصّ اصحابه بالسلاح التام فلما حصــل بموضع مُصلَّاهُ على رسمه وثب عليه ثلثة نفر عجم من الباطنيَّــة ومعهم شيخ يدعون لهُ ويسمعونه في زيّ الزُهاد فوعدهم فضربوه بسكاكينهم وقتلوه وقتلوا معه جماعة من اصحابه وكان في الجامع عشرة نفر من مُتصوّفة العجم وغيرهم فاتهموا وتُتلوا صبرًا مظلومين في الوقت عن أخرهم · وانزعج أهل حمص لهـــــذا الحديث وأجفلوا في الحال وهربت أكثر ُسكَّانها من الاتراك الى دمشق واضطربت الاحوال بها وراســـاوا الملك شمس الملوك بدمشق يلتمسون انفاذ من يتسلَّم حمص و ُيعتمَد عليه في حمايتها والذبّ عنها قبل انتهاء الخبر الى الافرنج وامتداد اطاعهم فيها فسار الملك شمس الملوك وظهير الدين اتابك في العسكر من دمشق ووصل الى حمص وتسأمها وحصل في قلعتها ووافق ذلك وصول الافرنج اليها ونزولهم على الرستن لمضايقتها ومنازلتها فحين عرفوا ذلك احجموا عن القرب اليها والدنو منها ورحاوا عنها

وقد كان المعروف بالحكيم المنتجم الباطني صاحب الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب اوّل من اظهر مذهب الباطنيّة في حلب والشام وهو الذي ندب الثلثة النفر لقتل جناح الدولة بمحمص وورد الخبر بهلاكه بعد الحادثة باربعة عشر يوماً ولماً رتب شمس الملوك امر حمص وقرَّر احوالها وانكفاً عائدًا الى دمشق في اوَّل شهر رمضان خرجت العساكر المصرية من مصر الى البرّ والاصطول في البحر مع شرف ولد الافضل شاهنشاه وكتب في استدعا المعونة على (77%) الجهاد وبنصرة العباد والبلاد بانفاذ العسكر الدمشقي فأُجيب الى ذلك وعاقت عن مسيره اسباب حدثت وصوادف صدفت ووصل المحلول البحر وترل على يافا اخر شوال واقام اياماً وتفرق الاصطول والعساكر الى

الساحل وكانت الاسمار بها قد ارتفعت والاقوات قد قلَّت فصلحت بما وصل مع الاصطول من الغلَّة ورخص الاسعار الله ان غارات الافرنج متَّصلة عليها

وفي ذي القعدة من السنة تواترت الاخبار بخروج قاج ارسلان بن سليان بن عليه وبين قتلمش من بلاد الروم طالبًا انطاكية ووصوله الى قريب من مرعش وجرى بينة وبين الامير الدانشمند صاحب ملطية خلف ومنازعة اوجبت عوده عليه وايقاعه به وفل عسكره والفتك برجاله ولما انكفأ بعد ذلك قيل انه وصل الى الشام وارسل رسوله الى حلب يلتمس الاذن للسفار بالوصول الى عسكره بالمير والازواد وما يجتاج اليه سائر العسكرية والاجناد فشراً الناس بذلك وتباشروا به

## سنة سبع وتسعين واربعائة

في رجب منها وردت الاخبار بوصول الافرنج في البحر من بلادهم الى ظاهر اللاذقية مشحونة بالتجار والاجناد والحجاج وغير ذلك وان صنجيل المنازل لطرابلس استنجد بهم على طرابلس في مضايقتها والمعونة على المكتها وانهم وصلوا اليه فاجتمعوا معه على مناذلتها ومضايقتها فقاتلوها اياماً ورحلوا عنها · ونزلوا على ثنغر 'جبيـــل فقاتلوه وضايقوه وملكوه بالامان فلما حصل في ملكتهم غدروا باهله ولم يفوا بما بذلوه من الامان وصادروهم واستنفدوا احوالهم واموالهم بالعقوبات وانواع العذاب. وورد الخبر باجتاع الاميرين سُكيان بن ارتق وجكرمش صاحب الموصل في عسكرهما وتعاهدا وتماقدا على المجاهدة في اعداء الله الافرنج وبذل الطاقة والاستطاعة في حربهم ونزلا في اوائل شعبان من السنة برأس الدين. ونهض بيمند وطنكري في عسكريهما من ناحية انطاكية الى الرُها لانجاد صاحبها على الاميرين المذكورين فلما قرُبا من عسكر المسلمين النازلين على الرُها تأُهَب كل من الفريقين للقاء صاحبه فالتقوا في تاسع شعبان فنصر الله المسلمين عليهم وهزموهم وقتلوا منهم (38') مقتلة كثيرة وكانت عِدَّتُهم تزيد على عشرة الاف فارس وراجل سوى السواد والاتباع وانهزم بيمند وطنكري في نفر يسير وكان نصرًا حسنًا للمسلين لم يتهيّأ مثلهُ وبهِ ضعفت نفوس الافرنج وقلَّت عدَّتهم وفلَّت شوكتهم وشكَّتهم وقويت نفوس المسلمين وارهنت وارهفت عزائمهم في نصرة الدين ومجاهدة الملحدين وتباشر الناس بالنصر عليهم وايقنوا بالنكاية فيهم والادالة منهم وفي هذا الشهر ورد الخبر بنزول بغدوين ملك الافرنج صاحب بيت المقدس في عسكره

على ثغر عكا ومعه الجنويون والمراكب في البحر والبرّ وهم الذين كانوا ملكوا ثغر أجيل في نيف وتسعين مركباً فحصروه من جهاته وضايقوه من جوانبه ولازموه بالقتال الى ان عجز واليه ورجاله عن حربهم وضعف اهله عن المقاتلة لهم وملكوه بالسيف قهرًا وكان الوالي به الامير زهر الدولة بنأ الجيوشي فد خرج منه لعجزه عن حمايته وضعفه عن المراماة دونه وانفذ يلتمس منهم الامان له ولاهل الثغر ليأسه من وصول نجدة وامعونة فلما ملك الثغر تم على حاله منهزما الى دمشق فدخلها واكرمه ظهير الدين اتابك واحسن تلقيه وكان وصوله الى دمشق في يوم الخميس لثلاث بقين من شعبان وتقدم شمس الماوك دقاق وظهير الدين اتابك في حقه بما طيب نفسه واكد أنسه واقام بدمشق الى ان تسهلت له السبيل في العود الى مصر فتوجه اليها عائدًا ووصل اليها سالمًا واوضح عذره فيا تم عليه من الغلبة فقُبل عذره بعد الانكار عليه والغيظ من فعله

وفي هذه السنة عرض للملك شمس الملوك دقاق بن السلطان تاج الدولة صاحب دمشق مرض تطاول به ووقع معه تخليط الغذاء اوجب انتقاله الى علّة الدق فلم يزل به وهو كل يوم في ضعف ونقص فلما اشفى ووقع اليأس من 'برءه وانقطع الرجاء من عافيته تقدّمت اليه والدته الحاتون صفوة الملك بان يوصي عا في نفسه ولم يترك امر الدولة وولده 'سدى فعند ذلك نص على الامير ظهير الدين اتابك في الولاية بدمشق من بعده والحضانة لولده الصغير تتش بن دقاق بن تاج الدولة الى حين يحبر واحسان تربيت والحاقى اليه ما كان في نفسه وتو في الى رحمة الله في اليوم الشاني عشر من شهر ومضان من السنة

وقد (78<sup>٧</sup>) كان ظهر الدين اتابك قبل هذه الحال في عقابيل مرض اشفى منه وتداركه من الله تعالى العافية وابل من موضه وشرع في احسان السيرة في العسكرية والرعيّة واحسن الى الامراء والمقدّمين من الدولة واطلق يده من الحزانة في الحلع والتشريفات والصلات والهبات وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واقام الهيبة على المفسدين المسيئين وبالغ في الاحسان الى المطيعين والمحسنين وتألّف القلوب بالعطاء واستمال الجانح بالتردُّد والحباء واستقامت له الامور واجمع على طاعته الجمهور، وقد كان الملك شمس بالتردُّد والحباء واستقامت له الامور واجمع على طاعته الجمهور، وقد كان الملك شمس الملوك قد حمل على الرئيس الي محمد بن الصوفي رئيس دمشق الى ان قبض عليه في سنة الملوك قد حمل على الرئيس الي محمد بن الصوفي رئيس دمشق الى ان قبض عليه في سنة مرض قضى فيه عتوم نحبه وصار منه الى ربه وقام بعده في منصب ولده ابو المجالي مرض قضى فيه محتوم نحبه وصار منه الى ربه وقام بعده في منصب ولده ابو المجالي

سيف واخوه ابر الذواد المفرج وكتب لهما المنشور في الاشتراك في الرئاسة واحضرهما ظهير الدين اتابك عقب وفاة شمس الملوك وطيب نفسيهما ووكد الوصيّة عليهما في استعال النهضة في سياسة الرعايا و إنهاء احوالهما فيما يستمرّ عليها من صلاح وفساد ليقابل المحسن اليها بالاحسان والجاني عليها بالتأديب والهوان فامتثلا اوامره وعملا باحكامه . فكان الملك شمس الملوك رحمه الله قبل وفاته قد سيَّر اخاه الملك ارتاش ابن السلطان تاج الدولة الى حصن بعلبك ليكون بهِ معتقلًا عنـــد واليه فخر الدولة خادم ابيه كمشتكين التاجي فرأى ظهير الدين اتابك في حكم ما يلزمه لاولاد تاج الدولة ان ارسل الخادم المذكرر في اطلاقه واحضاره الى دمشق فوصل اليها وتلقَّاه واكرمه وبجَّله وخدمه واقامه في منصب اخيه شمس الملوك وتقدُّم الى الامرا. والمقدَّمين والاجناد بالطاعة لأمره والمناصحة في خدمته واجلسه في دست المملكة في يوم السبت لخمس بقين من ذي الحجة سنة ٤٩٧ فاستقامت بذلك الامور وسكنت اليه نفوس الجمهور. وا تنفق للامر المقضي الذي لا يُدا فع والمحتوم الذي لا يُما نَع من سعى في افساد هذا التدبير ونقض هذا التقرير فاوحش الملك محيي الدين ارتاش من ظهير الدين اتابك (٣٩٠) ومن الحاتون صفوة الملك والدة شمس الملوك واوقعت امه في نفسه الخوف منهما واوهمته انهما رَّبَما عَمِلا عليهِ فقتلاه والامر بالضدّ ممَّا نقله الواشي اليهِ والقاه فخاف منهما وُحسّن لهُ الحروج من دمشق ومملكتها والعود الى بعلبك لتجتمع اليهِ الرجال والعسكرية فخرج منها سرًّا في صفر سنة ٤٩٨ وخرج ايتكين الحلبي صاحب بُصرَى اليها هارًبا لتقرير كان بينهما في هذا الفساد فعاثًا في ناحيــة حوران وراسلا بغُّوين ملك الافرنج بالاستنجاد به وتوَّجها نحوه واقاما عنده مدَّةً بين الافرنج أيحرَّضانه على المسير الى دمشق ويبعثانهِ على الافساد في اعمالها فلم يحصلا منهُ على حاصل ولا ظفرا بطائل فحين يئساً من المعونة وخاب املهما في الاجابة توَّجهـا الى ناحية الرحبة في البرّية (١ . واستقام الامر بعدهما لظهير الدين اتابك وتفرّد بالامر واستبدّ بالرأي وحسنت احوال دمشق واعمالها بايالته وعمرت مجميل سياسته وقضى الله تعالى بوفاة تُتُش ولد الملك شمس الملوك دقاق المقدّم ذكره في هذه الايام · واتَّفق ان الاسعار رخصت والغلَّات ظهرت وانبسطت الرعيَّة في عمارة الاملاك في باطن دمشق وظاهرها لاحسان سيرته واجمال معاملته وبث العدل فيهم وكف اسباب الظلم عنهم

وفي تاريخ الاسلام إنهُ هلك ارتاش في طريقه

وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية طراباس بظهور فخر الملك ابن عمار صاحبها في عسكره واهل البلد وقصدهم الحصن الذي بناه صنجيل عليهم (١ وانهم هجموا عليه على غرَّة من فيه فقتل من به ونهب ما فيه واحرق وأخرب وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضَّة الشيء الكثير وعاد الى طراباس سالماً غاغاً في التاسع عشر من ذي الحجة وقيل ان بيمند صاحب انطاكية ركب في البحر ومضى الى الافرنج يستصرخها ويستنجد بهم على المسلمين في الشام واقام مدَّة وعاد عنهم منكفناً الى انطاكية

## سنة ثمان وتسعين واربعائة

فيها عرض لظهير الدين اتابك مرض اشتد به ولازمه وخاف منه على نفسه واشفق على اهله وولده واصحابه ورعيَّته ان تمّ عليهِ امر ٌ وتواصلت مكاتبات فخر الملك بن عمَّار (79°) ورسام من طر ابلس بالاستصراخ والاستنجاد على الافرنج الناذلين عليها والبعث على تعجيل اعانته بن يصل اليهِ من العساكر تكشف غمَّته وتفريج كربته وقد كان الامير سكمان بن ارتق والامير جكرمش صاحب الموصل قد اتَّفقــا على الجهاد في المشركين ونصرة المسلمين فنتج لظهير الدين فكرة "وراية" فيا نزل بهِ من المرض الخوف ان يرسل الامير سكمان بن ارتق يستدعي وصوله الى دمشق في عسكره ليوصي اليهِ ويعتمد في حماية دمشق عليه · ونفذت اليه ايضاً مكاتبة ابن عمَّار بتحريضه على المسارعة الى ذلك والقصد لنصرته وبذل لهُ مالًا جزيلًا على معونتــه ونصرته فحين واقف على مضمون المكاتبات اجاب الى المقترح عليهِ وسارع اليه وثنى عنانه الى دمشق مُغذًا في سَيره مواصلًا لجِدَّة نجِدهِ وتشميره وقطع الفراتُ الى ما بُحضَّ عليه والمغارات. فلمَّا وصل الى القريتَـٰين وا تَصل خبره الى اتابك لامه اصحابه وخوا ّصه على ما فرط في تدبيره وعنَّفوا رأيه فيما استـــدعاه وخوَّ فوه عاقبة ما اتاه وقالوا له: اذا وصلت الامير سكمان بن ارتق دمشق واخرجتها من يدك كيف يكون حالك واحوالنا او ليس قد عرفت نوبة اتسز لمَّا استدعى السلطان تاج الدولة بن البارسلان وسلَّم اليهِ دمشق كيف بادر باهلاكه ولم يمهله ولا اهله · فعند ذلك افاق لغلطته وتنبُّه لغفلته وندم ندامة انكُسعِيّ ٢٠ وزاده هذا الامر مرض الفوَّاد مع مرض الجسم. وبينما هو واصحابه من التفكر فيما 'يعتمد من

وفيهِ ايضًا انهُ على ميلِ منها

<sup>2)</sup> Freytag, Arab. Prov., II, 776 et Tabari I, 3184. i).

امره وتدبير به حاله عند وصوله والخبر ورد من القرنيتين بان الامير سكمان ساعة وصوله في عسكره الى القرنيتين ونزوله لحقه مرض شديد وقضى منه محتوم نحبه وصار الى رحمة ربه وحمله اصحابه في الحال ورحلوا عائدين به فسُرً اتابك بهذه الحال سرورًا ذائدًا كان معه بدء سعادته وعود بُرنه الى جسمه وعافيته فسبخان مد بر الخلق بجكمته ومسبّب الاسباب بقدرته وقصدوا ناحية الجزيرة وذلك في اوّل صفر من السنة

وفي هذه السنة وردت الاخبار بهلاك صنجيل مقدّم الافرنج النازلين على ثغر طرابلس في رابع جمادى الاولى بعد ان كان الامر استقرُّ بينه وبين فخر الملك بن عمَّار صاحب طرابلس من المهادنة على ان يكون ظاهر طرابلس لصنجيل بجيث لا (80°) يقطع الميرة عنها ولا يمنع المسافرين منها. وفي اوَّل السنة ورد الخبر بوصول السلطان محمد تبر ابن ملك شاه الَّى الموصل ونزوله عليها وخروج الامير جكرمش صاحبهـــا اليهِ باذلًا لهُ الطاعة وشروط الحدمة ورحل عنهـ أ. وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان بركارق ابن السلطان ملك شاه رحمهُ الله بنهاوند بعد أن تقرَّرت الحال بينهُ وبين اخيه بجيث تكون مملكة خراسان باسرها للسلطان ابي الحرث سنجر واصفهان واعمالها وبغداد وما والاها برسم السلطان بركيارق والسلطنة له وارمينية واذربيجان وديار بكر والموصل والجزيرة والشام وما يليها للسلطان محمد تبر . وتوجهت عساكر السلطان بركيارق بعد وفاته الى بغداد ومقدّمها الامير اياز ومعه الامير صدقة بن مزيد بن دُبيسَ ١١ وتوَّجه السلطان محمد الى بغداد ايضًا. فلمَّا عرف الامير اياذ خبره خاف منهُ على نفسه فهرب منهُ ومعهُ ولد السلطان بركيارق ودخل السلطان محمد بغداد ووصل اليهِ الامير سيف الدولة صدقة بن مزيد الاسدي واستقرُّ امره معهُ . وعرف اياز ان حاله لا تستقرُّ الَّا بالعود الى طاعة السلطان محمد والدخول في جملته والكون في خدمت فراسله والتمس الامان منهُ والتوثقة باستحــلافه على الوفاء بما عاهده عليهِ فاجابهُ الى ما رامهُ منهُ ووصل اليهِ في العسكر مع ولد السلطان بركيارق وكان طفلًا صغيرًا فانضاف في جملته مع عسكره · فلمَّا كان بعد ايام غدر باياز ونكث عهده واخلف وعده وقبض عليهِ وهو آمنٌ مُطمئنٌ بما تو َّثق بهِ من إيمانه وقتله وجعل سبب هذا الفعل امورًا اسرَّها في نفسه واوردها واحتج بامور اضمرها وعددها ليُعذَر في فعله وما هو بمعذور في فعله ولا بمشكور

١) وهو صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الاسدي

وفي اوَّل شعبان توجه ظهير الدين اتابك الى بعلبك في العسكر ونزل عليها متكرِّرًا على كمشتكين الحادم التاجي واليها لاسباب انتهت اليه عنه فانكرها منه . فلما نزل عليه وضايقه وعرف ما في نفسه انفذ اليه ببذل الطاعة والحدمة والانكار لما افترى به عليه والتنصّل مماً نُسب اليه والحلف على البراءة مما اختلق من المحال عليه فصفح له عن ذلك ورضي عنه وقرَّر (80) امره واوعز بكف الاذيّة عن ناحيته ورحل عنها متوجها الى ناحية حمص وقصد رفنية وتزل عليها ووفد عليه خلق كثير من جبل بهرا فهجموا رفنية على حين غفلة من اهلها وعرَّة من مستحفظها وقتلوا من بها وباعمالها والحصن المحدث عليها من الافرنج واحرق ما امكن احراقه في الحصن وغيره وهدم الحصن وغيره وهدم وملكت ابراج رفنية وقتل من كان فيها وعاد العسكر الى حمص

وفي رجب خرج الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب وجمع خلقاً كثيرًا وعزم على قصد طرابلس لمعونة فخر الملك ابن عار على الافرنج النازاين عليه وكان الارمن الذين في حصن ارتاح قد سلّموا اليه الحصن لمّا شملهم من جور الافرنج وتزايد ظلمهم فلمّا عرف طنكرى ذلك خرج من انطاكية لقصد ارتاح واستعادتها وجمع من في اعماله من الافرنج ونزل عليها وتوجّع نحو فخر الملك في عسكره لابعاده عنها وقد جمع وحشد من المكنه من عمل حلب والاحداث الحليين لقصد الجهاد فلماً تقاربا نشبت الحرب بين الفريقين فثبت راجل المسلمين وانهزمت الخيل ووقع القتل في الرجالة ولم يسلم منهم الله من كتب الله سلامته ووصل الفل الى حلب وأحصي المفقود من الحيل والرجل فكان تقدير ثلثة الف نفس وحين عرف ذلك من كان في ارتاح من المسلمين هربوا باسرهم منها وقصد الافرنج بلد حلب فاجفل اهله منه في ارتاح من المسلمين هربوا باسرهم منها وقصد الافرنج بلد حلب فاجفل اهله منه بأسلم بعد الامن والسكون

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة الاف فارس وراجل مع الاميرشرف (١ العالمي ولد الافضل وكوتب ظهير الدين اتابك بالاست دعاء المعونة والاعتضاد الى جهاد الكفرة الاضداد فلم يتمكّن من الاجابة الى المراد لاسباب عاقت عن العونة والاسعاد وتوجه في العسكر الى بصرى فنزل عليها عازمًا على مضايقتها وفيها الملك ارتاش بن تاج الدولة وايتكين الحلبي لانها كانا عند

وفي الاصل: «شمس» وكذا في مرآة الزمان للسبط ابن الجوزي

الافرنج على ما شرح من امرهما اوً لا . ثم استدرك الوأي واستصوب المسير الى العسكر المصري للاعتضاد على الجهاد فسار اليه ووصل ( '81) الى ظاهر عسقلان ونزل قريبًا منهُ . وعرف الافرنج الحبر فتجمّعوا وقصدوا عسقلان والتقى الفريقان في رابع عشر ذي الحجة من السنة فيا بين يافا وعسقلان فاستظهر الافرنج على المسلمين وقت او اولي عسقلان واسروا بعض المقدّمين وانهزم عسكر مصر الى عسقلان وعسكر دمشق الى 'بصرى وقيل ان الذين قتلوا من المسلمين بازا الذين قتلوا من المشركين ( كانوا متقاربين) ولماً عاد ظهير الدين والعسكر الى 'بصرى وجد الملك ارتاش وايتكين الحلبي لماً ينسا من نصرة الافرنج لهما قد قصدا ناحية الرحبة واقاما بها مدة وتفرقا وراسل المقيان ببصرى نوشتكين وفلوا (كذا) من ظهير الدين يطلبان منه الامان والهية لهما بالتسليم مدة اقتراحهما فرشتكين وفلوا (كذا) من ظهير الدين يطلبان منه الامان والهية لهما بالتسليم مدة اقتراحهما فاجاب الى ما التمساه منه ورحل عنهما ولماً بلغ الاجل منتهاه والوعد مداه سلما بصرى اليه وخرجا منها ووفى لهما عا وعدهما من الامان والاقطاع وزاد على ذلك واقاما عليه اليه ومرجا منها ووفى لهما عا وعدهما من الامان والاقطاع وزاد على ذلك واقاما عليه المهمة المهه المهمة المهه المهمة المهما عاليه وعدهما من الامان والاقطاع وزاد على ذلك واقاما عليه المه المهمة المهمة

# سنة تسع وتسعين واربعانة

فيها خرج الافرنج الى سواد طبرية وشرعوا في عمارة حصن علمال ١١ فيا بين السواد والبثنية وكان من الحصون الموصوفة بالمنعة والحصانة فلماً عرف ظهير الدين اتابك هـذا العزم منهم اشفق من اتمام الامر فيه فيصعب تدارُك الامر وتلافيه فنهض في العسكر وقصدهم وهو على غفلة مماً دهمهم فاوقع بهم وقتلهم باسرهم وملك الحصن عا فيه من آلاتهم وكراعهم واثاثهم وعاد الى دمشق برو وسهم وأسرائهم وغنائهم وهي على غاية الكثرة في يوم الاحد النصف من شهر ربيع الاخر. وفي هـذا الشهر ظهر في الساء من الغرب كوك الم وسط الساء من الغرب كوك المشمس نهارًا قمل ظهوره في الليل واقام عدة ليال وغاب وقاب

فنقبوا نقبًا في السور حتى تمكنوا من الوصول اليه فلما قربوا منه واحس بهم لقيهم فوثب اليه بعضهم فطعنه في جوفه فرمى بنفسه في القُلّة يُريد بعض دور اهله دِه (كذا) فطعنه آخر طعنة ثانية فعاش ساعة ومات وصاح الصائح على القلّة ونادوا بشعار الملك رضوان (١ فجاء اولاده وصاحبه من السور وملكوا عليهم الموضع وقتلوا من قتلوا وسلم ولده مصبح بن خلف بن ملاعب وتوجه الى شيزر واقام هناك مدَّة فاطلق منها. ووصل طنكري الى افامية عقيب هذه الكائنة طامعًا فيها ومعه أخ كان لابي الفتح الداعى السرميني كانوا مأسورًا في يده فقرَّر له شيئًا دفعه اليه فرحل عنه الداعى السرميني كانوا مأسورًا في يده فقرَّر له شيئًا دفعه اليه فرحل عنه

وفي هذه السنة وصل قلج ارسلان بن سليان بن قتامش في عسكر كثير وقصد الرها ونزل قريبًا منها فانفذ اصحاب جكرمش القيمون بحرَّان يستدعونه لتسليمها اليه فوصل اليهم وتسلَّمها منهم واستبشر الناس بوصوله الى الجهاد واقام ايامًا ومرض مرضًا اوجب له العود الى ملطية واقام اصحابه بحرَّان وورد الجبر بان مصبح بن ملاعب الذي افلت من نوبة افامية التجأ الى طنكرى صاحب انطاكية وحرَّضه على العود الى افامية واطمعه في اخذها لقلّة القوت بها فنهض اليها ونزل عليها وضايقها الى ان تسلَّمها بالامان في الثالث عشر من الحرَّم سنة ٥٠٠ فلمًا حصل ابو الفتح السرميني الباطني في يده قتله بالعقوبة وحمل ابا طاهر الصانغ معه واصحابه اسرى ولم يف لهم بما بذل من الامان وكان القوت قد نفذ من افامية ولم تزل الاسرى في يده الى ان فدوا نفوسهم بمال بذلوه لهم فاطلقهم وصلوا الى حلب

وفي هذه السنة نهض ظهير الدين اتابك في العسكر الى بصرى لمشاهدتها عند تسليمها من ايدي المقيمين بها عند انقضاء الاجل المضروب لها وكان قد خلع على كافة الامراء والمقدّمين واماثل العسكر الجلع المحمَّلة من الثياب والحيول والمراكب بحيث تضاعف الثناء عليه (82°) والاعتراف باياديه وشاع الخبر بذاك وتضاعفت رغبة الاجناد في خدمته والميل الى طاعته والحصول في جملته فلماً حصل على بصرى (٢ اقطع نوشكتين وفلوا) اقطاعاً يكفيهما ورجالهما اجابهما الى ذلك ووفى لهما بما قرده معهما حسب ما تقدَّم به الشرح

وقال سبط ابن الحوزي: وكان رضوان قد بنى لهم دار دعوة وهو اوَّل من عملها و بقي الحصن في ايدچم حتَّى اخذه الافرنج منهم سنة •••

٢) وفي الاصل: فلمَّا حصل على بصرى اقطاعًا يكنيهما الخ

#### سنة خمسانة

فيها تزايد فساد الافرنج في اعمال السواد وحوران وجبل عوف وانتهت الاخسار بذلك وشكوا اهلها الى ظهير الدين اتابك فجمع العسكر ومن انضاف اليه من التركان ونهض بهم وخيَّم في السواد وكان الامير عز الملك الوالي بصور قد نهض منها في عسكره الى حصن تبنين من عمل الافرنج فهجم ربضة وقتل من كان فيه ونهب وغنم وا تصل الخبر ببغدوين ملك الافرنج فنهض اليه من طبرية ونهض اتابك الى حصن بالقرب من طبرية فيه جماعة من فرسان الافرنجية فقاتله وملكه وقتل من كان فيه وانكفأ الى المدان وعاد الافرنج اليه فلماً قربوا منه اندفع العسكر الى ناحية ذراً وتلاقت طلائع الذي وعزموا على المصاف والالتقاء وقد قويت نفوس المسلمين فلماً وتلاقت طلائع الذي اليوم ركب العسكر وقد تأهب للقاء على تلك النية وزحفوا الى موضع مُخيمهم فصادفوهم وقد رحاوا عائدين الى طبرية ثم منها الى عكاً فعاد ظهير الدين عند ذلك في العسكر الى دمشق

وكانت الاخبار متناصرة في هذه السنة باهمام السلطان غياث الدنيا والدين محمد ابن ملك شاه بمحاصرة قلعة الباطنية المعروفة بشاه ذر المجاورة لاصفهان والجد في افتتاحها وحسم اسباب الفساد المتوجه على البلاد من المقيمين بها وتوجه عنها في عساكه الدثرة المتناهية في القوقة والكثرة ولم يزل منازلها ومضايقها الى ان منحه الله تعالى افتتاحها والاظهار على من فيها وملكها بالسيف قهرًا وقتل من كان فيها من الباطنية قسرًا وهدمها وازاح العالم من الشرّ المتّصل منها والبلاء المبثوث من اهلها (١٠ وأنشأ

الروم ورد عليهِ في رسالة واظهر الاسلام فخرج معهُ ذات يوم للصيد فهرب منهُ كاب صَيود فصعد

<sup>1)</sup> وفي زبدة التواريخ انه قتل عبد الملك المعروف بفَطاس (كذا) الباطني صبرًا وكان شديد البأس لا يسمع بامير له صولة ولا عالمًا له منزلة الا بعث اليه من يفتك به وكان السلطان غياث الدين محمد طبر شديد البغض المباطنيَّة مُفرطًا في عدواتهم وفتح ايضًا قامت حان وهي بقرب اصفهان وولى الامر الاسفهسلار شيركير محاصرة آلموت فاشرف على اخذها . . . وان في سنة وه سار ضياء الملك احمد بن الوزير نظام الملك وزير السلطان ومعه الامير جاولي الى آلموت فهزموا الباطنية وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . . . . وان الامير شيركير اشرف على فتح آلموت لولاما اتمقق من وفاة السلطان وولاية ولده محمود فاست على الامير شيركير فرحل عن آلموت ثم قبض عليه وقتله وقتل ولده عمر بن شيركير وكان رحمه الله تعالى من ازهد الامراء واكثرهم ورعًا عليه وقال سبط ابن الجوزي: ان قلمة شاه ذر هذه بناها السلطان ملك شاه وسببُ بنائها ان بعض رُسل

كتاب الفتح يوصف الحال فيها الى سائر اعمال الملكة ليُقرأ على (82<sup>8</sup>) المنابر ويستنزل في معرفة كل بادرٍ وحاضر امير الكتاب ابو نصر بن ُعمر الاصفهـاني كاتب السلطان وبلاغته في الكتابة معروفة مذكورة وقضاء حقّه في إنشائه موصوفة مشهورة وذكرتُ مضمونهُ في هذا الموضع ليعلم من يقف عليهِ شرح حال هذه القلعة وما منَّ الله بهِ على اهل تلك البلاد من ألواحة من شرّ اهلها واذَّية المقيمين بها ونسختهـــا بعد العنوان والطغراء : بسم الله الرحمن الرحيم وهو الوزير الاجل مجـــد الدين شرف الاسلام ظهير الدولة زعيم اللُّه بها. الاَّمة فخر الوزرا. ابو المعالي هبة الله بن محمد بن المطَّلب رضي امير المؤمنين · امَّا بعد اطال الله بقاء الوزير والقابه وادام تأييده وتهيده واحسن من عوائده مزيده فانَّ الله تعالى يقول وقوله الحقِّ : يا أَيُّها الَّذينَ آمنوا مَنْ يُرتدُّ منكم عن دينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ ۚ بِقُومٍ يُحِبُّهِمْ وُيحِبُّونُهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمنينَ أَعزَّةً على الكافرينَ يجاهدُونَ في سبيل اللهِ وَلا يَخَافُونَ لومةً لاثم ذلكَ فضلُ اللهِ 'يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ واللهُ ' واسع معليم ألا ولقد اتانا الله وله الحمد من هذا الفضل ما صرنا بهِ أطول الملوك في الاسلام باعًا واعزَّهم في الذبِّ عن حريمه اشياعًا واتباعًا واشدَّهم عند الحفيظة لهُ بأسًا واطهرهم من درن الشبهة فيهِ لباسًا واقصدهم في اقتفار الحق المبين انحاء واثقلهم على اعدا. الله واعدا. الدين المنير وطاءةً وانحاء فلا تتَّجه عزائمنا لمهمِّ في ذلك الَّا حتَّقنا الفيصل وطبَّقنا المِفْصَل وفرينا الفريّ واقتــدحنا من الزناد الوريّ واعدّنا الحق جدعًا

الجبل وصمد السلطان وراء أو ومه الروي فقال له : يا سلطان لوكان هذا الجبل عندنا لبنينا عليه قلمة ننتفع جا و يبقى ذكرها . فثبت هذا في قلب السلطان فبناها وانفق عليها الني الف دينار وماثتي الف دينار . فاحتال عليها ابن عطاش حتى ملكها فكان اهل اصبهان يقولون : انظروا الى هذه القلمة كان الدليل على بنائها كاب والمشير ببنائها كافر وخاتمة امرها هذا الملحد . وكان الروي لما عاد الى بلده (يقول) : اني نظرتُ الى اصبهان وهو بلد عظيم والاسلام به ظاهر فلم اجد شيئاً أفيت به جوعهم وانفد به اموالهم غير بناء هذه القلمة . ولما مات ملك شاه تحيل عليها ابن عطاش وملكها واقام جا اثنتي عشر سنة ثم فتحها عنوة وهدمها وقدل ابن عطاش وولده فى ذي القمدة وسلخ ابن عطاش و مُثل باصحابه والفت زوجته نفسها من اعلى القلمة ومها جواهر نفيسة فهلكت وما مهها . وكان ابو ابن عطاش في اوّل امره طبيباً فاخذه السلطان طغرل بك واراد قتله لاجل مذهبه فاظهر ومنى الى الري وصاهره وجمع رسالة في الدعاء الى هذا المذهب سمّاها العقيقة ومات ببعض بلاد الري وجاء ابنه احمد فلك قلمة شاه ذر

وانفَ الباطل مجدءًا نعمةً من الله تعالى اختصنا بها من دون سائر الانام واجلّنا من التفرُّد بمزاياها في الذروة والسنام فالحمد لله على ذلك حمدًا يوازي قدر نعمه ويتري المزيد من مواد كرمه ثم الحمد لله على ما يسَّرنا له من اعزاز الدين ورفع عماده وقع اضداده واستنصال شأفة الباطنية المناهضين لعنادة الذين استركُوا العقول الفاسدة فاستغووها باباطيلهم واستهووها باضاليلهم واتخـــذوا دين (83°) الله ُهزُوءًا ولعبًا بما لفقوه من زخارف اقاويلهم سيَّما ما سنَّى الله من فتح الفتوح وهيأ اسبابه من النصر الممنوح باخذ قلعة شاهذر التي شمخ بها الجبل وبذخ وكان الباطِل باض فيها وفرَّخ وكانت قُدَّى في عيون المالك وسيما الى التورُّط بالمسلمين في المهاوي والمهالك ومرصدًا عليهم بالشرارة والنكارة حيثًا ينحونه من المسالك. وفيها ابن عطاش الذي طار عقله في مدرج الضلال وطاش وكان يُرى الناس نهج المدى مضلة ويتخذ السفر المشحون بالاكاذيب مجلة ويستبيح دماء المسلمين هدرًا ويستحلّ اموالهم غررًا فكم من دماء سفكت وحرم انتهكت واموال استهلكت ورزَات تجرعتها النفوس فما أستدركت ولولم يكن منهم الَّا ما كان عند حدثان امرهم باصفهان من اقتناص الناس غيلةً واستدراجهم خديعةً وقتلهم آياهم بانواع العقوبات قتلةً شنيعةً ثم فتكهم عَودًا على بدء باعيان الحشم وخيار يمتعض الاسلام لها اي امتعاض وما الله عن المسلم ان يتميّز لها براض ِ تكان حقًّا علينا ان نناضل عن حمى الدين ونركب الصعب والذلول في مجاهدتها ولو الى الصين. وهذه القلعة كانت من المهات القلاع التي انقطع اليها رواوس الباطنيَّة كل الانقطاع فكان تبتُّ الحبائل منها في سائر الجهات والاقطار وترجع اليها نتائج الفساد رجوع الطير الى الاوكار وهي في العزَّة والمنعة مثل مناط الشمس الَّتي (تنالُ) منها حاسَّة البصر دون حاسَّة اللمس تردُّ الطرف كليلًا وتعدُّ العدد الدثر في محاصرتها كليلًا • وكانها وهي اعلى شاهق نزلت على الجبل من حالق فهي بهذه الصفة مقابلة " لبلدة اصفهان التي هي مقر الملك ودار الثواء واولى البلاد بتطهيرها من اهتياج الفتن واختلاف الاهواء ونحن نقيم بها طول هذه المددَّة المديدة وند بر امرها الى ما يصونه الرأي من الحيلة والمكيدة وامامنا من المستخدمين واصحاب (°83) الدواوين نفر<sup>م</sup> ُتصغي اليهم أفندتُهم فيما كانوا عليهِ من مخالفة الدين يتوصّلون بمكرهم الى نقض ما يبرم وتأخيرما تُقدّم ويوهمون انها من النصائح التي تقبل وتلزم حتى تطاول دون ذلك الامد وبان من القوم المعتقد واتَّضح

لنا من صائب التدبير ما يعتمدُ وكنًا في خلال هذه الاحوال لم تُخـل هذه القلعة من طائفة يَتُهُزُّهم حمية الدين من الجند ينتهون من التضييق عليها الى كل غاية من الجد فيتوفرون على محاصرتهم وممصابرتهم ويتشترون لمزاولتهم ومصاولتهم ويقعدون لهم بكل مرصد ويسدّون كل متنزّل ومصعد حتى انقطعت عنهم الموادّ وخانتهم الميّر والازواد واضطرّوا الى ان نزل بعضهم على حكم الامان بعد الاستشمار والاستنذان فامرنا بتخلية سَرْبهم وايمان سِرْبهم وسُلّم الشطر من القلعة لخلوهِ من الفئة النازلة واعتصم ابن عطاش بقلة اخرى تستّى دالان مع نخب اصحابه من المقـــاتلة وهذه القُلّة هي امنع المواضع من القلعة واحصنها واوعرها مسلكًا واحزنها فقد نُقل اليها ما كان بقى لهم من الميرة وسائر ما يستَظهر بهِ من السلاح والذخيرة على ان يلبثوا بها ايامًا معدودةً فينزلوا و يبذل لهم الامان مثل ما بُذل للاوّلين فيتحوّلوا كل ذلك بوساطة من قدَّمنا ذكرهم من المستخدمين في الدواوين وفي باطن الاس خلاف ما 'يتوءُّهم من الاعلان وذلك انهم قدّروا ان ما سُلّم من القامة يُترَكُ على عمارتهِ ومكانت ِ وما أَمْتُنع بِهِ مِن القُلَّة لَا يُقدر عليهِ لمنعته وحُصانته فهم يتو صاون بتمكُّنهم من ذلك الحيل الى سرقة ما سأَموهُ آنفًا ببعض الحيل هذا وقد كُفُوا مؤن من نزل من الاكلة وعندهم الكفاف لمن بقي من العملة · ففطنًا لما عمدوا وعليهِ اعتمدوا وامرنا في الحال بالقلعـــة المسلّمة فنُسفت نسفًا وُخسفت بها خسفًا وصيّر سفلُهـا علوّا كما كان علوها خلوًا ثم انتقمنا من المستخدمين الغادرين بالملك والدين حتى ساقهم الحين المتاح الى حين فلم يفلت منهم صاحب ولا مصحوب ان الشقاء على الاشتمين مصبوب. ووافق ذلك حلول الموعد لنزول باقي الفوم من دالان فابوا الَّا المطل والليــان. فلمَّا مضت ايام على ذلك اظهروا التمرُّد والعصيان فصاروا كما قال الله تعــالى «وَمَنْ ( ْ84 ) 'يرِدِ اللهُ ْ فتنتهُ فَلَنْ عَلَكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيئًا أُولًا نَكَ الذينَ لَمْ يُودِ اللهُ أَنْ يُطِهْرَ قلوبهم كُلم في الدُّنيا حِزْي ولهم في الآخرة عَذَاب عظيم (١» فعند ذلك استخرنا بالله تعالى تجريد العزائم لهذا الجهاد الذي هو عندنا من انفس العزائم ولا نخاف فيه لومة لائم وأهبنا عن أحضرنا من العساكر المنصورة الى الاحداق بالقلعة المذكرة يوم الثلثاء ثاني ذي الحجة فنزلوا لفنانها محتشدين ولصدق اللقاء متشمّرين متجرّدين وجرت منـــاوشة عشيَّة هذا اليوم اثخنت عدةً من اولئك القوم وبات المسلمون ليلتهم تلك على اضم والملحدون

<sup>1)</sup> Sur. V, 45.

لحمًا على وضم · فلما تنفَّس الصبح وعردت الديوك الصدح وطوى الليل رداءه ورفع الفجر لواءهُ نصر الله الحقّ وادال الدين وساء صاح المنـــذرين وعدَت جيوش النصر يدًا واحدةً وكلمةً على التظانو والتظانهر مساعدة تسطوا بالفنة المتحصّنة بالقلعة سطوة الليث الهصور وكأنهم طاروا باجنحة الصقور على صم الصغور فلم يلبثوا قبل ذرور الشمس بقرنها واخذها الناصح من لونها ان اخذوا القلعة عنوةً وقهرًا واجروا من دماء الباطنيَّة الملحدة نهرًا فلم ينل منهم وائل ولا اخطأهم من السيوف البواتر وائل وامرنا في الحال بهدمها والتعفية على ردمها فلم يبق بها نافخ ضَرَمه ولا اثر من نسمه ولا مدر "على أكمه وأسر ابن عطاش رأس الجالوت وولي الطاغوت الذي كان ممن قال الله تعالى فيهِ : « وَجَعَلْناهِم ۚ أَنْمَةً ۚ يَدْعُونَ الى النَّارِ (١» فجعلناه وولده المقرون بهِ مثلةً ً للنظّار وعبرةً لاولي الابصار فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله ربّ العالمين هذا الفتح المبين والعزَّة التي تُتلى لأنها من الدهر الحينُ والنعمة التي تمَّت وعمَّت واحنت بالنقمة على اعداء الله ورسوله وطمَّت وما ذاك الَّا من بركات عقدائدنا الناصعة في موالاة الدولة العبَّاسيَّة ظاهر الله مجدها وما يلتزمهُ في فرضها من فضل المناصحة والمشايعة فيها نحن نسطو بالاعادي ونكفي من اعتراض النوائب كل العوادي وبسوس الدهماء من الحواضر والبوادي. وهذه البُشرى التي يُهِنَّأ بها الاسلام وتُترفع بها من الاشادة بذكرها في الحافقين الأعلام (84°) امرنا بنشرها في الاقصى والادنى لاسيما الدارة العزيزة ظاهر الله مجدها فانها اولى من يبشِّر بمثلها ويهنَّأ وانهينا بالامير عزَّ الدولة الى ايصال هذه البشارة الى الديوان العزيز النبوي اعلى الله جدَّه فندب من قبله من يتوم بهذه الخدمة ويعلمه ما نحن نصدره من الاعتراف بقدر هذه النعمة وهذا الامير كان من المندوبين اوَّلًا واخرًا لمحاصرة هذه القلعة فأبلى فيهـــا بلاء حسنًا جميلًا واغنى غنائم نجد لهُ فيهِ عديلًا واذلك ما اختصصناه بهذه المزَّية واثرناهُ بابلاغ هـــذه النُشرى الهنيَّة والمعوَّل تامُّ على الاهتمام الوزيري في القائها الى المقارّ المعظَّمــة النبوّية ليعلم من صدق نهضتها بالخدمات وعندنا المسعاة في اعزاز الدين من اوجب المهمات ما يُزلفنا من شريف المراضي ويفرض لنا من المحامد والمآثر التمامة على الأبد آكرم الاحاظى وان يتقدُّم في حقَّ المبشَر ما هو على الدولة ثبتهـا الله متعيّن حتى يعود ولما يستحــن من موقع هذه البشارة عليهِ اثر مُ بَينُ والوزير اولى من اغتنم هذه الحكومة فاعتنقها وعَكَّن

<sup>1)</sup> Sur. XXVIII, 41.

من عصمة الرأي السديد فاعتلقها واستحمد الينا بما يتكلّفه من جميل مساعيه ويتكفّله بالاهنزاز والاهتمام فيهِ من سائر ما يلاحظه من الامور ويراعيه ان شاء الله تعالى وكتب بالامر العالى شفاها في ذي القعدة سنة ٠٠٠

وفي هذه السنة تتابعت المكاتبات الى السلطان غياث الدنيا والدين محمــد ابن ملك شاه من ظهير الدين اتابك وفخر الملك بن عمَّار صاحب طرابلس بعظيم ما ارتكمه الافرنج من الفساد في البلاد وتملُّك المعاقل والحصون بالشام والساحل والفتك في السلمين ومضايقة ثغر طرابلس والاستغاثة اليب والاستصراخ والحض على تدارُك الناس بالعونة · فندب السلط أن لمَّا عرف هذه الحال الامير جاولي سقاوه واميرًا من مقدّمي عسكره كبيرًا في عسكر كثيفٍ من الاتراك وكتب الى بغداد والى الامير سيف الدولة صدقة بن مزيد والى جكر مش صاحب الموصل بتقويته بالمال والرجال على الجهاد والمالغة في اسعاده وانجاده واقطعه الرحمة وما على الفرات فثقل امره على المكانين فدافعه ابن مزيد وسار نحو الموصل يلتمس من جَكرمش ما وقّع بهِ عَليه فتوتَّف عنهُ فنزل ("85) على قلعة السنّ ونهبهـــا واجتمع اليه خلق كثير وخرج جكرمش الى لقائه فظفر به جاولي سقاوه واستباح عسكره وانهزم ولده الى الموصل فضبطها وتوجُّه وراءه وقتل جكرمش اباه وانفذ رأسه الى الموصل · فلمَّا عرف ولده ذاك كاتب قلج ارسلان بن قتلمش يستنجـدهُ من ملطية ويبذل لهُ تسليم البلاد والاعمال التي في يده اليه وكان جكرمش قد جمع مالًا عظيمًا من الجزيرة والموصل وكان جميل الصورة في الرعيَّة عادلًا في ولايته مشهورًا بالانصاف في اعمال ايالته وفلما عرف قلج ارسلان بن سلمان ما كتب به اليه ولد جكرمش اجابه الى ملتمسه وسار نحوه في عسكره ووصل الى نصيبين واستدعى ابن جكرمش من الموصل فسار اليهِ ودخل قلج ارسلان الى نصيبين لانهُ كان في بعض عسكره وباقيهِ في بلاد الروم لانجاد ملك القسطنطينيَّة على الافرنج. ولمَّا تقارب عسكر قلج من عسكر جاولى سقاوه والتقت طلائع الفريقين ظفر قوم من اصحاب قلج بقوم عرف انهُ قد انفذ يستدعي بقيَّة عسكره من بلاد الروم وانهُ في قلَّ وطلب ناحية الخابور وتوَّجه منها الى الرحبة ونزَّل عليها وضايقها وراسل محمدًا واليها من قبل الملك شمس اللوك دقاق صاحب دمشق ( وعنده الملك ارتاش بن تاج الدولة الهارب من دمشق بعد

وفاة الملك دقاق اخيه مقيماً ) بالتسليم اليه فلم يحفل بمراسلته وآيسه من طلبت فاقام عليها مضايقًا لها مدّة

ووصل اليهِ الاميرنجم الدين ايل غازي بن ارتق في جماعة وافرة من عسكره التركمان واستنجد عليها بالملك فخر الملوك رضوان فوصل اليه في عسكره بعد ان هادن طنكرى صاحب انطاكية · فلمَّا فصل عن حلب وعرف جوساين صاحب تلُّ باشر ُبعده عن حلب واصل الغارات على اعمالها من جميع جهاتها . ولم يزل جاولى مقيمًا على الرحبة منذ اوَّل رجب والى الثاني والعشرين من شهر رمضان وزاد الفرات زيادته المعروفة اهل البلد فلم يتهيَّأُ لهم امرُ مع من واطأهم بل هجموا السور وملكوا البلد ونهبوهُ وصادروا جماعة من اهله واستخرجوا ذخائرهم بالعقوبة ثم امر جاولي برفع النهب وامَّن الناس وردّهم الى منازلهم وتسلُّم القلعة بعد خمسة الّيام في الثـامن والعشرين من شهر رمضان. واقرّ اقطاع محمد واليها عليه واستحلفه وقبض عليه بعد ايام لامر بلغه عنه فانكره منه واعتقله في القلعة وحصل الملك ارتاش في جملة سقاوه ولم يتمكَّن من التصرُّف في نفسه · وكان محمـــد هذا الوالي قد ارسل قلج ارسلان بن سليان اولًا بالاستصراخ بهِ وطلب المعونة على دفع جاولى عن البلد فتوجُّه نحو الرحبة في عسكره وبلغــه خبرً فتحها فعاد ونزل على الشَّمسانية (١ ولم يكن في نيَّته لقاء جاولي ورحل جاولي ونزل ماكسين وعزم على التوجه الى ناحية الموصل ومعه فخر الملوك رضوان فاتَّمفق اتَّنهم قصدوا عسكر قلج فالتقى الفريقان في يوم الخميس التاسع من شوال وكان الزمان صيفًا واشتدَّت وقدة الحرّ وحميت الرمضاء فهلك اكثر خيل الفريةين وحمــل عسكر قلج ارسلان على عسكر جاولي وقصد جاولي قلج ارسلان في الجملة وضربه بالسيف عدَّة ضربات فلم تؤثّر فيهِ وانهزم عسكر قلج ارسلان وفصل عنهُ صاحب آمد وقت الحرب مع صاحب ميافارقين وانهزم الباقون ووقع السيف في اصحاب قلج ارسلان وسقط قلج مع الهزيمة في الحابور فهلك في الماء ولم يظهُّر وبعد آيَّام وُجد هالكمَّا (٢

١) وفي الاصل: السمانية

وقال الفارقي في تاريخه: ان في السنة ٩٩٤ نفذ الوزير ضياء الدين محمد (الذي كان رتبه الملك دقاق بميافارقين) الى ملطية الى الساطان قلج ارسلان بن سليمان بن قطامش يستدعيه الى ميافارقين وكان الملك سليمان بن قطامش قد ورد من عند ملك شاه وفتح بلاد الروم ملطية

وعاد جاولى الى الموصل وعاد عنه الملك فخر الملوك رضوان الى حلب خوفًا منه واخذ جاولى نجم الدين ايل غازي بن ارتق وطالبه بالمال الذي انفقه في التركمان فصالحه على جمة يدفعها اليه واخذ رهانه عليها الى ان يؤديها واقام له بها فيما بَعدُ

وقد كان قلج ارسلان انفذ بعض مقدّمي اصحابه الى بلاد الروم في خلق كثير من التركان لانجاد ملك القسطنطينية على بيه ند ومن معه من الافرنج الواصلين الى الشام فانصرفوا الى ملك الروم وما حشده من عساكر الروم فلما اجتمع للفرية بين ما اجتمع رتّبوا (48) المصاف والتقوا فاستظهر الروم على الافرنج وكسروهم كسرة شنيعة اتت على اكثرهم بالقتل والاسر وتفرّق السالم الباقي منهم عائدين الى بلادهم وفصل اصحاب قلج ارسلان الاتراك الى اماكنهم بعد ان اكرمهم وخلع عليهم واحسن اليهم

ولماً عاد جاولى سقاوه الى الرحبة ونزل على الموصل راسل اهلها والجند بها فلم يحنهم المدافعة له عنها ولا الراماة دونها فسلّموها اليه بعد اخذ الامان منه على من حوته وكان ولد قلح قد دخلها فتبض عليه وسيّره الى السلطان محمد ولم يزل مقيماً عنده الى ان هرب من المعسكر في اوائل سنة ٥٠٠ وعاد الى مملكة ابيه ببلاد الروم ويقال انه لما وصل اليها عمل على ابن عمه وقتله واستقام له امر المملكة بعده

وفي هذه السنة وصل الى دمشق الامير الاصفهبد التركماني من ناحية عماهِ فاكرمه ظهير الدين واحسن تاقيه واقطعه وادي موسى ومآب والشراة والجبال والبلقاء وتوجّه اليها في عسكره وكان الافرنج قد نهضوا الى هذه الاعمال وقتلوا فيها وسبوا ونهبوا

وقيسارية واقصرا (والاصل اق سُرا اي مدينة بيضاء) وقونية وسيواس وجميع ولاية الروم وبقي فيها واستبد جا فلماً مات و لي ولده قلج ارسلان . فلماً نف له الوزير محمد حضر ودخل ميافارقين في ١٧ جمادى الاولى سنة ٩٩٤ وملك ميافارقين و بقي مدَّة واستوزر الوزير محمد . وحضر الى خدمته امراه جميع ديار بكر الامير ابرهيم صاحب آمد والسبع الاحمر من اسعرد وسكان ابن ارتق والامير شارو خ وحسام الدبن (الدولة) . وو لى ميافارقين مملوك ابيه خمرتاش السليماني وكان اتابكه وخرج من ميافارقين واخذ معه الوزير محمد واقطعه مدينة باستين . واقام بملطية وجمع العساكر وعاد نزل الى باب الموصل وصاف جاولى سقاوه مملوك السلطان محمد فكسره سقاوه وعاد منهزماً وغرق في الحابور في سنة ٩٩٤ و مُحل تابوته الى ميافارقين و بنى عليه اتابك هذه القبّة المروفة بقبّة السلطان و بقي مدفوناً جا الى سنة ٩٣٥ و ففذ سلطان مسعود ولده الامير السديد جاء الدين باكاليجار العلوي من قونية فاخرج تابوته و حمله الى آمد ليحمله الى قونية الى ولده السلطان مسعود وا تنفق ان الملك بلمان (اللّان) خرج في تلك السنة ورحل السلطان عن قونية فعاد الامير السديد جاء الدير السديد جاء الدين فردًه الى ميافارقين فهو جا الى الان (يعني سنة ٩٣٥)

ما قدروا عليه منها فلماً وصل اليها وجد اهلها على غاية من الخوف وسو. الحال عماً جرى عليهم من الافرنج فاقام بها. ونهض الافرنج اليه لما عرفوا خبره من ناحية البرية ونزلوا بازاء المكان الذي هو نازل به واهملوه الى ان وجدوا الفرصة فيه فكبسوه على غرقة فانهزم في اكثر عسكره وهلك باقيه واستولوا على سواده ووصل الى عين الكتيبة من ناحية حوران والعسكر الدمشقي نازل عليها فتلقًاه ظهير الدين متوجعاً له بما جرى عليه ومسليًا عماً ذهب منه وعوضه وطلق له ما صلحت به حاله

#### سنة احدى وخمسانة

فيها جمع ملك الافرنج بغدوين حزبه المفلول وءسكره المخذول وقصد ثغر صور ونزل بازانه وَشرع في عمارة حصن بظاهرها على تـلّ المشوقة واقام شهرًا وصانعه واليه على سبعة الاف دينار فقبضها منه ورحل عنهُ . وفيها وردت الاخسار بوصول عسكر السلطان غياث الدنيا والدين محمد الى بغداد في اخر (86 ) شهر ربيع الاخر منها واعلن الامير سيف الدولة صدقة بن مزيد العصيان عليه خوفًا لما بلغهُ من أفساد شحنة بغداد (وعمدها حاله معه ولم يزل السلطان مقيمًا ببغــداد) الى العشرين من رجب فاجتمع اليهِ تقدير ثلثين الف فارس واجتمع مع صدقة تقدير عشرين الفًا في الحلَّة وبينهما انهار وسواحل في الحَلَّة فاثر السلطان مراسلته في تقرير امره والصفح وايقاع مهادنة ٍ وموادعة تستقيم معهما الاحوال ويصلح بها الاعمال فأبى ذلك كأفَّة الامراء والمقدّمين وامتنعوا من الأهمال لامره ونهضوا اليه. فلما عرف الحال قطع الانهار ووصل في جمعه حتى صار بازائهم وحمــل بعض الفريقين على بعض ونشبت الحرب بينهم وكان منزل صدقة بن مزيد كثير الوحل عسر المجال فترَّجل الاتراك عن خيلهم وحثوا عليهم واطلقوا السهام وشهروا الصفاح وشرعوا الرماح وفعل مثل ذلك اصحاب صدقة والتقى الجيشان ونظر صدقة الى اصحابه والسهام قد شكّت خيولهم وقد اشرفوا على الهلاك وظنّ الاتراك اتّنهم قد انهزموا فركبوا اكتافهم رشقًا بالسهـــام وضرَّبا بالسيوف وطعنًا بالرماح فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا وتُتل الامير صدقة بن مزيد في الجملة ووجوه رجاله ولم يفلت منهم الّا اليسير بمن حماه الاجل واستطار قلبه الخوف والوجِل. وكان السلطان قد اعتمد في تُدبير الجيش وترتيب الحرب على الامير مودود المستشهد بيد الباطنيَّة في جامع دمشق ووصل السلطان غد يوم الوقعة ونزل الحلة ولم يكن للعرب بعد صدقة مثله في البيت والنقدُّم واحسان السيرة فيهم والانصاف لهم والانعام عليهم وكرم النفس وجزيل العطاء وحسن الوفاء والصفح عن الجرائر والتجاوز عن الجرائم والكبائر والتعفَّف عن اموال الرعيَّة واحسان النيَّة للعسكريَّية غير انه كان مع هذه الحلال الجميسة والمآثر الحميدة مُطرحًا لفرائض الشريعة متفافلًا عن ارتكاب المحارم الشنيعة مستحسنًا اسب الصحابة رضى الله عنهم فكان ما نزل به عليه عاقبة هذه الافعال الذميسة وما ربك بغافل عمَّا تعملون

وتوجه السلطان بعد تقرير امر الحلة عائدًا الى اصفهان (87°) في اوائل شهر من السنة وقد قرَّر مع الامير مودود والعسكر قصد الموصل ومنازلتها والتضييق عليها والتملُّك لها فرحل مودود والعسكر وتزل على الموصل وكان جاولى صاحبها قد اخرج اكثر اهلها منها وأساء اصحابه السيرة فيها وارتكبواكل محرم منها ومضى الى الرحبة واستناب فيها من وثق به من اصحابه في حفظها واقام العسكر السلطاني عليها مدةً وعمد سبعة نفر من اهلها على المواطأة عليها وفتحوا با با من ابوابها وسلموها الى مودود ودخلها وقتل مقتلة كبيرة من اصحاب جاولى وامن من كان في القلعة وحملهم وما كان معهم الى السلطان

وفي شعبان من هذه السنة اشتد الامر بفخر الملك بن عمّار بطرابلس من حصار الافرنج وتطاول ا يامه و قادي الترقب لوصول الانجاد و قدي تأخر الاسعاد فانفذ الى دمشق يستدعي وصول الامير ارتق بن عبد الرزّاق احد امراء دمشق اليه ليتحدّث معه عافي نفسه فاجابه الى ذلك واستأذن ظهير الدين في ذلك فاذن له وتوجّه نحوه وقد كان فخر الملك خرج من طراباس في البرّفي تقدير خمسانة فارس وراجل ومعه هدايا وتحف اعدها للسلطان عند مضيه اليه الى بغداد فلما وصل ارتق اليه واجتمع معه تقرّرت الحال بينهما على وصوله الى دمشق في صحبته فوصل اليها وأثرل في مرج باب الحديد بظاهرها وبالغ ظهير الدين في اكرامه وتناهى في احترامه وحمل اليه امراء العسكرية ومقدّموه من الحيل والبغال والجال وغير ذلك ما امكنهم حمله واتحافه به وكان فخر الملك المذكر قد استناب عنه في حفظها ابا المناقب ابن عمه ووجوه اصحابه وغلمانه واطلق لهم واجب ستة اشهر واستحلفهم وتوثق منهم واظهر عمه الحلاف له والعصيان عليه لهم واجب ستة اشهر واستحلفهم وتوثق منهم واضفخر الملك ما بدا منه كتب الى

اصحابه يأ مرهم بالقبض عليه و محمل الى حصن الخوابي ففعل ذلك وتو جه فخر الملك الى بغداد ومعه تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك وقد كان اتابك عرف ان جماعة ممن يحسدُهُ في باب (87 السلطان ويقع فيه بالسعاية ويقصده بالاذية وافساد الحال عند السلطان فاصحب ولده المذكور من الهدايا والتحف من الحيول والثياب وغير ذلك مما يحسن انفاذ مثله واستوزر له ابا النجم هبة الله بن محمد بن بديع الذي كان مستوفيا للسلطان الشهيد تاج الدولة وجعله مد براً لامره وسفيرًا بينه وبين من انفذ اليه وتوجه في الثامن من شهر رمضان سنة ٢٠٥ فلمًا وصلا الى بغداد لقي فخر الملك من السلطان من الاكرام والاحترام ما زاد على امله وتقدَّم الى جماعة من اكابر الامراء بالمسير معه لمعونته وانجاده على طرد محاصري بلده والايقاع بهم والابعاد لهم وقرَّر مع العسكر المجرّد معه اللهم بالموصل وانتزاعها من يدي جاولى سقاوه ثم المصير بعد ذلك الى طوابلس فجرى ما تقدَّم به الشرح من ذلك وطال مقام فخر الملك طولًا ضجر معه وعاد الى دمشق في نصف الحرّم سنة ٢٠٥

فامًا تاج الملوك بن ظهير الدين فجرى امره فيا نف لاجله على غاية مراده ونهاية محابه وصادف من السلطان في حق ابيه وحقه ما سرّه وعاد منكفئا الى دمشق بعد ما شرف به من الحلع السنية الامامية السلطانية ووصل الى دمشق آخر ذي الحجة من السنة واقام فخر الملك بن عمًار في دمشق بعد وصوله اليها أياماً وتوجّه منها مع خيل من عسكر دمشق بُجردت معه الى خيله فدخلها واطاعه الهلها وانفذ اهل طرابلس الى الافضل بمصر يلتمسون منه انفاذ والى يصل اليهم في البحر ومعه الفلة والميرة في المراكب لتسلّم اليه البلد فوصل اليهم شرف الدولة بن ابي الطيب والياً من قبل الافضل ومعه الغلة فلما وصل اليها وحصل فيها قبض على جماعة ابي الطيب والياً من قبل الافضل ومعه الغلة فلما وصل اليها وحصل فيها قبض على جماعة وفي هذه السنة اسرى ظهير الدين اتابك في عسكره الى طبرية وفرق عسكره فرقتين نفذ احداهما الى ارض فلسطين والاخرى غار بها على طبرية فخرج اليه صاحبها في وقتين نفذ احداهما الى ارض فلسطين والاخرى غار بها على طبرية والشجاعة (188) والبسالة وشدَّة المراس يجري مجرى الملك بغدوين في التقدّم على الافرنج فالتقاه واحاطت خيل الاتراك به وباصحابه فقتل اكثرهم وأسر هو وجماعة معه ومحلوا الى دمشق فانفذ خيل الاتراك به وباصحابه فقتل اكثرهم وأسر هو وجماعة معه ومحلوا الى دمشق فانفذ بعضهم هديَّة الى السلطان وقتل جوفاس ومن كان معه في الاسر من اصحابه بعد ان بعضهم هديَّة الى السلطان وقتل جوفاس ومن كان معه في الاسر من اصحابه بعد ان

اهلها في شوال من السنة ونزل على ثغر بُجيل وفيه فخر الملك ابن عمار والقوت فيه ترر قليل فلم يزل مضايقاً له ولاهله الى يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي الحجة فراسلهم وبذل لهم الامان فاجابوه الى ذلك فتسلّمه بالامان وخرج منه فخر الملك ابن عمار سالما وقد وعده باحسان النظر والاقطاع ووصل عقيب ذلك الاصطول المصري ولم يكن خرج للمصريين فيا تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس وتقويتها بالغلّة الكثيرة والرجال والمال لمدّة سنة مع تقوية ما في المملكة المصرية من ثغور الساحل واهله ووصل الى صور في يوم الشامن من فتح طرابلس وقد فات الامن فيها للقضاء النازل باهلها واقام بالساحل مُدّة وفرّقت الغلّة في جهاتها وتمسّك به اهل صور وصيدا (89°) وبيروت وشكوا احوالهم وضعفها عن محاربة الافرنج ولم يمكن الاصطول المقام فاقلع عائدًا عند استقامة الريح الى مصر

وفي شوال من هذه السنة وردت الاخبار بتملُك الامير سكمان القطبي مدينة ميافارقين بالامان بعد الحصر لها والمضايقة لاهلها عدَّة شهور بعد ان عدم القوت بها واشتد الحوع باهلها (١٠ وفيها وصل بيمند صاحب انطاكية من بلاد الافرنج عاندًا الى مملكته في خلق كثير ونزل بالقرب من قسطنطينة وخرج ملكها اليه ومعه خلق كثير من التركمان الحاورين له فاقتتاوا ايامًا وطلب الروم تفسخهم بكل نوع إلى ان تفرقوا وتبددوا في البلاد واصلح بيمند امره مع الملك ودخل عليه ووطئ بساطه ومن معه وكفى الله وله الحمدُ امرَهم وصرف عن الاسلام شرهم

وفي هذه السنة توّفي الامير ابق بن عبد الرزّاق احد مقدّمي امرا. دمشق بمرض طال بهِ وكثر الله بسبب الى ان قضى نحبه ليلة عيد النحر من سنة ٢٠٠

وفيها تردَّدت رُسُل الملك بغدوين الى ظهير الدين في التماس المهادنة والموادعة فاستقر الامر بينهما على ان يكون السواد وجبل عوف اثلاً اللاتراك الثلث وللافرنج والفلّاحين الثلثان فانعقد الامر على هذه القضيَّة وكتب الشرط على هذه المبنيَّة وكان فخر الملك بن عمَّار لمَّا ملك الافرنج بُجبيل خرج منها وتوجَّه الى شيزد فاكرمه صاحبها سلطان

وال الفارقي في تاريخه: سلّمها اليه اتابك مُخَرتاش الذي كان استبد له الام جا بعد موت قلج ارسلان واجعف بالناس وصادرهم وهو وزوجته ولتي الناس منه شدَّة شديدة . وقال ايضاً: إن في سنة ١٠٥ نزل الامير سكان الى ميافارقين وقصد الرها فات هناك و محل تابوته الى الخلاط ودُفن جا

ابن علي بن المقلّد بن منقذ الكناني واحترمه وجماعته وعرض عليهِ المقام عنده فلم يفعل وتوجّه الى دمشق عائدًا الى ظهير الدين اتابك فاكرمه وانزله في دار واقطعــه الزبداني واعمالها في الحرّم سنة ٠٠٠

#### سنة ثلث وخمسائة

لمَّا فرغ الافرنج من طرابلس بعد افتتاحها وتدبير اعمالها وتقرير احوالها نهضوا الى رفنية وعرف ظهير الدين ذاك من قصدهم فنهض في العسكر نحوها لحمايتها وخيم بازانهم بحمص فلم يتمكن الافرنج من منازلتها ومضايقتها وترددت بينة وبينهم مراسلات ومخاطبات افضت الى ان اجاب كل واحد من الفريقين (90°) الى تقرير الموادعة على الاعمال والمسالمة واستقر الامر في ذلك على ان يكون للافرنج الثلث من استغلال البقاع ويسلم اليهم حصن المنيطرة وحصن ابن عكاد ويكفُّوا عن العيث والفساد في الاعمال والاطراف وان يكون حصن مصياث وحصن الطوفان وحصن الاكراد داخلا في شرط الموادعة ويحمل اهلها عنها ما لا معيناً في كل سنة الى الافرنج فاقاموا على في شرط الموادعة والعماد والعناد وعادوا الى رسمهم في الفساد والعناد

وفيها توتي الشريف القاضي المكين فخر الملك ابو الفضل اسمعيل بن ابرهيم بن العبــاس الحسيني ليلة الخميس الخامس والعشرين من صفر منها بدمشق رحمه اللهِ

وفي جمادى الاولى من هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق بوصول السلطان ركن الدنيا والدين محمد بن ملك شاه الى بغداد وانفاذ كُتُبهِ الى سائر البلاد مُعلماً فيها بما هو عليه من قوَّة العزم على قصد الجهاد والامر لظهير الدين اتابك بالمقام مجيث هو الى حين ترد العساكر الى الشام وينضاف اليها ويد بر امرها لانه كان تابع كتبه بالاستصراخ والاستنجاد على الكفرة الاضداد فعرضت عوائق عن ذاك عاقت وموانع عن المراد صدَّت وطالت مدَّة الانتظار وتزايد طمع الكُفَّار بتأُخر العساكر السلطانية فيملت ظهير الدين اتابك الحميَّة الاسلاميَّة والعزيّة التركيَّة على التأُهب للمسير بنفسه الى بغداد لحدمة الدار العزيزة النبويَّة المستظهريّة والمواقف السلطانيَّة الغياثية والمثول بها والشكوى يا تزل بالمسلمين في الاعمال اليها من عَلَّك البلاد وقت ل الرجال وسبي بالنساء والاطفال وحديثهم بينهم بالطمع في الامتداد الى عَلَّك الاعمال الجزرية والعراقية. وتأهب للمسير واستصحب معه فخر الملك بن عمَّار صاحب طرابلس وخواص اصحابه وتأهب للمسير واستصحب معه فخر الملك بن عمَّار صاحب طرابلس وخواص اصحابه وتأهب لمديد من الحنول العربية السُبَّق وطُونَ مصر من اجناس اللباس وما يصلح لتلك

الجهات من التُّحَف والهدايا من كل فنَّ لهُ قيمة وافرة وتوجَّبه في البرَّيَّة على طريق السماوة فاستنساب في دمشق ولده تاج الملوك بُوري ووصًّاهُ بما يجب عمله من استعمال اليقظة ( °90 ) في الذبّ والحهاية واحسان السيرة في الرعيَّة والمغالطة للافرنج والثبات على الموادعة المستقرَّة معهم الى حين العود. فلمَّا سار وحصل في الوادي المعروف بوادي المياه من البرَّية وافى الخبرُ بما شاع من المرجفين ببغداد من الحديث بتقليد السلطان بلاد الشام لامراء ءين عليهم ووقعت الاشارة في ذلك اليهم فاحدث هذا الخدبر وحشةً اوجبت ءوده من طريقه واعتمد على فخر الملك بن عمَّار ومن عوَّل عليــه من ثقاته في الاتمام الى بغداد بما صحبه من التُحَف والهدايا والناب عنهُ في انهاء ما دءاه الى العود من طريقه · فوصل فخر الملك الى بغداد بما صحبه فصادف من الابتهاج 'بمقدمه والتأسُّف على عود اتابك ولم يصل ويشاهدما زاد على الامل وظهور بطلان تلك الاراجيف بالمحال الذي لاحقيقة لهُ وتواصلت الاجوبة عن ذلك بما سرّ النفوس وشرح الصدور والاعتذار من اشاعة المحال واكاذيب الاخبار. وقد كان ظهـــــير الدين اتابك في عوده من وادي المياه قد اتَّصل بهِ ان كمشتكين الخادم التاجي الوالي ببعلبك قد ارسل الافرنج بالمَّاس المصافاة منهم وبعثهم على شنَّ الغارات على الاطراف وانهُ قد سيَّر اخاهُ بايتكين الخادم التاجي الى السلطان للتوصل بالمحال الى افساد الحال فحين سمع ظهير الدين هذا الخبر ونفوذه ندب جماعةً من العسكر وقرَّر معهم المصير الى المسالك والطرقات التي لا بدُّ من عبوره فيها لمسلكهِ وحملهِ اليهِ فلم يقف لبأيتكين المذكور على خبر. وسار ظهير الدين في العسكر من طريقه وكتب الى ولده تاج الملوك يأمرهُ بالخروج في العسكر الى بعلبــك والنزول عليها فسارع الى امتثال امره وسار اليها ونزل عليهـا على غفلة من اهلها وغرَّة ِ وُ يحذَّره من الاستمرار على المخالفة والعصيان ويخوَّفه الاقامة على ما يُفضي الى سفك الدماء وبالغ في الاعذار لهُ والانذار فلم يجب الى المراد والايثار واصرٌ على الحلف والانكار. ووافى عقيب ذلك ظهير الدين في العسكر ومن جمعه من الرجالة وزحف الى بعلبك مقابلًا لها ونصب عليها المناجيق وشرع في عمل آلة الحرب والنقوب لقصد الاماكن المستضعفة منها لانتهاز الفرصة فيها ("91") وترامى اليهِ من احداث اهلها واجنادها جماعة "احسن اليهم وخلع عليهم وزحف الى سورها وقاتل من عليهِ فقتل جماعة منهم فين شاهدوا الجدُّ في القَّتال والصبر على النزال جنحوا الى الدخول في الطاعة والتمس

الحادم الاقالة وبدل تسليم البلد والحصن على شرط اشترطه واقطاع عينه وطلب بعض المقدمين للحديث معه والتوقق لنفسه فتقد اليه الامير بلتاش لحمله من الدولة فتقررت الحال على ما اقترحه وسلّم البلد والحصن الذي هو غاية في المنعة والحصانة ومن العجائب والقلاع المشهورة وخرج اليه وجرى على عادته الجميلة في الصفح عن اساء اليه واظهر العصيان عليه وعوضه عن بعلبك حصن صرخد وهو مشهور بالحصانة والمنعة ايضاً (١ وعاد اليه ما كان قبض عنه من ملك واقطاع (وعاد) الى دمشق وسلّم ظهير الدين اتابك بعلبك الى ولده تاج الملوك بُوري فر تب فيها من ثقات اصحابه من اعتمد عليه في حفظها وقر د احوالها وكانت مُدّة المقام في منازلتها خمسة وثلثين يوماً و تُسلّمت في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ٣٠٥ وامر ظهير الدين بازالة حوادث الظلم عن اهمل بعلبك من شهر رمضان سنة ٣٠٥ وامر ظهير الدين بازالة حوادث الظلم عن اهمل بعلبك وتسويغ بعض خراج اهلها واعاد عليهم الملاكا كانت قد اعتصبت في قديم الزمان و كثر من بغداد الى اصفهان في شوال من السنة

وورد الخبر بوفاة الامير ابرهيم ينال صاحب آمد وكان قبيح السيرة فيها مذكورًا بالظلم في اهلها وكان جماعةُ من اهلها قد خلوا عنها لاجلهِ المستمر عليهم واساءته اليهم فسُرت النفوس بفقده وأ مل من بعده الصلاح وقام مقامه ولده (٢ فكان اصلح منه سريرة واحسن طريقة

وفي هذه السنة خرج طنكري من انطاكية في حشده ولفيفه المخذول الى الثغور الشامية فملك طرسوس وما والاها واخرج صاحب ملك الروم منها وعاد الى انطاكية ثم خرج الى شيزر وقرَّر عليها عشرة الاف دينار مقاطعة تحمّل اليه بعد ان عاث في عملها ونزل على حصن (91) الاكراد فتسلّمه من اهله وتوجّه الى عرقة وكان الملك بغدو ين وابن صنجيل قد نزلا على ثغر بيروت برًّا ونجرًا فعاد طنكري الى انطاكية وسار جوسلين صاحب تل باشر الى ثغر بيروت لمعاونة النازلين عليه من الافرنج ويستنجد بهم على عسكر الامير مودود (٣ النازلين على الرُها وشرع الافرنج في عمل البرج ونصبه على عسكر الامير مودود (٣ النازلين على الرُها وشرع الافرنج في عمل البرج ونصبه على

ا قال سبط ابن الجوزي . ان فى سنة ٦٦٦ بنى حسان بن مسهار الكلبي قلمة صرخد وكتب على باجا : اس بعارة هذا الحصن المبارك الامير الاجلّ مقدّم امراء العرب عز الدين فخر الدولة عدة امير المؤمنين . يمني المستنصر لانه كان في خدمته وذكر اسمه ونسبه ٢) وهو سمد الدولة ايكلدي قد تقدّم ذكره ٣) قال سبط ابن الجوزي : انه كان قد طرد جاولى عن الموصل وملك الجزيرة باس السلطان

سور بيروت فحين نجز وزحفوا به كُسر بججارة المناجيق وأُفسد فشرعوا في عمل غيره وعمل ابن صنجيل برجًا اخر ووصل في الوقت من اصطول مصر في البحر تسعــة عشر مركبًا حربيَّة فظهروا على مراكب الافرنج وملكوا بعضها ودخلوا بالميرة الى بيروت فقويت بها نفوس من فيها من الرعيَّة · وانفذ الملك بغدوين الى السويدَّية يستنجـــد بمن فيها من الجنوية في مراكبهم فوصل منها الى بيروت اربعون مركبًا مُشحَنةً بالمقاتلة فزحف الافرنج في البرّ والبحر اليها باسرهم في يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوَّال ونصبوا على السور برجين اشتدّوا في القتال فقُتل مقدّم الاصطول المصري وخلق ۖ كثير من السلمين ولم ير الافرنج من ما تقدَّم وتأخر اشدّ من حرب هذا. وانخذل الناس في البلد وايقنوا بالهلاك فهجم الافرنج على البلد اخرنهار هذا اليوم فملكوه بالسيف قهرًا وغلبةً وهرب الوالي الذي كان فيهِ في جماعة من اصحابه وُحمل الى الافرنج فقُتل ومن كان معهُ وغنموا ما كان استصحب من المال ونُهب البلد وسُمي من كان فيه وأسر واستُصفيت اموالهم وذخائرهم · ووصل عقيب ذلك من مصر ثلثائة فارس نجدةً لبيروت فحين حصلوا بالاردُنّ خرجت عليهم فرقة من الافرنج يسيرة العدد فانهزموا منهم الى الجبال فهلك منهم جماعة · فلمَّا تقرَّر امر بيروت رحل الملك بغدوين في الافرنج وتزل على ثغر صيدا وراسل اهله يلتمس منهم تسليمه فاستمهاوهُ مُدَّة عيَّنوها فاجابهم الى المهلة بعد ان قرَّر عليهم ستَّة الاف دينار تحمل اليهِ مقاطعــةً وكانت قبل ذلك الفي دينار ورحل عنها الى بيت المقدس للحج

وفي هذه السنة وردت الاخبار بظهور الكُرج على بلاد كنجة ( '92) وما قاربها واكثروا العيث والفساد في نواحيها وانتهى الخبر بذلك الى السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه فانهض اليهم عسكرًا وافر العدد فاوقع بهم وشردهم وعن الفساد والعيث ابعدهم بالفتك فيهم وطردهم ودوَّخ بلادهم واخرب اعمالهم فامن اهل بلاد كنجة من شرهم وقامت الهيبة باهلاكهم وعاد العسكر السلطاني ظافرًا غاغًا

وفي هذه السنة وردت الاخبار بظهور قوم كافر نزل علي من صادفوه في الاعمال ووصلوا الى جيحون فافسدوا تلك الاعمال واعاثوا فيها وا تصل الحبر بالسلطان المعظم ابي الحرث سنجر بن ملك شاه سلطان خراسان فانهض اليهم امير اكبيرا من مقدمي عساكر خراسان في عدد دثر من الاتراك فظفر بهم وكسرهم وقتل منهم خلقاً كثيرًا عائدين خاسرين مفلولين

وفي ثامن من ذي القعدة من السنــة ظهر في السماء كوكب من الشرق لهُ ذُوَّابة ۗ ممتدَّة ألى القبلة واقام الى اخرذي الحجة ثم غاب. وفيها كاتب السلطان غياث الدنيا والدين الامير سكمان القطبي صاحب ارمينية وميافارقين وشرف الدين مودود صاحب الموصل يأمرهما بالمسير في العُساكر الى جهاد الافرنج وحماية بلاد الموصل فجمعا واحتشدا ونهضا ونزلا بجزيرة بني نُمير الى ان تكامل وصول وُلاة الاطراف اليهما وخلق كثير من المتطوّعة ووصل اليهما ايضًا الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتـق في خلق كثير من التركان واجتمع المسلمون في عدد لا يقوم بلقائه جميع الافرنج. واتَّنفقت الاراء على افتتاح الجهاد بقصد الرُها ومضايقتها الى ان يُسهّل الله افتتاحها بجكم حصانتها ومنعتها . فرحلوا باسرهم وتزلوا عليها في العشر الثاني من شوال واحاطوا بها من جهاتها كالنطاق ومنعوا الداخل والخارج بالمسير اليها وكان القوت بها قليلًا فاشرف من بها على الهلاك وغلابها السعر وطالت مُدَّة الحصر لها والتضييق عليها. وحين عرف الافرنج صورة هذه الحال شرعوا في الجمع والاحتشاد والتأهُّب للذبُّ عنها والاستعداد واتَّفقت الكلمة بينهم على هذه الحال واجتمع (92º) طنكري صاحب انطاكية وابن صنجيل صاحب طرابلس والملك بغدوين مُقدَّمو وُلاة الاعمال من الافرنج وتعاهدوا وتعاقدوا على الثبات في الحرب والمصابرة واللباث. فلمَّا استقرَّت الاحوال بينهم على البيّنة رحلوا باسرهم الى ناحية الرُها. واتَّصلت الاخبار بظهير الدين اتابك وعرف صورة الحال فيما تقرَّر بينهم فسار من دمشق في العسكر وخيم على سلميَّة وعرف ان الافرنج قد قصدوا في طريقهم رفنية وفيها الامير شمس الخواصّ واليها وانهم لما نزلوا عليها ظهر اليهم في خيله وقتل منهم جماعة ووصل الى الخيّم بسلميَّة واجتمع اليه خلق كثير من الشام ووصل الخبر بحصول الافرنج على الفُرات عازمين على قطعة (قَصد) الرُها فرحل اتابك في الحال وتوجُّه الى ناحية الرقَّة وقلعة جعبر وقطع الفرات وتلوَّم هناك الى ان عرف خبر الإفرنج وانهم قد احجموا عن العبور لتفرُّق سرايا العساكر الاسلامية وطلانعهم في سائر الجهات والمسالك الى الفرات

ولماً عرف المسلمون قرب الافرنج منهم اتّعفقت الاراء فيا بينهم على الافراج لهم ليتمكّنوا من لقائهم في الفضاء من شرقي الفرات ورحلوا عن الرُها في اخر ذي الحجـة منها ونزلوا ارض حرَّان على سبيـل الحديعة والمكر وكانت حرَّان قد حصلت للامير مودود وسلّمها الى نجم الدين ايل غازي بن ارتق، وتوَّق المسلمون عن لقاء الافرنج

الى ان يقربوا منهم ويصل اليهم عسكر دمشق وفطن الافرنج لهذا التدبير والاتفاق عليه فخافوا واستشعروا الهلاك والخذلان واجفلوا ناكصين علي الاعقاب الى شاطئ الفوات وبلغ المسلمين خبرهم فنهضوا في اثرهم وادركهم سرعات الخيل وقد قطع الفوات بعضهم من مقدميهم فغنم المسلمون سوادهم واثقالهم واتوا على العدد الدثر من اتباعهم قتلا واسراً وتغريقاً في الفوات وامتلات الايدي من الغنائم والاسلاب والسبي والدواب ولم يتمكن المسلمون من قطع الفرات الحاق بهم مجكم اشتفالهم بامر الرها والعود اليها وكانوا قد الخرجوا منها كل ضعيف الحال ورتبوا جماعة من الارمن الرويس (193 صحب العسكر الواصل من الاقوات تقوية لها وخرج بفدوين الرويس (193 صاحبها عنها وتوجه صحبة الافرنج المنهزمين واقام عسكر الاسلام على الفرات الياما ناذلا بازائهم ورحل طالباً للعود الى منازلة الرها وعرف ظهير الدين التابك خبر عودهم على تاك الصفة فعاد منكفياً الى عمله لحايت منهم بعد ان نقد شطراً وافراً من معسكره الى النازلين على الرُها لمعونتهم ووصل الى دمشق واقام من كان انهضه من عسكره الى الوها الى ان خلت البلاد منها وأذن لهم في العود الى الماكنهم بعد اكرامهم والاحسان اليهم

وتردّدت بين اتأبك ظهير الدين وبين الامير شرف الدين مودود مواسلات افضت الى استعكام المودّة بينهما واتفاق الكلمة وتأكيد اسباب الألفة فطال مقام عسكر الاسلام على الرُها لامتناعها وحصانتها وقلّ تواصل الميرة الى المغيم وعدم وجودها فدعتهم الحاجة الى العود عنها فتفرقوا بعد ان رتبوا من رُيقيم على حرَّان لحصر الرُها، وحدث لنجم الدين ايل غازي ابن ارتق استيعاش من سكمان القطبي لامر تجدَّد بينهما فاجف ل من حرَّان الى ماردين فقبض سكمان على ابن اخيه بلك وحمله معه الى بلده مقيدًا، وبعد تفرق العساكر اسلامية عن الرُها عاد اليها بغدوين الرُويس صاحبها وحصل بها والغارات متواصلة على اطرافها، وقد كان الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب لماً عرف هزيمة الافرنج خرج الى اعمال حلب واستعاد ما كان غلب الافرنج عليه منها وغار على عمل انطاكية وغنم منه غنيمة وافرة ولماً عرف خبر عودهم عاد الى حلب، ووصل الافرنج عقيب ذلك فافسدوا في عمل وافرة ولماً عرف خبر عودهم عاد الى حلب، ووصل الافرنج عقيب ذلك فافسدوا في عمل حطب واستوا واسروا خلقاً كثيرًا وعاد طنكرى وترل على الاثارب وماكها بعد طول حصرها والمضايقة لها وذلك في جمادى الآخرة من السنة وأمن اهلها وخرج منها من اراد

الخروج واقام من اثر المقام واستقرَّت الموادعة بعد ذلك بين الملك فخر المسلوك رضوان وبين طنكوى على ان يجمل اليهِ الملك من مال حلب في كل سنة عشرين الف دينار مقاطعة وعشرة أروُس خيلًا وفكاك الاسرى واستقرَّت على هذه القضيَّة

وفيها وصل اللك بغدوين صاحب (93°) ببت المقدس الى ناحية بعلمك وعزم على العيس والافساد في ناحية البقاع وتردّدت المراسلة بينه وبين ظهير الدين اتابك في هذا المعنى الى ان تقرَّرت الموادعة بينهما على ان يكون الثلث من استغلالات البقاع للافرنج والثلثان للمسلمين والفلَّاحين وكتب بينهما المواصفة بهذا الشرح في صفر من السنة ورحل عائدًا الى عمله وقد فاز بما حصل في يده وايدي عسكره من غنائم بعلبك والبقاع ووردت الاخبار فيها بوصول بعض ملوك الافرنج في البحر ومعه نيّف وستُّون مركبًا مشحونة بالرجال لقصد الحج والغزو في بلاد الاسلام فقصد بيت المقدس وتوجُّه اليــــهِ بغدوين واجتمع معه وتقرّر بينهما قصد البلاد الاسلامية · فلمّا عادا من بيت المقدس تزلا على ثغر صيدًا في ثالث شهر ربيع الآخر سنة ٥٠٤ وضايقوه ُ برًّا وبجرًا وكان الاسطول المصري مقيمًا على ثغر صور ولم يتمكَّن من انجاد صيدا فعماوا البرج وزحفوا به اليها وهو ملبس بجطب الكرم والبسط وجلود البقر الطرية ليمنع من الحجارة والنفط وكانوا اذا احكموه على هذه الصورة نقلوه على بَكُر ِ تُركّب تحته في عدَّة ايام متفرَّقة فاذا كان يوم الحرب وتُورّب من السور زحفوا به وفيهِ الماء والحلّ لطفي النار وآلة الحرب فلمَّا عاين من بصيدا هذا الامر ضعفت نفوسهم واشفقوا من مثل نوبة بيروت فاخرج اليها قاضيها وجماعة من شيوخها وطلبوا من بغدوين الامان فاجابهم الى ذلك وامنهم العسكرية معهم على النفوس والاموال واطلاق من اراد الخروج منها الى دمشق واستحلفوه على ذلك وتو تقوا منهُ وخرج الوالي والزمام وجميع الاجناد والعسكرية وخلق كثير من اهل البلد وتوجَّهوا الى دمشق لعشر بقين من جمادى٠٠٠ سنة ٥٠١ وكانت مدَّة الحصار سبعةً واربعين يومًا . ورَّتب بغدوين الاحوال بها والحافظين لها وعاد الى بيت المقدس ثم عاد بعد مدَّة يسيرة الى صيدا فقرَّر على من اقام بها نيفًا وعشرين الف دينار فَافَقَرَهُمْ وَاسْتَغْرَقُ احْوَالْهُمْ وَصَادَرُ مِنْ عَلِمَ انَّ لَهُ بَقَّيَّةً (١ مَنْهُمْ (ۖ **94** 

سنة اربع وخمسائة

في هذه السنة وردت الاخبار بان جماعة من التجار المسافرين خرجت من تنيس

ودمياط ومصر ببضائع واموال جمة كانوا قد ضجروا ومآوا طول المقام وتعـند مسير الاصطول في البحر وحملوا نفوسهم على الخطر واقلعوا في البحر فصادفتهم مراكب الافرنج فاخذتهم وحصل في ايديهم من الامتعة والمال ما يزيد على مائة الف دينار واسروهم وعاقبوهم واشتروا انفسهم بما بقي لهم من الذخائر في دمشق وغيرها

وامًا بغدوين فانهُ لما عاد من صيدا قصد عسقلان وغار عليها وكان واليها المعروف بشمس الحلافة 'يراسل بغدو بن فاستقرَّت الحال بينهما على مال يحملهُ اليـــه ويرحل عنه ويكفّ الاذية عن عسقلان وكان شمس الخلافة ارغب في التجارة من المحاربة ومال الى الموادعة والمسالمة وايمان السابلة وقرَّر على اهل صور سبعة الاف دينار تحمل اليه في مدَّة سنة وثلثة شهور وانتهى الخبر بذلك الى الافضل صاحب مصر في شوال فانكر هذه الحال واسرّها في نفسه ولم 'يبدِها لاحد من خاصّته وجهَّز عسكرُ اكثيفًا الى عسقلان مع والريكون مكان شمس الخلافة · فلما قرب من عسقلان وعرف شمس الخلافة ذاك اظهر الخلاف على الافضل وجاهر بالعصيان عليه واخرج من كان عنده من العسكرية لخوفه من تدبيرهم عليه من الافضل لما يَعلمُهُ من الامور التي انكرها عليه ونقمها منه ومراسلته لبغدوين يلتمس منه المصافاة والمعرنة بالرجال والغلال وان دَهِمَهُ امرٌ وحزَبَهُ خطبٌ سلَّم اليه عسقلان فطلب منه العوض عنها. فلمَّا عرف الافضل ذلك اشفق من تمام هذا الامر فكاتبه بما يُطبّب نفسه وغالطه واقطعه عسقلان واقرّ اقطاعه بمصر عليه وازال الاعتراض لشيء من ماله في ديار مصر من خيل وتجارة واثاث وخاف شمس الخلافة من اهل البلد فاستدعى جماعةً من الارمن فاثبتهم (١ في عسقلان ولم يزل على هذه الحال الى اخر سنة ٥٠٤ فانكر امره اهل البلد ووثب عليهِ قوم من كُتـامة وهو راكبُ فجرحوه وانهزم الى داره فتبعوه واجهزوا عليه ونهبوا دار. وماله وتخطَّفوا بعض دور (94°) الشهود والعامة وانتهى الخبر الى صاحب السيَّارة فبادر الى البلد فاطاع امره من بهِ وانفذوا رأسه الى الافضل الى مصر وانهوا جليَّة حاله فيسن موضع ذلك منه وموقعه واحسن الى الواردين بهذه البُشرى ثم تقدُّم بطالبة القوم القاتلين بما نهبوه من داره واستولوا عليه من ماله ومال اهل البلد واعتقالهم وقبض جماعة من اهل البلد وحملهم الى مصر ولمَّا وصاوا اعتُقاوا فيها

وَفِي هذه السُّنة هبَّت بمصر واعمالها ريح مسوداء وطلع سحابُ اسود اخذ بالانفاس

<sup>1)</sup> وفي الاصل: فاسهم

واظلمت منه الدنيا حتى لم يبصر احد يده والربيح تسقي الرمل في مُقَال الناس ووجوههم حتى ينسوا من الحياة وايقنوا بالبوار بهول ما عاينوه والحوف بما ترل بهم ولما تجلّى ذلك السواد عاد الى الصُفرة والربيح بجالها ثم انجلت الصُفرة وظهرت للناس الكواكب وظن اهل تلك الاعمال بان القيامة قد قامت وخرج الناس من منازلهم واسواقهم الى الصحراء وركدت الربيح واقلع السحاب وعاد الناس الى منازلهم سالمين من الاذى وكانت مدّة هذه الشدّة منذ صلوة العصر الى صلاة المغرب

وفيها وصل السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه من همذان الى بغداد في جمادى الاولى منها ووردت الكتب والرسل اليه من الشام بانها. الحال وما جرى من الافرنج بعد عودهم عن الفرات ونوبة صيدا والاثارب واعمال حلب ولمَّاكان اوَّل جمعة من شعبان حضر رجل من الاشراف الهاشميين من اهل حلب وجماعة من الصوفيَّة والتجار والفقهاء الى جامع السلطان ببغداد فاستغاثوا وانزلوا الخطيب عن المنبر وكسَّروه وصاحوا وبكوا لِما لحق الاسلام من الافرنج وقتـــل الرجال وسبي النساء والاطفال ومنعوا الناس من الصلاة والخدم والمقدّمون يعدونهم عن السلطان بما يُسكّنهم من انفاذ العساكر والانتصار للاسلام من الافرنج والكُفَّار وعادوا في الجمعة الثانية الصير الى جامع الخليفة وفعلوا مثل ذلك من كثرة البكاء والضجيج والاستغاثة والنحيب. ووصلت عقيب ذلك الخاتون السيدة اخت السلطان زوجة الخليفة الى بغداد من اصفهان ومعها من التجمُّل والجواهر والاموال والآلات واصناف المراكب والدوابّ والاثاث (°95) وانواع الملابس الفــاخرة والحدم والغلمان والجوار والحواشي ما لا يدركهُ حزر ْ ْ فيحصر ولاعدُّ فيُذكر واتَّنفقت هذه الاستغاثة فتكدَّر ما كان صافياً من الحال والسرور بمقدمها . وانكر الخليفة المستظهر بالله امير المؤمنين ما جرى وعزم على طلب من كان الاصل والسبب ليوقع بهِ المحروه فمنعه السلطان من ذلك وعذر الناس فيما فعلوهُ واوعز الى الامراء والمقدّمين بالعود الى اعمالهم والتأُّهُب للمسير الى جهاد اعداء الله ا كَفَّارَ وفي جمادى الاخرة منها وصل رسول متملك الروم بهدايا وتحف ومراسلات مضمونها البعث على قصد الافرنج والايقاع بهم والاجتماع على طردهم من هذه الاعمال وترك التراخي في امرهم واستعمال الجدّ والاجتهاد في الفتك بهم قبل اعضال خطبهم واستفحالَ شرّهم ويقول ائَّهُ قد منعهم من العبور الى بلاد للسلمين وحاربهم فان طمعوا فيها بحيث تتواصل عساكرهم وامدادهم الى البلاد الاسلامية احتساج الى

مداراتهم واطلاق عبورهم ومساعدتهم على مقاصدهم واغراضهم للضرورات القائدة الى ذلك ويبالغ في الحثّ والتحريض على الاجتماع على حربهم وقلعهم من هذه الديار بالاتفاق علمهم

وفي هذه السنة نقض اللك بغدوين صاحب بيت المقــدس الهدنة المستقرَّة بين اتابك وبينه وكتب الى ابن صنجيل صاحب طرابلس يلتمس منهُ الوصول اليــه في عسكره ليجتمع معه في طبريَّة وجمع وحشد ورحل الى ناحية بيت المقدس لتقرير امرر كان في نفسه فحدث لهُ في طريقه مرض اقام بهِ ايامًا ثم ابلّ منهُ ولم يبقَ في عينه منهم امر " يجفل به من جهتهم . فنهض ظهير الدين اتابك عند معرفته قصده في عسكره ونزل في المنزل المعروف برأس الماء ثم رحل عنه الى اللجاة ونهض الافرنج في اثره الى الصنمين ففرَّق اتابك العسكر عليهم من عدَّة جهات وبث في المعابر والمسالك خيلًا يمنع من حمل الميرة اليهم وضايقهم مضايقةً الجأتهم الى الدخول في حكم المسالمة والموادعة وتردَّدت المراسلات في ذلك ( \*95 ) الى ان استقرَّت الحال بينهما على ان يكون لبغــدوين النصف من ارتفاع جبل عوف والسواد والجبانية مضافًا الى ما في يده ومن هذه الاعمال التي يليها في ايدي العرب من آل جرَّاح وكوتب بينهما هذا الشرط ورحل كل منهما منكفئًا الى عمله في اخر ذي الحجة منها. وقد كان الامر تقرَّر مع السلطان غياث الدنيا والدين على انهاض العساكر عقيب تلك الاستغاثة المقدة شرحها ببغداد والثقدُّم الى الامراء بالتأهب للمسير الى الجهاد فتأهبوا لذلك وكان اوَّل من نهض منهم الى اعمال الافرنج الامير الاسفهسلَّار شرف الدين مودود صاحب الموصل في عسكره الى سنجتان فافتتح تل مُراد وعدَّة حصون هناك بالسيف والامان ووصل اليه الامير احمديل في عسكر كثيف الجمع وكذلك تلاه الامير قطب الدين سكمان القطبي من بلاد ارمينية وديار بكر فاجتمعوا في ارض حرّان وكتب اليهم سلطان بن على بن منقذ صاحب شايزر ُيعلمهم نزول طنكرى صاحب انطاكية ارض شايزر وشروعه في بناء تلَّ ابن معشر في مقابلة شيزر وحمل الغـــلال اليهِ ويستصرخهم ويبعثهم على الوصول الى جهته . فحين عرفوا ذاك رحلوا الى الشام وقطعوا الفرات في النصف من المحرَّم سنة • • • ونزلوا على تلّ باشر في التاسع عشر من المحرم واقاموا عليمه منتظرين وصول الامير برسق بن برسق صاحب همذان وكان قد أمر من السلطان بالتقدُّم عليهم فوصل اليهم في بعض عــكره وبهِ مرضٌ من علَّة النقرس وسكمان القطبي ايضًا مريضٌ والارا·

بينهما مختلفة وقاتل المطوعة والسوقة هذا الحصن ونقبوه فانفذ جوسلين صاحب تل باشر الى الامير احمديل الكُردي يلاطفه عال وهدية ويبذل له الكون معه والميل اليه وكان أكثر العسكر مع احمديل وسألهُ الرحيل عن الحصن وينزل اليه فاجابه الى ذلك على كراهية من باقي الّامراء واشتدّ مرض سكمان القطبي وعزم احمديل على العود طمعًا منهُ في ان السلطان 'يقطعه بلاد سكمان وكان قد عقد بينهمــا وصلة وصهر فعادوا عن تلُّ باشر الى حلب وتزلوا عليها وعاثوا في اعهالها وفعلوا اقبح من فعل الافرنج في الفساد وتوقّعوا خروج (° 96) الملك فخر الملوك رضوان صاحب حلب اليهم او خدمه ينفذها لهم فلم يلتفت الى احد منهم واغلق ابواب حلب واخذ رهاين اهلها الى القلعة ورتَّب الجند واحداث الباطنية والطائمين لحفظ الاسوار ومنع الحلبيين من الصعود الى السود واطلق الحراميَّة في اخذ من يظفرون به من اطراف العسكر. وقد كان ظهير الدين اتابك عند اجتماع هؤلاء الامراء وعبورهم الفرات قد كانبو. بالوصول اليهم وردّ التدبير فيما يعتمدون عليه اليه ووصل اليه كتاب السلطان بمثل هـــذه الحال فاقتضت الصورة وصائب الرأي ان ينهض في العسكر نحوهم للاعتضاد على الجهاد وتقوية النفوس على حماية هذه البلاد من اهل الشرك والالحاد وجمع من امكنه من رجال حمص وحماة ورفنية وسائر المعاقل الشامية وسار اليهم ووصابهم على ظاهر حلب فتلقُّوه بالاكرام والمزيد في الاحترام وقويت بوصوله النفوس واشتـدَّت الظهور و ُسرُّ وا بجصوله عندهم سرورًا اظهر منهم وشاع عنهم فلم يرَ منهم عزيمةً صادقة في جهادٍ ولا حماية بلادٍ وامَّا سكمان القطبي فان المرض اشتدُّ بهِ واشفي منه ففصل عنهم وعاد الى بلده وورد الخبر بوفاته في طريقــه قبل وصوله الفرات (١ · وامَّا برسق بن برسق فانهُ كان

واماً الامير سكان صاحب اخلاط. قال الفارقي في تاريخه: انه في الحميس العشرين من جادى الاولى سنة ٢٠٠ نزل الى ميافارةين وحاصرها وكان نشرين الاول من السنة وضايقها وكانت شتوة صعبة وبقي يحاصرها مدَّة سبعة اشهر ثم سلَّمها اليه اتابك خمرتاش بعد ذلك في شوال سنة ٢٠٠ ودخلها وكان معهُ جميع امراء ديار بكر وخلع عليهم وتفرَّقوا عنهُ. ولقد احسن الى اهل ميافارقين وازال عنهم الكلف واسقط عنهم الاعشار والمؤن والاقساط ودار الضرب وما كان جدَّده المحتسب واتابك واتتخذوه من الرسوم وحط عن الناس اشياء كثيرة واطلق الحشرى للسور واجرى الناس على املاكهم وخفف عنهم من الحراج وازال عنهم جميع اسباب الظلم، وتزل للسور واجرى الناس على املاكهم وخفف عنهم من الحراج وازال عنهم جميع اسباب الظلم، وتزل في القصر والياً مماوكه غزغلي وسلَّم البلد الى خواجا اثير الدولة ابي الفتح و بقي الناس معهُ على كل خير

يحمل في المحقّة ولا يتمكّن من فعل ولا قول ِ · اما احمديل فان عزمه قوي على العود بسبب بلاد سكمان وطمعه في اقتطاعها من السلطان فاستجرّهم ظهير الدين اتابك الى الشام فرحلوا في اخر صفر ونزلوا معرّة النعان فاقاموا على ذلك المنهاج الاوّل وامتار

وْقَالَ ايضًا ان في سنة ٢٠٠ نزل الامير سكمان الى ميافارقين وقصد الرُّما ومعهُ عساكر عظيمة هات هناك ووصل تابوته الى ميافارقين و'حمل الى اخلاط ودُفن جا. وقال ايضًا ان في سنة e-o وصلت الحاتون زوجة الامير سكمان وولده الامير ابرهيم الى ميافارقين وُعزل غزغلى عن الولاية ووتي السديد ابو سعد الحويلي الوزارة ووتي ميافارقين آخُوه ابو منصور المُمين واستقرّ متوليًا . وفي سنة ٧٠٠ عصى المعين بميآفارقين و بقى مدَّةً متحكمًا في البلد. وفي اخر سنة ٥٠٨ وصل قراجًا الساقي مملوك السلطَّان محمد الى باب ميافارقين ونزل على الروابي و بقى مدَّة والمعين متوتَّى البلد وهو لا يظهر الَّا انهُ عابر وهو ينتظر من يلحقهُ من اصحابه ولا يراسل المدين ولا يكاَّحهُ واخرج لهُ الممين الاقامة والضيافة وكان كل يوم يركب الى الصيد ويعبر على باب البلد. فعبر ذات يوم كمادته على باب المدينة بباب الحوش وهجم على الباب وقطع بسيف كان يده السلسلة ودخل فوثب اليهِ بعض المراسانية فجذب سيفه وصاح فيــهِ الامير. فدخل الى داخل البلد ومعهُ جماعة فوقف داخل البــاب. فوثب الى بين يديه رجل حدَّاد ومشى بين يديه الى باب القصر فوقمت الصيحة وُغلق باب القصر واجتمع الناس و بقوا ساعةً ففتح المعين باب القصر ودخل عزّ الدين قراجا الى ميافارقين في اخر سنت ٥٠٨ ونزل الممين الى دار المُجمية وملك قراجا البلد ودخل اصحابه ورحله وثقله وزوجته وكانت جارية للملطان محمد وكان ممها ابنة السلطان تسمَّى فاطمة خاتون صغيرة وهي التي تزوَّجها الحليفة المقتفي في سنة ٣٣٠ ولقد حضرت لما دخاتُ اليهِ الى دار الحلافة في سنة ٣٣٠ بُبغداًد . و بقى قراجا ثملثة ايام واستوزر الممين وخلع عليهِ وردّ الامور كلما اليهِ

ثم ان السلطان نقد طلبه واستدعاه فضى اليه واعطاه ولآية فارس وشيراز والممين معه وزبره و ففذ السلطان واليًا اسمه الرُزيكي فدخل ميافارقين فى سنة ٥٠ . وفي ولايت تطاولت الايدي على ميافارقين و بلدها واخذوا منه من كل جانب وخرب اكثره وكان قد اخذ منه في ولاية اتابك خمرتاش مواضع كثيرة فاخذ منه الامير سكان بن ارتق بلد حرة لحصن كيف من قاطع شطّ ساتيدما الى بأب الشعب الى شطّ ارزن مقدار ماثة ضيعة واخذ لماردين نجم الدين ايلفازي بلد المناضلة من قاطع دجلة الى جبل الصور مقدار ثمانين ضيعت واخذ الامير فخر الدولة ابرهيم صاحب آمد مقدار ثمانين ضيعت من شرقي ض الحق واخذ الامير شاروخ صاحب حاني رأس الحير الاعلى واخذ الامير احمد صاحب ابن مروان (وهو ابن الامير نظام الدين) بلد المتاخ واخذت السناسنة مقدار ثمانين قرية من عاد الجوز) وما حوله داخل رأس السلسلة واخذ حسام الدولة صاحب ارزن خمس وعشرين قرية من بين النهرين وكان ذلك لاختلاف الولاة وتنتير حسام الدولة صاحب ارزن خمس وعشرين قرية من بين النهرين وكان ذلك لاختلاف الولاة وتنتير الدي نجم الدين ايلنازي فعضر وسائمها اليه وملكها وخرج الرزبكي ونزل على الروابي واقام ثمانة ايام فلمنا كان اليوم الرابع وصله رسول من السلطان يأمره ان لا يُسلم فوجد الام قد فات واستقر فلمنا كان اليوم الرابع وصله رسول من السلطان يأمره ان لا يُسلم فوجد الام قد فات واستقر فلم الدين بميافارقين واظهر المدل والانصاف والاحسان الى الناس

العسكر من عملها ما كفاهم وقصروا عن حمة من العاوفات والاقوات وظهر الظهير الدين من سوء نيَّة المقدّمين فيه ما اوحشه منهم ونقَّر قلبه من المقام بينهم و ذكر له ان الملك فخر الملوك رضوان راسل بعض الامراء في العمل عليه والايقاع به فا تفق مع الامير شرف الدين مودود وتاكدت المصافاة والمعاهدة بينهما وحمل الى بقية الامراء ما كان صحبه من الهدايا لهم والتُحف والحصن العربية السُبق والاعلاق المصريّة ( ١٩٥٧) وقوبل ذلك منه بالاستكثار له والاستطراف والشكر والاعتراف ووفى له مودود بما بذله وثبت على المودّة وجعل اتابك يحرّضهم على قصد طرابلس ويعدهم حمل ما يجتاجون بذله وثبت على المودّة وجعل اتابك يحرّضهم على قصد طرابلس ويعدهم حمل ما يجتاجون اليه من المير من دمشق وعملها وان ادركهم الشتاء الزلهم في بلاده فلم يفعلوا وتفرّقوا ايدي سبا وعاد بُرسق بن بُرسق واحمديل وتبعوا عسكر سكران القطبي وتخلّف منهم الامير مودود مع اتابك فرحلا عن المعرّة ونزلا على العاصي

ولماً عرف الافرنج رحيل العساكر وتفرّقهم اجتمعوا ونزلوا افامية باسرهم بغدوين وطنكري وابن صنجيل بعد التبا'ين والمنافرة والخلف وصاروا يدًا واحدة وكلمة متَّفقةً على الاسلام واهله وساروا لقصدهم فخرج سلطان بن منقذ من شيزر بنفسه وجماءته واجتمع مع اتابك ومودود وحرَّضهما على الجهاد وهوَّن عليهمــــا امر الافرنج فرحلوا وقطعوا العاصي وتزلوا في قبلي شيزر وصار سوق العسكر في ُسوق شيزر وتزل عسكِر مودود حول شيزر وبالغ ابن منقذ وجماعته في الخسدمة والمواصلة بالميرة واصعد اتابك ومودود وخواصهما الى حصن شيزر وباشر خدمتهما بنفسه واسرته ونزل الافرنج شمالي تلّ ابن معشر ودُ بر امر العسكر احسن تدبير وثبت الخيل من جميع جهاتهم تطرق حولهم وتجول عليهم وتمنع من الوصول اليهم وضيَّقوا عليها وجَاَوْهم عن الماء وذادوهم عن العاصي لكترة الرماة على شطوطه وجوانبه من قبليّهِ فما يدنو منه من الافرنج شخصٌ الَّا وقد تُقِتل وطمع الاتراك فيهم وسهل امرهم عليهم وكانت خيل المسلمين مثل خيل الافرنج الَّا ان راجَّلهم اكثر وزحف الاتراكُ اليهم فنزلوا للحرب عن تلُّ كانوا عليه فهجمت الاتراك عليهم من غربيهم ونهبوا جانبًا من عسكرهم وملكوا عدَّة من خيامهم واثقالهم وجالوا حولهم فعادوا الى مكانهم الذي كانوا بهِ ورجعوا منــه وذلك في شهر ربيع الاوَّل واشتدّ خوف الافرنج من الاتراك واقاموا ثلثة ايام لا يظهر احد منهم ولا يصل اليهم شخصُ وعاد المسلمون لصلاة الجمعة في جامع شيزر فرحل الافرنج الى افامية ولم ينزلوا فيها بل تعدُّوها وتبعهم المسلمون عند معرفة ( 197 ) رحيلهم وتخطَّفوا

اطرافهم ومن ظفروا بهِ سائرًا على اثارهم وعادوا الى شيزر ورحاوا الى حمـــاة واستبشر الناس بعود الافرنج على هذه الحال

## سنة خمس وخمسانة

واستحكمت المودة بين ظهير الدين اتابك وبين الامير مودود وفي هذه السنسة جمع بغدوين الملك من امكنه جمعه من الافرنج وقصد ثغر صور فبادر عز الملك واليه واهل البلد براسلة ظهير الدين اتابك بدمشق يستصرخون به ويستنجدونه ويبدلون تسليم البلد اليه ويستنبونه المبادرة والتعجيل بانفاذ عدّة وافرة من الاتراك تصل اليهم سرعة لمعونتهم وان تأخرت المعونة عنهم قادتهم الضرورة الى تسليمه المالافرنج ليأسهم من نصرة الافضل صاحب مصر فبادر اتابك بانفاذ جماعة وافرة من الاتراك بالمدد الكاملة تزيد على المانتين فرسا نا رماة ابطا لا فوصلت اليهم واتت اهل صور رجالة كثيرة من صور وجبل عاملة رغبوا في ذلك مع رجالة من دمشق وصلوا اليهم وحصلوا عندهم وشرع اتابك في انفاذه عدّة اخرى . فين عرف بغدوين ما تقرّر اليهم وحصلوا عندهم وشرع اتابك في انفاذه عدّة اخرى . فين عرف بغدوين ما تقرّر من جمادى الاولى سنة ٥٠ وتقدّم بقطع الشجر والنخل وبني بيوت الاقامة عليها ورخف اليها فقاتلها عدّة دفعات ويعود خاسراً لم ينل منها غرضًا وقيل ان اهل صور شقوا في بعض ايام مقاتلتها في يوم واحد بعشرين الف سهم

وخرج ظهر الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور وخيم ببانياس وبث سراياه ورجالة الحرامية في اعمال الافرنج واطلق لهم النهب والقتل والسلب والاخراب والحرق طلباً لازعاجهم وترحيلهم عنها فتدخل العدة الشانية الى صور فلم يتمكن من الدخول، ونهض ظهر الدين الى الحبيس الذي في السواد وهو حصن منيع لا 'يرام فشد القتال عليه وملكه بالسيف قهر الوقتل من كان فيه قسر الوشرع الافرنج في عمل 'برجي خشب الزحف بهما الى سور صور وزحف ظهير الدين اليهم عدة دفعات ليشغلهم بحيث يخرج (١٩٦٧) عسكر صور فيحرق البرجين وعرف الافرنج قصده في ذلك وخندقوا عليهم من جميع الجهات ورتبوا على الخندق الرجال بالسلاح لحفظه وحفظ الابراج ولم يحفلوا بما يفعل وما يجري على اعمالهم من الغارات عليها والفتك بمن فيها، وهجم الشتاء فلم يضر بالافرنج لانهم كانوا نزولًا في ارض رملة صلبة والاتراك فيها، وهجم الشتاء فلم يضر بالافرنج لانهم كانوا نزولًا في ارض رملة صلبة والاتراك

بالضد من ذلك قد كابدوا من مقامهم شدَّة عظيمة ومشقة مو لمة الَّا انهم لا يخاون من غارة وفائدة وقطع ميرة عن الافرنج ومادَّة وأخذ ما يجمل اليهم

وقطع الاتراك الجسر الذي كان يُعبر عليه الى صيدا ليقطع المادة ايضًا عنها فعدلوا عند ذلك الى استدعاء الميرة في البحر من جميع الجهات ففطن ظهير الدين لذلك ونهض في فريق من العسكر الى ناحية صيدا وغار على ظاهرها فقتل جماعة من البحرية واحرق تقدير عشرين مركبًا على الشط وهو مع ذلك لا يُهمل اصدار الكتب الى اهل صور بتقوية قلوبهم وتحريضهم على استعال المصابرة للافرنج والجد في قتالهم

وتم عمل البرجين وكباشهما التي تكون فيهما في تقدير خمسة وسبعين يومًا وشرع وَكَانَ طُولُ البِرْجِ الصَّغِيرِ منهما نَيْفًا واربعين ذراعًا والكَّبِيرِ يزيد على الخمسين ذراعًا. ولمَّا كان اول شهر رمضان خرج اهل صور من الابراج بالنفط والحطب والقطران وآلة الحرق فلم يتمكَّنوا من الوصول الى شيء منهما فالقوا النار قريبًا من البرج الصغير بحيث لم يتمكَّن الافرنج من دفعها فهبَّت ريح والقت النار على البرج الصغير فاحترق بعد المحاربة الشديدة عليه والمكافحة العظيمة عنه ونهب منه زَرَديات كثيرة وطوارق وغير ذلك واتَّصلت النار بالبرج الكبير. واتَّصل الحبر بالمسلمين بان الافرنج قد هجروا حربة البلد للاشتغال بجريق البرج وانثنوا عن المقــاتلة على الابراج وشدَّ الافرنج عليهم وكشفوهم عن البرج واطفأوا ما علق بهِ من النـــار ورتَّبوا عدَّة وافرة من ابطالهم لحفظ البرج والمنجنيقات من جميع الجهات (\*98) وواظبوا الزحف اليها الى اخر شهر رمضان وقربوا البرج الى بعض ابراج البلد وطمنوا الثلثة الخنادق التي امامه وعمد اهل البلد الى تعليق حائط البرج الذي بازاء ُبرج الافرنج واطلقوا النـــار فيه فاحترق التعليق وسقط وجه الحائط في وجه البرج فمنع من تقديمه الهرالسور والزحف بهِ وصار الموضع الذي قصدوه قصيرًا وابراج البلد تحكم عليه وبطل تقديمه من ذلك الوجه وكشف الافرنج الردم وجرُّوه الى برج اخر من ابراج البلد ودفعوه اليه وقربوه من سور البلد وصدموا بالكباش التي فيه السور فزعزعوه ووقع منه شيء من الحجارة واشرف اهل البلد على الهلاك فعمد رجل من مقدّمي البحرية عارفٌ بالصنعــة من اهل طرابلس لهُ فهم م ومعرفة " باحوال الحرب الى عمل كلاليب حديد لمسك الكبش لذا فطح بهِ السور من رأسه ومن جانبه بحبال يجذبها الرجالحتى يكاد البرج الخشب يميل من شدَّة جذبهم

بها فتارةً تكسره الافرنج خوفًا من البرج وتارةً يميلُ او يفسدُ وتارةً ينكسرُ بصخرتين تُتقَان عليه من السلد مشدودة احداهما الى الاخرى فعملوا عدَّة من الكماش وهي ُتَكَسَر على هذه الصفة واحدًا بعد واحدٍ وكان طول كل واحد منها ستّين ذراعًا مُعلَّقًا في البرج الخشب بجبال في رأس كل واحد من الكباش حديد يزيد وزنه على عشرين رطلًا فَلمَّا طَالَ تَجديد الكباش وقربوا البرج من السور عمد هذا الرجل البحري المقدّم ذكره الى خشبة طويلة جافية قوية اقامها في برج البلد الذي بازا. برج الافرنج وفي رأسها خشبة على شكل الصليب طولها اربعون ذراعًا تدور على بَكر بلولب كيف ما اراد أُمتُو ليها على مثال ما يكون في الصواري البحرّية وفي طرف الخشبة التي تدور سهم حديد وفي طرفها الاخر حبالٌ مدارةٌ بها على ما يريد متوَّليهـــا وكان يوفع فيها جرار الكَدَرِ والنجاسة ليشغلهم بطرح ذلك عليهم في البرج عن الكباش. وضاق الامر بالناس وشغلهم ذلك عن امورهم واشغالهم وعمد البحري المذكور الى سلال العنب والقفاف فيجعل فيها الزيت والقير (98°) والسراقة والقلفونية وقشر القصب ويطلق فيها النار فاذا علقت بذلك وقع ذلك في الآلة المذكورة حتى يوازي برج الافرنج فتقع النار في اعلى البرج فيبادروا باطفائها بالخلّ والماء فيبادر برفع اخرى ومع هذا يُرمي ايضًا بالزيت المغلى في قدور صغار على البرج فيعظم الوقيد. فلمَّا كاثرت النار وحمل بعنها بعضًا وقويت قهرت الرجلين المتوّلين لرأس البرج وقتل احدهما وانهزم الاخر ونزل منه فتمكّنت النار من رأسه ونزلت الى الطبقة الثانية من رأسه ثم الى الوسطى وعملت في الخشب وقهرت من كان حوله في الطبقات وعجزوا عن اطفائها وهرب كل من فيه وحوله من الافرنج وخرج اهل صور اليه فنهبوا ما فيه وغنموا من السلاح والآلات والعدد ما لا بحده وصف

فعند ذلك وقع يأس الافرنج منه وشرعوا في الرحيل عنه واحرقوا البيوت التي كانوا قد عمَّروها في الماذل لسكناهم واحرقوا كثيرًا من المراكب التي كانت لهم على الساحل لانهم كانوا اخذوا صواريها وارجلها وآلاتها للابراج وكانت عدتهم تقدير مائدي مركب كبارًا وصغارًا منها تقدير ثلثين مركبًا حربيَّة وحملوا في بعضها ما خن من اثقالهم ورحلوا في العاشر من شوال من السنة وكانت مدَّة اقامتهم على محاصرة صور اربعة اشهر ونصف شهر وقصدوا عكا وتفرَّقوا الى اعمالهم وخرج اهل صور وغنموا ما ظفروا به منهم وعادت الاتراك المندوبون لاسعادهم الى دمشق وقد فقد منهم في

الحرب نحو عشرين رجلًا وكان لهم فيها الجراية والواجب في كل شهر ولم يتم على بربع من ابراج الافرنج في القديم والحديث مثل ما تم على هذا البرج من احراقه من رأسه الى اسفله والذي اعان على هذا هو تساوي البرجين في الارتفاع ولو طال احدهما على الاخر لهلك اقصرهما وكان عدد المفقودين من اهل صور اربعانة نفس ومن الافرنج في الحرب ايضًا على ما حكى الحاكي العارف تقدير الفي نفس ولم يف اهل صور بما كانوا بذلوه لظهير الدين اتابك من تسليم البلد اليه ولم يظهر لهم في ذلك قو لا وقال: انما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين لا لرغبة (199) في مال ولا مملكة و فكار الدعاء له والشكر بحسن فعله ووعدهم انه متى دهمهم خطب مشل هذا سارع اليه وبالغ في المعونة عليه وعاد الى دمشق بعد مكابدة المشقة في مقابلة الافرنج الى ان فرج الله عن المعونة عليه وعاد الى دمشق بعد مكابدة المشقة في مقابلة الافرنج الى ان فرج الله عن المعونة عليه وعاد الى وحصّنوا البلد وتفرّق من كان فيه من الرجالة

وفي الثاني من شعبان ورد الخبر بهلاك بدران بن صنجيل صاحب طراباس بعلّة لحقته واقام ابنه في الامر من بعده وهو طفل صغير كفله اصحابه ود بروا امره مع طنكرى صاحب انطاكية وجعاوه من خيله واقطعه انطرطوس وصافيثا ومرقية وحصن الاكراد

وفي هذه السنة حدث بمصر الوبا الفرط بحيث هلك به خاق كثير يقال تقدير ستين الف نفس وفيها ورد الخبر من ناحية العراق بوصول السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن البي (كذا) الى بغداد في جمادى الاولى منها واقام بها مدَّة ثقل فيها على اهلها وارتفع معها السعر الى ان رحل عنها فصلحت الحال ورخص السعر وفيها وردت الاخبار بوصول الامير شرف الدين مودود صاحب الموصل في عسكره ونزوله على الرها ورعيه لزرعها في ذي القعدة منها واقام عليها الى المحرَّم سنة ٢٠٥ ورحل عنها الى سروج ورعى زرعها وهو في غفة عنر متحفظ من عدو يطرق ومسلم يرهق ولم يشعر الا وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من الافرنج ودواب العسكر منتشرة في المرعى وجوسلين صاحب تل باشر في خيله من الافرنج ودواب العسكر منتشرة في المرعى هجم عليها من ناحية سروج على حين غفلة من مودود واصحابه فقت لوا منهم جماعة فاستاقوا اكثر كراعهم وقتل بعض المقدمين واستيقظ من كان من المسلمين غافلًا وتاً هبوا للقائه فعاد الى حصن سروج

وفي هذه السنة انتقل تاج الملوك بوري بن اتابك الى دار الملك شمس الملوك دقاق

في قلعة دمشق في المحرَّم منها · وفيها ورد الخبر بوفاة قراجه الوالي بجمص بعلَّة طالت به وكان فيها هلاكه وقد كان مو ثرً اللظلم مُشاركًا للحراميَّة وقطَّاع الطريق واقيم في مكانه (\*99) ولده خيرخان بن قراجه تابعًا في الظلم لافعاله ناسجًا في العدوان والجور على منواله

#### سنة ست وخمسانة

فيها اشتد خوف اهل صور من عود الافرنج الى منازلتهم فاجمعوا امرهم مع عزّ الملك انوشتكين الافضلي الوالي بها على تسليمها الى ظهير الدين اتابك بحكم ما سبق من نصرته لهم في تلك النوبة ومعاضدته اياهم في تلك الشدة وندبوا رسولا وثقوا به وسكنوا اليه في الحديث مع ظهير الدين اتابك في هذا الباب ووصل الى بانياس وواليها الامير سيف الدولة مسعود فتحدث معه وسار الامير مسعود مع الرسول الى دمشق لتقرير الحال بمحضر منه فصادف ظهير الدين اتابك قد توجه الى ناحية حماة لتقرير الحال فيا بينه وبين فخر الملوك رضوان صاحب حلب فاشفق الامير مسعود ان يتأخر الامل الى حين عود ظهير الدين من حماة فيبادر بغدوين بالنزول على صور ويفوت الغرض المطلوب فيها فتر رمع ولده تاج الملوك بوري النائب عنه في دمشق المصير معه الى بانياس وانتهاز الفرصة في تسليم صور اليه فاجاب الى ذلك وتوجه معه الى بانياس وم مسعود الى صور ومعه من يعتمد عليه من العسكر ولم ينتظر وصول اتابك ووصل اليها وحصل بها وانتهت الحال في ذلك الى اتابك فانهض فرقة وافرة من الاتراك الى صور تقوية لها فرصلت اليها وحصلت بها واستقر امم الاتراك فيها ومحل اليهم من والسكة على ماكانت عليه لصاحب مصر ولم يغير لهم رسم

وكتب ظهير الدين اتابك الى الافضل بمصر يُعلَمه: « ان بغدوين قد جمع وحشد للنزول على صور وان اهلها استنجدوا بي عليه والتمسوا مني دفعه عنهم فبادرتُ بانهاض من اثق بشهامته لحمايتها والمراماة دونها اليه وحصلوا فيها ومتى وصل اليها من مصر من يتوكّى امرها ويذب عنها ويحميها بادرتُ بتسليمها اليه وخروج نوَّابي منها وانا ارجو ان لا يُهمل امرها وانفاذ الاسطول بالغلّة اليها والتقوية لها » وحين عرف بغدوين هذا الخبر رحل في (100°) الحال من بيت المقدس الى عكاً فوجد الامر قد

فات وحصل بها الاتراك فاقام بعكاً ووصل اليه من العرب الزُرَيقيّين من بلد عسقلان رجل يعلمه « ان القافلة الدمشقية قد رحلت من بصرى الى ديار مصر وفيها المال العظيم وانا دليلك اليها و تطلِق لي من أسر من اهلي » فنهض بغدوين من وقته عن عكاً في طلب القافلة واتّعتى ان بعض بني هو بر تخطّف بعضها وخلصت منهم ووصلت الى حلّة بني ربيعة فحسكوها اياماً واطلقوها بعد ذلك وخرجت من نقب عازب (١ و بينه وبين بيت المقدس مسافة يومين للفارس فلماً حصلت بالوادي اشرفت الافرنج عليها فهرب من كان بها فالذي صعد منها الجبل سَلِم وأخذ ماله واخذت العرب اكثر الناس فاشتمل الافرنج على ما فيها من الامتعة والبضائع وتتبعت العرب من افلت منهم فاخذوه وحصل لبغدوين منها ما يزيد على خمسين الف دينار وثلثائة اسير وعاد الى عكا ولم يبق بلد من البلاد الله وقد اصيب بعض تجاّره في هذه القافلة، وفيها توفي القاضي ابو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني التركي في يوم الجمعة الثالث عشر من جمادى الاخرة بدمشق رحمه الله وهو معزول عن قضائها ولازم منازله

وفي هذه السنة وصل ابن الملك تكش ابن السلطان البارسلان اخي السلطان المعادل ملك شاه الى حمص هاربًا من ابن عه السلطان غياث الدنيا والدين محمد ولم يحتف المقام مجمص ولا حماة فتوجه الى حلب وكان ولد فغر الملوك رضوان صاحب حلب في الدركاه السلطانية فاشفق من المقام مجلب فتوجه الى طنكرى صاحب انطاكية فاستجاره فاجاره واكرمه واحسن اليه واجتمع اليه جماعة من الاتراك الذين مع طنكرى فاقام عنده وخرج طنكرى من انطاكية في اول جمادى الاخرة الى ناحية كريسيل مقدم الارمن وكان قد هلك طمعًا في تملك بلاده فعرض له موض في طريقه اوجب عوده الى انطاكية فاشتد به المرض فهلك في يوم الاربعاء الثامن من جمادى الاخرة وقام في الامر بعده ابن اخيه سرخالة (٢ فتسلّم انطاكية واعمالها واستقام له (١٥٥٠) لامر فيها بعد ان جرى بين الافرنج خلف بسببه الى ان اصلح بينهم القسوس وطلب الامر فيها بعد ان جرى بين الافرنج خلف بسببه الى ان اصلح بينهم القسوس وطلب من الملك رضوان مقاطعة حلب المستقرة فاجابه الى ذلك ومبلغها عشرون الف دينار والحيل وطلب مقاطعة شيزر فاجاب صاحبها اليها وهي عشرة الاف دينار وتواترت غارات بغدوين على عمل البثنية من اعمال دمشق وانقطعت الطريق وقلّت الاقوات بها غارات بغدوين على عمل البثنية من اعمال دمشق وانقطعت الطريق وقلّت الاقوات بها

ا وفي الاصل: غارب

٧) وفي الاصل: سير رجال

وغلا السعر فيها وتتابعت كتب ظهير الدين اتابك الى الامير شرف الدين مودود صاحب الموصل بشرح هذه الاحوال في هذه الاعمال وبعثه على الوصول اليه للاعتضاد على دفع المرَدَة الاضداد والفوز بفضيلة الجهاد وكان مودود قد شنع عليه عند السلطان غياث الدنيا والدين بشناعات من المحال لقَّقها الحسدة الاعداء اوجبت استيحاشه منه وُ بعده عنه قيل في مجملتها انهُ عازم ُ على الخلاف والعصيان وان يده ويد اتابك قد صارت يدًا واحدة واراؤهما متوافقة واهواؤهما متطابقة · فلمَّا عرف ذلك سيَّر ولده وزوجتـــه الى باب السلطان باصفهان للتنصّل والاعتذار وابطال ما رُمي اليه من المحال والتبرّئ مًّا افتُرِي عليهِ وعُزيَ اليهِ والاستعطاف لهُ والاعلام بانهُ جارِ على ما الفَ منهُ على اخلاص الطاعة والعبودية والمناصحة في الخدمة والاهتمام بالجهاد. ثم جمع عسكره من الاتراك والأكراد ومن امكنه وتوجُّه الى الشام وقطع الفرات في ذي القعدة من السنة . فين اتَّصل خبره ببغدوين الماك قلق لذلك وانزعج لخبره وكان جوسلين صاحب تل باشر قد اختلف هو وخاله بفــدوين الرويس صاحب الرُها وصار مع بغدوين صاحب بيت المقدس واقطعه طبرية واتَّنفقا على ان راسل جوسلين لظهير الدين اتابك يبذل المصافاة والمودَّة ويرغبه في الموادعة والمسالمة ويسلُّم اليه حصن ثمانين المجاور لحصن ٠٠٠٠ وجبل عاملة ويتعوَّض عن ذلك بجصن الحبيس الذي في السواد ونصف السواد ويضمن عن بغدوين الوفاء بذلك والثبات على المودَّة والمصافاة وترك التعرّض لشيء من اعمال دمشق ولا يعرَّض هو لشيء من اعمال الافرنج و فلم أيجب الى ذلك ونهض من دمشق في العسكر للقاء الامير مودود والاجتماع به على الجهاد فاجتمعا بمرج سَلَميَّة واتَّنفق رأيهما على قصد بغدوين (101°) وسارا وقد استصحب اتابك جميع العسكر ومن كان بجمص وحماة ورفنية ونزلا يوم عيد النحر بقَدَس ورحلا منها الى عين الجر بالبقاع ثم منها الى وادي التَّيم ثم نزلًا بانياس ونهضت فرقة من العسكر فقصدت ناحية ثمانين فلم يظفر منها براد وعادت

ووصل اليها بغدو ين وقد كان لمَّا ينس من اجابة اتابك الى الموادعة واصل الغارات والفساد في الشام الى ان وصل عسكر السلطان الى عمله، وبالغ اتابك فيما حملة الى الامير مودود واعظمامه واكرامه وما حمله اليه والى مقدّمي عسكره وخواصه من انواع الملبوس والمَّاكول والمركوب ثم نهضوا مُعلمين على النزول على القحوانة ووصل الى

بغدوين سرخًالة (١ صاحب انطاكية وصاحب طرابلس واجمعوا رأيهم على النزول غربي جسر الصنبة ثم يقطعون الى القحوانة للقاء المسلمين وقد احتساطوا على اثقالهم وراء الجسر والمسلمون لا يعلمون بذلك وانهم قد عارضوهم في المسير الى هذا المنزل. فسبق الاتراك الى نزولهم في القحوانة و قطع بعد عسكر الاتراك الجسر لطلب العلوفات والزرع فصادفوا الافرنج قد ضربوا خيامهم وقد تقدَّم بغدوين المسبق الى هذا المنزل ونزل صاحب انطاكية وصاحب طرابلس وراءه يتبعونه اليه

ونشبت الحرب بين المتعلّفة وبين الافرنج وصاح الصائح ونفر الناس وقطعوا الجسر وهم يظنُّون انهُ جوساين لانهُ صاحب طبرَّية فوقف اتابك على الجسر وتسرَّع خلق كثيرٌ من العسكر الى قطع الجسر وقطع الامير غيراك بن ارسلانتاش في فريق وافر من العسكو ونشبت الحرب بين الفريقين من عَيرتاً هُبِ للقاء ولا ضرب خيام ولا استقرار في منزل ولا مجال واختلط الفريقان فمنح الله الكريم وله الحمد المسلمين النصر على المشركين بعد ثلاثكرَّات فقُتل فيها من الافرنج تقدير الله رجل من الاعيان ووجوه الابطال والشجعان وملكوا ماكان ُنصب من خيامهم والكنيسة المشهورة وافلت بغدوين بعد ما تُعبض وأُخذ سلاحه ومُلكت دواب الرجالة وما كان لهم وغرق منهم خلق كثير في البُحَيرة واختلط الدم والماء وامتنع الناس من الشرب منها ايَّاماً حتى صفت منه وراقت والتجأ من نجا من الافرنج (₹101) الى طبرًية واكثرهم جرحى وذلك في يوم السبت الحادي عشر من المحرَّم سنة ٧٠٥٠ وبعد انفصال الامر وصل باقي الافرنج اصحاب طُنكري وابن صنجيل فلاموه على التسرُّع وفنَّدوا رأيه ونصبوا ما كان سلم من خيامهم على طبرية وفي غد يوم الوقعة نهض فريق من عسكو الاتراك الى ناحيــة طبرية وأشرفوا على الافرنج بناحية طبرية وعزموا على النزول اليهم والايقاع بهم فخافهم الافرنج وايقنوا بالهلاك واقام الاتراك على الجبل عامة نهارهم وانكفُّوا الى معسكرهم وطلع الافرنج الى الجبل وتحصَّنوا بهِ لصعوبة مرتقاه وهو من غربي طبريَّة والماء ممتنع على من يكون فيهِ فعزم المسلمون على الصعرد اليهِ ومواقعتهم واستدعى اتابك العرب الطائيين والكلابيين والحفاجيين فوصلوا في خلق كثيرٍ بالزادات والروايا والابل لحمل الماء وصعدت الطلائع الى الجبل من شاله وعرفوا ان هذا الجبل لا يمكن الحرب فيـــه لصعوبته على الفارس والراجل. وعلم المسلمون ان الظفر قد لاحت دلائله واماراته والعدُّو قد ذلَّ وانخزل

<sup>1)</sup> وفي الاصل : سير رحال

وفل وانخذل وسرايا الاسلام قد بلغت في النهيض الى ارض بيت المقدس ويافا واخربت اعمالهم ودوَّختها واستاقت عواملها ومواشيها وغنمت ما وجدته فيها فانثنى الرأي عن الصعود ودامت الحال على هذه القضيَّة الى اخر صفر

وعقيب هذه النوبة وصل من حلب من عسكر الملك فخر الملوك رضوان مائة فارس على سبيل المعونة خلاف ماكان قرَّره وبذله فانكر ظهير الدين اتابك وشرف الدين مودود ذلك منه وابطلا العمل بماكانا عزما عليه من الميل اليه واقامة الحطبة له وذلك في اول شهر ربيع الاوَّل سنة ٧٠٥ وسيَّرا رسولًا الى السلطان غياث الدنيا والدين الى مدينة اصفهان بالبشارة بهذا الفتح ومعه جماعة من اسارى الافرنج وروسهم وخيولهم وطوارقهم ومضاربهم وانواع سلاحهم

ثم ان العسكر رحل من المنزل الى وادي المقتــول ونزل الافرنج عند ذلك عن الجبل الى منزلهم والتجأوا الى جبل في المنزل وتواصلت اليهم مِيرَهم وازوادهم وامدادهم من اعلمهم فعاد اليهم عسكر الاتراك من منزلهم جرائد في بضع عشرة كردوسًا ولزموا ذلك أيَّامًا يرومون ان يخرجوا اليهم فلم يظهروا للحرب ولازم بعضهم (102°) بعضًا الفارس والراجل في مكان واحد لا يظهر منهم شخصٌ وجعل الاتراك يحملون عليهم فيصيبون منهم بالنشَّاب ما يقرب منهم ويمنعون الميرة والعماوفة عنهم وقد احدقوا بهم كالنطاق وهالة بدر الافاق فاشتد الامر بهم فرحاوا عن منزلهم في ثلثة ايَّام تقدير فرسخ عائدين. فلمَّا كان الليل قصدوا الجبل الذي كانوا اوَّلًا عليهِ مُلتجنين اليهِ ومحتمين بهِ وواظب المسلمون قصدهم والتلهُّف على ما يفوت منهم ومن غنائمهم بالاستمرار على الاحجام عن ظهورهم على أن مقدّمي العسكر يمنعونهم من التسرُّع اليهم والاقدام في منزلهم عليهم و يَعِدونهم بفُرصة بتنتهز فيهم · فطال امدُ القام وضاقت صدور ُ اصحاب مودود لبعد ديارهم وتأخَّر عودهم وتعذُّر اوطارهم فتفرَّق أكثرهم وعادوا الي بلادهم فاستأذن اخرون في العود فاذن لهم وعزم مودود على المقـــام بالشام والقرب من العدو " ينتظر ما يصلهُ من الامر السلطِّ اني والجواب عمَّا انهاهُ وطالع بهِ فيعمل بحسبه. ولم يبقَ في بلاد الافرنج مسلم الَّا وانفذ يلتمس الامان من اتابك وتقرير حاله ووصل اليهِ بعض ارتفاع نابلس ونهبت بيسان ولم يبق بين عكمًا والقدس ضيعة عامرة والافرنج على حالهم في التضييق عليهم والحصر لهم على الجبــل. واقتضى الرأي عود اتابك ومودود فعاداً الى دمشق في الحادي والعشرين من شهر ربيع الاوَّل سنة ٥٠٠ وترل مودود في حجرة الميدان الاخضر وبالغ اتابك في اكرامه واحترامه واعظامه بما يجد اليه السبيل وتأكدت المودة بينهما والمصافاة وتولَّى خدمته بنفسه وخاصَّته وواصلا صلاة الجمعة جميعًا في مسجد الجامع بدمشق والتبرّك بنظر المصحف الكويم الذي كان حمله عثان بن عفَّان رضي الله عنه من المدينة الى طبريّة وحمله اتابك من طبرية الى جامع دمشق (١

### سنة سبع وخمسائة

قد ذكرنا ما ذكرناه من الحوادث في سنة ٥٠٦ وسياقة الامر إلى اوئل سنة ٥٠٧ رغبةً في صلة الحديث ورغبةً عن قطعه · ولمَّا كان يوم الجمعة الاخيرة من شهر ربيع الاخر سنة ٠٠٠ دخل (102 ) الامير مودود من مخيَّمه عرج باب الحديد الى الجامع على رسمه ومعه اتابك فلما تُضيت الصلاةُ وتنفَّل بعضها مودود وعادا جميعًا واتابك امامه على سبيل الأكرام لهُ وحولهما من الديلم والاتراك والخراسانيَّــة والاحداث والسلاحية بانواع السلاح من الصوارم المرهفة والصمصامات الماضية والنواحل المختلفة والحناجر المجرّدة ما شاكل الاجمة المشتبكة والغيضة الآشبة والناس حولهما لمشاهدة زّيهما وكبر شأنهما فلمَّا حصلا في صحن الجامع وثب رجل من بين الناس لا يوْبهُ لهُ ولا يُحفل بهِ فقرب من الامير مودود كانهُ يَدَّعُو لهُ ويتصدَّق منهُ فقبض ببند قبائه بسرعة وضربهُ بخنجره أَسفل سُرَّتهِ ضربتين احداهما نفذت الى خاصرته والأخرى الى فخذه هذا والسيوف تأخذهُ من كل جهة و ُضرب بكل سلاح وقطع رأسه ليُعرف شخصه فما 'عرف وأضرمت له نار فألقى فيها وعدا اتابك خطوات وقت الكائنة واحاط بهِ اصحابه ومودود متاسك عِشّي الى ان قرب من الباب الشمالي من الجامع ووقع فحُمل الى الدار الاتابكية واتابك معهُ ماش ِ واضطرب الناس اضطراً با شديدًا وماجوا واختلفوا ثم سكنوا بمشاهدتهم لهُ يمشي وظنُّوا بهِ السلامة وأُحضر الجرائحي فخاط البعض وتوَّفي رحمه الله بعد ساعات يسيرة في اليوم المذكور فقلق اتابك لوفاته على هذه القضيَّة وتزايد حزنه وأسفه وانزعاجه وكذلك سائر الاجناد والرعيَّة وتألُّوا لمصابه وزاد التأَسُّف والتلهُّف عليهِ وكُفِّن ودُفن وقت صلاة العصر من اليوم في

وفي تاريخ الاسلام ان في سنة ٩٩٤ نقل الاتابك طفتكين من طبريّة المصحف الشماني خوفًا عليم الى دمشق وخرج الناس لتلقيه فاقرّه في خزانة بمقصورة الجامع

مشهد داخل باب الفراديس من دمشق وكل عين تشاهده بآكية والمدامع على الوجنات جارية وشرع اصحابه في التأهب للعود الى اماكنهم من الموصل وغيرها من البلاد وتقدّم اتابك باطلاق ما يستدعونه لسفرهم واستصحبوا معهم اثقاله وجواهره (١ وماله

وقد كانت سيرته في ولايته حائرةً وطريقته في رعية الموصل غير حميدة وهرب خلق كثير من ولايته لجوره فلماً بلغه تغير نيّة السلطان فيه عاد عن تلك الطريقة وحسنت افعاله وظهر عدله وانصافه واستأنف ضد ما عرف منه وسمع (103°) عنه ولزم التدين والصدقات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر المكروه فشاعت بالجميل اخباره و وبحسن الارتضاء آثاره ثم توتي سعيدًا مقتولًا شهيدًا ولم يزل مدفونا في ذلك المشهد مخدوم القبر بالقو مة والقراءة الى اخر شهر رمضان من السنة ووصل من عند ولده وزوجته من حمل تابوته الهما

وفي هذه السنة ورد الخبر من بغداد بوفاة الفقيه الامام ابي بكر محمد بن احمد الشاشي رحمه الله ببغداد يوم السبت الخامس والعشرين من شوَّال منها وقد انتهت الرئاسة اليه على اصحاب الشافعي ودُفن في تربة شيخه ابي اسحق الشيرازي رحمه الله قد تقدَّم من ذكر ماكان من نوبة صور وانتقال ولايتها الى ظهير الدين اتابك واستنابته مسعودًا في حفظها وحمايتها وتدبير امرها وانفاذ رسوله الى الافضل بشرح حالها ولم يزل الرسول المسيّر الى مصر مقيمًا بها الى ذي الحجة من سنة ٢٠٥ وظهر الافضل صورة الحال فيها وجليّة الامر بها واعاد الرسول بالجواب الجميل وان: «هذا امر وقع منا اجمل موقع واحسن موضع » واستصواب رأي ظهير الدين فيا اعتمده و إحماد ما قصده وتقديم بتجهيز الاسطول اليها بالغلّة والميرة ومال النفقة في الاجناد والعسكرية وما يباع وتقديم بتجهيز الاسطول اليها بالغلّة والميرة ومال النفقة في الاجناد والعسكرية وما يباع الي الطيب الدمشقي الوالي كان بطرابلس عند تملّك الافرنج لها ) في اخر صفر سنة ٢٠٥ بكل ما يحتاج اليه فرخصت الاسعار بها وحسنت حالها واستقام امرها وزال طمع بكل ما يحتاج اليه فرخصت الاسعار بها وحسنت حالها واستقام امرها وزال طمع الافرنج فيها ووصل في جملته خلع فاخرة من طرف مصر برسم ظهير الدين وولده تاج الماريح وخواصه ولمسعود الوالي المستناب بها واقام الاسطول عليها الى ان استقام الريح له فاقلع عنها في العشر الاخير من شهر ربيع الاوَّل منها وارسل بغدوين الملك الربح له فاقلع عنها في العشر الاخير من شهر ربيع الاوَّل منها وارسل بغدوين الملك

وفي الاصل: جوازه أ

الى الامير مسعود واليها ياتبس منه المهادنة والموادعة والمسالة لتحسم اسباب الاذيّة عن الجانبين فاجابه الى ذلك وانعقد الامر بينهما على السداد واستقامت الاحوال على المراد وأمنت السابلة للمتردّدين والتجار والسفار الواردين من جميع (103 ) الاقطار وتوفي رحمه الله في عاشر شوال سنة ٧٠ وقد كان صاحب انطاكية لما فصل عن الملك بغدوين بعسكره عائدًا الى انطاكية فسح عنه ولد الملك تكش بن السلطان البارسلان وقصد صور وانفذ الى ظهير الدين اتابك في الوصول الى دمشق فاجابه بالاعتذار الجميل والاحتجاج المقبول ودفعه احسن دفع فلمًا ايسه توجّه الى مصر ولقي من الافضل ما احبّ من الاكرام والمزيد من الاحترام والانعام واطلاق ما يعود اليه بصالح الحال وتحقق الامال

وفي جمادى الاخرة وردت الاخبار من ناحية حلب بمرض عرض للملك فخر الملوك رضوان صاحبها وانهُ أقام بهِ واشتد عليهِ وتو في رحمهُ الله في الثامن والعشرين من الشهر فاضطرب امر حلب لوفاتهِ وتأُ سَف اصحابهُ لفقده وقيل انهُ خلف في خزانته من العين والعروض والآلات والاواني تقدير ستائة الف دينار وتقرَّر الامر بعده لولده البارسلان وعمره ست عشرة سنة وفي كلامه حبسة "وتمَتَمَة "وامه بنت الامير ياغي سيان صاحب انطاكية وقبض على جماعة من خواص ابيه فقت ل بعضاً واخذ مال بعض ودرَّبر الامر معه خادم ابيه لولوم فاساء كل واحد منهما التــدبير وقبض على اخويه ملك شاة من امَّه وابيه ومبارك من ابيه وجارية وقتلهما · وقد كان ابوه الملك رضوان في مبدأ امره فعل مثل فعله بقتـــل اخويه من تاج الدولة ابي طالب وبهرام شاه وكانا على غاية من حسن الصورة فلمَّا توَّفي كان ما نُعل بولديه مكافأة عمَّا اعتمده في اخويه · وكان اس الباطنيَّة قد قوي بجلب واشتدَّت شوكتهم بها وخاف ابن بديع رئيس الاحداث بجلب واعيان البلد منهم تكثرتهم وشد بعضهم من بعض وحماية من يلجأ اليهم منهم تكثرتهم وكان الحكيم المنجّم وابو طاهر الصانع اوَّل من اظهر هذا المذهب الحبيث بالشام في ايام الملك رضوان واستالا اليهِ بالحدع والحالات ومال اليهم خلق مكثير من الاسماعيلية بسرمين والجور وجبل السُّمَّاق وبني عُلَيم فشرع ابن بديع رئيس حلب في الحديث مع الملك البارسلان بن رضوان في امرهم وقرَّر الامر معه على الايقاع بهم والنكاية فيهم فقبض على ابي طاهر (104°) الصائغ وعلى كل من دخل في هِذا المذهب وهو زُها. مائتي نفس وتُتل في الحال ابو طاهر الصائغ واسمعيـــل الداعي واخو الحكيم المنجّم

والاعيان المشار اليهم منهم وحُبس الباقون واستُصفيت اموالهم وشفع في بعضهم فمنهم من أُطلق ومنهم من رُمي من اعلى القلعة ومنهم من قُتل وهرب جماعة "افلتوا الى الافرنج وتفرَّقوا في البلاد

ودعت الملك البارسلان الحاجة الى من يدّبر امره ويثقف أُوَدهُ فوقع اختياره على ظهير الدين اتابك صاحب دمشق فراسله في ذلك والقي مقاليده اليهِ واعتمد في صلاح احواله عليب وسأله الوصول الى حلب والنظر في مصالحها وأوجبت الصورة ان خرج الملك نفسه في خواصه وقصد اتابك في دمشق ليجتمع معهُ ويوَّ كد الامر بينه وبينه فوصل اليهِ في النصف من شهر رمضان من السنة فلقيل اتابك بما يجب لمثله من تعظيم مقدّمه واجلال محلّه وادخلهُ الى قلعة دمشق واجلسه في دست عمّه شـمس الملوك دقاق بن تاج الدولة وقام هو والخواص في خدمته وحمل اليهِ ما امكن حمله من ُتحَف وألطاف تصلُح ُ لمثلهِ وكذلك لجميع من وصل في صحبته واقام آيامًا على هذه الحال وتوجُّه عائدًا الى حلب في اوَّل شوالَ من السنة ومعهُ ظهير الدين اتابك في أكثر عسكره ووصل الى حلب واقام الَّيامًا . واشار عليهِ قوم من اصحابه بالقبض على جماعة من اعيان وتجنُّب الشرُّ ففعل ذلك واستخلص ظهير الدين اتابك من جملتهم الامير كمشتكين البعلبكي مقدةم عسكره وخالف ما في نفس اتابك من صائب الرأي ومحمود التدبير فحين شاهد الامر على غير السداد والصواب وبان له فساد التدبير واختـــلاف التقدير رأى ان الانكفاء الى دمشق أصوب ما تُصِد وأحسن ما أعتمد وفي صحبت والدة الملك رضوان لرغبتها في ذلك وايثارها لهُ • ولمَّا حصل في دمشق ا تَّصلت المراسلة بينـــهُ وبين بغدوين ملك الافرنج في ايقاع المهادنة والموادعة والمسالمة لتعمُرَ الاعمال بعد الاخراب وتأمن (104°) السوابل من شرّ المفسـدين والْخرَّاب فاستقرَّت هذه الحال بينهما واستحلف كل واحد منهما صاحبه على الثبات والوفاء واخلاص المودَّة والصفاء وأمنت المسالك والاعمال وصلحت الاحوال وتوقر الاستغلال

وفي هذه السنة ورد الخبر من شيزر بان جماعة من الباطنيَّة من اهل افاميَّة وسرمين ومعرَّة النعمان (ومعرَّة) نصرين في فصح النصارى وثبوا في حصن شيزر على غفلة من اهله في مائة راجل فملكوه واخرجوا جماعة واغلقوا باب الحصن وصعدوا الى القلعة فملكوها وابراجها وكان بنو منقذ اصحابها قد خرجوا لمشاهدة عيد النصارى وكان هذا امر "قد

رُتب في الدَّة الطويلة وقد كانوا احسنوا الى هؤلاء المقدمين على الفساد كل الاحسان فبادر اهل شير قبل وصولهم الى الباشورة ورفع الحرم بالحبال من الطاقات وصاروا معهم وادركهم الامراء بنو منقذ اصحاب الحصن وصعدوا اليهم وكبروا عليهم وقاتلوهم حتى الجأوهم الى القلعة فخذلوا وذلُوا وهجموا اليهم وتكاثروا عليهم وتحكمت سيوفهم فيهم فقتلوهم باسرهم وقتل كل من كان على رأيهم في البلد من الباطنية ووقع التحرُّز من مثل هذه الحال

#### سنة ثمان وخمسائة

في هذه السنة ورد الخسر من ناحية حلب بان بابا المعروف بلؤلوء الخادم اتابك الملك تاج الدولة البارسلان ولد الملك رضوان صاحب حلب عمل عليه وواطأ جماعة من المحابه على الايقاع به والفتك به عند وجود الفرصة متسهلة فيه فحين لاحت لهم وثبوا عليه فقتاوه في داره بقلعة حلب واضطرب الاس بعده وقد كان تدبيره لنفسه وعسكريته ورعيته سيدنا فاسدا لا يرجى اله صلاح ولا اصلاح فمضى لسيله غير مأسوف عليه ولا محزون لفقده وفيها توقي الشريف نسيب الدولة ابو القسم على بن ابرهيم بن العباس بن الحسن الحسني رحمه الله في ليلة الاحد الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر ودُفن بعد صلاة الظهر في التربة الفخرية بدمشق (١ - (105) وفي هذه السنة حدثت بالشام ذازلة عظيمة ارتجت لها الارض واشفق الناس وسكنت فسكنت لها النفوس بعد الوجيب والقلق وقرَّت القاوب بعد الانزعاج والفرق

وفي هذه السنة نول الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتق على حمص وفيها خيرخان ابن قراجا وكان عادة نجم الدين اذا شرب الخمر وتمكن منه اقام منه عدة اليام مخموراً لا يفيق لتدبير ولا يستأمر في امر ولا تقرير وقد عرف خيرخان منه هذه العادة المستبشعة والغفلة المستبدعة فحين عرف انه على تلك القضيّة خرج من قلعة حمص في رجاله وكبسه في مخيّمه وانتهز الفرصة فيه وقبض عليه وحمله الى حمص وذلك في شعبان منها وضاق صدر ظهير الدين اتابك لما انتهى الخبر بذلك اليه وكاتب خيرخان بالانكار عليه والاكبار لما اجرى عليه وتنميّرت نيّته فيه واقام الياما في اعتقاله الى ان اطلقه وخلى عليه

وقال تمتي الدين ابن قاضي شهبة في منتقى العبر المنتخب من كتاب العبر للحافظ الذهبي:
 افه صاحب الاجزاء العشرين التي خرَّجها له المتطيب (يعني الحافظ ابن عساكر)

وفيها وردت الاخبار من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم بغدوين بعلَّة هجمت عليه مع انتقاض جُرح كان اصابه في الوقعة الكائنة بينه وبين المصريين فهلك بها وقام مقامه من بعده من أرتضي به وفيها توقي الشيخ ابو الوحش سُبَيع بن مسلم الضرير المعروف بابن قيراط المقري المجود بالسبغة رحمه الله في يوم السبت الحادي عشر من شعبان منها ودُفن بباب الصغير بين قبور الشهداء رضي الله عنهم وكان ملازمًا لجامع دمشق يقرأ الى ان توقي على حسن طريقه

### سنة تسع وخمسائة

في هذه السنة قويت شوكة الافرنج في رفنية وبالغوا في تحصينها وتشحّنها بالرجال احوالِهم والبحث عن مقاصدهم في اعمِالهم وترقب الفرصة فيهم ومعرفة الغرَّة منهم وتقدُّم الى وجوه العسكر ومقدَّميه بالتأُّهب والاستعداد لقصد بعض الجهات لاحراز فضيلة الجهاد والنهوض (105°) لامر من المهمَّات ثم اسرى اليهم مغذًا حتى ادركهم وهم في مجائمهم غازُون وفي اماكنهم لأهون قازُون فأم يشعروا الَّا والبــــــــــــ احاط بهم من جميع جهاتهم فهجمت الاتراك عليهم البلد فملكوه وحصل كل من كان فيهِ في قبضة الاسر وربقة الذل والقهر فقُتل من تُقتل وأسر من أسر وغنم المسلمون من سوادهم وكُواعهم واثاثهم ما امتلاَّت بهِ الايدي وسرَّت بهِ النفوس وقويت بمثله القلوب وذلك في يوم الخميس لليلة خلت من جادي الاخرة من السنة وانكفأ المسلمون الى دمشق ظافرين مسرورين غاغين لم 'يفقد منهم بشر" ولا عُدم شخص ومعهم الاسرى ورووس القتلى فأطيف بهم في البلد بحيث تضاءف بمشاهدتهم السرور وانشرحت الصدور وقويت من الجند في الجهاد والغزو الظهور. ولمَّا شاع ذكر ظهير الدين اتابك في الاعمال العراقيــة والدركاه السلطانية بما اعطاه الله من شدَّة البأس في محاربة الافرنج الارجاس ومنحه من النصر عليهم والنكاية فيهم والذبّ عن اهل الشام ومراماته دونهم ومحاماته عنهم واحسان السيرة فيهم بجيث دُعي لهُ في محافل الرعايا والتجَّار و شُكر بين الرفق من سفَّار الاقطار فحسده قوم من مقدّمي الدركاه السلطانية الغياثية وراموا القدح فيهِ والطعن عليهِ طلبًا لافساد حاله واءتمادًا لعكس اماله وحطًّا لرتبته بالحضرة السلطانيَّة وتشعيث الاراء الحميلة الغياثية وظهر الامر بذاك وانتشر وشاع من كل صوب واشتهر وكتب

اليه بذلك من أيوثر صلاحه من الاصدقاء ويشفق عليه فاحدث ذلك له استيحاشاً دعاه الى التأهب والاستعداد لتوجه ركابه الى الباب الامامي المستظهري والباب السلطاني الغياثي بمدينة السلام بغداد للمتولي بهما والخدمة لهما والتقرب بالسعي اليهما وانهاء حاله اليهما وازالة ما وقع في النفوس كانه بالقدوم عليهما وأشير عليه بترك ذلك واهماله وحدر منه وبعث على اغفاله فلم يصح الى هذا المقال ولا اعاد على احد جواب سوال بل تأهب للمسير وبالغ في الجد فيه (106) والتشمير واعد ما يصحبه من انواع التُتحف المستحسنة من اواني البلور والمصاغ واجناس الثياب المصرية والحيول الشبق العربية مما يصلح ان يتقرب بمثله الى تلك المناصب العلية وسار في خواصه واهل ثقته من غلمانه في يوم الاحد است بقين من ذي العدة من السنة

فلماً قرب من بغداد وأنهي خبر وصوله تلقاه من خواص الدار العزيزة النبوية المستظهرية والدركاه السلطانية الفياثية ووجوه الدولة واعيان الرعية من بالغ في اكرامه وتناهى في احترامه وقوبل من ذاك وما زاد في مسرَّة اوليانه والفت في اعضاد مُحسَّاده واعدائه واوضح حاله فيا قصد لاجله فيا سمع الأما عاد ببسط عذره واحماد فعله واطراء امره وتطييب نفسه وابعاد استيحاشه وتأكيد انسه وحين عزم على الانكفاء الى دمشق وأذن له في ذلك شرف بالخلع السنيَّة والكرامات الهنيَّة والكرامات الهنيَّة والكرامات الهنيَّة والكرامات الهنيَّة وكتب له المنشور العالي السلطاني الغياثي بولاية الشام حربًا وخراجًا واطلاق يده في ارتفاعه على ايثاره واختياره بانشاء الطغرائي ابي اسمعيل الاصفهاني (١ وهو اذ ذاك فريد زمانه في الكتابة والبلاغة ووحيد عصره في الآداب والبراعة وقد اثبتُ نسخته في هذا المكان ليعرف الواقف عليه فضل منشئه وعلو مرتبة من كتب له واحسن وصفه فيه وهو : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا منشور لواءه للامير الاصفهسلار الاجل الحبير فيه والدين اطال الله بقاءه واعز اولياء ونصر لواءه للامير الاصفهسلار الاجل الحبير طهير الدين اتابك ادام الله تأييده لما بان تمشكه من الطاعة باحكم علائقها واعتصامه من الحدمة باوكد وثائقها وانتهاجه من المشايعة اقوم مسانكها واعتاده افضل طرائقها من الحدمة باوكد وثائقها وانتهاجه من المشايعة اقوم مسانكها واعتاده افضل طرائقها

وقال سبط ابن المحمد على بن محمد صاحب قصيدة لاميّة العجم تو"في سنة ١٠٠٠ وقال سبط ابن الحوزي في ترجمته: انهُ جد وزير الظاهر غازي بن صلاح الدين الذي اسمه محمد بن الحسين الطغراثي

واجلت التجارب منهُ عين الناصح الاريب والهذّب اللبيب المتـــدرّج في مراقي الرُتب السنية بالمساعى الرضيَّة والمحرز احاظى القُرب الخطيرة بالآثار الشهيرة المشهورة موافقة في قود الجماهير العظام والذبّ عن حوزة الاسلام والتجزُّد لمظافرة الاولياء ومقارعة الاعداء والاستقلال (106°) بمضلعات الاعباء الجامع الى خصائص هذه الاسباب والالمام بخدمة الابواب والتحقق بزمر الحشم والاصحاب المستقل بنصحه المنخول بولانه المقبول ووسائلهِ المشفوعة توالدها بالطوارف وشوافعه المنصورة سوالفها بالاوانف ان يزاد في الانافة بقدرهِ والاشادة بذكرهِ ويستخلص تخلية صدره بتفخيم امره وتجدّد الصنيعة عنده بما يكون لواجب حقوقه قضاء ولمصالح مساعيه كفاء ولمحلَّهِ المرموق لانقًا ولموضع من الدولة مُضاهيًا مُطابقًا فرأيناهُ أَحَقٌّ من أُفيضت عليهِ ملابس الانعام وُحبيَ من الكرامة باوفر الاقسام ورُفِعَ من راتب الاجتباء والاختصاص الى الذروة والسنام ورُ تشح لكفاية المهام وتدبير الآمور الجسام وأُوطئ عقبة الكُماة الانجاد وردّ الى ايالتهِ الامصار والاجناد رسمنا ان نجدّد له هذا المنشور با ارة الشام ونقرّر عليه جميع ما دَّلت عليم المناشير المنشأة المتضمنة لاسامي البلاد الموجبة لهُ صارّة رسمه معها يجري معها ويضاف اليها من النواحي والضياع والحصون والقلاع حسب ما أورد ذَكُره مُفصَّــلًا في هذا المثال وجعلناها نعمةً مصونةً من الارتجاع وطعمةً محميَّةً من الانتزاع قلدناه في عامَّمة تلك البقاع اعمال الحرب والمعــاون والاحداث والاخرجة والاعشار وسائر وجوه الجبايات ١١ والعروض والاعطاء والنفقة في الاوليا. والمظالم والاحكام وسائر المستظهر عليه بنظر الولاة الكفاة والنصحاء الثقاة رعاية لحقوقه اللازمة وُمحافظةً على اذَّمتهِ المتقادمة وثقةً منهُ باستدامة النعمة وارتباطهـا بالتوقُّر على شرائط الخدمة واستدعاء مزيد الاحسان واستيفاء عوائد الاصطناع بدوام النصح وفضل الاستقلال والاضطلاع والله تعالى ُيجرينا على احسن عوانده باصابة شاكلة الصواب في اختيار الاوليا. ويلهمنا المرشد في مرامي الافكار ومواقع الارا.. ولا يخلينا في اصطفاء من يصطفيه واجتباء من يجتبيه من مساوقة التوفيق لما نرتادهُ ونرتنيهِ امرناه بتقوى الله وطاعتــه واستشعار خيفته وُمُراقبتــه ( 107 ) والالتجاء منها الى الحصن الامنع والظلّ الامتع والاستظهار منها بالذخر الاتقى والحرز الاوقى والاحتراس من هواجس الهواء باعتلاق 'عروتها الوثقي وادراع شعارها الاتقى.

قال الله تعالى: يا أَنْيها الذينَ آمنوا إِنْ تَتَقُوا ٱللهَ كَيْجَعَلْ لَكُمْ فُوقاتًا وَ يُتَكَفِّر عَنكُمْ سَيّا تَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو الفضلِ العظيم (١ . وامرناه ان يسير فيمن قبله من الاولياء والحشم اجمل سيرة ويحملهم بحسن السياسة على افضل وثيرة ويسلكهم مسلكًا وسطًا بين اللهين والحشونة والسهول والوعورة ويشعر قلوبهم من الهيبة ما يقبض المتبسط ويردع المتسلط ويرد غَرْب الجامح ويقيم صعر الجانح ويخص منهم ذوي الرأي والحنكة والثبات والمسكة بالمشاورة والمباحثة ويستخلص نخائل صدورهم عند طروق الحوادث بالمفاوضة والمنافثة ويستعين بثار البابهم ونتائج افكارهم على دفاع الملم وكفاية المهم ويتناول سفها هم وذوي العيث والفساد منهم بالتقويم والتهذيب والتعريك والتأديب ويردّهم عن غلوائهم بالقول ماكفي واحرز النصح ما اجدى واغنى ومن زادهُ الاناة والحلم والاحتال والحُظم عادًيا في العدوان وتتابعًا في الطغيان عركه عرك الاديم وتجاوز به حدّ التقويم الى التحطيم متيقِّنًا ان اعطاءكل طبقة ٍ تمن تشمله رعايته وتكنفه ايالته حقها من قوانين السياسة ارهاقًا لبصيرة القارح المتمسك وكفًا لغرب الحرج المتهالك. قال الله تعالى: « وَإِمَّا تَخَافنَّ مِنْ قومٍ خِياَ نَهُ ۚ فَأَ نَبِذُ إِلَيهِم على سَواء إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الحائنينَ (٢ » وأمرناهُ ان يوكِّل بامر الثغور المتاخمة لاعماله والمصاقبة لبلاده عينًا كالنهة واذنًا واعية وهمَّة للصغير والكبير في مصالحها مراعية فيشحنها بذوي البأس والنجدة المذكورين بالبسالة والشدَّة المعروفين بالصريمة والغناء والصبر عند اللقاء والبصيرة بمكابدة الاءداء ويستظهر لهم باستنجادة الاسلحة والآلات والاستكثار من المير والاقوات و'يناوب بينهم في مقارّهم مناوبة تجمّ المكدود وتريح المجهود وتدرّ عليهم الارزاق عند (107°) الوجوب والاستحقىاق ليقوم أُوَدهم ويقلّ لَدَدهم ويحسن طاعتهم وتلين مقادتهم ويكثف عددهم وعدَّتهم ويشتدّ على الاعدا. شوكتهم ويغيظ الكفاء وربُهم وشازبهم ·قال الله تعمالي : « وأُعدُّوا لهم ما استطعتم من قوَّةً ومِنْ رباطِ الحيلِ تُرْهبونَ بهِ عَدُو َّ اللهِ وعدُو َّكُمْ (٣» وامرنا ان يأخذ نفسه واصحابه بالثبات والصبر عند قراع السيوف بالسيوف وذلوق الزحوف بالحروف ويرخصوا انفسهم في ابتغاء مرضاهُ والذبّ عن حوزة الدين والمحاماة عن بيضة الاسلام والمسلمين ويحتاط مع ذلك لنفسه واصحابه ولا يقدم بهم على غرر ولا يفسح لهم في ركوب

<sup>1)</sup> Qur. VIII, 28. 2) Qur. VIII, 60.

<sup>3)</sup> Qur. VIII, 62.

خطر الَّا بعد الاخذ بالحزم واستعال الرفق في الحذر ويكون اقدامهم على بصيرة تأمَّة لا تقتحَم معها غرَّة ولا تضاع فرصة ولا يُخجمون اذا احمرَّ الناس واشتد المراس عن تورَّد المعركة ولا يلقون بانفسهم اذا حمى الوطيس والتقى الخميس بالخميس الى التهاكـــة. قال الله جلّ وعلا: « وجا هِدوا في الله حقُّ جِهاد ِهِ (١» وامرناه ان يصل جناح ضانهِ بالوفاء ويشد اركان عهدهِ بالثبات ويصون ذَّمته عمَّا يجفزها ويشفق عليهـا عمَّا مُجيلها ويغيرها ويذهب مع دواعي الصدق ويصيرعلي تكاليف الحق ولا يروع لهم سرًبا أَمَّنَهُ ولا ينقض شرطًا تَضمِنَهُ وَلا ينكث عهدًا ابرمهُ ولا يخلف وعدًا اقدمهُ ولا يتجافى عمن يلوذ بعقوته ولا يأ بى قبول السلم عَمن اتَّـتقى بصفحتهِ · قال الله تعالى : « وأوفوا بالعهـــدِ إِنَّ العهدِ كَانَ مسؤُولًا (٢» · وقال جلَّ من قائل : « وَ إِنْ جَنحُوا للسَّلْمِ فاجنحُ لها (٣» وامرناه ان يَعم ّ رعاياة القارّة والمارّة بالامن العائد عليهم بسكون الجأش وسعة المعاش ويحوطهم في 'مُتوجهاتهم ومتصرّ فاتهم حياطة تكنفهم من جميع جهــاتهم ويحمي نفوسهم وذرار يهم واموالهم ومعانشهم حماية ترد كيد الظالم وتنقبض يد الغارم وتخرج ذوي الريب من مظاّنهم وتحول بينهم وبين عدوانهم وتجري حكم الله فيهم وتـقيم حدّه على من سفك فيهم دما. وانتهك محرمًا او اظهر شقاقًا وعنادًا او سعى في الارض فساد · قال الله تعالى : « إِنَّمَا حَجْزَا ٤ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَكَيْسُعُونَ في الأرضِ َ فَسَادًا أَنْ 'يُقَتَّلُوا أَو 'يُصْلَبُوا أَو 'يَقطَّعَ أَيديهِمْ وأَرْجُلُهُمْ ۚ مِنْ (<sup>1</sup>08) خِلَافٍ أَو 'ينفَوْا مِنَ الأَرضَ ِ ذلكَ لهمْ جِزْيٌ في الدُّنيا ولهم في الآخرة ِ عَذَابٌ عظيمُ (١ » وامرنا ان ينظر في اموال الرعايا أتمّ نظر واوفاه ويسئل عن ظلاماتهم ابلغ سؤال واحفاه ويستنّ بالسنَّة العادلة فيهم ويمنع اقوياهم عن تهضُّم مستضعفيهم ويحمل من تحت يده على التعادل والتناصف ويصدهم عن التعاصب والتظالم ويقر الحقوق مقارها عند وضوح الحجَّة وارتفاع الشبهة ويختــار لهم من العمَّال والولاة أَسدّهم طرانق واقومهم مذاهب واحمدهم خلائق ويأمر كلاًّ منهم ان لا يغـــيد عليهم رسمًا ولا ينوي لهم حقًّا ولا يسومهم في معــاملاتهم خسفًا ولا يجدث عليهم من يدع الجور رسمًا ولا يرتكب منهم ظلمًا ولا يأخذ منهم برأ باثيم ولا برءًا بسقيم ويقنع منهم في اخرجاتهم ومقاساتهم وقسوطهم ومقاطعاتهم بالحقوق المستمرَّة ويحملهم في العــدل على الفوائد المستقرَّة ويستقرئ آثار

<sup>1)</sup> Qur. XXII, 77. 2) Qur. XVII, 36.

<sup>3)</sup> Qur. VIII, 63. 4) Qur. V, 37.

الولاة قبله فها طاب منها وحسن اقتفاؤه اقتفره وما ذُم منها واستنكره اماطه وغيره ويعتقد انه مسؤول عما اكتسب واجترح ومحاسب على ما افسد واصلح قال الله تعالى: « وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى وأن سَعيه سَوفَ يُرَى ثُم مُ يُجزاه الجزاء الأو فى (١ » فليتلقّى هذه النعمة الكبيرة والعارفة الخطيرة باعظام قدرها والقيام بواجب شكرها وليتحقّق انها قاطنة بفنائه ما احسن جوارها بخالصة نصحه وولانه وباقية عليه على عقبه ما عملوا باحكام هذا العهد وغنوا بتأكيد اسبابه واعلنوا بشعار الدولة واستمروا على السنّة المألوفة في اقامة الخطبة والسكّة وعسكوا بولا والدولة العباسيّة التي هي سُنة متبعة وما عداها ضلالة مبتدعة وجاهدوا في الله حق جهاده واحسنوا السيرة في عباده وبلاده والله تعالى عدنا واياه في هذا الرأي الذي رأيناه و يزلف من رضاه يحمد فاتحته وعقباه أن شاء الله تعالى وكتب في المحرّم سنة ١٠٥

وتوجه منكفئًا الى دمشق على اجمل صفة واحسن قضيَّة في سلامة النفس والجملة وتزايد العزُّ والحرمة ودغلها في يوم الاثنين (108°) لثلث عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول سنة ١٠٠

#### سنة عشر وخمسانة

في هذه السنة ورد الخبر بان بدران بن صنجيل صاحب طرابلس قد جمع وحشيد وبالغ واجتهد ونهض الى ناحية البقاع لاخرابه بالعيث والفساد والاضرار والعناد وكان الاصفهسلار سيف الدين البرسقي صاحب الموصل قد وصل الى دمشق في بعض عسكره لمعونة ظهير الدين اتابك على الافرنج والغزو فيهم وبالغ اتابك في الاكرام له والتعظيم لمحلة وصادف ورود هذا الخبر بنهضة الافرنج الى البقاع فاجتمع رأيهما على القصد لهما جميعاً وأغذا السير ليلا ونهارا بحيث هجموا عليهم وهم غارون في مخيمهم قارون لا يشعرون فارهقهم العسكر فلم يتمكنوا من ركوب خيلهم ولا اخذ سلاحهم فمنحهم الله النصر عليهم واطلقوا السيف فيهم قد للا واسرا ونهباً فاتوا على الراجل وهم خلق كثير قد جمعوا من اعمالهم واسروا وجوه فرسانهم ومقدميهم واعيان شجعانهم وقد الواليقين منهم ولم يفلت منهم غير مقدمهم بدران بن صنجيل والمقدم كند اصطبل ونفر يسيرة معهما ممن نجا به جواده وحماه أجله واستولى الاتراك على العُدد الجمّة والخيول

<sup>1)</sup> Qur. LIII, 41.

والكراع والسواد. وذكر الحاكي المشاهد العارف ان المفقود المقتول من الافرنج الحيَّالة والسرجندية الرجالة والرجالة في هذه الوقعة ما يزيد على ثلثة الاف نفس

وعاد ظهير الدين اتابك وسيف الدين (اق) سنقر البرسقي في عسكريهما الى دمشق مسرورين بالظفر السني والنصر الهني والغناخ الوافرة والنعم المتوافرة فلم يفقد من العسكرين بشر ولا اصابهم بوئس ولا ضرر ووصلا البلد بالاسرى ورونوس القشلي وخرج الناس من البلد لمشاهدتهم واستبشروا بمعاينتهم وسر وا بنظرهم سروراً واصلوا معه حمد الله مولى النصر ومانح القهر وشكروه تعالى على ما سناه من الاستظهار المبين بالاستعلاء المشرق الجبين، واقام اق سنقر البرسقي اياماً بعيد ذلك وتوجّه (109) عائداً الى بلده بعد استحكام المودة بينه وبين ظهير الدين والمصافاة والموافقة على الاعتضاد في الجهاد متى حدث امر وحزب خطب وقد كان في هذه السنة وردت الاخبار قبل عود ظهير الدين من العراق بالكائنة الحادثة من الباطنيّة في الدركاه السلطانيّة وقتلهم عود ظهير الدين من العراق بالكائنة الحادثة من الباطنيّة في الدركاه السلطانيّة وقتلهم الامير احمديل فيها في المحرم منها مع وجاهته وتزايد حشمته ووفور عدّته واكثر الناس التعبّب من هذا الاقدام المشهور والفعل المذكور ولله عاقبة الامور

وفيها وردت الاخبار من ناحية حلب بقتل لولو الحادم الذي كان غلب امره فيها وعمل على قتل ولد مولاه الملك البارسلان بن رضوان في ذي الحجّة منها بامر دَّبره عليه اصحاب الملك الذكور

### سنة احدى عشرة وخمسائة

في هذه السنة توقي السلّار بختيار شحنة دمشق ونائب ظهير الدين في تولّي امر البلد وسياسة الرعية بعلل اختلفت عليه وطالت به الى ان قضي نجب رحمه الله في ليلة النصف من شعبان منها فاحزن ظهير الدين فقده واهمه المصاب به وتأسّف اكثر الناس عليه لانه كان عفيفًا في افعاله غير معترض لخمر غني الحال والنفس معينًا لمن يقصده في دفع مظلمة وانقاذ من شدَّة جميل المناب فيا يعود بصلاح الرعية والبعث على العمل بالعدل والسوية واقيم ولده السلّار عمر في منصبه فاقتفى اثاره في اشفاله وحذا مثاله في اعماله

وفيها وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه باصفهان رحمه الله بعلّة حدثت به وطال مقامها عليه الى ان توتي في الحادي

عشر من ذي الحجة منها وقام مقامه في السلطنة ولده محمود واستقام له الامر واستقرّت على صلاح الحال

وفيها وردت الاخبار من ناحية حلب بان الاصفهسلار يارقت اش الحادم متولي اصفهسلارية حلب هادن الافرنج ووادعهم وسلّم اليهم حصن القُبّة، وقيل ان الامير اق سنقر البرسقي خرج من الرحبة في عسكره وقصد حلب ونزل عليها طامعًا في تملّكها فلم يتسهّل له ما امّل ورحل (109°) عنها عائدًا الى الموصل، وورد الحبر ايضًا بان الاصفهسلار يارقتاش المقدَّم ذكره أخرج من قلعة حلب ورد امر الاصفهسلارية والنظر في الاموال الى الامير ابي المعالي (الحسن) بن الملحمي العارض الدمشقي وديّر الاشغال بها والاعال فيها وفي النصف من الحرّم منها هجمت الافرنج على ربض حماة في ليلة خسوف القمر وقتلوا من اهلها تقدير مائة وعشرين رجلًا

وورد الخبر بهلاك دوقس انطاكية . وفي المحرم منها وصل الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتق في عسكره الى حلب وتوكّى تدبير امرها مدَّة صفر وفسد عليه ما اراده فخرج منها و بقي ولده حسام الدين تمرتاش . وفيها وردت الاخبار من القسطنطينية عوت متملّك الروم الكرانكس (١ وقام في الملك بعده ولده يوحناً واستقام له الامر وعمل بسيرة ابيه . وفيها وردت الاخبار بهلك بغدوين ملك الافرنج صاحب بيت المقدس بعلّة طالت به وكانت سبب هلاكه في ذي الحجة منها وقام بعده في الامر كندهو كندهري) الملك

### سنة اثنى عشرة وخمسائة

في هذه السنة شاعت الآثار والاخبار من ناحية الافرنج بطمعهم في المعاقل والبلاد واجماعهم على قصدها بالعيث والافساد لغفلة الاسلام عن قصدهم بالغزو والجهاد وانههم قد شرعوا في التأهب لهذه الحال والاستعداد وكاتب ظهير الدين اتابك ارباب الجهات والمناصب وبعثهم على التعاون على دفع شر الملاءين بالتوازر والتواظب. وورد الحبر بتوجه الامير نجم الدين ايل غازي الى دمشق في عسكره للاجتاع مع ظهر الدين اتابك على اعمال الرأي في التدبير والتشاور في العمل والتقرير هذا بعد ان راسل طوائف التركان بالاستدعاء لاداء فريضة الجهاد والتحريض على الباعث لذاك والاحتشاد، ووصل

وفي الكامل لابن الاثير اسمه : « الكزايكس»

الامير المذكر الى دمشق من حلب في بعض اصحابه وخواصه واجتمعا وتعاهدا وتعاقدا على بذل المكنة والاجتهاد في مجاهدة الكفرة الاضداد وطردهم عن الافساد في هذه المعاقل والبلاد ووقع الاتفاق بينهما على الامير (110¹) نجم الدين ايل غاذي بن ارتق والي ماردين لانجاز امره وجمع التركان من الاعسال وحضّهم على النكاية في اخراب الشرك والضلال واقتضت الاراء مصير الامير ظهير الدين معه لتأكيد الحال وتسهيل الامال وسارا في العشر الاول من شهر رمضان سنة ١٠٥٠ وعاد ظهير الدين عنه بعد ان قرَّرا مع طوائف التركان صلاح احوالهم والتأهب للوصول الى الشام بجموعهم الموفورة وعزائمهم المنصورة في صفر سنة ١٠٥ ليقع الاجتاع على نصرة الدين واصطلام المردة الملحدين واقام ظهير الدين بدمشق الى حين قرب الاجل المضروب والوقت المرقوب وسار الى ناحية حلب في اول شهر ربع الاول سنة ١٠٥

ووردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة الحليفة الآمام المستظهر بالله امير المؤمنين ابن الامام المقتدي بالله امير المؤمنين بعلّة عرضت له واستمرّت به الى ان قضى نحب الى رحمة ربه في ليلة الحميس الرابع عشر من شهر ربيع الاخرسنة ١٦٥ وكانت مدّة خلافته ستًا وعشرين سنة وشهرين وا ياماً وكان جميل السيرة محبًا للعدل والانصاف ناهياً عن قصد الجور والاعتساف وو لي الامر من بعده ولده ولي العهد ابو منصور الفضل المسترشد بالله امير المؤمنين بن ابي العبّاس احمد المستظهر بالله امير المؤمنين وجدّد له اخذ البيعة واستقام له الامر و نفذت المكاتبات الى سائر الاعمال بالتعزية عن الامام الماضي والتهنئة بالامام الباقي

### ودخلت سنة ثلث عشرة وخمسائة

ولمَّا وصل ظهير الدين اتابك الى حلب للاجتاع مع نجم الدين على الامر المقرَّر بينهما بعد مضي الاجل المعيَّن عليه بتدبيرهما وجد التركبان قد اجتمعوا اليه من كل فج وكل صوب في الاعداد الدثرة الوافرة والقوَّة الظاهرة كانهم الاسود تطلب فريسها والشواهين اذا حامت على مكاسرها ووردت الاخبار ببروز روجير صاحب انطاكية منها في من جعهُ وحشده من طوائف الافرنج (110) ورجالة الارمن من سائر اعالهم واطرافهم بجيث يزيد عددهم على العشرين الف فارس وراجل سوى الاتباع وهو المحدد الكثير في اتم عدة واكمل شكّة وانهم قد نزلوا في الموضع المعروف بشرمدا

وقيل دانيث البقل بين انطاكية وحلب فين عرف المسلمون ذلك طاروا اليهم باجنعة الصقور الى حماية الوكور في كان باسرع من وقوع العين على العين وتقارُب الفريقين حتى حل المسلمون عليهم واحاطوا بهم من جميع الجهات وسائر الجنبات ضربًا بالسيوف ورشقاً بالسهام ومنح الله تعالى وله الحمد حزب الاسلام النصر على المردة الطغام ولم تحض ساعة من نهار يوم السبت السابع من شهر ربيع الاول من سنة ١٥٠ الا والافرنج على الارض سطحة واحدة فارسهم وراجلهم بخيلهم وسلاحهم بحيث لم يفلت منهم شخص يخبر خبرهم ووجد مقدمهم روجير صريعًا بين القتلى ولقد حكي جماعة من المشاهدين لهذه الوقعة انهم طافوا في مكان هذه المعركة لينظروا آية الله تعالى الباهرة وانهم شاهدوا بعض الحيول مصرعة كالقنافذ من كثرة النشاب الواقع فيها وكان هذا الفتح من احسن الفتوح والنصر الممنوح لم يتَفق مثله للاسلام في سالف الاعوام ولا الانف من الايام وبقيت انطاكية شاغرة خالية من مجاتها ورجالها خاوية من كماتها الوقعة لتسرع التركان اليها من غير تأهب لها للامر النافذ والقدر النازل واشتغال الناس الوقعة لتسرع التي امتلات بها الايدي وقويت بها النفوس وسروت بجسنها القاوب فتلك باحراز الغنائم التي امتلات بها الايدي وقويت بها النفوس وسروت بجسنها القاوب فتلك باحراز الغنائم التي امتلات بها الايدي وقويت بها النفوس وسروت بحسنها القاوب فتلك بهوتهم خاوية والحمد لله رب العالمين

وعاد ظهير الدين اتابك منكفيًا الى دمشق عقيب هذا الظفر ودخلها يوم السبت لليلة بقيت من جادى الاولى سنة ١٣٥ فصادف الخاتون صفوة الملك والدة الملك شمس الملوك دقاق ابن السلطان تاج الدولة تتش بن السلطان البارسلان قد نهكها المرض وطال بها وقد اشفت على الموت (111) وكانت لقدومه متوقعة والى مشاهدته متطلعة فادركها وشاهدها وسمع مقالها وقبل وصيَّتها واقامت القليل وتوقيت الى رحمة الله ومغفرته ورضوانه بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الاحد اخرجادى الاولى سنة ١٣٥ ودُفنت عند ولدها في القبَّة التي بنتها على التلعة المطلَّة على الميدان الاخضر فلقد كانت من النساء المصونات المحبة للدين والصدقات والتنزُّه عن الظلم بطلب الخيرات مع قوَّة النفس الملك شمس الملوك الى ان استقام له الامر واستقرَّت في المملكة والدولة الحال وتسهَّلت له المطالب الملك شمس برأيها وهيبتها وسياستها والآمال وقلق ظهير الدين لفقدها وتضاعف عليها حزنه وأسفه وتسلَّم ما خلَفته واستخرج ما ذخرته واودعته وعمل بوصيتها

وفي رجب من هذه السنة توتي الامير حارق بن كمشتكين العراقي في رجب منها وكان من مقدّمي الدولة ووجوه امرائها وفيها وردت الاخبار من العراق بان السلطان محمود ابن ابن السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن ملك شاه توجه الى عمه السلطان سنجر بن ملك شاه الى خراسان ودخل عليه ووطئ بساطه بعد ما جرى بينهما من الوقانع والحروب فاكرمه واحترمه واحمده وقرَّر احواله على ما فيه صلاح امره واستقامة حاله ووصله بابنته واقرّه على مملكتهِ وشرَّفه بخلّه وتكرمته وعاد منكفيًا الى اصفهان بلدته طامرًا بامله وبغيته

وفي هذه السنة حكى من ورد من بيت المقدس ظهور قبور الخليل وولديه اسحق ويعقوب الانبياء عليهم الصلاة من الله والسلام وهم مجتمعون في مغارة بارض بيت المقدس وكانهم كالاحياء لم يبل لهم جسد ولا رم عظم وعليهم في المغارة قناديل معلَقة من الذهب والفضَّة وأعيدت القبور الى حالها التي كانت عليه مفده صورة ما حكاه الحاكي والله اعلم بالصحيح من غيره

### سنة اربع عشرة وخمسائة

ارتق رفع المحوس عن اهل حاب والمؤن وانكلف وأبطل ما جدَّدهُ الظَّلَمة من الجور والرسوم المحروهة وقوبل ذلك منهُ بالشكر والثناء والاعتداد والدعاء وحكي عن ماردين انها وقع عليها برد عظيم لم تجرِ بمثله عادة ولا أبصر اكثر منها ما اهلك المواشي واتلف اكثر النبات والشجر، وفيها هدم نجم الدين زردنا وفيها كسر الامير بلك بن ارتق عفراس الرومي وقتل من الروم تقدير خمسة الاف على قلعة سرمان من بلد اندكان واسر مقدّمهم عفراس

وفيها ورد الخبر بان السلطان محمود كسر عسكر اخيه مسعود بباب همذان تحت الزعفراني، وفيها وردت الاخبار بوصول الكندهو (كندهري) ملك الافرنج في المراكب البحرية وملك أكثر المعاقل، وفيها وقعت المهادنة بين نجم الدين ايل غازي بن ارتق صاحب حلب وبين الافرنج وتقرَّرت الموادعة والمسالمة وكف كل جهة من الفريقين الأذيّة عن الآخر، وفيها وردت الاخبار بان السلطان محمود قصد حلَّة دُ بيس بن صدقة ابن مزيد في عسكره ونهبها وهزم عسكرها وانهزم دُ بيس الى قلعة جعب مستجيرًا

بضاحبها الاميرشهاب الدين مالك بن سالم بن مالك فاجاره واكرمه واحترمه وقيل انه انعقد بينهما صهر ". وقيل ان في ذي الحجة من السنة هبّت ريح "شديدة هائلة منكرة بنواحي الخزر فخرب بها كنائس ومعاقل وقلعت كثيرًا من شجر الزيتون. وقيل ان جوسلين غار على العرب والتركان النازلين بصفين وغنم منهم ومن مواشيهم بشاطي الفرات وفي عوده خرّب حصن بزاعة

#### سنة خمس عشرة وخمسائة

في هذه السنة وردت الاخبار بقتل الافضل بن امير الحبوش صاحب الامر بمصر رحمه الله ثاني عبد الفطر بامر رُتب له وعمل فيه عليه الى حين امكنت الفرصة فسه فانتُهزت الفرصة وصودف راكبًا في موكبه مجتازًا في بعض اسواق القاهرة وقد كان على غاية من التحرُّز والتحفُّظ واستعال الاحتراس والتبقُّظ لاسما من الطائفة الباطنيَّة والاحتياط منهم بانواع السلاح ووافر الغلمان (112º) والخدم والعبيد والعُدَد المختلفة والسيوف الماضية وكان المرتب لقتله والمرصد له جماعة فوثب عليه رجل من بعض الشوارع بجيث شغل اصحاب الركاب ووثب الاخر من بين يديه فضربه ضربات سقط بها عن ظهر جواده الى الارض وتُقتلا في الحال وُحمـل الى داره وبه رمقُ وتوَّفي رحمه الله من يومه وادَّعي ان الباطنيَّة توَّلوا قتله وليس ذلك صحيحًا بل ذلك ادّعالِهُ باطــلْ ومحالُ زائلٌ واتَّما السبب الذي اجتمعت عليهِ الروايات الصحيحة التي لا تشكُّ في هذا ّ الامر فساد ما بينه وبين مولاه الآمر باحكام الله امير المؤمنين لتضييقه عليه ومنعهِ ممَّا عَمِل نفسه اليه ومنافرته اياه في بعض الاوقات. وقد كان هذا الخلف المستمرُّ بينهما قد ظهر بمصر لكثير من اهلها وتحدُّثوا فيهِ وكان الآمر قد عزم على اغتياله اذا دخل عليهِ في قصره للسلام عليه او في ايام اعياد وقويت نفسه على اتمام هذا الامر فمنعه من ذلك الامير ابو الميمون عبد المجيد وقال له : انَّ هذا الامر اذا تمَّ على هذه القضيَّة كان فيهِ شناعة وسوء سمعة لان هذا واباه في خدمتنا منذ خمسين سنة لا يعرف الناس في سائر اقطار الملاد غير هذا فيا يُقال في مثل هذه الحال في عجازاتنا لن هذه صفته هذه المجازاة الشنيعة والمكافأة الفظيعة وما العذر في ذاك الى الناس وهم لا يعلمون ما في نفوسنا لهُ وما ننقم عليهِ بسببه وما يعرفون منه في ظاهر الامر الَّا الموالاة الحالصـة والطاعة الصادقة والذبِّ عن الدولة والمحاماة عنها ولا بدُّ ان تدعو الضرورة الى اقامة

غيره في مكانه والاعتاد عليه في منصبه فيتمكن كتمكنه او بعضه فتحذّر من الدخول الى قصرنا خوفا على نفسه مما جرى على غيره وان دخل علينا كان خانفا مُعدّا وان خرج عنا خرج وجلّا مستعدًا وفي هذا الفعل ما يُو كد الوحشة ويدلّ على فساد التدبير في اليوم وفيا بعد بل الصواب في التدبير ان تستميل ابا عبد الله (محمد) بن البطائحي (الفالب على امره الطلّع على سرّه وجهره وتراسله وتعده وتُمتنيه وتطمعه في منصب فانه يجيب الى ذلك ويعين عليه (112) لامرين احدهما دينا لان مذهبه مذهبنا واعتقاده موالاتنا ومحبّتنا والثاني للدنيا وحبّها وكونه يصير في منصبه فيها ويد بر الامو عليه عن لا يُعرف ولا يوبه له ولا يلتفت اليه عمن يفتاله اذا ركب فاذا ظفرنا عن قتله عليه عن لا يُعرف ولا يوبه له ولا يلتفت اليه عمن يفتاله اذا ركب فاذا ظفرنا عن قتله مسوطاً ويزول عنا تحبه والحرف عليه والاسف لفقده فيكون عذرنا عند كافة الرعية مسوطاً ويزول عنا تُعرب القالة وسوء السمعة

فاستقر الامر على هذه القضية و شرع في اتمامه والحال فيه ظاهرة وقضى الله عليه قضاء المحتوم وسر الآمر بمقتله سرورا غير مستور عن كافة الخاص بمصر والقاهرة وقيل ان الموضع الذي قتل فيسه بمصر عند كُرسي الجسر في رأس السوية تين في يوم الاحد سلخ شهر رمضان سنة ١٥ وعمره اذ ذاك ٥٠ سنة لان مولده كان بعكاء سنة الاحد سلخ شهر رمضان سنة ١٥ وعمره اذ ذاك ٥٠ سنة لان مولده كان بعكاء سنة والرعية صائب الرأي والتدبير عالى الهيئة جميل السيرة موثراً للمحدل في العسكرية والرعية صائب الرأي والتدبير عالى الهيئة ماضي العزمة ثاقب المعرفة صافي الحس كريم النفس صادق الحدس عادلًا عن الجور حائدًا عن مذاهب الظلم فكته العيون وحزنت له القلوب ولم يأت الزمان بعده بمثله ولا محد التدبير عند فقده وانتقل الامر بعده الى صاحبه الآمر باحكام الله امير المؤمنين واشتمل على خزائنه وامواله وذخائره وكراعه واثاثه وهو الفاية في الكثرة والوفور وانتظمت للآمِر (٢ الامور على المأثور واقام ابا عبد الله بن البطائحي ووفى له بوعده ولقبه بالمأمون وبسط يده في البَرَم والنقض والرفع والحفض

ووردت الاخبار في هذه السنة بظهور الكرج من الدروب وقصـدهم بلاد الملك

ا وفى منتقى العبر لتقي الدين ابن قاضي شهبة المنتخب من العبر للحافظ الذهبي: ان كان ابوه جاسوسًا للمصريين مات ورُبي محمد هذا يتيمًا فصار يُحمل في السوق فدخل مع الحمَّالين الى دار امير الجبوش فرآهُ شابًا ظريفًا فاعجبهُ واستخدمه مع (الفرَّاشين ثم تقدَّم عنده
 الله دار امير الجبوش فرآهُ شابًا ظريفًا فاعجبهُ واستخدمه مع (الفرَّاشين ثم تقدَّم عنده

طغرل فاستنجد بالامير نجم الدين ايل غازي بن ارتق صاحب حلب وبالتركمان وبالامير دبيس بن صدقة بن مزيد فاجابوا الى ما دعاهم اليه وبعثهم عليه وتوجهوا نحوه في خاق عظيم فانهزم جمع الكرج خوفًا وعاد فرقًا وضايقهم المسلمون وضايقوهم في الدروب فعادوا على المسلمين فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وقصدوا مدينة تفليس فافتتحوها بالسيف وقتلوا من كان فيها (١

وقال الفارقي في تاريخه: وفي سنة • ١ • نفــذ اهل تغليس الى نجم الدين ايل غازي يستدعونهُ ليسلَّمُوا البِّهِ تَعْلَيْسُ وَكَانَتُ بيد اهلها مقدار اربعين سنة وكان ملكها قوم من اهلها يسمُّون بني جَعَفر مَن مَقَدَارَ مَاثَتِي سَنَةً ثُمُ انقرض كَبَارَهُم واضمحاً وا فعاد امرهم الى اهاهَا وكان كل شهر يلَّى امرهم منهم واحد و بقوا كذلك مدَّة اربعين سنة . وكان الملك داود ملك الابخاز وآلكرج فضايقهاً مضايَّةً شديدًا واضمحلت وكان قد نفذوا الى السلطان طغرل بك بن السلطان محمــد وكان ملك جنري واران فنفذهم شحنة وزادت مضايقة ملك الكرج جم وبقوا على هذا مدَّة فاتَّفقوا انِّ يمملوا لهُ في كل سنة عشرة الاف دينار ويكون عندهم شحنة معه عشر فوارس فبقوا على ذلك مدَّة ونفذوا الى نجم الدين ايلغازي يستدعونهُ فسار وممهُ عساكر عظيمة ومعــهُ دُبيس بن صدقة ملك العرب وكان صهر نجم الدين على ابنته كمار خاتون وكان قد وصل اليهِ في تلك السنة فسار بالمساكر ونفذ الى شمس الدولة طفـان ارسلان صاحب ارزن وبدليس وكان لهُ مدينة دوين وامره ان يدخل من شرقي تغليس وسار واخذ معهُ القاضي علم الدين ابن نباتـة و معهُ ولده القاضي علم الدين ابو الغتح الكبير هو الان (يمني سنة ٧٢٠) قاضي ماردين والوزير ابو تمَّام ابن عبدونُ وسَار ممهُ فوصلوا آلى ارزن الروم وتخلّف القاضي والوزيّر بارزن الروم ودخل بالمساكر مّن ولاية الفرس وطريق ترياليث واتَّفقوا ان تُنجمُّع العساكر اجمع على باب تفليس. وتجهَّز السلطان طفرلبك من ناحية جنزي وسار ُطفان ارسلان الاحدب من دُوين ووصل نجم الدين الى ان بقي بينهٔ وبين تفليس الجبل مقدار نصف يوم

وخرج الملك داود ومعهُ ولده ديميطري من جنب الغرب في عساكر عظيمة وكان يجدر عايهم من الجبل وهم في لحفة ولم تكن وصات عساكر السلطان طغرابك ولاشمس الدولة الاحدب بمن مه وتقاتلوا قتالا عظيماً وكُسر نجم الدين وقتل منهُ خلقاً كثيرًا وغنم الكفار منهم غنيمة عظيمة وخرج نجم الدين ودُبيس في نفر يسير بحيث ان بقي عندهم من الاسرى الى زمانسا. ولقد رأيت موضع الرقعة حين دخلت الى تفليس في سنة ١٠٥ فاقمتُ جاثم وصلت الى خدمة ملك الابخاز وبقيت عنده وخرجت معهُ وسرتُ في ولايته معهُ مقدار نيف وسبعين يوماً واجتاز الى اللان وطرف الدر بند والى ولاية الابخاز، ولقد وصلنا بعض الايام في ولاية الابخاز الى برج واسع تحت وطرف الدر بند والى ولاية الابخاز، ولقد وصلنا بعض الايام في ولاية الابخاز الى برج واسع تحت جبل في قلمة شامخة ونزل الملك منساك وقال لى : يا فُلان في هذه القلمة رجلٌ احيرٌ مستعربٌ من نو بة ايلغازي فاصعد اليهِ من الغد وابصره واسئلهُ من اين هو. فعولت على ذلك وقلت : اطلبهُ من الملك ليطلقهُ . فبيتُ تلك الليلة فلماً كان من وقت السحر ضرب بوق الى الرحيل لانهُ وصل من الملك ليطلقهُ . فبيتُ تلك الليلة فلماً كان من وقت السحر ضرب بوق الى الرحيل لانهُ وصل

وفي هذه السنة هبَّت بمصر ربيح سوداً (113¹) ثلثة ايام فاهلكت شيئًا كثيرًا من الناس والحيوان

#### سنة ست عشرة وخميهانة

في هذه السنة وردت الاخبار من ناحية بغداد بان الامير دبيس بن صدقة بن مزيد جمع واحتشد وقصد بغداد في حشده وعاث في اطرافها وافسد في اكنافها فخرج الامام الخليفة المسترشد بالله امير المؤمنين من دار الخلافة واجتمعت اليه الاجناد وظهر اليه وحمل عليه فهزمه وتم الى الحلّة فنهبها ونُهبت مقابر تُوريش ببغداد وما بها من القناديل الفضّة والستور والديباج وعاد الى بغداد ودخلها في المحرَّم سنة ١٧٥

وورد الحبر فيها بان السلطان محمود سخط على وزيره(١ لاشياء نقمها عليه وانكرها

اليهِ الحبر ان بعض ولايته قد تشوّشت عليهِ فحين وصلهُ الحبر رحل ورحل الناس ولم يقـــدر على الاجتماع جذا الرجل

ولمّا كُدر نجم الدين وعاد بمن بقي معهُ رحل ملك الإبخاز بالغنائم والاسرى ونزل على تفليس وحاصرها مدّة ثم هدم سورها من قبل النربي ودخلها سيفًا فاحرقها وضها و بعد ثلاثة ايام أمّن اهلها وطبّب قلوجم ووعده بالجيل واسقط عنهم تلك السنة الأعثار والمؤن والاقساط والخراج وشرط للمسلمين كلا ارادوه من الشرط الذي هو الان باق جا انهُ لا يمبر الى جانب المسلمين بلدينة خنزير ولا يُذبح جا ولا في سوقها، وضرب لهم الدراهم عليها اسم السلطان والخليفة في الوجه الواحد وفي الوجه (الاخر) اسم الله واسم النبي عليه السبلام واسمه على جانب الدرم، ونادى في البلد ان من آذى مسلمًا قد اهدر دمه وشرط لهم الاذان والصلاة والقراءة ظاهرًا وان يُخطب يوم الجمعة ويُصلًى ويُدعَى للخليفة وللسلطان ولا يدعَى لنبرها على المنبر وشرط ان حمّام اساعيل بتفليس لا يدخلها كرجي ولا ارمني ولا يحودي ووصف خدمة الكرجي في السنة خسة دنائير وخدمة المهودي اربعة دنائير وخدمة المسلم ثلاثة دنائير

واحسن الى المسلمين غاية الاحسان وجمل لاهل العلم والدين والصوفيَّة أكرام المنازل وما ليس لهم عند المسلمين ولقد رأيت هذه الشروط كالها لمَّا دخلت الى تغليس في سنة ١٠٥٠ ولقد رأيت ملك الابخاز ديميطري الذي كنت في خدمته وقد نزل الى تغليس واقام جا ايامًا ونزل ذات يوم جمعة الى الجامع وجلس على دكّة تُقابل المنطيب فوقف موضعه حتى خطب المنطيب وكل الناس يسمع الخطبة جميعها ثم خرج واطلق برسم الجامع مائتي دينار احمر. وكنت ارى العلماء والوعاظ والاشراف والصوفيّة والذين يصلون يكرمهم ويعطيهم ويجترمهم ويعتمد معهم ما ليس بمثله ولقد كنت ارى لاحترامه للسلمين ما لو اضم ببنداد ما أحثرموا تبلك الحرمة

و) هو كال الملك ابو طالب على بن احمد بن حرب السُميري قتلَهُ الباطنية كذا في الكامل لابن الاثير. وفي مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي هو الذي عاجل الطغرائي الذي تقدرًم

منه وامر بالقبض عليه ثم تقدَّم بقتله فقُتل وفي صفر منها توَّجه عائدًا الى مدينة اصفهان. وفي صفر ورد الخبر من ناحية حلب ان ابا الفضل بن الموصول وزير الملك رضوان توقي بجلب في الشهر وكان حسن الطريقة يميل الى فعل الخير وعن قصد الشرّ وفيها جاء سيل عظيم حتى دخل الى ربض قلعة جعبر فغرَّق اكثر دورها ومساكنها وهدمها واخرج منها فرسًا حمله من الربض حتى رمى به من اعلى السور في الفرات وقيل ان عدَّة الدور الهانكة بهذا السيل الجارف غاغائة مكان وقيل ان الامير نجم الدين بن ارتق خرج من حلب في عسكره وقطع الفرات وصادف الافرنج فلم يلقوه فاتلف ما ظفر به في اعمالهم وعاد منكفئًا الى الفُنيدق بظاهر حلب

وفي هذه السنة وصل الاسطول المصرى الى صور وهو مشحنُ بالرجالة البحرية وطائفة من العساكر. وفي نفس الوالي العمل على الامير سيف الدولة مسعود الوالي بصور من قبل الامير ظهير الدين اتابك ، فلما خرج للسلام على والي الاسطول سألوه النزول فلما حصل في مركب المقدم اعتقله وتمت عليه المكيدة وحصل البلد في ايديهم ولما اقلع الاسطول ووصل الى مصر وفيه الامير مسعود أكرم وأترل في دار وأطلع له ما يحتاج اليه والسبب كان في هذا التدبير ان شكاوي اهل صور تتابعت (113 ما كالامر باحكام الله والافضل عا يعتمده مسعود مع الرعية من الاضرار لهم والمخالفة الى الامر باحكام الله والافضل عا يعتمده مسعود مع الرعية من الولاية اليه وكانت عليه خوجه منها وسوء التدبير فيها خوجها الى الافرنج وحصولها في ماكتهم

ذكره بالقتل بانه أقام اقواماً شهدوا عند السلطان محمود انه زنديق لا يتديّن بدين الاسلام . وفيه ايضاً ان ابن السحماني ابا سعد حكى في الذيل: ان السلطان جلس يوماً في جو فيه عصافير فقال: آذتنا هذه العصافير . فقال له بعض خواصه : يأمر السلطان بعض الفرّاشين يصعد اليها بسلّم فيرمي باعشاشها او يأمر بعض الغلمان ان يرميهم بالبندق . فقال : ما أستحل ذلك . فقبل له : فكف استحللت قتل مُويد الدين الطغرائي مع شيخوخبيّه وفضله ? . فقال : ما مع الفضل فضول . يعني انه اوقع بينه وبين اخيه . وقال المصنف : ما احسن هذا الجواب الذي چدو العقلاء الى طريق الصواب . وفيه ايضاً في ترجمة السُمير عي : ان في تاريخ السلجوقية في مقتله وجه اخر وذلك انه السواب . وفيه ايضاً في ترجمة السُمير عي : ان في تاريخ السلجوقية في مقتله وجه اخر وذلك انه وغفل عنه اصحابه فوثب عليه فضر به عدّة سكاكين فحمل الى داره وهو مشخن بالجراح فخيطت وعوفي ثم احتال ذلك الاسود حتى تسوّر عليه الحائط ليلة ولم يكن عنده احد فقضي عليه . والاوَّل اشهر

وفي هذه السنة ورد الخبر بان الاه ير نور الدولة بلك بن ارتق نهض في عسكره في ايام من رجب وقصد الافرنج بالرُها واوقع بهم وكسرهم واسر مقدّمهم جوسلين وابن خالته كليان وجماعة من مقدّميهم عند سروج وردد الحبر بوفاة الامير نجم الدين ايل غازي بن ارتق بعلَة عرضت له وهو ناذل في قرية يُتعرف بالفحول من عمل ميافارقين من ديار بكر في السادس من شهر رمضان من السنة وقام في منصبه بعده ولده شمس الدولة سليان واخوه تمرتاش ابنا ، نجم الدين وملكا ماردين واقاما مدَّة متَّفقين وجرى بينهما خلف استمر من كل منهما (١ ، وفيها توقي الحاجب فيروز شحنة دمشق في الحرب عالاخ منها

# سنة سبع عشرة وخمسائة

فيها وردت الاخبار من ناحية بغداد ببروز الامام المسترشد بالله امير المؤمنين وفي جملته الامير (اق) سنقر البرسقي عازمًا على قصـــد الامير دُ بيس بن صدقة بن مزيد لِما هو عليهِ من الحلاف والمجاهرة بالعصيان والفساد في الاعمال وقصدوا الحلّة

الفارق في تاريخه: وفي سنة ١٠٥ عاد نجم الدين الى ميافارقين واقام هناك ومعه زوجته الماتون بنت طنتكين صاحب دمشق فمرض وتوفي يوم الخميس سابع عشر من رمضان فحمل ليلا وركب ولده الاءير شمس الدولة سليمن والحانون بنت طفتكين ووصلوا ميافارقين ووصلوا الى باب الهوَّة واجلسوا الامير على فرسِه ومن وراثه رجل يمسكه وتقدُّموا وصاحوا: انزل الوالي. وكان اسمه قنغلي فدخل شيخ ممَّن صحبه الامير نجم الدين من اوَّل زمانه وكأَّحهُ شمس الدولة والماتون ففتح الباب فقالوا: ان الامير مريض. فلمَّا حصلوا في ارض القصر صاحوا وضَّجُوا وقالوا: مات الامير في هذه الساءة . واصبح الناس وصعد اهل البلد ومن كان جا من الجند الي القَصر وتُعْسِل الامير وُصِأَي عليه ودُفن بالسندلي مدَّة ثم أُخرج ودُفن في مسجد الامير شرقي قبَّة السلطان فدُفن هناك. وكان نجم الدين ايلفازي قد تزوَّج بفرُخندا خاتون بنت الملك رضوان لما ملك حلب وتحقُّد عايها ولم يدخل جا ولا رأها ومات ولم يرها تزوَّجها بعـــده الامير بلك ابن جرام ابن ارتق. قيل واستقرّ شمس الدولة سليمن بميافارقين واستوزر الوزير عبد الملك بن ثابت وردّ الامور اليهِ واخذ خرتبرت من الامير بلك وبقيت ممهُ الى ان مات واخذها الامير داود واخذ بلد حزة من الامير داود واخذ الضياع الذي اخذها حسام الدولة (قرقي بن الاحدب) صاحب ارزن من بلد ميافارقين (وكان اخذَ خمس وعشرين قريةً من بين النهرين في ولاية الرزيكي في سنة ٥٠٩ ومات شمس الدولة في سنـــة ١٨٠)... فوصل حسام الدين ( تمرتاش ) ودخل البلد في شوال سنة ١١٨ وِاستوزر عبد الملك واستقرّ حاله ووصل لهُ جميع ماكان لابيهِ نجم الدين واحسن الى الناس واحبُّوه واستبدُّ بالملك

وانتهبوها وارتفع السعر ببغداد حتى بلغ الخبر ستَّة ارطال بدينار · وورد الحبر من ناحية حلب باستقرار المهادنة بين الامير بدر الدولة بن عبد الجبار (١ بن ارتق صاحب حلب وبين الافرنج على تسليم قلعة الاثارب الى الافرنج قتسلَّموها وحصلت في ايديهم واستمرَّت الموادعة على هذا واستقامت احوال الاعمال من الجانبين وامنت السابلة للمترددين فيها بين العملين في صفر من السنة

وفيها ورد الخبر بنهيض بغدوين ملك الافرنج في عسكره الى ناحية حلب الى الامير بلك بن ارتق في تاسع صفر منها وهو منازل لحصن كركر فنهض اليه والتقيا بالقرب من منظرة فكسره واسره وحصل في يده اسيرًا (114) مع جماعة من وجوه عسكره فاعتقله في جبّ في قلعة خرتبرت مع جوسلين ومقدّمي الافرنج وفي اخر صفر نهض ظهير الدين اتابك في العسكر فهجم ربض حمص ونهبه واحرقه وبعض دوره وكان طفان ارسلان بن حسام الدولة قد وصل الى حمص لمعونة خيرخان صاحبها فعاد ظهير الدين عنها الى دمشق

وورد الخبر من ناحية حلب بنزول الامير بلك بن ارتق عليها في ربيع الاولى من بدر واحق زرعها وضايقها الى ان تسلّمها بالامان في يوم الثلثاء غرَّة جمادى الاولى من بدر الدولة ابن عمه عبد الجبّار (٢ بن ارتق وقد كان ذلك تسلّم مدينة حرَّان في شهر ربيع الاول وفيها وردت الاخبار بوصول فريق كثير من عسكر لواتة من ناحية الغرب الى مصر وافسدوا في اعمالها وظهر اليهم المأمون ابو عبد الله بن البطائحي المقام في مقام الافضل الشهيد بن امير الجيوش في عسكر مصر بامل صاحب الامام الآمل باحكام الله بن المستعلى بالله ولقيهم فكسرهم وقتل واسر منهم خلقاً كثيرًا وقرَّر عليهم خرجا معلوماً يقومون به في كل سنة وعادوا الى اما كنهم وعاد المأمون الى مصر غاغاً منصوراً وبحسن الظفر مسروراً وفيها ورد الجبر بان اصطول مصر لقي اصطول البنادقة في البحر فتحاربا فظفر به اصطول البنادقة واخذ منه عدَّة قطع وفي العشر الاول من شهر ربيع فتحاربا فظفر به اصطول البنادقة واخذ منه عدَّة قطع وفي العشر الاول من شهر ربيع الاول منها ملك الامير بلك بن ارتق حصن البارة واسر اسقفها

وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية خرتبرت بان الملك بفدوين الرُوَيس وجوسلين مقدّمي الافرنج وغيرهم من الاسرى الذين كانوا في اسر الامير بلك المعتقلين في قلعة

<sup>1)</sup> وفي الاصل: بدر الدولة بن ايل غازي

٣) وفي الاصل: ابل غازي

خرتبرت علوا الحيلة فيا بينهم وملكوا القلعة وهربوا . . . . . اللك بغدوين ونجا ولم يظفروا به وهرب في ذلك اليوم ايضًا اسقف البارة من اعتقاله . وفي الشهر المذكور توجه الامير نور الدولة بلك في عسكره الى خرتبرت وضايق قلعتها الى ان استعادها من الافرنج الواثبين عليها ورتب فيها من يحفظها ويتيقّظ فيها . وفي هذه السنة ورد الحبر بان محمود بن قراجة (114 ) والي حماة خرج في رجاله وقصد ناحية افامية وهجم ربضها فاصابه سهم من الحصن في يده ولماً قلع منه عملت عليه وتزايد امرها فات منه وكان عاهرًا ظالمًا متمردًا وقت ل جماعة من اعيان حماة ظلمًا وتعديًا بسعاية بعض ولما عرف ظهير الدين ذلك انهض الى حماة من تسلّمها وتولّى امرها من ثقاته

وفيها ورد الحبر بالنوبة الكاننة بين السلطان مغيث الدنيسا والدين محمود وبين الخيه طغرل ابني السلطان محمد وان السلطان محمود صافة وكسره وهزمه وملك عسكره وان طغرل استعان بالامير دُبيس بن صدقة بن مزيد واستنجد به عليه وأجيب الى ذلك وفي هذه السنة كانت النوبة الكائنة بين عسكري ظهير الدين اتابك الدمشقي وسيف الدين اق سنقر البرسقي حين تجمّعوا وتزلوا على عزاز من عمل حلب ومضايقتها بالنقوب والحروب الى ان سَهُلَ امرها فتجمّع الافرنج من كل صوب وقصدوا ترحيل العسكر عنها والتقى الجيشان وانفل جيش المسلمين وتفرقوا بعد قتل من قتل وأنسر من أسر وعاد ظهير الدين اتابك الى دمشق في جمادى الاولى من السنة وفي شهر رمضان من السنة توجه الحاجب على بن حامد الى مصر رسولًا عن ظهير الدين اتابك

### سنة ثماني عشرة وخمسائة

في هذه السنة ورد الحبر من ناحية العراق بان القاضي قاضي القضاة زين الاسلام ابا سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي كان قافلًا من ناحية خراسان بجواب السلطان سنجر عمَّا صدر على يده اليه وانه لما نزل بهمدذان في جامعها وثب عليه على حين غفلة منه قوم رُتبوا له من الباطنيَّة فضربوه بسكاكينهم فقتاوه وهربوا في الحال ولم يظهر لهم خبر ولا بان منهم اثر ولا تبعهم شخص للخوف منهم فمضى لسبيله شهيدًا الى رحمة الله وذلك للقضاء النازل الذي لا يدافع والقدر الحال الذي لا يمانع وذلك في

وفيها ملك الافرنج ثغر صور بالامان وشرح الحال في ذلك كان قد مضى من ذكر الذي اوجب الخراج الامير (115) سيف الدولة مسعود واليها منها وحمله في الاسطول الى مصر ما لا يحتاج الى الاعادة له والاطالة بذكره ولماً حصل بها الوالي المندوب من مصر بعد مسعود طيّب نفوس اهله وكاتب ظهير الدين بصورة الحال فاعاد الجواب بان الامر في ذلك لمن ديره والمرجوع الى ما رتبه وقوَّره واتَّفق ان الافرنج لما عرفوا هذا الامر وانصراف مسعود عن ولاية صور تحرَّك طمعهم فيها وحدَّثوا نفوسهم بشملكها وشرعوا في الجمع والتا هب للنزول عليها والمضايقة لها واتصل بالوالي صورة بشملكها وشرعوا في الجمع والتا هب للنزول عليها والمضايقة لها والموالي من الجند والميرة فطالع الآمر باحكام الله صاحب مصر بذلك فاقتضى الرأي ان تُرد ولاية صور الى فطالع الآمر باحكام الله صاحب مصر بذلك فاقتضى الرأي ان تُرد ولاية صور الى فظهير الدين اتابك ليتولى حمايتها والذب عنها والمراماة دونها على ما جرى رسمه فيها فهير الدين اتابك ليتولى حمايتها والذب عنها لاخله وشرعوا في النزول والتأهب فقسد امرها بذاك وتوجه طمع الافرنج حولها لاجله وشرعوا في النزول والتأهب للمضايقة لها ونولوا بظاهرها في شهر ربيع الاول من السنة وضايقوها بالقتال والحصار الى ان خفّت الاقوات فيها و عدمت الميرة و وتوجه ظهير الدين في العسكر الى بانياس للذب عن صور

و ُنقِذت المحاتبات الى مصر باستدعاء المعونة لها وعادت الايام بذلك الى ان ضعفت النفوس واشرف اهلها على الهلاك وعرف اتابك جليّة ( الامر ) وتعذر تلافيها ووقع اليأس من المعونة لها فراسل الافرنج بالملاطفة والمداهنة والارهاب والارغاب الى ان تقررت الحال على تسليمها اليهم بجيث يُو مَن كل من بها ويخرج من اراد الحزوج من العسكرية والرعيّة بما يقدرون عليه من احوالهم ويقيم من اراد الاقامة

ووقف اتابك في عسكره بازاء الافرنج وفتح باب البلد وأذِنَ للناس في الحروج فمل كل منهم ما خفَّ عليه واطاق حمله وترك ما ثقل عليه وهم يخرجون بين الصفَّين وليس احد من الافرنج يعرض لاحد منهم بجيث خرج كافَّة العسكريَّة والرعيَّة ولم يبق منهم اللاضعيف (115) لا يطيق الحروج فوصل بعضهم الى دمشق وتفرَّقوا في البلاد وذلك في اليوم الثالث والعشرين من جمادى الاولى سنة ١٨٥

وفيها ورد الحبر باجتماع الافرنج من اعمالهم ونزولهم على حلب وشروعهم في قتال من بها والمضايقة وتمادى الامر في ذلك الى ان قلّت الاقوات فيها واشرف على الهلاك

اهلها فلمًا ضاق بهم الامر وعدم الصبر وراسلوا الامير سيف الدين (اق) سنقر البرسقي صاحب الموصل بشكوى احوالهم وشرح ما تزل بهم والسوال له في انجادهم على الافرنج وانقاذهم من ايدي الكافرين فضاق لذلك صدرُهُ وتوزّع سرهُ وتأهب في الحال للمصير اليهم وصرف الاهتام الى الذبّ عنهم والله وصل اليهم في ذي الحجة من السنة وعرف الافرنج خبره وحصوله قريبًا منهم وما هو عليه من القوة وشدة الشوكة اجفلوا مولين ورحلوا منهزمين وتبعهم سرعان الحيول يتلقطون من يظفرون به في اعناقهم ولم يلو منهم منهزم على متلوم الى ان حصلوا بانطاكية وكانوا قد ابتنوا في اعناقهم مماكن وبيوتًا تقيهم الحر والبرد واصروا على المقام ولطف الله تعالى وله الحمد منزلهم مساكن وبيوتًا تقيهم الحر والبرد واصروا على المقام ولطف الله تعالى وله الحمد باهل حلب وخلصهم من البلاء وانتاشهم من اللأواء وكسب اق سنقر البرسقي بهذا الفعل الجميل جزيل الاجر والثناء ودخل حلب واحسن السيرة فيها واجمل المعامة لاهليها واجتهد في الحاية لها والمراماة دونها بجيث صلحت احوالها وعمرت اعمالها وامنت سابلتها وتواصلت الرفق اليها ببضائهما وتحارتها

وفي شتوة هذه السنة احتبس الغيث بارض الشام في كانون وكانون واكثر شباط وتلف الزرع وغلا السعر وعم القحط اكثر البلاد الشامية ثم تدارك الله عبيده بالرحمة وانزال الغيث بعد القنوط فاحيا به الارض بعد موتها وانتاش الزراعات بعد فوتها وطابت النفوس وزال عنها الهم والبؤس وارتفعت الاسعار في هذه السنة في حلب ودمشق واعمالها الى الرحبة والقلعة والموصل وبقي الى سنة ١٩ وهلك كثير من ضعفاء الناس بالجوع

## سنة تسع عشرة وخممائة

(116) في هذه السنة وردت الاخبار من مصر بتقدّم الآمر باحكام الله بالقبض على المأمون ابي عبد الله واخيه الموتمن ابني البطانحي نخلامي الافضل اللذين كانا عاملا على قتله واعانا على إتلافه واعتقالهما في شعبان والاستيلاء على اموالهما وذخائرهما للاسباب التي نقم بها عليهما والمنكرات التي اتصلت به عنهما

وفيها اتَّصلت الاخبار من ناحية بغدوين ملك الافرنج صاحب بيت المقدس الاحتشاد والتأهب والاستعداد لقصد ناحية حوران من عمل دمشق للعيث فيها والافساد وشرع في شنّ الغارات على الجهات القريبة من دمشق والمضايقة لها وقطع الطرقات

على الواردين اليها. فعند المعرفة بذاك والتحقّق لهُ شرع ظهير الدين اتابك في الاستعداد للقائه والاجتاع على جهاده وكاتب أمراء التركمان ومقدّميهم واعيانهم باعلامهم صورة الحال ويستنجد بهم عليهم ويبذل لهم الاحسان والانعام وبرز في عسكره وقد ورد عليهِ خبر قربهم من طبريَّة قاصدين أعمال البلد من مرج الصُفِّر وشرخوب وخيَّم بهِ وكاتب وُلاة الاطراف بامداده بالرجالة واتَّنفق وصول التركمان في الفي فارس أولى بأس شديد ورغبة في الجهاد ومسابقة الى الكفاح والجلاد فاجتمع اليهِ خلق كثير بركان الافرنج حين عرفوا نزول اتابك والعسكر بمرج الصُفّر رحلوا الّيهِ وخيَّموا بازائهِ ووقعت العين على العين وتطاردت طلائع الفريقين · فلمَّا كان يوم الاثنين السابع والعشرين من ذي الحجة من السنة اجتمع للقضاء المقضي والحكم النافذ من أحداث دمشق والشباب الأغرار ورجال الغوطة والمرج والاطراف وأحداث الباطنيّة المعروفين بالشهامة والبسالة من حمص وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور خلق صحثير رجالة وخيالة بالسلاح التام والناهض مع المتطوعة المتدينين وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قبل اللقاء وقد شاع الخبر بقوَّة عسكر الاسلام وكثرته واستظهاره على حزب الافرنج وشدَّة شوكته ولم يشكُّ احد في هلاك الافرنج في هذا اليوم وبوارهم وكونهم طعمة للمسلمين متسهّلة (116°) واتَّنفق ان فرقةً وافرةً من عسكر التركمان غارت على اطراف الافرنج ونالت منهم واستظهرت عليهم وخاف الافرنج وعلموا انه لاطاقة لهم بهـــذا الجمع وايقنوا بالهلكة ورحلوا باسرهم من منزلهم الذي كانوا فيهِ عائدين الى أعمالهم على غايةً من الخوف والوجل ونهاية من الذلّ والوهــل. ونشب فرقة من التركمان في فريق منهم وهم راحلون فغنمت من اثقالهم ودوا بهم غنيمة وافرة وظفرت بالكنيسة المشهورة التي لهم في مخيمهم وطمع العسكر عند ذاك فيهم وحملوا عليهم وهم مولون لا يلوون على تابع ولا يقفون على مقصّر لاحق وقد شملهم الرُعب وضايقوهم مضايقةً الجأتهم الى رمي نفوسهم عليهم امَّا لهم وأمَّا عليهم فتجمُّعوا وعادوا على العسكر الاسلامي وحملوا عليهِ حملتهم المعروفة فكسروهم وهزموهم وقتلوا من اعقابهم مَن شطبَهُ الوجل وخانه الاجل. وتمَّ العسكر في الهزيمة على حاله وعادوا على جميع الرجالة وهم العدد الكثير والجم الغفير واطلقوا السيف فيهم حتى اتوا عليهم وتتبّعوا المنهزمين بالقتل حتى وصلوا الى عقبة سحورا وقربوا من البلد من شرخوب مع بُعد المدى والمسافة وصبر خيولهم ووصل ظهير الدين اتابك والعسكر الي دمشق آخر نهار هذا اليوم وبنوا الامر بينهم

على مُباكِتهم في غد للايقاع بهم فصادفوهم قد رحلوا عائدين الى عملهم خوفًا ممَّا عُرْم عليه من قصدهم وتتبُّعهم والله يحكم ما يشاء

#### سنة عشرين وخمسانة

في هذه السنة ورد الخبر من ناحية الموصل باستشهـاد الامير الاصفهسالار سيف الدينُ اق سنقر البرسقي صاحبها بيد الباطنيَّة رحمه الله في مسجد الجامع بهـا في ذي القعدة منها وكان الذي وثب عليه جماعة قد رُتّبت لمراصدته وطلب غرَّته حتى حان الحَين ونفذ الاجل وقد كان على غاية من التيقُّظ لهم والتحفُّظ منهم بالاستكثار من السلاحيَّة والحاقدارَّية والسلاح الشاكِّ لكن القضاء النازل لا يُدافع والقدر النافذ لا يُما نَع وعليهِ مع هذا من (117 ) لباس الحديد ما لا تعمل فيهِ مواضي السيوف وُمرهفات الخناج وحوله من الغلمان الاتراك والديلم والخراسانيَّة بانواع السلاح عُدَدُ. فلمًّا حصل بالجامع على عادته لقضاء فريضة الجمعة والنفل على رسمه وصادف هذه الجاعة الخبيثة في زيّ الصوفية 'يَصَلُّون في جنب المشهد لم يوْبه لهم ولا ارتيب بهم · فلمَّا بدأ بالصلاة وثبوا عليم بسكاكينهم فضربوهُ عدَّة ضربات لم تُؤثر في لبس الحديد الذي عليه وقد غفل اصحابه عنه وانتضى سيفًا كان معــهُ وضرب احدهم فقتله وصاح واحد منهم حين رأوا السكاكين لا تعمل فيــه شيئًا: ويلكم اطلبوا رأسه واعلاه. وقصدوا حلقه بضر باتهم فاثخنوهُ الى حين ادركه اصحا ُبهُ وُحمَا تُنهُ فَقُضَىَ عليه وُقتـــل شهيدًا وقتلوا جميع من كان وثب عليه · وقد كان هــذا الامير رحمه الله سديد الطريقة جميل الافعال حميَّد الاخلاق موثر العدل والانصاف كثير التدُّين محمود المقاصد محبًّا للخير واهله مكرمًا للفقها. والصالحين فحزن الناس عليه واسفوا لفقده على هذه الحال ولمَّا عرف ظهير الدين اتابك هذا قلق له وضاق صدره لسماعه · وقام في الامر بعده ولده الامير مسعود وهو مشهور بالنجابة والزكاء معروف بالشهامة والعناء فاجتمع اليهِ خواصّ ابيه ووزيره وكُتَّابه وسلك منهاجه المحمود وقصــد قصده المشكور فاستقام لهُ الامر وانتظئمت على السداد والمراد احواله

وفي هذه السنة نهض ظهير الدين نحو تدُّمر ولم يزل حتى استعادها من ايدي العاملين عليها المواثبين على ابن اخيه الوالي كان بها في يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاخر منها واستقر الامر على ان يجعل برسم الامير شهاب الدين

محمود بن تاج الملوك بُوري بن ظهير الدين اتابك وُسلّمت اليه وخرج اليها ومعه من رُ تَت لحفظه وحفظها من الثقات

وفي هذه السنة عاد ظهير الدين من حلب وقد بدا له من المرض ودخل دمشق في شعبان منها ووصل اليه امين الدولة كمشتكين والي بصرى من مصر مجواب الرسالة التي كان نفذ لاجلها ومعه الامير المنتضى (117) ابن مسافر الغنوي رسول الآمر باحكام الله صاحب مصر وعلى يده خلع سنيّة وتحف مصريّة في الشهر المذكور

وفي هذه السنة استفحل امر بهرام داعي الباطنيَّة وعظُم خطبُهُ في حلب والشام وهو على غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير الزيّ واللباس مجيث يطوف البلاد والمعاقل ولا يعرف احدٌ شخصه الى ان حصل في دمشق بتقرير قرَّرهُ نجم الدين ايل غاذي بن ارتق مع الامير ظهير الدين اتابك وخطاب وكده بسببه فأكرم لا تقاء شرّه وشرّ جماعته وُحمات لهُ الرعاية وتأكدت بهِ العناية بعد ان تقلَّبت بهِ الاحوال وتنقَّـل من مكان الى مكان وتبعه من جهلة الناس وسفها. العوام وسفساف الفلاحين الطغام من لا عقل لهُ ولا ديانة فيه احتماء بهِ وطلبًا للشر بجزبه · ووافقه الوزير ابو على طاهر بن سعد المزدقاني وان لم يكن على مذهبه على امره وساعده على بثّ حبال شرَّه واظهار خافي سرّه • فلما ظهر امره وشاع وطاوعه وزير ظهير الدين المذكور ليكون عونًا له على فعله وتقوية يده في شغله التمس من ظهير الدين اتابك حصنًا يأوي اليهِ ومعقلًا يحتمي يهِ ويعتمد عليه فسلَّم لهُ ثغر بانياس في ذي القعدة سنة ٢٠ فلمَّا حصل فيهِ اجتمع اليهِ اوباشه من الرعاع والسفهاء والفلاحين والعوام وغوغاء الطغام الذين استغواهم بمحاله واباطيله واستالهم بخدعه واضاليله فعظمت المصيبة بهم وجلّت المحنــة بظهور امرهم وَسَبِيهِم (كذا ) وضاقت صدور الفقها، والمتدينين والعُلما، واهل السُّنَّــة والمقدّمين والستر والسلامة من الاخيار المؤمنين واحجم كل منهم من انكلام فيهم والشكوى لواحدٍ منهم دفعًا لشرَّهم وارتقابًا لدائرة السوء عليهم لانهم شرعوا في قتل من يعاندهم ومُعاضدة من يوازرهم على الضلال ويرافدهم بجيث لا يُنكر عليهم سلطان ولا وزير ولا يفلّ حدّ شرّهم متقدّم ولا امير "

وفي هذه السنة ورد الخبر بوصول السلطان مغيث الدنيا والدين محمود ابن السلطان محمد بن ملك شاه (118°) الى بغداد وجرى بينه وبين الحليفة الامام المسترشد بالله الميز المؤمنين مراسلات ومخاطبات اوجبت تشعيث الحال بينهما والمنافرة من كل

منهما وتفاتم الامر الى ان اوجب زحف السلطان في عسكره الى دار الحلافة ومحل الامامة ومحاربته في قصره والطلبة لغلبته وقهره ولم يزل الشعناء مستمرَّة والفتنة على غير الايثار مستقرَّة الى ان زالت اسباب الخلف والنفار وعادت الحال الى ما الفيت من شوائب الاكدار بجسن سفارة الوزير جلال الدين بن صدقة وزير الخلافة وجميل وساطته وسديد نيابته وعاد السلطان مع ذلك الى المألوف من طاعته والمعروف من مناصحته والتصرف على اوامر امير المؤمنين وامثلت وذلك في العشر الاخير من ذي الحجة سنة ٢٠٥ وقيل في اوَّل المحرَّم سنة ٢١٥

وفي رجب من هذه السنة توتفي الامير طرخان بن محمود الشيباني احد امراء دمشق بعلّة حادّة عجمت عليه فاردَ ته وفيها قصدت الافرنج رفنية وضايقوها واستعادوها من ملكة المسلمين

#### سنة احدى وعشرين وخمسائة

فيها ورد الحبر من ناحية العراق بقتل المعين وزير السلطان سنجر ابن السلطان ملك شاه صاحب خراسان بتدبير الباطنية في شهر ربيع الاخر منها . ذُكر انه كان فتك بجاعة منهم وعرضاً للسلطان على النكاية فيهم وتطهير الارض منهم فر تبوا له قوماً من سفها نهم للارصاد لفرصة تلوح فيه وغرة تظهر منهم فلم يتم لهم في ذلك نيل طلب ولا تسهل لهم ادراك ارب فافر دوا منهم سفيها ولم يزل يتحيل الى ان خدم في اسطب لدوا به سائساً لبغاله واقام في خدمته الى ان وجد الفرصة متسهلة عند حضوره لمشاهدة كاعه فوثب عليه وهو غافل مطمئن فقتله ومسك فقتل من بعده . وكان هذا الوزير موصوفاً بجميل الافعال وحميد الفعال ومتانة الدين (118) وحسن اليقين والانصاف في اعماله والتسدّد في اقواله ومضى لحال سبيله شهيدًا وانتقل الى ربه مرضياً حميدًا عند في اعماله وانقضا ، العدّة ولله عاقبة الامر وبيده محتوم النفع والضر

وقد تقدَّم من شرح حال الاميرسيف الدين اق سنةر البرسقي صاحب الموصل في استشهاده بيد الباطنية في جامعها رحمه الله وقيام ولده الامير مسعود في الامر من بعده ما فيه انكفاية وفلما استنب امره وقويت شوكته واستقامت ولايته شمخ بانفه ونفخت حداثة السن في سخره وحدَّثته نفسه بمنازلة البلاد الشامية والطمع في تملُّك المعاقل الاسلامية والاطراح لمجاهدة العُصب الافرنجية بالضدّ من أولي الحزامة والسداد وذوي

البأس والبسالة في احراز فضية الغزو والجهاد، وغى الخبر عنه الى ظهير الدين اتابك بحكايات تدل على حسده له بما أوتي من الهيبة وحسن الصيت وجميل الذكر وكبرالشأن والامر وانّه عازم على التأشّب والاحتشاد لقصد اعمال الشام والعيث فيها والافساد، فعزم ظهير الدين اتابك عند معرفته هذه الاحوال التي لا يصدر مثلها عن اريب ولا يبدو شبهها عن حازم في رأيه لبيب على الاستعداد لقصده في عسكره حين يدنو من الاعمال الشامية فيُوقع بعسكره ويشفي غليله بالفتك بحزبه فما كان بعد ذلك الا الايام القلائل حتى انفصمت عرك شبابه وتزل محتوم القضاء به بهجوم مرض حاد عليه بظاهر الرحبة اتى عليه واصاره الى المحتوم الذي لا بد له عنه ولا مجير له منه فانفل حده وخذله الرحبة اتى عليه واصاره الى المحتوم الذي لا بد له عنه خواصة وثقاته وهلك في الحال وزيره وشريكه في الوزر ومُشيره بعلم بقلة شديدة اعجلته وفي اشراك المنية اوبقته وهرب جاعة من خواص غلمان ابيه الاتراك باعلامه التي كانت قد استعملها على مراده وايثاره وتناهى في احكامها على قضية اقتراحه واختياره ووصاوا بها الى ظهير الدين اتابك متحفين جاعة من خواص غلمان ابيه الاتراك واخلامه التي كانت قد استعملها على مواده وايثاره وتناهى في احكامها على قضية اقتراحه واختياره ووصاوا بها الى ظهير الدين اتابك متحفين النه بها ومتقر بين اليه باهدائها فاحسن اليهم وبالغ في الاكرام لهم والانعام عليهم واصطفاهم لنفسه وضمة م الى ثقاته واهل انسه وقابلهم على وفودهم عليه (119) بالفعل لغيسل والعطاء الجزيل (1

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق بمسير السلطان مغيث الدنيا والدين عمود وقد عبث به مرض خاف منه على نفسه محمولا في محفة نحو همذان واجتاز عند

<sup>1)</sup> قال الفارقي في تاريخه: وفي سنة ١٩ او في اوَّل سنة ٢٠ وَقُتل البرستي في جامع الموصل قتلهُ الباطنية وولي ولده مسعود البلاد من ديار ربيعة وغيرها واجتمع جاء الدين القاضي الشهرزوري ونصير الدين جقر وصلاح الدين محمد اليفصياني (الباغيسياني) وحصلوا خزانة وخدمة ونزلوا الى بغداد لبخدم السلطان محمود ويقر الامير مسعود ولد البرستي في المسلاد ولماً وصلوا الذنوا وقالوا: ان هذا صبي ولا يقوم بالملك وربّع لا يدبّر البلاد ويكون الحيف عليا. فاقتضى رأيهم اضم اجتمعوا بقسيم الدولة زنكي بن اق سُنقر وكان شحنة بغداد في تلك السنة وقرَّروا ممهُ ما ارادوا من مصالحهم واستحلفوه ان يكون لبهاء الدين قضاء الموصل وجميع البلاد وما فيها من القضاء والامور الدينية لهُ. فعلف ان تكون الحجبة وامارة المسكر لصلاح الدين وان يكون ولاية الموصل وجميع البلاد الى نصير الدين ويوتي فيها من يراه فعلف جم على ذلك وتقرَّد يكون ولاية الموصل وجميع البلاد الى نصير الدين واحتمابه بالمال الذي وصل معهم فطلبوا زنكي فسلَّم اليه السلطان ابنيه الب ارسلان والحفاجي وحصل انابكها واوفى لهُ بالبلاد وسار الى الموصل وملك الموصل والبلاد اوَّل سنة ٢٢٥

ذلك بدار الخلافة وراسل الامام المسترشد بالله امير المؤمنين يسأله المسامحة بما سبق منه في تلك النوبة الحادثة بينهما وان يحلله ويدعو له ولا يدعو عليب فخرج اليه جواب الرسالة باجمل جواب وألطف خطاب طابت بهما نفسه وزاد في استاعهما امله في البر وأنسه ثم انه افاق من مرضه هذا وعاوده نشاطه بعد الكسل والفتور وعاد الى الغرض المأثور وكان قد الكر على وزيره شمس الماوك خواجه بزرك اموراً دعته الى الامر بالقبض عليه وتسليمه الى حاجبه فقتله وقيل انه شرب الخمر في قحف رأسه

وفي شعبان من هذه السنة قصد بغدوين ملك الافرنج صاحب بيت المقدس في عسكره وادي موسى فنهب اهله وسباهم وشرد بهم وعاد عنهم. وفي جمادى الاخرة منها ورد الخبر بان الامير ختلغ ابه السلطاني ولي مدينة حلب وحصل في قلعتها بطلائع اختير له ولم يقم اللا القليل حتى فسد امره واضطرب حاله ووقع بينه وبين احداث الحلميين فحصروه في القلعة الى ان وصل الى حلب عسكر الامير عماد الدين اتابك قتسلَّمهُ من القامة واعتُقل واستُورُذن في امره فأذن في سمل عينيه فسُمِلتا

## سنة اثنتين وعشرين وخمسائة

في هذه السنة اشتدً المرض بظهير الدين اتابك وطال به طولًا أنهاك قوته وأنحل جسمه واضعف مُنتَه واشفى منه على نزول ما لا يُدفع بحيلة ولا يمنع بقوق فاحضر ولده الامير تاج الملوك وامرا، دولته وخواصه واهل ثقته واعيان عسكريته واعلمهم بانه قد احس من نفسه بانقطاع الاجل وفراغ المهل وخيبة الرجا، من البقا، والامل «ولم يبتى غير الوصيّة بنا يعمل عليه ويد بر به الامر بعدي وينتهي اليه وهذا ولدي تاج الملوك بوري هو أكبر ولدي والمترشح الانتصاب مكاني من بعدي والمأمول لسد ثلمة فقدي ولا اشك في (119) سداد طريقت وأيثاره لفعل الحير ومحبّته وان يكون مقتفيًا لا تاري في حفظ قلوب الامرا، والعسكرية وعاملًا على مثالي في انصاف يكون مقتفيًا لا تاري في حفظ قلوب الامرا، والعسكرية وعاملًا على مثالي في انصاف الاعيان والرعية فان قبل وصيّتي هذه ونهج السبيل المرضية في بسط المعدلة والنصفة في الكاقة وازال بحسن سياسته عنهم اسباب الوجل والمخافة فذاك الظن في مثله والمرجو من سداده وجميل فعله وان عدل عن ذاك الى غيره وحاد عن ما يوثر من السداد في سرّه وجهره فها هو متشاهد هذه الحال ومتوقع شمل هذا المآل » فقال: بل اوفى على المراد ولا اتعدًى سبيل السداد والرشاد فوكد الامر عليه في ذلك تأكيدًا فهمه عنه وقعله عنه

ثم توقي الى رحمة الله ضحى نهاد يوم السبت لثان خلون من صفر من السنة فابكى العيون ونكاً القلوب وفت في الاعضاد وفتت الاكباد واشتد الاسف لفقده والجزع عليه ولم يُسمّع اللا متفجّع له وذاكر والمحيل افعاله وشاكر لايامه وقام ولده تاج الملوك بوري بالامر من بعده واحسن السيرة في خاصه ورعيّته وجنده فلوكانت مجاري الاقدار تدفع اليه عن ذوي المناصب والاخطار لكان هذا الامير السعيد الفقيد احق من تخطأ به المنايا ولم تلم بساحت والرايا وابقته الايام لها رُتبة تتباهي بها وحلية تتنافس بها الله الأان الله تعالى لا يفالب امره ولا يدافع حكمه ولا بد من عام ما سبق به علمه وحدوث ما تقرّر نفاذه في خلقه لان الموت غاية الحيوان ونهاية ما يكون من مصير الانسان وقد كان هذا الامير السعيد قد بالغ في استعال يكون من مصير الانسان وقد كان هذا الامير السعيد قد بالغ في استعال داثرة أغتصبت منهم في زمن الولاة الظالم واعاد على جماعة من الرعية املاكا في ظاهر البلد جمة دائرة أغتصبت منهم في زمن الولاة الظالمة وقبضت عنهم في زمن العتاة الجبابرة وجرت عليهما احكام المقاسمة وعت الايدي العادية الفاشمة فاعادها الى خراجها القديم المستقر ورسمها السالف المستمر ورفع عنها مواد الجور والعدوان وحسم عن مانكيها اسباب التأول في كل مكان واوان فاحرز بذاك صالح الدعا وجميل مانكيها اسباب التأول في كل مكان واوان فاحرز بذاك صالح الدعا وجميل الشكر والثناء

ثم رفع الى امير المؤمنين الخليفة المسترشد بالله رُقعة عند مصيره الى بغداد (120) ومهاجرته الى الباب الامامي المسترشدي والسلطاني الغياثي يذكر فيها حال مواضع داثرة في عمل دمشق وحصص عامرة وارض مُعطّة لا مالك لها ولا فائدة في عطلتها ولا انتفاع لخاصي ولا عاصي بدين منها لدثورها ودروس معاملها ورسومها واستأذنه في بيعها مئن رغب فيها ويؤثر عمارتها للانتفاع بريعها وغلّتها وصرف ما يحصل من غنها في الاجناد المرتبين للجهاد فاذن له في ذلك اذنا تامًا مؤكدًا اباحه وامضاه لن يملكه بالابتياع منه واحله واطلقه ووقع بذاك على ظهر الرقعة بالامضاء وابطال التأول فيه والتحذر من ابطال شيء من حكمه او التجاوز لرسمه ووكد بالملامة الشريفة الاماميَّة المسترشد ية التي قبلها منه وتقلّدها عنه واشهد عليه بذلك بالشهود المعدّاين وامضي البيع في ذلك لن رغب فيه فعمرت عدَّة ضياع يبا با خاليت وعلى عُرُوشها خاوية وارض عافية لا انتفاع بها ولا فائدة لاحد فيها فأجريت عيون مياهها وأعيدت الى اجمل عاداتها وظهرت منها الخيرات وعمَّت بذلك الميامن والبركات مياهها وأعيدت الى اجمل عاداتها وظهرت منها الخيرات وعمَّت بذلك الميامن والبركات

ودامت له الدولة ولن بعده ببركات هذه الافعال الحميدة والنيَّة الجميلة وحسنت لهم العقبي في الولد والأسرة والاهل والجملة وحصل له الذكر الجميل في الآفاق والاقطار والامصار والثناء الطيب الحسن الآثار ومضى لشأنه سعيدًا عزيزًا حميدًا على ظهر فراشه لا يُورد له امر ولا يخالف له قول ولا يُتجاوز له حكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

ذكر تاج الملوك بوري بن اتابك عند توليه الامر بعد ابيه ظهير الدين اتابك واخباره وما جرى في ايامه من نوبة الباطنية والاحداث المتجددة وما جرى مع الافرنج الى ان مضى سبيله

# شرح ذلك

لمَّا نفذ القضاء في ظهير الدين اتابك رحمه الله قام ولده الامير تاج الملوك (120) بالامر من بعده اذ كان نجله وولي عهده فعمل بماكان القاه اليه واعتمد على ما وكده في وصيَّته عليه من حسن السيرة في جميع من حَوَّتهُ دمشق من الاجناد والعسكرَّية وكافة الاتباع والرعية وزاد على ذلك وبالغ في الذبُّ عنهم والمراماة دونهم وجرى على منهاج ابيه في بسط المعدلة واعتماد النصفة للاجناد وثقل الوطأة على الاعدا. والاضداد وانصاف المتظلمين وردع الظالمين وحماية السُّفّار والمتردّدين والتبليغ بالنكاية للمفسدين بجيث اجتمعت القلوب على حبّ دولته وانطلقت الالسن بالدعاء الصالح بادامة اءَّامه و إطالة مدَّته واقرَّ وزير ابيه ابا على طاهر بن سعد المزدقاني على وزارته واجراه على رسمه في سفارته ولم يصرف احدًا من نوَّابه المعروفين بخدمتـــه عن رسمه وعادته ولا ازاله عن معيشته بل زاد في ارزاقهم وخلع عليهم واحسن اليهم واقر الاقطاعات على ادبابها والجامكيَّات على اصحابها فكثر الدعاء لهُ والثناء عليهِ واحسن الى وزيره المقدّم ذكره واطلق له 'عشر ارتفاعه مع حقوق العرض عن الاقطاعات والواجبات والنفقات. وقد كان اسر في نفسه من اص الباطنية ما لم يبدِه لاحد من خواصِّ وثقات بطانته عند ما قويت شوكتهم وتضاعفت مضرَّتهم اتباعًا لما كان عليهِ ابوهُ من اظهار الرعاية لهم والمداراة لدفع شرّهم فلمَّا مكَّنهُ الله منهم واقدره عليهم افتتح امره بالتــدبير عليهم والايقاع بهم فكان منهُ في امره ما سيأتي مشروحًا في مكانه

# ذكر ما حدث من الباطنيَّة بدمشق واعمالها وما آلت اليه احوالهم من البوار وتعفية الآثار في بقية سنة ٢٢٥

# شرح الامر والسبب في ذلك

قد تقدُّم من ذكر بهرام داعي الباطنية والسبب الذي اوجب تسليم ثغر بانياس اليهِ ما فيهِ الكفاية عن تكرير الذكر لهُ ولمَّا حصل في بانياس شرع في تحصينها وترميم ما استرم وتشعَّث منها وبثُّ دُعاته في سائر الجهـات فاستغووا خلقًا كثيرًا من جهَّالُ الاعمال وسفساف الفلاَّحين من الضياع وغوغا. الرعاع ممَّن لا (121°) 'لبِّ لهُ يصدُّه عن الفساد و يردعه ولا تقيَّة تصدفه عن المنكر وتمنعه فقري شرَّهم وظهر بقبح الاعتقاد سرُّهم وامتدَّت ايديهم وألسنتهم الى الاخيار من الرعية بالثلب والسبِّ والى المنفردين في المسالك بالطمع والسلب واخذهم قسرًا وتناولهم بالمكروه قهرًا وقتل من يقتل المزدقاني الوزير معونةً بالغ فيها وحصل لهُ وَخِيمُ عاقبتها وذميمُ مغبَّتها لما تقرَّر بينهُ وبين بهرام الداعي المقدّم من المؤازرة والمعاضدة والمظافرة والمرافدة موافقةً في غير ذات الله ولا طاعته طَّلبًا لِأَن تَكُون الايدي واحدةً على من يقصدهما بمكروه والنيَّات مترادفة على من ينوي لهم شرًّا وتاج الملوك غير راضٍ بذاك ولا موثر له بل تبعث السياسة السديدة والحلم الوافر والعرفة الثاقبة على الاغضاء منهم على القذى والصبر على مولم الفرصة متسهّلة المرام والمكنة من اعدا. الله بادية الاعلام فعند ذاك تُتنتَهَز الفُرصة و تُقتَنَص الفريسة . وا تَنفق ان بهرام الدعي لمَّا يويد الله تعالى من بواره ويحــل بهِ من هلاكه ودماره حدَّثتهُ نفسه بقتل برق بن جندل احد مقــدّمي وادي التيم لغير سبب حمله عليهِ ولا جناية دعتهُ اليهِ بل اغترار بعاقبة الظالمين في سفك الدما. المحرَّمة وافاظة النفوس المحظورة وجهلًا بما حذَّر الله تعالى من يقصد ذاك و يقدِم عليهِ بقوله عزَّ وجلَّ : وَ مَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَبِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهِنَّمُ خالدًا فيهـا وَغَضِبَ اللهُ عليهِ وَلَعَنَهُ وَأَعِدَّ لَهُ عَذَابًا عَظَيمًا (١ فخدعهُ الى ان حصل في يده فاعتقله وقتله صبرًا فتأتُّم لقتل

<sup>1)</sup> Qur. IV, 95.

مثله على هذه مع حداثة سنّه وشهامته وحسن صورته واعلنوا بلعن قاتله في المحافل والمشاهد وذّمه من كل غانب ومُشاهد، فحملت اخاه ضحاك بن جندل وجماعته وأسر ته الحمية الاسلامية والحرقة الاهلية على الطلب بدمه والاخذ بثاره فتجمّعوا وتعاهدوا وتحالفوا على المصابرة على لقاء اعدائهم والايغال في الطلب لدمائهم وبذل المهج والنفوس (1217) في ادراك ثارهم وشرعوا في التأهمب لهذه الحال صابرين وللفرصة متوقعين الى ان ساق بهرام ولفيفه الحين المتاح وقضى الله عليهم بالاصطلام والاجتياح فتجمّعوا من كل ناحية وتهافتوا من كل صوب وجهة وظهر بهم من بانياس في سنة ٢٢٥، وقصد ناحية وادي التيم للايقاع بالمذكورين وكانوا مستعدين للقائه مترقبين لحربه، فلما أحسُّوا بقربه منهم المي بهوض الليوث من غابها المحاماة على اشبالها وطاروا نحوهم مطار صقور الجبال الى يعاقبها واحجالها فحين دنوا من حزبه المفاول وحشده المخذول هجموا عليهم وهم في مخيمهم غاذُون وبهم مفترُون وصاح صائحهم وهم غافاون وبما نزل بهم من البلا، ذاهلون والى ان يتمكن فارسهم من امتطاء جواده وداجلهم من تناول عدّته وعتاده واتحاد الاقدار والقضاء

وكان بهرام في خيمته وحوله جماعة من شركانه في جهله وضلالته غافلًا عمًا احاط به وبطانفته وقد وثبوا عند سماع الضوضا، والصياح الى اخذ آلة السلاح فارهقوهم بسيوفهم الماضية وخناجرهم المبيرة القاضية حتى اتواعلى الجميع وتقطع رأس بهرام ويده بعد تقطيعه بالسيوف والسكاكين واخذهما واحد مع خاتمه من الرجال القاتلين ومضى بهما الى مصر مبشرًا بهلاكه ومهنينًا ببواره فخلع عليه واحسن اليه وشاعت بذلك الاخبار وعم الكافة الجذل بمهلكهم والاستبشار واخذ الناس من السرور بهذا الفتح باوفر السهام واكمل الاقسام فقلت عدّتهم وانقصفت شوكتهم وانقلت شكتهم

وقام بعد بهرام صاحبه اسمعيل العجمي رفيقه في الضلال والعدوان وشريكه في المحال والطغيان مقامه واخذ في الاستغواء للسفساف مثاله وزاد في الجهل زيادة اظهرت سخف عقله ومحاله وتجمّع اليه بقايا الطائفة الخبيثة من النواحي والاصقاع ومن كان منهم متفرقًا في النواحي والبقاع وجرى ابو على طاهر بن سعد المزدقاني الوزيو على الحال التي سلكها مع بهرام في حق اسمعيل في المساعدة على مراده (122) والمعاضدة

على اغراضه لتحرُّزه من الشرُّ ورغبته في السلامة ولم يعلم ان عُقبي هذه الافعال عين الندامة والبعد عن طريق السلامة فقد قيل «رُبَّ مستسلم نَجت بهِ سلامتهُ ومتحرّز من الشر كانت فيه آفته » ولم تزل شكوى الناسمن الخاصة والعامة تتضاعف والاضرار بهم من المخذولين يتوالى ويترادف الى ان صرف تاج الملوك بن ظهـ ير الدين اتابك الى الفتك بهم والاجتياح لهم همَّته وارهف لتطهير الاعمال منهم عزيمته ورأى ان صلاح الامر فيما يُقتضيه التدبير فيما 'يراد والتقرير الايقاع بابي علي الوزير اوَّلًا فانهُ أَصوَبُ مَا اعتمد واولى ما قصد فر تَّب لقتله من خواصه من اعتمــد عليه وسكن في امره البه وقرَّر معهُ ان يضرب رأسه بالسيف متى اشار اليه · فلمَّا كان يوم الاربعاء السابع عشر من شهر رمضان سنة ٥٢٣ حضر مع جماعة الامراء والمقدّمين على الرسم في قبُّة الورد من دار القلعـة بدمشق وجرى في المجلس امور ومخاطبات مع تاج الملوك والحضور انتهى الامر فيها الى الانصراف الى منازلهم والعود الى دورهم ونهض الوزير المذكور منصرفًا بعدهم على رسمه فاشار تاج الماوك الى خصمه فضرب رأسه بالسيف ضربات اتت عليهِ وُقطَع رأسه وُحمل مع جَثَّته الى رمادة باب الحديد فالقيت عليهـــا لينظر الكائنة الى صنع الله تعالى بمن مكر واتخذ معينًا سواه وبغيره انتصر وأحرقت جثته بعد ايام بالنار وصار رمادًا تذروه الرياح ذلك بما قدَّمت يداه وما الله بظلَّام للعبيد(١ وشاع الحبر بذاك في الحال فثارت الاحداث بدمشق والغوغاء والاوباش بالسيوف والحناجر المجرّدة فقتلوا من ظفروا بهِ من الباطنيَّة واسبــابهم وكل متعلّق بهم ومُنتم ِ اليهم وتتبعوهم في اماكنهم واستخرجوهم من مكانهم وافنوهم جميعًا تقطيعًا بالسيوف وذبحًا بالخناج وبُجعلوا مُصرّعين على الزابل كالجيف الملقاة والميتة المجتواة وتُعيض منهم نفر "كثير" التجأوا الى جهات يحتمون بها واملوا السلامة بالشف عة منها قهر ًا وأريقت دماؤهم هدرًا واصبحت النواحي والشوارع منهم خالية والكلاب على اشلافهم وجيفهم 'متهارشة' عاوية' ان في (122<sup>٧</sup>) ذلك لآيةً لأولي الالباب

وكان قد اخذ في الجملة المعروف بشاذي الحادم تربية ابي طاهر الصائغ الباطني الذي كان بجلب وهذا اللمين الحادم كان اصل البلاء والشر فعوقب شرّ عقوبة شفت قلوب كثير من المؤمنين وُصلب ومعه نفر منهم على شرفات سور دمشق ليشاهد فعل

وال سبط ابن الجوزي: إن هذا الوزير هو الذي بني المسجد على الشرق الثمالي شالي دمشق عند تربة ست الشام و يسمى بجسجد الوزير وفيه القُرَّاء وعليه الوقف

الله بالظالمين ونكاله بالكافرين. وكان الحاجب يوسف بن فيروز شحنة البلد ورئيسه الوجيه ثقة الملك ابو الذواد مفرّج بن الحسن الصوفي قد بالف في التحريض على هلاك هذه الطائفة الحبيثة فاخذوا في التحرُّز والاحتياط من اغتيال من يُندب اليهما من باطنية أكموت مقر الباطنية بلبس الحديد والاستكثار من الحفظة حولها بالسلاح الوافر العتيد فحصل الشقاء لمن اساء وكفر والسعادة لمن احسن واعتبر

واما اسمعيل الداعي المقيم ببانياس ومن معه فانهم لما سمعوا ما حدث من هذه الكائنة سُقط في ايديهم والخذلوا وذلوا واقبل بعضهم على بعض يتلاومون وتفرق شملهم في البلاد وعلم اسمعيل ان البلاء محيط به ان اقام ببانياس ولم يكن له صبر على الثبات فانفذ الى الافرنج يبذل لهم تسليم بانياس اليهم ليأمن بهم فسلمها اليهم وحصل هو وجماعة في ايديهم فتسللوا من بانياس الى الاعمال الافرنجية على غاية من الذلة ونهاية من القلة وعرض اسمعيل علّة الذرب فهلك بها وتُتبر في بانياس في اوائل سنة ٢٠٥ فخلت منهم تلك الناحية وتطهّرت من رجسهم

وفي سنة ٢٠ ورد الخبر من بغداد بوفاة الوزير جلال الدين ابي علي الحسن بن علي بن صدقة وزير الحليفة رحمه الله في جمادى الاخرة منها وكان حسن السيرة محمود الطريقة كاتبًا فاضلًا بليغًا محبوبًا من الحاصة والعامة سديد الرأي حميد التدبير صادق العزم صافي الحسن كريم النفس ف كثر الاسف عليه والتوجع لفقده واستوزر بعده نقيب النقباء شرف الدين ابو القسم علي بن طراد الزينبي في جمادى الاولى منها وهو من جلالة القدر وشرف الاصل ونباهة الذكر والمنزلة المشهورة والرتبة المعروفة والمكان المشتهر وفي جمادى الاولى سنة ٢٠ وتوفيت الحاتون شرف النساء والدة تاج الملوك رضي الله عنها (123 و فبرت في قبتها المبنية برسمها خارج باب الفراديس

#### سنة ثلث وعشرين وخمسانية

قد مضى ذكر نوبة الباطنية وغيرهم لما اقتضى سُوق الكلام فيهِ في سنة ٢ و٣ لما انتهى الى الافرنج خبر الكائنة في الباطنية وانتقال بانياس عنهم اليهم احدث ذلك لهم طمعًا في دمشق واعمالها واكثروا الحديث في قصدها وبتوا رسلهم الى الاعمال في جمع الرجال والاحتشاد فاجتمع اليهم سائر من حَوَتهُ بلادهم من الرُّها وانطاكية وطرابلس والساحل ووصلهم في البحر ملك كُند هو الذي قام مقام بغدوين الهالك في

الافرنج ومعهُ خلق كثير فاجتمعوا ونزلوا على بانياس وخيّموا عليها وشرعوا في تحصيل المِير والازواد للاقامة وتواترت الحكايات عنهم تَمن شاهدهم واحصى عددهم انهم يزيدون على سبّين الفاً فارساً وراجلًا واكثرهم الرجالة

فلسّا عرف تاج الملوك ذلك من عزمهم تأهّب لهذا الام وصرف هنه الى الاستكثار من العدد والسلاح وآلة الحرب وما يحتاج اليه من الآلات التي يحتاج اليها لتذليل كل صعب وكاتب امراء التركان على ايدي رسله المندوبين اليهم بالاستنجاد والاستفائة بهم وبذل من المال والغلل ما بعثهم على المبادرة الى اجابة ندائه والسرعة الى دعانه ووصل اليه من طوانفهم المختلفة الاجناس كل ذي بسالة وشدة مراس راغبين في اداء فريضة الجهاد ومسارعين الى غزو الكفرة الاضداد واطلق ما يحتاجون اليه لقوتهم وقضيم خيولهم

ورحل الملاعين عن بانياس طالبين دمشق على اناة وترتيب ونزلوا على جسر الحشب والميدان العروف المجاور له في . . . من ذي القعدة سنة ٣٢٥ وخيموا هناك واصبح العسكر حَرَجَ من دمشق وانضم اليه التركان من منازلهم حول البلد والامير مرة بن ربيعة في العرب الواصلين معه وتفرّقوا كراديس في عدّة جهات ووقفوا بازائهم لتخرج منهم فارس ولاظهر منهم فرقة فيسارعوا اليها ويزحفوا فيبادروا الى لقائهم فلم يخرج منهم فارس ولاظهر راجل بل ضيّوا اطرافهم ولزموا مخيمهم واقام الناس على هذه الصورة اياماً (123٬ يتوقّعون زحفهم الى البلد فلا يشاهد منهم الّا تجمّعهم وإطافتُهُم حول مخيمهم وبريق يضهم وسلاحهم وكشف خبرهم وما الذي اوجب تأخرهم عن الزحف وتلومهم فقيل بيضهم وسلاحهم وكشف خبرهم وما الذي اوجب تأخرهم عن الزحف وتلومهم فقيل انهم قد جرّدوا ابطال خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع البغال الى حوران لجمع المير والغلال التي يُستعان عثلها على الاقامة والنزال وانّهم لاحركة لهم ولا قورة بهم الى عود المذكورين

فلماً عرف تاج الملوك هذه الحال بادر بتجريد الابطال من الاتراك الدمشقيين والتركان الواصلين والعرب القادمين مع الامير مرة واضاف اليهم الامير سيف الدولة سواد في عسكر حماة وقرد معهم نهوضهم اخريومهم والجد في السير عامة الليل ووصولهم عند الصباح الى ناحية براق لان تقدير وصول الملاعين عند عودهم من حوران الى ذلك عند الصباح الى العمل عامل لهم واصبحوا في ذلك المكان وهم على غاية من المكان فسارعوا الى العمل عامل لهم واصبحوا في ذلك المكان وهم على غاية من الكان، فسارعوا الى العمل عامل لهم واصبحوا في عدد لا يُحصى كثرة فهجموا عليهم الكثرة والمنعة ومعهم سواد عسكرهم باسره في عدد لا يُحصى كثرة فهجموا عليهم

فلم يتكامل ركوبهم الا وقد تُتل منهم جماعة بالنشّاب وضربوا مصافًا ووقفوا قِطعــةً واحدةً وحمل عليهم المسلمون فتبتوا ولم يزل عسكر الاسلام يكر عليهم ويفتك بهم الى ان فشاوا وانخذلوا وايقنوا بالبوار وحلول الدمار. وولَّى كليام دبور مقدّمهم وشجاعهم في فريق من الحيَّالة منهزمين وحمل الاتراك والعرب حمــلةً هائلةً واحدقواً بهم ضرَّباً بالسيوف وطعنًا بالرماح ورشقًا بالسهام فما كان الَّا بعض النهار حتى صاروا على وجه الارضُ مصرعين وبين ارجل الخيل مُعفّرين وغنموا منهم الغنيمة التي امتلأَت ايديهم بها من الكراع والسلاح والاسرى والغلمان وانواع البغال وهو شيء لا يُحصَر فيذكر ولاً يحدّ فيعدّ ولم يسلم منهم الى معسكرهم الَّا القليل من الخيالة الذّين نجت بهم سوابقهم المضمرة وعاد الاتراك والعرب الى دمشق ظافرين غاغين منصورين مسرورين اخر نهار ذلك اليوم المذكور. فابتهج الناس بهذا اليوم السعيد والنصر الحميد وقويت بهِ النفوس وانشرحت بهِ الصدور وعزم العسكر على مباكرتهم بالزحف الى مخيّمهم عند تكامل وصوله (124° وتسرّع اليهم جماعة من الحيل وافرة وهم ينظرون الى كثرة النار وارتفاع الدخان وهم يظنون اتَّنهم مقيمون فلما دنوا من المازل صادفوهم وقد رحلوا اخر تلك الليلة عندما جاءهم الحبر وقد احرقوا اثقالهم وآلاتهم وُعددهم وسلاحهم اذ لم يبق لهم ظهر يحملون عليهِ عند ما عرفوه من حقيقة الامر الذي لا يحن معه المقام مُع معرفتهم بَكْثَرة عسكر الاتراك ولا طاقة لهم بهِ ولم يتمالكوا ان رحلوا لا يلوون على منقطع ولا يقفون على مُقصِّر وخرج الى منزلهم فغنموا منــهُ الشيء الكثير من اثاثهم وزادهم وصادفوا جماعةً من الجرحي في الوقعة قد هلكوا مع وصولهم ودُفنوا في اماكنهم وخيولهُم 'مصرّعةُ من الجراح الكثيرة (١ ولحق اواخرهمُ العسكر فقتلوا جماعةً من المنقطعين واغذًوا سيرهم في هزيمتهم خوفًا من لحاق المسلمين لهم . وامن النــاس وخرجوا الى ضياعهم وانتشروا في اماكنهم ومعائشهم وانفرجت عنهم الكربة وانكشفت الغبَّة وجاءهم من لطف الله تعالى وجميل صنعه ما لم يكن في حساب ولاخطر في بال. فلله الحمد والشكر على هذه النعمة السابغة والموهبة الكاملة حمدًا يستديم جزيل نعمهِ ويستمد الزيد من منائحهِ وقسمهِ

وعاد التركمان الى اماكنهم بالفنائم الوافرة والخلع الفاخرة وتفرّق جمع الكَفَرة الى معاقلهم على اقبح صفة من المذلّة وعدم الكراع وذهاب الاثقال وفقد ابطال الرجال

<sup>1)</sup> وفي الاصل: الكد

وسكنت القاوب بعد الوجل وأمنت بعد الخوف والوهـــل وايقنت النفوس بان الكفرة لا يكاد يجتمع لهم بعد هذه الكائنة شمل بعد فناء ابطالهم واجتياح رجالهم وذهاب اثقالهم

## سئة اربع وعشرين وخمسائة

في المحرَّم اوَّل هذه السنة توفي الشيخ الامين جمال الأمناء ابو محمد هبة الله بن احمد الاكفاني رحمهُ الله وكان موصوفًا بالكفاية والامانة معروفًا بالصيانة والديانة ولم يقم من الشهود بعده مثله في الذكاء والامانة والغناء

لمَّا خلا ديوان الوزارة بدمشق بعد قتــل ابي على طاهر المزدقاني الوزير من عارف ينظم حسباناته ويسدّد امور معاملاته وارتاد تاج الملوك كافيًا يَورُدُ الامر في ذلك (\*124) اليهِ ويعتمد فيهِ عليهِ ويسكن الى نهضته في تهـــذيب احواله وترتيب اعماله وحفظ ابواب ماله فلم يتسهّل له بلوغ المقصود ولا تيسّر لارتياده نيــل الغرض المنشود فوقع تعويله على الرئيس الوجيه ثقـة الملك ابي الذواد المفرّج بن الحسن الصوفي رئيس دمشق فرد الامر في ذلك اليه وقلده منصب الوزارة واعتمد فيه عليه ووجده أكفى من وقعت اليه الاشارة من كتَّابه ومتصرّ فيه وان كان ضعيف الصناعة في الكتابة خفيف البضاعة من البلاغة فان رأيه سديد ومذهبه في التنزُّه والامانة حميد وله معرفة". بساسة المعاملين في المعاملات ومد في الحك والضط في استدعاء الحسب انات وحفظ الاخراجات ولم يجد له محيدًا عنهُ ولا بدلًا منهُ فقلَّدهُ هذا المنصب واثقًا بحسن سفارته ومرضيّ مؤازرته وخلع عليه وزاد في احسانه اليه واجلسه مجلسه من الديوان بمحضر من الاموا. والاماثل والاعيان وامر بكتب المنشور بأحسن اوصافه والتحـــذير من تجاوز امره وخلافه ولقبه محيى الدين تأكيدًا لامره ورفعًا لقدره فاحسن السياسة وسدّد احوال الرئاسة واستعمل العدل في اعماله والانصاف لماملته وعمَّاله ونظر في الاعمال واعتمد على اتكُفاة الثقات من العُمَّال وجرت الاحوال في ذلك على السداد واطَّردت على الاستقامة أحسن اطراد

(و) في هذه السنة ورد الخبر بوصول الامير عماد الدين اتابك ذنكي بن اق سنقر صاحب الموصل الى حلب في عسكره عازماً على الجهاد وارسل تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك يلتمس منه المعونة والإسعاد على محاربة الافرنج الاضداد وتردّدت الرسسل

بينهما في ذلك الى ان اجاب الى المراد وانف اليه من استحلفه على المصافاة والوداد وتوثق منه على الوفاء وجميل الاعتقاد واكد الامر في هذه الحالة تأكيدًا سكن اليه ووثق به واعتمد عليه وبادر بتجريد وجوه عسكره في خسائة فارس وكتب الى ولده بهاء الدين سونج بجاة يأمره بالخروج في عسكره والاختلاط بالعسكر الدمشقي ومقدمه الامير شمس الامراء الحواص وعدة من الامراء والمقدمين (125¹) فامتثل الامر وخرج من حماة في رجاله وتجهّله وتوجهوا جميعًا الى مخيّم عماد الدين اتابك فاحسن لقاءهم وبالغ في الأكرام لهم واغفلهم ايامًا وعمل عليهم وغدر بهم وقبض على سونج ولد تاج الملوك وعلى جماعة المقدمين ونهب خيامهم واثقالهم وكراعهم فهرب منهم من هرب واعتقل الباقين وحملهم الى حلب وامر بجفظهم فيها

وزحف من يومه الى حماة وهي خالية من الرجال الحياة فلكها واستولى على ما فيها ورحل عنها الى حمص وكان صاحبها خيرخان بن قراجه معه بعسكره ومناصح في خدمته وعامل بطاعته وكان المعين له والمحرض على الغدر بسونج وقبضه حين نزل عليها غدرًا بخيرخان صاحبها واعتقله ونهب خيامه واثقاله وتوثق منه وطاب بتسليم حمص اليه فراسل نوابه فيها وولده بذاك فلم يلتفتوا الى مقاله ولا وقعت منهم اجابة الى سواله فاقام عليها مدة طويلة أيبالغ في المحاربة لاهلها والمضايقة لها فلم يتهيأ له فيها مطلب ولا تيسر مأرب فرحل عنها الى الموصل واستصحب معه سونج بن تاج الملوك والمقدمين من عسكر دمشق واقر الباقين في حلب وترددت المراسلات في اطلاق المعتقلين فلم يفعل والتمس عنهم خمسين الف دينار اجاب تاج الملوك الى تحصيلها والقام بها

في هذه السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بقتل الآمر باحكام الله صاحبها في اخرها تدبيرًا دُبر له وعمل فيه عليه لامور منكرة ارتكبها واحوال قبيحة اعتمدها ادعت الى قتله واوجبت الفتك به لانه بالغ في ظلم الرعيّة وأخذ اموالهم واغتصاب ملاكهم وسفك الدماء واساء السيرة وارتكب المحذورات واستحسن القبائح من المحظورات فابتهج الخاص والعام بالحادث فيه والراحة منه في يوم الثلثاء الثاني من ذي القعدة سنة ٢٠ وعره ٢٠ سنة ومولده بالقاهرة سنة ٢٠ وايام دولته ٢٠ سنة ونقش خاتمه «الامام الآمر باحكام الله امير المؤمنين » وقام بعده ابن عمه ابو الميمون عبد المجيد بن الامير ابي القاسم ابن الامام المستنصر بالله امير المؤمنين وأخذت له البيعة على المجيد بن الامير ابي القاسم ابن الامام المستنصر بالله امير المؤمنين وأخذت له البيعة على

الرسم (125) فيها و نعت بالحافظ لدين الله امير المؤمنين فاستقام أه الامر واستتب برأيه التدبير وقلد الامر ابا علي احمد بن الافضل امير الجيوش وزارة الدولة وتدبير المملكة فساس انكا قة أعدل سياسة ودبر الاعمال اجمل تدبير وجرى على منهاج ابيه الافضل رحمه الله في حب العدل وايشاره واحتوا الجور واخماد ناره واعاد على التناء والتجار ما اغتصب من اموالهم و تبض من املاكهم وأمن البر التقي واخاف المفسد الشقي وبالغ في ذلك مبالغة احزبها شكر القريب والبعيد وحازبها اجر الموقق السعيد. ولم يزل على هذا المذهب الحميد مُواظبًا ولهذا المنهاج السديد مُداومًا الى ان نجم له من مقدمي الدولة حسدة صدوه على ما الهمه الله من افعال الحيرات واقتساء من مقدمي الدولة حسدة صدوه على ما الهمه الله من افعال الحيرات واقتساء بانواع من الكذب جمعوها والفاظ من الباطل غقوها و تُور ذلك مع العسكرية دون الاعيان والاماثل من الرعيّة وأغفل الى ان وُجدت الفرصة فيه متسهلة والغرّة منه بادية وحصل في جانب من الميدان خاليًا من العِدّة والعُدّة والاعوان والنجدة لا يشعر عاقد وقتوا المخاة وانفردوا به وادركه اصحابه وقد قضى وتتموه ألى تربته فدفنوه مها (۱

## سنة خمس وعشرين وخمسائة

في هذه السنة انتهى الى تاج الملوك عن الرئيس المقلّد امر الوزارة محالٌ غير قلب عليه وقدح في منزلته وافسد ما كان جميلًا فيه من رأيه وامر باعتقاله مع بعض اقار به اعتقالًا جميلًا وعزله عن الوزارة والرئاسة في شهر ربيع الاول منها وعول في تقليب مكان الوزارة على كريم الملك ابي الفضل احمد بن عبد الرزّاق المزدقاني ابن عم الوزير ابي علي المزدقاني المقدَّم ذكره فرد الامر في ذلك اليه وعول في الوزارة والسفارة عليه واستقام له الامر ومشت الاحوال به واستبشر اكثر المتصرّ فين والعمال لانه كان حسن الطريقة قد تهذّب في النيابة عن الوزارة في الديوان وعرف سياسة (126 ) الاعمال في كل عصر واوان فصيح اللسان بالفارسيّة والعربيّة ولم يزل مستمر الامر الى ان حدث كل عصر واوان فصيح اللسان بالفارسيّة والعربيّة ولم يزل مستمر الامر الى ان حدث

الحافظ فسُرَّ بقتله لانهُ كان قد حجر عليهِ واستوزر يانس الكاتب ولقبهُ امير الجيوش واستصفى المحافظ فسُرَّ بقتله لانهُ كان قد حجر عليهِ واستوزر يانس الكاتب ولقبهُ امير الجيوش واستصفى اموال الاكمل فكانت ثلثماثة الف دينار

ما تغيَّرت بهِ حاله لان الباطنية لما جرى عليهم ا قضاه الله من البوار واحلَّه بهم من الهلاك والدمار انتهى خبر ذاك الى رفقائهم بأكموت فاسفوا عليهم وقلقوا لما تزل بهم وشرعوا في بثّ حبائل شرّهم ونصب اشراك خترهم ومكرهم وندبوا لتاج الملوك من يغتالهُ ويوقع بهِ من جُهَّال اخوانهم و ُفتَّاك اقرانهم · ووقع اختيــــارهم على جاهلين من الخراسانية قرَّروا معهما التحيُّل في امر تاج الملوك والطلب لهُ والفتــك به في داره عند امكان الفرصة فيه ووصل هذان الرجلان الى دمشق في زيِّ الاتراك بالقباء والشربوش وحضرا الى معارف لهما من الاتراك وسألوهما الوساطة في استخدامهما وتقرير الواجب لهما وخدعاهم ولم يرتابوا بهما وتدرّجا بالحيلة والمكر الى ان صارا في الجمسة من الخراسانية المرتبين لحفظ ركاب تاج الملوك وعَكَّنا وسكنت القلوب اليهما لانهما صنا ورقبا الفرصة في تاج الملك الى ان دخل الحمَّام وعاد منهُ ووصل الى باب داره من القلعة بدمشق وتفرَّق عنهُ من كان في ركابه من الخراسانيــة والديلم والاحداث الحفظة لهُ فوثبًا عليهِ في يوم الخميس لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة ٢٠٥ وضر بهُ احدهما بالسيف طالبًا لرأسه فجرحه في رقبته جرحًا لم يتمكَّن منهُ وضر بهُ بسكين عنـــد خاصرته نفذت بين اللحم والجلد ورمى بنفســه في الحال عن فرسه سليمًا وتكاثرت الرجال عليهما فقطعوهما بالسيوف وأحضر اهل الخــبرة عداواة الجراح من الاطبًاء والجرائحيين وعولجا فبرأ احدهما الذي عند الرأس وتنسَّر الذي في الحاصرة وصلحت الحال في ذلك وركب واقام مدَّة يحضر مجلسه الخواصُّ والعسكر يَّ والاجناد السلام والشراب على الرسم المعتاد

وفيها ورد الخبر من بغداد بوفاة السلطان مغيث الدنيا والدين محمود ابن السلطان غياث الدنيا والدين محمد بن الملك شاه بن البارسلان رحمه الله في شوال سنة ٢٠٥ برض حدث به كان معه نفاد اجله وفراغ مهله وتقرَّرت السلطنة بعده لأَخيه السلطان ابي الفتح مسعود بن محمد (126) بن ملك شاه بن البارسلان وتكون ولاية العهد من بعده لابنه داود بن محمود ثم لاخيه السلطان طغرل بن محمد وسيأتي ذكر كل واحد منهم في موضعه

وفيها ورد الخبر من حِلَّة مكتوم بن حسّان بن مسار بان الامير دُبيس بن صدقة ابن مزيد اجتـاز بالحلَّة وكان قد انهزم من العراق في خواص اصحابه وغلمانه خوفًا من الحليفة المسترشد بالله امير المؤمنين وضل في الطريق لم يكن معهُ دليل عارف بالمسالك

والمناهل وكان قصده حلَّة مِرَى بن ربيعة فهلك اكثر من كان معه وتفرق اصحابه بعد موت من مات بالعطش وقد حصل في الحلَّة كالمنقطع الوحيد في نفر يسير من اصحابه فانهض تاج الملوك فرقة من الحيل نحوه لاحضاره فاحضرته الى القلعة بدمشق في ليلة يوم الاثنين لست خلون من شعبان سنة ٢٠ فتقدَّم تاج الملوك بانزاله في دار بالقلعة واكرامه واحترامه والتنوُّق في شرابه وطعامه وحمل اليه من الملبوس والمفروض ما يقتضيه محله الرفيع ومكانه المكين الوجيه واعتقله اعتقال كرامة لا اعتقال اهانة وانهى الحال في ذلك الى الدار العزيزة الامامية المسترشدية فورد الجواب اليه بالتوثق منه والاحتياط عليه فلك حين يصل اليه من يتسلَّمه ويحمله الى بغداد

ولماً عرف عماد الدين اتابك زنجي صاحب الموصل هذه الحال نقد رسولاله الى تاج الملوك يلتمس منه تسليمه ويكون الجزاء عنه الخمسين الالف الدينار المقرَّدة على ولده سونج وبقية العسكر الدمشقي المتعلقين فاجابه تاج الملوك الى ذلك وتقرَّر الشرط عليه وان يصل عسكره الى ناحية قارا ومعه المعتقلون ويخرج الامير دُبيس مع عسكر دمشق الى هناك فاذا تسلّم المعتقلين سلّموا دُبيساً الى اصحابه فتوجهوا به من دمشق ووصلوا به الى قارا فتسلموا المعتقلين منهم وسلّموا اليهم دُبيساً في يوم الخميس الثامن من ذي القعدة من السنة وعاد كل من العسكرين الى مكانه ووصل سونج الى دمشق هو والجاعة فسر تاج الملوك بهم وذال شغل قلبه ( 127 ) بوصولهم فعند ذلك خُوطب تاج الملوك في الرئيس واهله المعتقلين وسُسل في اطلاقهم والن عليهم بتخليسة سبيلهم قاجاب الى ذلك بعد ان قرَّر عليه مصالحة يقوم بها وأطلق وأعيد الى رئاسته دون فاجاب الى ذلك بعد ان قرَّر عليه مصالحة يقوم بها وأطلق وأعيد الى رئاسته دون وزارته وخلع عليه وعلى الوزير كمال الدين كريم الملك ابي الفضل احمد بن عبد الرزَّاق المؤدقاني في مستهل رمضان من السنة

وفي هذه السنة ورد الخبر من صرخد بوفاة واليها فخر الدولة كمشتكين الحادم التاجي في جمادى الآخرة منها وكان حسن الطريقة جميل الذكر كثير التدين مشكور المقاصد وفيها وصل سديد الدولة ابن الانباري كاتب الحليفة الامام المسترشد بالله امير الموثمنين رسولًا منه في امور واسباب اقتضتها في آخر ذي القعدة منها ويبعث على تسليم الامير دُبيس الى من يجمله الى بغداد وقد فات الامر فيه فاكرم مثواه وسر بمقدمه وأجيب عن رسائله وتوجه عائدًا بعد ان حمل اليه ما يقتضيه محله و يوجبه مكانه وصادفه في طريقه بناحية الرحبة خيل الامير عماد الدين فقبضت عليه ونهبت ما كان معه وقتلت

بعض غلمانه ولقى شدَّةً عظيمةً من الاعتقال والإعنات الى ان خلص وأُطلق سراحهُ وعاد الى بفداد (١٠ وفي يوم الخميس لثلاث ليال خلت من جمادى الاخرة منهـا جمع تاج الملوك جماعة من الامراء والمقدّمين والخواصّ واعيـان الاجناد والكتَّاب والفقهام واماثل الرعيَّة في مجلسه وقال لهم: انني قد انتهت بي الحال بسبب هذا الجرح الذي قد طال أَله وتعذَّر اندماله ما قد أيقنتُ معهُ الحلول بالامر المقضى الذي لا 'بدَّ منهُ ولا مندوحة للخلق عنهُ وقد يئستُ من روح الحيوة واستشعرتُ تُوبَ الوفاة وهــذا ولدى ابو الفتح اسمعيل قد لاحت لي منهُ امارة الشهامة والنجابة وبانت لي فيه مخايل الكفاية واللبابة وهو أكبر ولدي والمرجو لسدّ ثلمــة فقدي وقد رأيتُ ان اجعله ولي عهدي والمرشح لتوتي الامر بعدي ثقةً بسداده وحسن تأتيه مع حداثة سنهِ وحميد اقتصاده فان سلك منهاج الخير واقتفاه وقصد سبيل العدل والانصاف وتوخَّاهُ فذاك المراد منــهُ والمأمول فيه وان عدل عن المطلوب المشار اليهِ وخالف (127<sup>v</sup>) الامر المنصوص عليـــهِ كان المعوَّل عليكم في تنبَّه من نومته وايقاظه من فتور غفلته فانَّ الحازم اللبيب والسديد الاريب اذا ُذَكِّرَ ذَكَر واذا أُنهي عن منكر ٍ اعرض عنــهُ واقتصر · فقالوا : الامر امرُك الذي لا يُخالف ولا يُعدَل عنهُ والحكم حكمك الذي لا خروج لنا منهُ وطاعتنا لك في حياتك كطاعتنا لولدك بعد وفاتك والله يمدّ لك في العمر وين عليك بالعافية الشافية وتعجيل السلامة والبرء · فسرّ بمقالهم وشكر ما بدأ منهم من الحوادث الدالَّة على حميد خلالهم ثم نصّ في الامر عليهِ واشار في ولاية العهد من بعده اليهِ وقرَّر معهم العسـل بطاعته والانتهاء الى اشارته وخلع عليهِ خامًا سنيَّةً تليق بمثله وُتضاهي شرف مثله وركب فيها الى داره من القلعة بين الامراء والمقدّمين والاتباع من الخراسانية والغلمان والسلاحية والمقرعداريّة (كذا)والجاووشية في اليوم المذكور والمحفل المحضور وتضاءف بذاك

وفي قصة دُبيس قال سبط بن الجوزي: انَّ ذكره هكذا في تواريخ اهل الشام وابي يعلي بن القلانسي (يعني هذا الناريخ). اماً تواريخ البغداديين فاضم قالوا: ضلّ في طريق فقبض عليه بحيلة مكتوم بن حسّان الكلبي من اعال دمشق وانقطع منه اصحابه فحُمل الى دمشق فباعهُ الميرها الى زنكي بن اق سنقر صاحب الموصل بخمسين الف دينار وكان زنكي عدوًه فظن انهُ سيهلكهُ فلما وصل في قبضته اكرمه وخوّله المال والسلاح. فلما ورد الحبر الى بغداد بعث المليفة ابن الانباري ليتوصل في اخذه فلما وصل الرحة قبض عليه الميرها بامر زنكي وحصل الى قلعة الموصل وانهُ لم يخلص اللا بشفاعة السلطان محمود

منهم الجذل والسرور ومالت كافة الاصحاب اليهِ واجتمعوا عليهِ وواظبوا الخدمة لهُ في كل يوم والتسليم عليه

#### سنة ست وعشرين وخمسائة

في هذه السنة ورد الخبر من ناحية الافرنج بهلك بغدوين الرُويس ملك الافرنج صاحب بيت المقدس بعكا في يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رمضان منها وكان شيخا قد عركة الزمان بجوادته وعانى الشدائد من نوائه وكوارته ووقع في ايدي المسلمين عدَّة دفعات اسيرًا في مجارباته ومصافاته وهو يتخلَّص منهم بحيله المشهورة وخدعه المخبورة ولم يخلف بعده فيهم صاحب رأي صائب ولا تدبير صالح وقام فيهم بعده الملك القومص الجديد الكند ايجور الواصل اليهم في البحر من بلادهم فلم يتسدَّد في رأيه ولا اصاب في تدبيره فاضطربوا لفقده واختلفوا من بعده

وفيها اشتد مرض الجرح بتاج الملوك ووقع اليأس من بُرنهِ وصلاحه فطال الامر به طولًا سنم معه الحياة واحب الوفاة وتزايد الضعف به والذبول في جسمه وقوته وقرب اجله وخاب في الصحَّة امله (128) وتوفي الى رحمة الله ومغفرته وتجاوزه على مضي ساعة من نهار يوم الاثنين الحادي والعشرين من رجب منها فتألمت القلوب لمصابه وأفيضت الدموع للنازل به:

# واذا المنيَّةُ أَنشبت اظفارها أَلقبت كلَّ تميمة لا تَنْفَعُ

ولكن قضاء الله تعالى لا يُغالب وحكمه لا يُدافع لان هذه الدنيا دار سوء لم يدم فرح لامرى فيها ولا حزن الانفاس فيها محصاة معدودة والاجال محصورة محدودة والليل والنهار يقطعان الاعمار ويفنيان المدة وما فهم مواعظ الزمان من سكن الى خدع الايام ولقد انشد عند فقده الشريف الرضي:

بُعدًا ليومك في الزمان فاتَّنهُ أقذي العبون وفتَّ في الاعضادِ

لولا ما منَّ الله من قيام نجلهِ في الامر من بعده ونصه عليهِ في ولاية عهده شمس الملوك فازال الروعة وخفَف اللوعة فاشتغل الناس بالتهنئة بالامير الموجود عن التعزية بالشهيد المفقود وقد كان لتاج الملوك رحمه الله من المحاسن والمآثر والمناقب ما يُذكر

في المحافل ويُنشر في الاندية والمحاضر ونظمت مدائحه الشعرا، ونشرت فضائله الفصحا، البلغا، وكان الاديب الفاضل ابو عبد الله محمد بن الحيّاط الشاعر الدمشقي رحمه الله وهو طرفة شعرا، الشام والمشهور بمحاسن الفنون من المديح وغيره بينهم قد نظم في تاج الملوك عدّة قصائد بالغ في تهذيبها وتحريرها وتحكيكها فذكرت من جملة ابياتها المعرّبة عن صفات معاليه ما يستدل به على استحقاقه ما بالغ فيه من مدح مقاصده ومساعيه فن ابات قصيدة اوّلها:

وشرَّف يا تاج الملوك بك الدهرا بأروع لا يعمي الزمانُ لهُ امرا حُسامًا لهُ فليقتل المتوف والفقرا من الشعر قالوا قد مدحت بهالشعرا لقد كرَّم الله ابن دهر تسودُهُ ومنَّ على هذا الرمان واهابِ حُسامُ امير المؤمنين ومن يكن اذا قلتُ في تاج الملوك قصيدةً

### وقال من أخرى

وللدنيا وعالمها سراجا كما سعد الانام بك ابتهاجا طمى بحر الساح جا وماجا كخس الليث عز ً به ولاجا ( 128°) أَلَمْ تَكُ للمَّاوِكُ الغُرِّ تَاجَا لقد شرِّفالزمان بك افتخارًا مَدَدتُ الى اقتناء الحمد كفيًّ وغادرت المسالي بالعوالي

ذكر ايام شمس الملوك ابي الفتح اسمعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك وشرح حالهِ في ابتداء امره الى انقضائه وماكان في خلال ذلك من الحوادث المتجددة ومعرفة تواريخها واوقاتها واحوالها

لمَّا مضى الامير تاج الملوك بوري بن اتابك رحمه الله من هذه الدنيا الفانية الى الدار الباقية سعيدًا حيدًا شهيدًا اقام ولده شمس الملوك ابو الفتح اسمعيل مقامه في المملكة حسب ما كان عهد به اليه في حياته واوصى بما يعمل به بعد وفاته احسن السياسة والسيرة واخلص النيَّة في اعماله والسريرة وبسط العدل في الرعية وافاض احسانه على كافة الاجناد والعسكريَّة واقر الاقطاعات على اربابها والجامكيات على اصحابها وزاد في الواجبات ولم يُنقصها واقر وزير ابيه على وزارته ورتب العُمَّال والمتصرفين على ما كانوا عليه ورد امر التقرير والتدبير الى الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق واعتمد عليه في مهمات امره وسكن اليه في جهره وسره وافتت ما راسياسة بالنظر في امر

الرعية والمتعيِّشين بان رفع عنهم ماكان يستخرج منهم في كل سنة من اقساط الفينــة وابطُّل رسمُها وحظر تنساؤُلها وازال حكمها وعوَّض ارباب الحوالات عليها بجهات غيرها فكثر لهُ الدعاء واتَّصل عليهِ الثناء وذلك في رجب سنة ٢٦٠. وظهر من شهامته وشدَّة بأسه وشجاعته واقدامه وبسالته ومضاء عزيمتــه ما لم يقع في وهم ولا خطر في بالروفهم وسنذكر من ذلك في اماكنه مايقوم مقام العيان دون الحكاية بالمقال فَن ذلك اوَّلًا افتتاحه حصن اللبوَّة والرأس (129°) وكانا في يدي المنـــدوبين لحفظهما من قبل تاج الملوك ابيهِ وكانا قد اقرًّا على رسمهما فانتهى الى شمس الملوك ان اخاهُ شمس الدولة محمد بن تاج الملوك صاحب بعلبات قد عمل عليهما حتى استنزلها على حكمه من حصنيهما المذكورين وندب لهما من رآه من ثقاته ونوَّابه لحفظهما فانكر مثل هذا الفعل عليهِ وامتعض منهُ وراسل اخاه المذكور بالعاتبة على ما قصده ويهجّن رأيه فيما اعتمده ويسألهُ النزول عليهما واعادتهما الى ما كانا عليهِ فامتنع من الاجابة الى ما طلب والقبول لما التمس فاهمل الامر فيه وفي الحديث في معناهُ مدَّةً يسيرةً ثم استعدّ وتأُهب لقصد الحصنين المذكورين ولم يشعر احدُّ بما عزم عليهِ وصرف همه اليهِ · ثم نهض في العسكر وآلات الحرب من دمشق موهمًا انهُ يطلب ناحية الشمال في آخر ذي القعدة من السنة ثم عاد في طريق اخرى مُغرّبًا بعد تشريقه فلم يشعر من بحصن اللبوَّة الَّا وقد نزل عليهِ وزُحف من وقته اليه بعزيمة لا تُدافع وشدَّة لا ثُمَّانع · فلمَّا احسَّ من فيهِ بالبلاء لما شاهدهُ من شدَّة القتال ولم يجد لهُ مخلصاً بجالٍ من الاحوال طلب الامان من يومه فأُجِيبِ الى ما سأَل وأُسعف بما امَّل ونزل من الحصن وسلَّمهُ اليهِ فقرَّر امره واستناب في حفظه من اعتمد على كفايته ونهضته . ثم رحل عنها عند الفراغ منهُ الى حصن الرأس فجرى امر ُ مَن فيهِ على تلك القضية فتسلَّمهُ وولَّاهُ لمن يحفظهُ ثم رحل عنهُ ونزل على بعلبك وقد استعدَّ اخوهُ صاحبها واحتشد واجتمع اليهِ خلق كثير من فلاحي البقاع والجبال وغير ذلك من الحراميَّة المفسدين فحصرهم فيها وضايقهم وزحف اليهم في الفارس والراجل وخرج من بعلبك من المقاتلة جماعة فقُتل منهم وجرح نفر "كثير "وعلى السور ايضًا ثم زحف بعد ايام الى البلد البرَّ اني وقد حصَّفوه بالرجال فشدَّ عليهم القتال وفرَّق العسكر عليهِ من عدَّة جهات فملكه وحصل العسكر فيه بعد ان تُتل وُجرح الحلق الكثير مئن كان فيه ونصب المناجيق على البلد والحصن وواظب الزحف اليهما والشد عليهما · فلمَّا عاين صاحبها شدَّة الامر والاستمرار على الاقامة (129°) والمصابرة راسل

في بذل الطاعة والمناصحة والسوَّال في اقراره على ما كان عُليه في الَّيام ابيهِ فحملتهُ عاطفة القُربي على احتمال ما جرى والاغضاء عمَّا سلف واجاب الى ما التمس وتزل على ايشارهِ ما طلب وتقرَّر الامر بينهما على ما اقترح وعاد شمس الملوك في العسكر الى دمشق ظافرًا مسرورًا في اوائل المحرَّم منها

## سنة سبع وعشرين وخمسانة

في المحرَّم منها وردت الاخبار من ناحية الافرنج بوقوع الحلف بينهم من غير عادة الحارية لهم بذلك ونشبت المحاربة بينهم و تتل منهم جماعة و وفيها صادف جماعة من التركان صاحب زردنا (١ في خيله فظفروا به وقتلوه ومن معه واشتماوا على خيولهم وكراعهم وقيل ان ابن الدانشمند ظفر بفريق وافر خرج من القسطنطينيَّة فاوقع به وقتل من كان فيه من الروم وغيرهم

وفي سابع عشر جمادى الاخرة غار الامير سوار من حلب في خيله على تل باشر فخرج من فيه من ابطال الافرنج اليه فقتل منهم تقدير الف فارس وراجل وحمل رؤوسهم الى حلب وفي رجب منها قبض شمس الملوك على مري بن ربيعة فاعتقله وعلى اسامة بن المبارك وصانعه على مصالحة قام بها واطلقه واقام مري على حاله وتردد فيه خطاب انتهى آخره الى قتله وهذا مكافأة ما اسلفه من قبيح الافعال ومذموم الاعمال والظلم الذي ارتكبه في سائر الإحوال

ولماً عاد شمس الملوك من ناحية بعلبك بعد المقرّر بينه وبين اخيه صاحبها ممّا تقدّم ذكره وشرحه انتهى اليه من ناحية الافرنج ما هم عليه من فساد النيّة والعزم على نقض الموادعة المستقرّة وشكا اليه بعض التجّار الدمشقيين ان صاحب بيروت قد اخذ منهم عدّة حمال كتّان قيمتها جملة وافرة من المال فكتب الى مقدّم الافرنج في ردّ ذلك على اربابه واعادته على من هو اولى به وتردّدت المكاتبات في ذلك فلم تُسفر عن نيل مراد ولا نيل طلاب فحمله الغيظ والحنق على مقابلة هذا الغعل بمثله واسر ذلك في نفسه ولم يبده لاحد من خاصته وثقات بطانته وصرف همه وعزمه الى التأهب لمناذلة بانياس يبده لاحد من خاصته وثقات بطانته وصرف همه وعزمه الى التأهب لمناذلة بانياس (130°) وانتزاعها من ايدي الملاء في الماخة وافرة السنة ونزل عليها في يوم الاحد غرّة صفر منها وزحف في عسكر اليها وفيها جماعة وافرة السنة ونزل عليها في يوم الاحد غرّة صفر منها وزحف في عسكر اليها وفيها جماعة وافرة

من الخيَّالة والرجالة فارتاعوا لما اتاهم فجأَّةً وذَّلوا وانخذلوا وقرب من سورهم بالدَّرَّق اَلْحَفْتَيَاتَ وَالْحَرَاسَانَيِينَ وَالنَّصَّابِينِ وَتُرَّجِلُ عَنْ جَوَادُهِ وَتُرَّجِلُ الْاتْرَاكُ باسرهم لترُّجلهِ ورشقوا مَن على السور بالنشَّاب فاستتروا ولم يبق احدُ يظهر برأْسه عليه كَثَرَةُ الرماة وألزق الجفتيات الى مكان ٍ من السور استُرقه فنقبوه الى ان تمكَّنوا منـــهُ ثم هجموهُ ْ وتكاثروا في البلد. والتجأ من كان فيهِ من الافرنج الى القلعة والابراج وتحصُّنوا بهـــا ومانعوا عن نفوسهم فيها وملك البلد وفتح بابه وقتل كل من صودف فيهِ من الافرنج وأسر ولمَّا رأَى مَن بالقلعة والابراج من النهزمين ما نزل بهم من عَلَكُ البلد والقصد لهم بالقتال ولا ناصر لهم ولا مُمانع عنهم التمسوا الامان فأجيبوا اليم ونزلوا فأسروا جميعًا وتنهب ما كان في البلد وقرَّر فيه من الرجال الاجلاد مَن يخفظهُ ويذبُّ عنهُ ورحل عنهُ في العسكر ومعه الاسرى وروُّوس القتلي وُحرَم الوالي الذي كان بهِ واولاده والعُدَد الكثيرة ووصل الى دمشق في يوم الخميس لستّ ليال خلت من صفر من السنة · وخرج الناس من البلد للقائه ومشاهدة الأسرى في الحبال والرواوس في القصب وهم الشيء الكثير والجم الغفير فرأى الناس من ذلك ما اقرّ عيونهم وسرّ قلوبهم وشدّ متنهم وابتهجوا لهُ وَاكْثُرُوا مِن شَكُر الله تعالى على ما سناهُ من هـــــذا النصر العزيز والفتح المبين وشاعت الاخبار بذلك في الافرنج فهالهم سماعه وارتاعوا لحدوث مثله وامتلَّات قلوبهم رعبًا ووجلًا وأكثروا التعجُّب من تسهّل الامر في بانياس مع حصانتها وكاثرة -الرجال فيها في اقرب مدَّة واسهل مرام واسفوا على من تُقتــل من الخيالة الفرسان والرجالة

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق بوصول السلطان مسعود بن السلطان محمد (١ الى بغداد ونزوله في الجانب الغربي منها واقام بها اياماً قلائل لتقرير الحال وكتب تذكرة باشياء اقترحها والتمس اضافة الشام الى العراق (130 ) ووصل اليه قاضي القضاة والاعيان والاماثل واستحلفوه على ما تضمَّنه المشروح المقترح في التذكرة وطولع بما جرى فخرج الامر السامي الامامي المسترشدي بالاذن له في نزوله في دار السلطنة وكُتب ألقابه و إقامة الدعوة له و محل اليه ما يُحتاج الى مثله من الفرش وغيره و خطب له آخر جمعة من المحرَّم وكتب بتقرير امر السلطنة الى جميع الاعمال والامر بالدعاء له على منسابرها، واستُدعي الى الدار العزيزة المسترشدية وناب الوزير والامر بالدعاء له على منسابرها، واستُدعي الى الدار العزيزة المسترشدية وناب الوزير

ا وفي الاصل: محمود، وكذلك في جميع المواضع

شرف الدين انوشروان بن خالد وزير الخليفة عنهُ في ايصال سلامه ودعائه احسن مناب وخُوطب باجمل جواب وافيضت الخلع عليهِ في يوم الاحد لخبس خلون من شهر ربيع الاوَّل من السنة وقد جلس الامام الحليَّفة المسترشد بالله امير المؤمنين فحضر بين يديهِ وخدم كما جِرت العادة لمثله فقال له امير المؤمنين في مبدإ خطابه: تَلَقُّ هذه النعمة بشكوك واتَّتق الله تعالى في سرَّك وجهرك · وكان هذا التشريف سبع دراريع مختلفات الاجناس والسابعة منها سودا. وتاجاً مرقعاً وسوارير وطوق ذهب ولمَّا جلس على الكرسى المعدّ لهُ وقبَّل الارض قال لهُ امير المؤمنين: من لم يحسن سياسة نفسه لم يصلح لسياسة عيره · قال الله تعالى ذكرهُ : « فَهَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِخْيرًا يَوَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً شُرًّا يَرَهُ (١ » · فاعاد الوزير عليه ذلك بالفارسيــة فاكثر من الدعاء لهُ والثناء علمه واستدعى امير المؤمنين السيفين المعدِّين لهُ فقلَّدهُ بهما واللوائين فعقدهما لهُ بيده وسأَّم عليه السلطان داود بن محمود اخيه (٢ واتابكه اق سنقر وآكَّد الوصية عليه في بابهما وأجمال الرعاية لهما واستحلفه على الوفاء بما قرَّره في بابهما وقال لهُ امير المؤمنين: انهض وُخذ ما آتيتُك (٣ وكن من الشاكرين. وتوَّجه السلطان مسعود بعد ذلك الى ناحية اذربيجان في اوَّل شهر ربيــع الآخر من السنة وقد انضمَّ اليهِ (اق) سنقر احمديلي (؛ وخلق كثير من الاتراك

ووردت الاخبار الى بغداد بان عسكر السلطان مسعود كسر عسكر السلطان طغول بن محمد (٥ بناحية همذان في ثامن عشر رجب من السنــة وتفرَّق عـــكره في البلاد وعاد السلطان مسعود الى (131<sup>r</sup>) منزله و خوطب له في جامع همذان

وفي هذه السنة عزم شمس الملوك اسمعيل بن تاج الملوك على قصد حماة لمنازلتها واستعادتها من ايدي الغالبين عليها وملكتها وقد كان اخفى هذا العزم في نفسه ولم يُظهر عليه غيره وشرع في التأُهِّب لذاك والاستعداد للمصير اليها وقد كانت الاخبار انتهت الى الحافظ لها بهذا الاعتزام فبالغ في التحصين لها والتأهب للذبُّ عنها والمراماة دونهــا واعدُّ لذلك كل آلةٍ أيحتاج اليها وأيعتمد عليها • وانتهى الحبر بهذه الحال الى شمس الماوك فلم يحفل بهذا الامر ولا يشطن عنهُ بل برز في العشر الاخير من شهر رمضان سنة

1) Qur. ICIX, .7, 8

<sup>(</sup>٢ وفي الاصل: اخاه

٣) وفي زبدة التواريخ: مَا اتيتَكُ بَقُوَّةً إِ ع) وفي الاصل: سنقر واحمديلي

وفي الاصل: معمود

٢٧ ولم يبق من مقدّمي أمرانه وخواصه اللامن اشار عليهِ بابطال هذه الحركة واستوقف عزمه عنها وهو لا يحفل بمقال ولم يسمع منه جواب خطاب وقيل له: تهمل هذا الى فراغ صوم هذه الايام القلائل من هذا الشهر المبارك وتقضى سُنَّةُ الميد ويكون التوجُّم بعده الى ذلك المكان فلم يصغ الى احد في هذا الرأي ولا عمل بمشورة انســان وبنى امره على قصدها واهلها غارُّون ومن بها من الحياة غافلون لتحقَّقهم انهُ لا ينهض احدٌ في هذه الآيام ألا بعد العيد وترفيه الجند. ثم انهُ رحل في الحال اليها واغذَّ السير حتى ترل عليها وهجم في يوم العيد على من فيها فراعهم ما احاط من البلا. بهم وزحف اليهم من وقته في اوفر عِدَّة واكمل عُدَّة فتحصَّنوا بالدروب والرحال وصبروا على الرشق بالسهام والنبال وعاد العسكر في ذلك اليوم وقد نكاً فيهم نكايةً ظاهرةً في القتـــل والجرح والنهب والسلب وباكرهم من غده في الفارس والراجل وفرَّقهم حول البلد من جميع نواحيه ثم زحف في خواصُّه من الغلمان الاتراك وجماعة وافرة من الرجالة والحيَّالة القُتَّالَ واسترق موضعًا من حماة قصد اليهِ وعوَّل في هجم البلد عليهِ وشدَّ على من بهِ من الحياة والرماة فاندفعوا بين يديهِ وهجم البلد بنفسه من ذلك المكان. ولاذ من بهـــا بالامان وتوامى اليه جماعة ُ من 'حماتها مستأمنين فا منهم وخلع عليهم واحسن اليهم ونادى بالكفُّ عنهم ورفع الاذَّية عن كا قُتهم وردّ ما نهب عليهم فخرج اليهِ اكثر رجال القلمة طالبين الامان فخلع عليهم (131<sup>v</sup>) وامّنهم · فحين رأَى الوالي ذلك وعرف عجزه عن المصابرة طلب أيمانه فأمَّنه وسلَّم القلعة بما فيها اليهِ وحصلت مع البلد في يديهِ باسهـــل امرٍ واسرع وقت ٍ فر تَّب لولايتها من اعتمد عليه وسكن في حفظها اليه ورحل عنها وقصد شيزر ونزل عليها وامر بالعيث والفساد في نواحيها ولم يزل على هذه الحال الى ان لُوطف واستُعطف بما خمل اليهِ ورحل عائدًا الى دمشق ودخلها مسرورًا ظافرًا في ذي القعدة من السنة

ومن اقتراحات شمس الملوك الدالَة على قوَّة عزيمته ومضاء همَّته ومستحسن ابتدائه ما احدثه من البابين المستجدَّين خارج باب الحديد من القلعة بدمشق الاوسط منها وباب جسر الخندق الشرقي منها وهو الثالث لها انشأهم في سنة ٢٧٠ مع دار المسرَّة بالقلعة والحام المحدثة من شامها على قضيَّة اخترعها وبنية اقترحها وصفة اثرها فجاءت في نهاية الحسن والطيبة والتقويم والاعتدال وفرغ منها في اوائل سنة ٢٨م

وفيها (ورد) الامير المنتضى ابو الفوارس وثاب بن مسافر الغنوي رسولًا من مصر

في يوم السبت لاربع بقين من ذي القعدة منها بجواب ماكان صدر من مكاتبة شمس الملوك وواصل ما صحبه من الحلع السنية وأسفاط الثياب المصرية والحيل والمال وتُوئ الكتاب الوارد على يده ولم يزل مقيمًا الى ان تسهّل مسيره فعاد منكفئًا سنة ٢٨ في يوم السبت للياتين بقيتًا من شهر ربيع الاوّل منها

وفي ذي الحجة منها وردت الأخبار بوصول عسكر وافر من التركان الى ناحية الشال وانهم غاروا على طرابلس واعمالها من معاقل الافرنج فظفروا بخلق كثير منهم قتلاً واسراً وحصل لهم من الغنائم والدواب الشيء الكثير وان صاحب طرابلس بنض طلولا بن بدران الصنجيلي خرج البهم فيمن حشده من اعماله ولقي عسكر التركان فكسروه واظفرهم الله بحشده المغلول وجمعه المخذول وقتل اكثر رجاله وحُل حماته وابطاله وانهزم في نفر قليل من الحصن المروف يبعرين فالتجأوا اليه وتحصنوا به وتزل عسكر الاتراك عليه واقاموا محاصرين له اياماً كثيرة حتى نفد ما فيه من القوت عسكر الاتراك عليه واقاموا محاصرين له اياماً عثيرة حتى نفد ما فيه من القوت وانتهزوا الفرصة وخرجوا في تقدير عشرين مع المقدم فنجوا ووصلوا الى طرابلس وكاتب ملك بنض طلولا صاحبها ملك الافرنج بعكاً يستصرخ به وبمن في اعماله ويبعثهم على ملك بنض طلولا صاحبها ملك الافرنج بعكاً يستصرخ به وبمن في اعماله ويبعثهم على ملك بنض طلولا صاحبها ملك الافرنج بعكاً يستصرخ به وبمن في اعماله ويبعثهم على ملك بنض طلولا صاحبها ملك الافرنج عشري ونهضوا الى التركان الترحيلهم عن حصن منهم جماً كثيراً واشرف التركان على الظفر بهم والنكاية فيهم لولا انهم اندفعوا الى تاحية دفئية فا تصل بهم رحلهم عنها وعودهم على طريق الساحل فشق ذلك عليهم واسفوا على ما فاتهم من غناغهم وتفرقوا في اعمالهم

وفي هذه السنة عرض تكويم الملك ابي الفضل احمد بن عبد الرزَّاق وزير شمس الملوك مرض حادُّ لم يزل به الى ان توقي الى رحمة الله في يوم الاحد الحادي والعشرين من ذي الحجة منها فحزن له الناس وتفجَّموا بوفاته وتأسَّفوا عليه بحسن طريقته ومشكور افعاله وحميد خلاله وكان محبًا للخير متمسّكًا بالدين مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم

وفي صفر من السنة نهض صاحب بيت المقدس ملك الافرنج في خيله الحاطراف اعمال حلب ووصل الى موضع يُعرَف بنوار فنهض اليه الامير سوار النائب في حلب في عسكر حلب وما انضاف اليه من التركان فالتقوا وتحاربوا اياماً وتطاردوا الى ان وصلوا الى ارض قنسرين فحمل الافرنج عليهم فكسروهم كسرة عظيمة قتلوا فيها من المسلمين

تقدير مائة فارس فيهم جماعة من المقدّمين المشهورين المسذكورين وقتل من الافرنج الحكر من ذلك ووصل الفلّ الى حلب وتم الافرنج الى قنسرين ثم الى المقساومة ثم الى فقرة الاحرين (كذا) فعاود الاميرسوار النهوض اليهم من حلب في من بقي من العسكر والاتراك فلقوا فريقاً من الافرنج فاوقعوا به وكسروه وقتلوا منه تقدير مائة فارس فانكفت الافرنج هزيا نحو بلادهم وعاد المسلمون برونوس القتلى والقلائع الى حلب فانجلت تلك الغمة بتسمُّل هذه النعمة ووصل الملك الى انطاكية وانتهى الى (132°) سوار خبر خيل الرها فنهض الامير سوار وحسّان البعلبكي فاوقعوا بهم وقتلوهم عن اخرهم في بلد الشال واسروا من وقع في ايديهم حيًّا وعادوا الى حلب ظافرين سالمين ومعهم الأسرى والوؤوس

#### سنة ثمان وعشرين وخمسائة

وفي هذه السنة نهض شمس اللوك اسمعيل بن تاج اللوك في عسكره الى شقيف تيرون الذي في الجبل المطلّ على ثغر بيروت وصيدا فملكه وانتزعه من يد ضحًاك بن جندل التميمي المتغلّب عليه في يوم الجمعة لستّ بقين من المحرّم منها

وفي هذه السنة خرج شمس الملوك الى المتصيّد اواخر شهر دبيع الآخر بناحية وصدنايا وعسال فلماً كان يوم الثلثاء التاسع منه وقد انفرد من غلمانه وخواصه وثب عليه احد مماليك جدّه ظهير الدين اتابك من الاتراك يُعرَف بايلبا وقد وجد منه خلوة وفرصة بالسيف وضربه ضربة هائلة يريد بها قطع رأسه فقضى الله تعالى بالسلامة فانقلب السيف من يده ولم يعمل شيئا ورمى بنفسه الى الارض في الحال وضربه ثانية فوقعت في عنق الفرس فاتلفه وحال بينه وبين الفرس الى ان تكاثر عليه الغلمان وتوافوا اليه فانهزم وانهض في اثره من الحيل من يتعقبه ويطلبه ويتوثق منه وعاد الى البلد، وقد اضطرب الامر فيه عند اشاعة هذه الكائنة فسكنت النفوس بسلامته، وجد المنهضون في طلبه من الحيل والغلمان والبحث عنه في الجبال النفوس بسلامته، وجد المنهضون في طلبه من الحيل والغلمان والبحث عنه في الجبال المنوس والطرقات والمسالك الى ان لحقوه فجرح جماعة بالنشاب الى ان امسكوه فلما احضروه الى شمس الملوك وقرَّره وسأله : ما الذي حملك على هذا الفعل، فقال: احضروه الى شمس الملوك وقرَّره وسأله : ما الذي حملك على هذا الفعل، فقال:

والضفعاء من الناس والصنّاع والمتعيّشين والفلّاحين وامتهنت العسكرية والرعيّة ، وذكر جماعة من الغلمان أبرياء اوقعهم في التهمسة بانهم وافقوه على هذا فقبض عليهم واضافهم اليه وقتل الجميع في الحال صبرًا ولامهُ الناس على ذلك (حيث قتل)هو لا الغلمان بقول هذا الجاني من غير بيّنة قامت (133) ولا دلالة ظهرت ولم يكفه قتل من قتل ظلمًا حتى أتهم أخاه سونج بن تاج الملوك فقتله وهو كبيره اشنع قتلة بالجوع في بيت وبالغ في هذه الافعال القبيحة والظلم ولم يقف عند حدّ

وفي يوم السبت الرابع من جهادى الاولى من السنة وصل اثير الملك ابو على الحسن ابن اقش رسو لا من الدار العزيزة النبوية المسترشدية وعلى يده برسم شمس الملوك التشريف الامامي المندوب لايصاله اليه وافاضته عليه ووردت المكاتبات على يده عن الوزير شرف الدين ابي القسم على بن طراد النقيب الزينبي وزير الحليفة وكان معزو لا عن الوزارة فأعيد اليها في شهر ربيع الاول سنة ٢٨٥ و صرف عنها الوزير شرف الدين انوشروان بن خالد صرفا جميلا

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بالخلف الحادث بين ولدي الامام الحافظ لدين الله ابي الميمون عبد المجيد امير المؤمنين ابي علي الحسن ولي عهد المسلمين واخيه ابي تراب حيدرة ابني الحافظ واقتسام الاجناد فرقتين احدهما مائلة الى مذهب السنّة واهله والاخرى الى مذهب الاسماعيلية وحزبه واستعار نار الحرب بينهما واستظهار حزب السُنّة على حزب الاسماعيلية نجيث قتل منهم خلق كثير وكان اكثر القتل في الريحانية والسودان واستقام الامر بعده لابي علي الحسن وتتبّع من كان ينصر مذهب الاسماعيلية من المقدّمين والدُعاة ومن يجري مجراهم فابادهم بالقتل والتشريد وصلحت الاحوال واستقامت اور الاعمال بعد الاضطراب والاختلال وورد كتاب الحافظ لدين الله الى شمس الملوك بهذه الحال في اواخر ذي الحجة من السنة بما تجدّد عنده من هذه النعمة وفي ذي القعدة من السنة انتهت الاخبار الى شمس الملوك من ناحية الافرنج باعتزامهم على نقض المستقر من الهدنة وقبيح الموادعة المستمرة وتاهبهم المجمع والاحتشاد وقصد الاعمال الدمشقية بالعيث والفساد فحين عرف شمس الملوك هذه الحال شرع في جمع الرجال واستدعى التركان من جميع الاعمال واتصل به نهوض الحال شرع في جمع الرجال واستدعى التركان من جميع الاعمال واتصل به نهوض الحال شرع في جمع الرجال واستدعى التركان من جميع الاعمال واتصل به نهوض الحال شرع في جمع الرجال واستدعى التركان من جميع الاعمال واتصل به نهوض الحال بعد المواب المهات الضياع الحورانية ووقع التطارد بين الفريقين، وكان الافرنج في جمع الإباب الميات الضياع الحورانية ووقع التطارد بين الفريقين، وكان الافرنج في جمع

كثيف من الخيل والرجل بحيث حصروهم في منزلهم لا يخرج منهم فارس ولا راجل الا رشقته السهام واختطفه الحام واقامت المناوشة بين الفريق عدة اليام ثم اغفلهم شمس الملوك ونهض في فريق وافر من العسكر وهم لا يشعرون وقصد بلادهم عكا والناصرية وما جاورهما وطبرية وما والاها فظفر بما لا يحصى كثرة من المواشي والعوامل والنسوان والصيان والرجال وقتل من صادفه وسبى من ظهر له واحرق ما وجده وامتلأت ايدي التركان من غنائهم واتصل الخبر بالافرنج فانخدلوا وقلقوا وانزعجوا واجفلوا في الشعراء سالما في نفسه وجملته ظافرا غاغاً ووصل الافرنج الى اعمالهم فشاهدوا ما حل الشعراء سالما في نفسه وجملته ظافرا غاغاً ووصل الافرنج الى اعمالهم وانقلت شكتهم وانقصفت بها ونزل باهلها من البلاء فساءهم ذاك وفت في اعضادهم وانقلت شكتهم وانقصفت شوكتهم وتفرق شملهم وذأوا وطلبوا تقرير الصلح بينهم وعاد شمس الملوك الى دمشق مسروراً في اخر ذى الحجة من السنة

وفيها وردت الاخبار باجتماع الامير عماد الدين اتابك والامير حسام الدين تمرتاش ابن ايل غازي بن ارتق على بلاد الامير داود بن سكبان بن ارتق ونهض اليهما في عسكره والتقى الفريقان على باب آمد فانهزم داود وانفل عسكره وأسر بعض اولاده وقتل جماعة من اصحابه وذلك في يوم الجمعة سلخ جمادى الآخرة ونزل على آمد وحصرها وقطع شجرها ولم يحصل منها على طائل فرحل عنها

ووردت الأخبار بان عماد الدين اتابك ترل على القلعة المعروفة بالصور وضايقها وافتتحها في رجب من السنة (١ وفيها ورد الخبر من ناحية بغداد بوقوع النار في بعض عالمًا فاحترق الحان المشهور بمخازن التجار وكثير من الاسواق وتلف للتجار الحاضرين والغانبين من جميع الجهات ما لا يحصى من اموالهم وبضائعهم وفيها ورد الخبر بان عماد الدين اتابك استوزر ضيا الدين (134) ابا سعيد الكفرتوثي وهو مشهور بحسن الطريقة والكفاية وحب الخير والمقاصد السديدة والمذاهب الحميدة وفيها وردت الاخبار من ناحية العراق بوفاة السلطان طغرل بن السلطان محمد بن مالك شاه رحمه الله وفيها تواصلت الاخبار من ناحية الامير عماد الدين اتابك باعتزامه على التأهب لقصد مدينة دمشق لمنازلتها ومحاصرتها والمنه منصرف الهيّة الى الاستعداد لذلك

ا قال الفارقي في تاريخه: وسلَّمها الى السعيد حسام الدين ( غرتاش ) وكانت للامير ركن الدولة داود ( بن سكان بن ارتق )

### سنة تسع وعشرين وخمسائة

في اوَّل المحرَّم هرب الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق الى تدمر خوفًا من شـس الماوك اسمعيل بن تاج الماوك بوري

## شرح السبب في ذلك

كان الحاجب المذكور في جاه تاج الماوك متمكِّن الرتبة عنده مقبول الرأي فيا يردِمه وقد صرف همه ووكَّده الى تطلّب معقل حصين بعده لنائبة تنوب وخطب من خطوب الزمان تتجدَّد وا تَّنفق ان الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك المقيم بتدمر قد سنم المقام بها وضجر من كونه فيها وارتاحت نفسه الى دمشق والاقامة فيها وجعل يراسل أباهُ تاج الملوك ويسأله نقله عنها ولم يزل الى أن أُجيب الى مقترحه وأُسعف بمطلبه. فوجد يوسف بن فيروز الغرض الذي يتطلَّبهُ قد تسهّلت اسبابه فشرع في الحديث فيه والخطاب بسببه والاستعانة بمن 'يعينه على ذلك من المقدّمين والوجوه الى ان تسهَّــل الام وأجيب اليهِ وعُولَ في توتي امر تدمر عليه وتسأمها وحصلت في ولايته ورتّب فيها ولده مع من وثق بهِ في حفظها والذبُّ عنها من ثقات اصحابه وأمنا. نُوَّابه وشرع في تحصينها وَمرَّمتها ولم شعثها وشحنها بالغلَّة والعُدد وحصل فيها كل ما يحتاج مثلهــــا الى مثله. فلما عرف من شمس الملوك التنكُّر عليه وظهر له فساد نيَّته فيه وبان ذاك له من ثقات يسكن اليهم ولا يشكُّ فيهم وحمله الحزف من المعاجلة لهُ والايقاع بهِ فهم بالهروب الى تدمر وترقّب الفرصة في ذلك الى ان اتّنق لشمس الملوك في بعض الجهات خروج فخرج من البلد اخر النهار وسرُّهُ مكتوم عن الحلّ والجار وقصد ضيعته لشاهدتها (\***134**) وقد استصحب خواص اصحابه وغلمانه ثم تم على حاله مُغذًا في سيره مجـــدًا في قصده الى ان حصل بتد مُر آمنًا مَّا توقَّاهُ ظافرًا بَا رَجاه . وظهر خبرهُ في غد ذلك اليوم فين عرف شمس الملوك جليَّة حاله ضاق صدره لافلاته من يده وتضاعف ندمه لفوات الامر فيهِ وكاتبه بما يطيّب نفسه ويؤنسه بعد استيحاشه فلم 'يصغ ِ الى ذلك بل اجابه جواب الخاضع والطانع والعبد الناصح والمستخــدم المخلص ويقول: « انني في هذا الْكَان خادمُ في حفظه والذب عنه » فلما وقع اليأس وعلم ان المقال لا ينجع حَنِقَ عليهِ وذكره بكل قبيح واظهر ما 'يسر'هُ في نفســه ولم يعرض لشيء من ملكه وداره

واقطاعه واهله واسبابه · وتجدّد بعد ذاك ما 'يذكر في موضعه وكان هروبه في ليلة الجمعة لليلة خلت من المحرَّم سنة ٢٩ من الضيعة الجارية في اقطاعه المعروفة بالمنيحة من الغوطــة

وفي هذه السنة شاعت الاخبار في دمشق بين خاصَّتها وعا مَّتها عن صاحبها الامير شمس الملوك ابي الفتح اسمعيل بن تاج الملوك بوري بن ظهير الدين اتابك بتناهيه في ارتكاب القبائح المنكرات وايغاله في أكتساب المآثر المحظورات الدالَّة على فساد التصوُّر والعقل وصداء الحسن وظهور الجهل وتبلُّد الفهم وحبُّ الظلم وعدوله عمَّا عرف فيه من مضاء العزيمة في مصالح الدين والمسارعة الى الجهاد في الاعداء الملحدين وشرع في مصادرات المتصرّ فين والعُمَّال وتأوّل المحال على الستخدمين في الاعمال. واستخدم بين يديه كرديًا جاءهُ من ناحيــة حمص يُعرف ببدران الكافر لا يعرف الاسلام ولا قوانينه ولا الدين وشروطه ولا يرُقب في مومن وِلَاءَ ذُمَّةً ونصب لاستخراج مال المصادرين من المتصرّ فين والاخيار المستورين بفنون من الحترعها في العقوبات وانواع مستبشعة في التهديد لهم والمخاطبات. وظهر من شمس الماوك مع هذه الحال القبيحة والافعال الشنيعة بخلِّ زائدٌ واشفاق نفس الى الدنايا مُتواصل بحيث لا يأنف من تناول الحسيس الحقير بالعدوان واخذه من غير وجهه بالعتو والطغيان واشياء من هــذا الباب لاحاجة الى ذكرها لاشاعتها واشتهار امرها بجيث أنكرت من افعاله واستُبشمت (135°) من امثاله ولم يكفهِ ما هو عليهِ من هذه الافعال الذميمة والخصال المكروهة حتى اسرٌ في نفسه مصادرة كُفاته من الكُتَّاب وخواصه من الأمراء والحجَّاب وعزم على الابتداء اوَلا بالحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز أحظى من كان عند ابيه اوَّ لا وعنده ثانيًا واشتهر عنهُ حتى هرب الى تدمر منهُ ورأَى الغنيمة الكُبرى ببعده من شرَّه وراحته من نظره. وكاتب في اثناء هذا الاختلال والاضطراب الامير عماد الدين اتابك حين عرف اعتزامه على قصد دمشق لمنازلتها ومضايقتها والطمع في ملكتها يبعثهُ على سرعة الوصول اليها ليسلما اليه طائعًا ويمكنه من الانتقام من كل من يحرهه من المقدّمين والامراء والاعيان باهلاكهم واخذ اموالهم واخراجهم من منازلهم لامر تصوّره وهذيان في نفسه قرَّره وتابع الكتب اليهِ بالمسئلة في الاسراع والبدار وترك التلوم والانتظار ويقول له في اثناء هذا المقال « وان اتَّنفق اهمالٌ لهذا الامر واغفالُ أو امهال أحوجتُ الى استدعاء الافرنج من بلادهم وسلَّمتُ اليهم دمشق بما فيها وكان اثم دم

من بها في رقبته ، واسرٌ ذلك في نفسه ولم 'يبدهِ لاحد من وجوه دولته واهل بطانت. وكانت كتُبه بذلك بخط يده وشرع في نقل المال والاواني والثياب من خزانته الى حصن صرخد حتى حصل الجميع بهِ ظنًّا منهُ انهُ يفوز بهِ ويهلك جميع الناس من بعده. فلمَّا بدأ هـــذا الامر يظهر والسَّرُّ فيهِ ينتشر شرع في القبض على اصحابه وكتَّابه وعمَّاله وغيرهم من اهل دمشق ومقدَّمي الضياع امتعض الامراء والقـــدَّمون ووجوه الغلمان الاتابكية وكافَّة العسكرية والرعية من هذا الفعل واشفقوا من الهلاك والبوار ان تمَّ هذا التدبير المذموم لما يعلمون من افعال عماد الدين اتابك اذا ملك السلد فاجروا الحديث فيما بينهم سرًّا. وانهوا الحال فيهِ الى والدته الحاتون صفوة الملك فقلقت لذاك وامتعضت منه واستدعته وانكرته واشتبشعت وحملها فعلها الجميل ودينها القويم وعقلها الرصين على النظر في هذا الامر بما يحسم داءهُ ويعود بصلاح دمشق ومن حَوَتهُ وتأمَّلت الامر في ذلك تأمُّل الحازم الاريب والمرتأي (135<sup>v</sup>) المصيب فلم تجد لدانهِ دوا. ولا لسقمه شفاء الَّا بالراحة منهُ وحسم اسباب الفساد المتزايد عنهُ واشار عليها وجوه الغلمان واكابرهم بذاك واستصوبوا رأيها فيه وبعثوها على المعاجلة لهُ قبل ظهور الشرّ وفوات الامر وانهُ لا ينفع فيهِ امرٌ ولا ينجع معهُ وعظٌ . فصرفت الهمَّة الى مناجزته وارتقبت الفرصة في خاوته الى ان تسهّل الامر المطلوب عند خاوته من غلمانه وسلاحيَّته فأمرت غلمانها بقتله وترك الامهال لهُ غير راحمة لهُ ولامتأَ لمة لفقده لما عرفت من قبيح فعله وفساد عقله وسوء سيرته ومذموم طريقته واوعزت باخراجه حين تُقتل والقائه في موضع من الدار ليشاهده غلمانه . وكلُّ سُرَّ بمصرعه وابتهج بالراحة منهُ وبالغ في شكر الله تعالى على ما سهَّلهُ فيهِ وأكثر الدعاء لها والثناء عليها وذلك ُضحى نهــار يوم الاربعاء الرابع عشر من ربيع الاخرسنة ٢٩ ٠ وقد كان مولده ليلة الخميس السابع بالعدد من جمادى الاخرة سنة ٠٠٦ في الساعة الثانية منها والطالع برج السرطان او المشتري فيه كمح مح والمريخ في السنبلة والزُهرة في الخامس والعقرب والشمس في السادس من القوس والقمر وزحل في التاسع وسهم السعادة في العاشر

وقد كان المعروف ببدران الكافر لعنه الله في يوم الثلثاء المتقدّم ليوم الاربعاء الذي تُقسل فيهِ وقد راح من بين يديه بعد ان اسر اليهِ بشر يعمل عليهِ له ، فلمًا حصل في بيته وقت الظهر من يومه المذكور ارسل الله تعالى ذكره عليه آفة عظيمة اخذت بانفاسه وربا لسانه حتى ملاً فاه وهلك من وقته وكانت الكائنة في غده

فبالغ الكافة في حمد الله تعالى وشكره على هذه الآية الباهرة والقدرة الظاهرة وواصلوا تسبيحه وتقديسه وتمجيده فسبحان مالك الامر ومدّبر الخلق تعالى عمَّا يقول الظالمون عُلوًّا كمرًا

وفي الوقت نودي بشعار اخيه الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن اتابك جلس في منصبه بمحضر من والدته خاتون صفوة الملك وحضر الامراء واماثل الاجند واعيان الرعيَّة فسلَّموا عليه بالامرة واستُحلفوا على الطاعة (136 ) له ولوالدته والمناصحة في خدمتهما والنصرة لاوليائهما والمجاهدة في اعدائهما وحلف كل منهم بانشراح من صدره وانفساح من امله وظهر من سرور الكافة خاصيها وعاميها بهذه النوبة السعيدة والافعال الحميدة ما يزيد على الوصف وايقنوا بالحلاص من المكروه الذي اشرفوا عليه واستقامت الاحوال وتحقَّقت الآمال

وتتابعت المكاتبات في اثناء ذلك من سائر الجهات بوصول عاد الدين في عسكره وقطعه الفرات مجدًّا لتسلّم دمشق من شمس الملوك صاحبها ووصلت رسله لتقرير الامر فصادفوا الحال بالضدّ والتدبير بالعكس اللا انّهم أكرموا و بُجلوا وأحسن اليهم وأعيدوا باجمل جواب وألطف خطاب وأعلم عماد الدين جليَّة الحال واتفاق الكلمة في حفظ الدولة والذب عن الحوزة والبعث على اجمال الرعاية والعود على احسن نيَّة

فلمًا انتهى اليه الجواب ووقف عليه لم يحفل به ولا اصاخ الى استاعه فاوهمته نفسه بالطمع في ملكة دمشق ظنًا منه بان الحلف يقع بين الامراء والمقدّمين من الغلمان فكان الامر بخلاف ما ظنّ وواصل الرحيل واغذاذ السير الى ان وصل الى ظاهر دمشق وخميّم بارض عذراء الى ارض القُصَير في عسكر كثيف الجمع عظيم السواد في اوائل جمادي الاولى في سنة ٢٩٠٠ وقد كان التأهّب له مستعملًا عند ورود اخبار عزيت واجفلت الضياع وحصل اهلها في البلد ووقع الاستعداد لمحاربته واللقاء عند منازلته والاجتاع على صدّه ودفعه ولم تزل الحال على هذه القضية والانتصاب بازانه على هذه ودنوه من البلد وتوبه وقد كان رحل عن عذراء وترل تحت العقبة القبليَّة وكان يزحف ودُنوه من البلد وأته في عدَّة مواضع كالمراكب حتى تقرب من البلد فيشاهد كثرة من يخرج من البلد والعسكرية واحداث الرعيَّة بالسلاح الشاك وامتلاً المصلّي وسائر من يخرج من البلد والعسكرية واحداث الرعيَّة بالسلاح الشاك وامتلاً المصلّي وسائر الاماكن والكمناء في جميع المسالك ما يروعه ويصدّه عن الزحف وفي كل يوم يصل

من مستأمني عسكره جملة وافرة مع ما ينهب من خيولهم ويقلع من فوارسهم (136°) فلمًا طالت الايام عليه ولم يحصل على طائل مًا حاول ولا مرام راسل في طلب الصلح والدخول في طاعته والتمس خروج الاميرشهاب الدين محمود بن تاج الملوك اليه لوطء بساط ولد السلطان الواصل معه ويخلع عليه و يعيده الى بلده واجمل الحنطاب في ذلك والوعد فلم يجب الى خروج شهاب الدين وتقرَّرت الحال على خروج اخيه تاج الملوك بهرام شاه بن تاج الملوك ووافق ذلك وصول الرئيس بشر بن كريم بن اخيه تأهد بشر رسولًا من الامام المسترشد بالله امير المؤمنين الى عماد الدين اتابك بخلع أعدَّت له والامر بالرحيل عن دمشق وترك التعرض لها والوصول الى العراق لتولى امره والتدبير والامر بالرحيل عن دمشق وترك التعرض لها والوصول الى العراق لتولى امره والتدبير له وان يخطب للسلطان البارسلان المقيم بالموصل

ودخل الرسول المذكور والقاضي بها، الدين ابن الشهرزوري الى دمشق لتقرير الامر ولا حكام القاعدة في الجمعة في الثامن والعشرين من جمادى الاولى فتقرّر الامر ووكدت الايمان وحضرا الجامع لصلاة الجمعة وخطب للسلطان البارسلان على المنبر بامر امير المؤمنين وعاد الى العسكر الاتابكي وخرج بهرام شاه فاكرمة واعاده على اجمل قضيّة ورحل في يوم السبت غد ذلك اليوم منكفنا والقلوب قد امنت بعد الوجل والنفوس قد سكنت بعد الاضطراب والوهل والشكر له متواصل والثناء عليه متكامل فلما حصل بجماة انكر على شمس امراء الخواص واليها امرًا اظهر له منه وتزايد شكوى الها لاصحابه ونوّابه فعزله عنها وقرّر من رآه في ولايتها. وقد كان ظهر من الامير شجاع الدولة بزواج ومعين الدين أثر من حسن السياسة في تدبير العسكرية والاجناد عند الترتيب في الحرب ما وافق الاعراض وطابق الاصابة والسداد بجيث شكر الوحدت مقاصدهما

وفي ذي القعدة منها وردت الاخبار من العراق باستشهاد الامام الحليفة المسترشد بالله ابي منصور الفضل بن المستظهر بالله امير المؤمنين رحمهُ الله عليهِ ورضوانه وشرح السبب في ذلك

قد مضى ذكر ما كان من الحليفة المفقود في معنى السلطان مسعود بن السلطان محمد (١ بن ملك شاه (٦٤٦٠) من تقرير السلطنــة له وردّ تدبير الاعال والامر بالدعاء له على منابر البلاد وتشريفه بالحلع والحملان الكامل. وعقيب هذا الفعل

<sup>1)</sup> وفي الاصل محمود بن محمد

الجميل ظهر لامير المؤمنين المسترشد بالله امور التكرها وبلغته اسباب امتعض منها وبدت منه افعال أكبرها فرام استعطافه واستعادته الى الواجب المألوف في طاعة الحلفاء فامتنع وحاول استالته الى الصواب المعروف في المناصحة وحسن الوفاء فلم ينفع وبعثه على الحق الذي هو خير من التادي في الباطل فلم يقبل فافضت الحال صرف الهمة العلية المسترشدية الى مداواة هذا الداء والاستعداد له الى ان اعضل بالدواء ولم يَر فيه أنجع من التأهب لقصده والاحتشاد للايقاع به وصمده لان اخباره كانت متناصرة بعزمه على قصد بغداد والاخراب لها والاعاثة في نواحيها فرأى الصواب في معاجلته ومقابلة فعله بمثله

واتّ تفق وصول جماعة من وجوه عسكره ومقدّ مي جنده لحدمة الحليفة والمعاضدة لله على محاربة عدوة وشرعوا في تحريضه على البروز اليه والمسارعة للإطلال عليسه فتوجه نحوه في تجهّل يعجز عنه الوصف ويقصر دونه النعت وقد اجتمع اليه من اصحاب الاطراف واصناف الاجناد الحلق الكثير والجم الغفير الذي بمثله قويت نفسه واشتد بأسه ولم يشك احد في انه الظافر به والمستولي على حزبه فلماً قرب من مخيّمه بناحية همذان ووقع العيان على العيان زحف اليه في عسكره والتقى الجمعان واتّ تفق للقضاء المحتوب والقدر المحجوب ان أمراء الاتراك الواصلين لخدمة والمعلمة في عسكره خامروا عليه بمواطأة كانت وتقريرات تقرّرت وبانت فانقلبوا عنب واسلموه وعملوا عليه واغنموه بحيث تفرّقت عنه جماعة وخذله ابطاله وكماته وثبت هو وخواصه في المصاف يقاتلون ولا يُولون الى ان انفل عنه حزبه وضعف امره وغلب وخدمه وخاصته وموادم عوزته المنقب وكاتبه سديد الدولة بن الانباري وصاحب مخزنه وضدمه وخاصته وحملوه مع اصحابه المذكورين الى خيمه ووكل بجاعة من يحفظهم ويتوثق منهم (1377) ويحتاط عليهم

وكتبت المطالعات الى السلطان سنجر بن ملك شاه صاحب خراسان بصورة الحال والاستنذان بما يعتمد في بابه ووعد السلطان مسعود الخليفة ومن معه بالاطلاق واعادتهم الى بغداد وتقرير امر الحلافة على ما جرى به الرسم قديماً فلما عاد الجواب من السلطان سنجر في هذا الباب وتقرير ما اقتضاه الرأي في امر الحلافة بين السلطانين المذكورين ندب عدة من الرجال تقدير اربعة عشر رجلًا نسبوا الى انهم من الباطنية فقصدوا الخليفة في خيمته وهو مطمئن لا يشعر بما نزل به من البلاء واحاط به من محتوم القضاء

وهجموا عليه فقتلوه في يوم الحميس الثامن عشر من ذي القعدة سنة ٢٩ ه صبرًا وقتلوا معه من اصحابه وفرَّاشيه من دافع عنه ومانع دونه وشاع الحبر بذاك بناحية مراغا على مرحلتين منها ودُفن بها واستبشع الناس هذا الفعل الشنيع والقصد الفظيع في حق خليفة الزمان وابن عم رسول الله عليه افضل الصلاة والرضوان واكبروا الجرأة على الله والاقدام على هذا المنكر في الاسلام والدم الحرام واطلقوا الألسنة بالدُعا والذم على من استحسن هذا الفعل القبيح ود بر هذا الخطب الشنيع وتيقن كل انسان من الخاص والعام أن الله تعالى لا يهل ألمقدم عليه ولا (يرضى) بفعل المجرم اليه لانه جلّت قدرته لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين ولا يهل عقوبة الظالمين

ولما انتهى هذا الحبر الى ولده ولى عهده تقدَّم بتحصين بغداد والتأُهُب لدفع من يقصدها بسو. من الاعداء والمخالفين وبويع بالحلافة في يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ٢٥ و لقب بالراشد بالله ابي جعفر المنصور بن المسترشد بالله امير المؤمنين وجلس في منصب الحلافة في ذي الحجة سنة ٢٥ واستقام له الامر وتوكدت له البيعة على الرسم ووعد كاقة الاجناد والعسكرية واماثل الرعية بما طيّب نفوسهم وشرح صدورهم واطلق مال النفقات والواجبات على جاري العادة فكثر الدعاء له والثناء عليه وسكنت الدهما. (١

<sup>()</sup> قال الفارقي في تاريخه: قيل وفي شعبان سنة ٢٥٥ خرج الحليفة المسترشد من بغداد ولقي السلطان مسعود بباب همذان الى موضع يسمعى دآي مرك قريب من جبل جستون وضب العسكر وكان جمع السلطان خلقاً عظيماً وكان نفذ له عمة السلطان سنجر عسكرًا عظيماً فالتقوا فكُسر المليفة واسروه واسروا ارباب المناصب كآما

ولقد سألت السعيد مويد الدين ابا عبد الله محمد بن عبد الكريم الانباري رحمه الله في سنة ١٠٠٠ ببغداد حين نزلت اليه في هذه السنة عن حال المسترشد والوقعة وما جرى فقال رضي الله عنه :
كان قد وقع (خلاف) بين السلطان والخليفة في ايام السلطان محمود وخرج واسره مرتين. فلماً ولي مسعود استطال نوابه على العراق وعارضوا الخليفة في املاكه فوقعت الوحشة وتجهز المسترشد وعزم على الخروج وجد في ذلك . واتفق ان بعض الايام دخل الوزير شرف الدين الزيني علي ابن طراد على الحليفة وانا معه وجمال الدين طلحة صاحب المعزن وكان الخليفة قد طرد اصحاب السلطان عن العراق ورتب صاحب المعزن على دار السلطان للمظالم والبلد، فلماً دخلنا ذلك السلطان عن العراق ورتب صاحب المعزن على دار السلطان للمظالم والبلد، فلماً دخلنا ذلك اليوم قال له الوزير شرف الدين: يامولانا في نفس المحلوك شي ومل يو ذن له في المقال . فقال : اليوم قال : يا مولانا الى اين تمضي وبمن تعتضد والى من تلتجي وبمن تنتصر ? ومقامنا ببغداد امكن لنا ولا يقصدنا احد الا وقينا نحن الظهر والعراق فيه لنا كفاية فان الحسين بن علي عليهما السلام لنا ولا يقصدنا احد الا وقينا نحن الظهر والعراق فيه لنا كفاية فان الحسين بن علي عليهما السلام

## (138<sup>r</sup>) سنة ثلثين وخسمائة

في المحرَّم منها وردت الاخبار من ناحية العراق بقتل الامير دُبيس بن صدقة بن مزيد قتلهُ السلطان مسعود بن محمد لامور انكرها واسباب امتعض منها نُسبت اليهِ وقيل ان هذا مكافأة من الله تعالى لهُ عمَّا كان منهُ في عصيان الخليفة الامام المسترشد

لمَّا خرج الى العراق جرى عليهِ ما جرى ولو اقام بمكَّة والمدينة ما اختلف عليهِ انسان وكان تابعهُ جميع الناس. فقال لهُ الحليفة: ما تقول ياكاتب. فقلتُ: يا مولانا الصواب المقام وما رآه الوزير فهو الرأي فلا يقدم علينا بالعراق احدُّ وليت بقي لنا العراق. فقال لصاحب المخزن: يا وكيل ما تقول. قال: في نفسي ما في نفس مولانا. (وكان هو قد حملهُ على الحروج) فقال المسترشد: وإذا لم يكن من الموت بد فمن النبن ان تموت جبانًا. ثم خرج....

وقال ايضاً السعيد مؤيد الدين: لما قُتل المسترشد نقد السلطان مسعود واحضرنا عنده فحضر الوزير شرف الدين وجمال الدين صاحب المحزن وإنا فلما حضرنا عنده قال: ما الرأي وما التدبير في امر الحلافة ومن ترون. فقال الوزير: يا مولانا الحلافة لولي العهد الراشد وقد بايعة الناس وجلس واستقر وقد بويع له بولاية العهد والان بعد قتل ابيه. فقال: ما الى هذا سبيل ولا اقرة عليها ابدًا فانه تحدّث نفسه بالخروج مثل ابيه ونحن كل يوم من حيث وتي المسترشد لم يزل بخروج علينا وكان خرج على اخي محمود مرّتين وعلي مرّة وهذه اخرى وقد تم عليه ما تم وبقيت علينا شناعة عظيمة وسبة الى اخر الدهر ويقولون: قتلوا الخليفة، وهم كانوا السبب في عود الخلافة علينا شناعة عظيمة وسبة الى الحر الدهر ويقولون: قتلوا الخليفة، وهم كانوا السبب في عود الخلافة بجمع ولا يخرج علي ولا على اهل بيتي وفي الدار جماعة فاعتمدوا على شيخ منهم صاحب عقل ورأي وتدبير ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ولا يخرج من داره ولا تعرّجوا عن هرون بن المقتدي فهو وتدبير ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ولا يخرج من داره ولا تعرّجوا عن هرون بن المقتدي فهو وتدبير ويلزم نفسه ما يجب من طاعتنا ولا يخرج من داره ولا تعرّجوا عن هرون بن المقتدي فهو الولاد المقتدي ولهم اولاد واولاد اولاد ومن اولاد المستظهر سبعة اخوة وكان المسترشد اولاد المولاد المؤلفة والمراشد وله مقدار نيف وعشرين ولداً . . . . .

وقال المؤرّخ ايضاً: قبل ونفّذ السلطان مسمود الى عمه سنجر يأخذ اذنه فيمن يوتي فنفذ اليه يقول: لا تولّ اللّا من يقع عليه رأي الوزير وصاحب المخزن وكاتب الانشاء ويضمنون ما يجري منه ويكون الجواب عليهم. فلمّا اشار السلطان بولاية هرون وعرفهم ما امرهم السلطان سنجر قال الوزير: اذا كان هذا الامر، يلزمنا فنحن نوتي من نراه وهو الراهد العابد الدّين الذي ليس في الدار ثله، قال السلطان: من هو، فقال الوزير: الامير ابو عبد الله بن المستظهر، فقال: وتضمنون ما يجري منه أن فقال الوزير: نعم، وكان الامير ابو عبد الله صهر الوزير شرف الدين على ابنته فاضا دخلت ذات يوم في الدار في زمن المستظهر فرا ما الامير ابو عبد الله فطلبها من ابيه فزوّجه اياها وكان شرف الدين اذ ذاك نقيب النقباء ودخل جا وبقيت عنده مدّة ومانت عنده، فقال السلطان: فلم حالته والمنه المال للله ينمو الامر فيُقتَل، ثم رحل السلطان يطلب بغداد والوزير والجاعة في حملته

بالله امير المومنين والسعاية في دمه وكان هذا الخليفة المسترشد بالله امير المومنين رحمه الله عالمًا تقيًا فاضلًا حسن الخط بليغا نافذًا في اكثر العاوم عارفًا بالفتوى واختلاف الفقها وفيها الشقر الشعر الشهل العينين بوجهه غش وكانت مدَّة خلافته سبع عشرة سنة وما الله بغافل عمَّا يعمل الظالمون وفي شهر ربيع الاوَّل منها تسلم الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك مدينة حمص وقلعتها

## شرح الحال في ذلك

لمَّا عرف من كان بجمص وقلعتها من اولاد خيرخان بن قراجه وخمارتاش ألوالي من قبلهم فيها ما استمرّ عليها من مضايقة الامير عماد الدين اتابك لها وبذل جهده وحرصه في تملُّكها واخذها واخذه حماة المجاور لها وجدُّه في طلبها وإضعاف اهلها ومواصلة الغارات عليها وانهم لا طاقة لهم بضبطها لقلَّة القوت بها وعدم الميرة فيها انفذوا رسلهم الى شهاب الدين يلتمسون منهُ انفاذ من يراه لتسلُّم حمص وقلعتهـــا ويعوَّضهم عنها بما يتَّفق عليه الرأي · وتوسَّط الحاجب سيف الدولة يوسف بن فيروز المقيم بتدبير الامر في ذلك طمعًا في الكون بها والانتقال من تدمُم اليها تكونها من الاماكن الحصينــة والقلاع المنيعة واستأذن في الوصول الى دمشق للحديث وتقرير الحال في ذلك فأذن لهُ ووصل الى دمشق وجرى في ذلك خطابُ طويل افضى آخره الى ان تُسلَّم حمص وقلعتها الى شهاب الدين وتسلّم الى خمارتاش تدمر عوضًا عنها ووقع الشرط واليمين على هذه الصفة. وبرز شهاب الدين من دمشق في العسكر وتوجُّه اليهــا فحين حصل بها نزل خمارتاش من القلعة واولاد خيرخان واهله بما يخصِّهم وسأَحوها اليه فتسأَمهـــا يوم الاحد الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة ٣٠٥ وحصل بها ورتَّب امرها (138<sup>٧</sup>) وقرَّر ولايتها للحاجب يوسف بن فيروز وان يكون فيها نائبًا عن الامير مُعينُ الدين أُنر الاتابكي حسب ما استقرّ وكتب الى الجهات والاطراف بحمل الاقوات اليها والتقوية لها بالميرة وعاد شهاب الدين عنها بعد تقرير امرها منكفنًا الى دمشق. وشرع الامير سوار النائب عن عماد الدين في حلب ومَن بجماة من قبله في الغارات على اعمال حمص ورَغي ذرعها وجرى في ذلك مراسلات ومخاطبات اسفرت عن المهادنة والموادعة والمسالمة الى امدر معلوم وأجل مفهوم بجيث انحسمت اسباب الفساد عن الجهتين واستقامت احوال الحانبين

وفي يوم الاحد الرابع والعشرين من جمادى الاولى من السنة خلع شهاب الدين على امين الدولة كمشتكين الاتابكي والي صرخد و بصرى الخلع التامة ورد اليه اسفهسلار ية العسكر ية و خوطب بالاتابكية وأترل في دار الكبيرة الاتابكية بدمشق وحضر الناس لهنانه فيها واوعز الى الكافة باتباع رأيه والامتثال لامره وفي يوم الاربعا السابع والعشرين من جمادي الاخرة من هذه السنة تُتل الحاجب يوسف بن فيروز في ميدان المصلى بدمشق

## شرح السبب في ذلك

كان الحاجب يوسف بن فيروز المقدّم ذكرهُ عند كونه في خدمة شمس الملوك اسمعيل بن تاج الملوك وتمكّنه عنده وارتفاع طبقته لديه قد اعتمد في حقّ مقدّمي الغلمان الاتابكيَّة ما اوحشهم منهُ وبلغهم ما ضيَّق صدورهم عنه واسرّوا ذلك في نفوسهم واخفوه في قلوبهم لا سيًّا ما قصده في نوبة الغلمان الذين قتلهم شمس الملوك مع اخيه سونج بن تاج الملوك بسبب اتهمهم بكونهم مع ايلبا الغلام التركي (الذي كان وثب على شمس الملوك وضربهُ بالسيف طالبًا قتله فسلمه الله منهم ونجَّاهُ حسب ما تقــدُّم بهِ الشرح وكونه أكبر السُعاة عليهم والسبب في قتابهم على عادة ِ قد أُلفيت من فعله وطريقة ٍ قد عُرفت من طبعه وقد كان حصل بتدُمر وأهمل امره ونسي ما سبق بهِ شره و فلما راسل من تدمر من يطلب الاذن في الوصول الى دمشق لتقرير امر حمص وأُوجِبِ الى الاذن في ذلك انكر الامير شجاع الدولة بزواج والحاجِبِ سنقر واكابر الغلمان الاتابكية الاذن له في ذلك وامتعضوا من وصوله كل الامتعماض (139¹) لِلا عرفوا من سو. فعله ومشهور سعيه وختله واشاعوا بينهم ما هم عازمون عليـــهِ من العمل على قتله · ونصَّحهُ اهلُ وُدَّهِ والاشفاق عليهِ والمتقرَّ بين اليهِ بذاك فأبى القبول منهم وأُخذ النصح منهم وقويت نفسه على التغريربها والمخاطرة باتباع هوائها وتمسَّك بمدافعة الامير معين الدين عنهُ والمنع منهُ لصداقة كانت بينهما قد استحكمت تُواها ووُصلة. انعقدت وأحكمت عُرَاها ولما وصل الى دمشق توتئق لنفسه من الجاعة بأيمان سكنت اليها نفسه وتوكَّد معها أُنسه وقرَّر معهُ انهُ يكون يُحضر للسلام في كل يوم ويعود الى داره ويقنع بالكون في ملكة دمشق والتنقّل منها الى حمص ولا يداخل نفسه في اس غيرذلك

فا مُعوَ اللّا ان حصل بها وجعل يُدتر امرًا غير خاف ويقرّر تقريرًا غير مكتوم ولا مستتر فاثار بذلك ما كان في نفوس الغلمان كامنًا وحرَّك ما كان في القلوب ساكنًا . ووجد الامير بزواج والغلمان السبيل الى نقض ما عوهدوا عليه باعتاده المخالفة لما قرَّروهُ معهُ وسكنوا اليه ولاحت الفرصة لهم فيه ولماً كان في يوم المقدّم ذكره وقد تقرَّر الامر بينهم على الفتك به صادفه شجاع الدولة بزواج المقدّم ذكره في الميدان المجاور للمصلّى بظاهر دمشق فهاشاهُ ساعة بالحديث وقد خلا من اصحابه واغفله وجرَّد سيفه وضر به به ضربة عظيمة في وجهه الى رأسه وثنَّى بأخرى فسقط الى الارض واجهز عليه اخر من الغلمان ولم يتجاسر احد من اصحابه من الدنو منه ولا الدفع عنه لقوَّة شوكة الغلمان واتفاق كلمتهم على قتله

وانهزم شهاب الدين واصحابه من المسدان الى داره وبقي ساعة مطروحاً على الارض في الميدان يشاهد مصرعه ويعتبر اللبيب بمنظره ثم محمل الى المسجد الذي بناه فيروز ابوه بالهُقيديَّة فدُفن عند قبره في يومه في تربته وانفذ بزواج وسنقر وجماعة الغلمان الى شهاب الدين ووالدته الحاتون مراسلات ومعاتبات على ما اعتمداه من الاذن له في العود الى دمشق بعد ما كان من فعله في حق من قتل بسعيه من الغلمان واشترطوا امورًا وقع الابا له الله والاستيحاش منها ومن طلب مثلها وامتنع الغلمان واسحاتر الاتراك من الدخول الى البلد والعود الى دورهم الله بعد تقرير امر بزواج (139٬ وجماعة الغلمان والدخول فيا راموه وتطييب نفوسهم بالاجابة الى ما حاولوه أ

واندفعوا الى ناحية المرج فنزلوا فيه وخيَّموا في ناحية من نواحيه وتردّدت بينهما مراسلات لم تسفر عن سداد ولا نيل مراد فاظهروا الحلاف وكاشفوا بالعصيان والانحراف وعمدوا الى خيل الجشار فاستاقوها واشتملوا على جميعها وهي العددُ الكثير لسائر الامراء والعسكريَّية والرعيَّة من انواع الدواب ولها قيمة "عظيمة "وتوجهوا بها في يوم الجمعة السابع والعشرين من جمادى الاولى من السنة من تل راهط الى ناحية المرج وخرج اليهم من بقي في البلد من العسكر مع الامراء والمقدمين وهم منهم اكثر عددًا واتم عددًا طلبًا للايقاع بهم وتخليص الجشار من ايديهم في اغنوا فتيلًا ولا اعادوا ممًّا اخذوا كثيرًا ولا قليلًا ورحلوا به الى صوب بعلبك فغرج اليهم الامير شمس الدولة محمد كثيرًا ولا قليلًا ورحلوا به الى صوب بعلبك فغرج اليهم الامير شمس الدولة محمد ابن تاج الملوك صاحبها ووقعت الموافقة والمعاهدة بينهم على اقامته والدخول في طاعته والمناصحة في خدمته واجتمع اليه خلق كثير من التركان فاخافوا السبيل وشرعوا في

الغيث والفساد واقتضت الحال مراسلتهم بالملاطفة ودعاهم الى الطاعة و ترك المغالفة وتطييب نفوسهم وبعثهم على العود الى ما كانوا عليب والاجابة الى ما اقترحوا واشاروا اليه واستقرَّت الحال على مرادهم وأخذت الأيان الموكدة عليهم ولهم بالوفاء واستعال الاخلاص والصفاء وأذن لهم في العود فعادوا الى البلد وخيَّم بزواج وجماعت مجسر الحشب وامتنع من الدخوال الى داره لمَّا رأهُ وجال في نفسه واتَّفق الرأي على خروج شهاب الدين في العسكر الى ناحية حوران على الرسم في ذلك والاجتاع هناك وتقرير ما يجب تقريره من الاحوال والبعث على تحصيل الغلال واتَّفق الرأي في اوائل شعبان على تقديم بزواج على سائر الاجناد والغلمان ورد اليه الاسفهسلارية وخوطب بالاتابكية وكتب بجمال الدين مُضافًا الى القابه فاستقام له الامر ونفذ في النفع والضر

وفي العشر الاول من رجب من السنة خرج امين الدولة كمشتكين الاتابكي والي صرخد من دمشق مُظهرًا قصد الصيد (140¹) والإشراف على ضياعه لاجل الجراد الظاهر بها في خواصه وثقله وفي النفس ضدّ ذاك فلمًا توارى عن البلد اغذ السير قاصدًا سمت صرخد ومفارقًا لما كان فيه خوفًا على نفسه من الغلمان نجيث حصل بها وسكنت نفسه من الخوف فيها ، ثم روسل بالاستعطاف والتلطُف في العود الى داره ومنزلته والانكفاء الى رُتبته فأبى واحتج باسباب ذكرها واحوال شرحها ونشرها فوقع السلو عنه والمأس منه

وفي يوم السبت الثالث عشر من شعبان سنة ٥٣٠ وردت الاخبار من ناحية الشال بنهوض الامير مسعود سوار من حلب فيمن انضم اليه من التركان الى الاعمال الافرنجية فاستولوا على اكثرها وامتلات ايديهم بما حازوه من غنائها وتناصرت الاخبار بهذا الظفو من جميع الجهات والاستكثار لذلك والتعظيم له ولقد ورد كتاب من شيزر يتضمن البشرى بهذه النوبة ويشرحها على جليتها فاثبت مضمونه في هذا الموضع تأكيدًا للخبر وتصديقًا لما وصف و و كوهو : ان المتجدد عندنا بهذه الناحية ما يجب علينا من حيث الدين ان نُذيعه و نُبشر به كافة المسلمين فان التركان كثرهم الله ونصرهم اجتمعوا في ثلثة الف فارس جريدة مُعدَّة ونهضوا الى بلاد اللاذقية واعمالها بغتة بعد اليأس منهم وقالة الاحتراز من غارتهم وعادوا من هذه الغزاة الى شيزريوم الاربعاء حادي عشر رجب ومعهم ذيادة عن سبعة الف اسير ما بين رجل وامرأة وصبي وصبية ومائة الف رأس دواب ما بين بقر وغنم وخيل و محر والذي حازوه واحتاجوه يزيد عن مائة قرية رأس دواب ما بين بقر وغنم وخيل و محر والذي حازوه واحتاجوه يزيد عن مائة قرية

كبار وصفار وهم متواصلون بحيث قد امتلأت الشام من الاسارى والدواب. وهـذه نكبة ما مني الافرنج الشماليون بمثلها وبعد هذا لا يُبَع منهم اسير الافرنج الشماليون بمثلها وبعد هذا لا يُبَع منهم اسير اللاقل وهم سائرون بهم الى حلب وديار بكر والجزيرة

وفي آخرنهاريوم الاربعاء الرابع وعشرين من آياد طلع على دمشق سحاب اسود اظلمت الدنيا له وصار الجو كالليل ثم طلع بعد ذلك سحاب احمر اضاءت الدنيا منه وصار الناظر اليه يظن انه نار موقدة وكان (140) قد هب قبل ذلك ريح عاصف شديدة أذت كثيرًا من الشجر وقيل انه في هذا الوقت والساعة جاء في حوران برد كبار ومطر شديد بجيث جرت منهما الاودية وجاء في الليلة مطر عظيم زاد منه برد ازيادة لم يُرَ مثلها عظماً

وفي المحرَّم من هذه السنة في الثالث عشر منه ارسل الله تعالى من الغيث ما طبق الاعمال الدمشقية بجيث سالت به الاودية والشعاب وزاد المدّ في الانهار بجيث اختلطت وانكسر نهر يزيد ونهر باناس والقنوات والتقت المياه وبطلت الارحية ودخل الماء الى بعض بيوت العقيبة وذكر جماعة من الشيوخ المعترين انهم لم يشاهدوا في مشل هذا الوقت مثل ذلك

وفي شعبان من هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق بان السلطان مسعود ابن محمد (١ بن ملك شاه حضر بغداد وضايق الامام الخليفة الراشد بالله بن الامام المسترشد بالله امير المؤمنين ومعه السلطان داود ابن اخيه والامير عماد الدين اتابك زنكي بن اق سُنقر واقتضى التدبير حين لم يُنكل منها غرض ولم يُظفر بمراد ولا بد من اللقاء والمحاربة العود عنها فعاد السلطان داود الى بلاده وعماد الدين اتابك الى الموصل واقام السلطان مسعود على رسمه في بغداد وحين رأى الامام الراشد بالله اقامة السلطان على الاستيحاش منه زادت وحشته وعلم انه لا طاقة له بالمقام معه وخاف على نفسه فتبع عماد الدين الى الموصل وتزل بظاهرها وخيم به كالمستجير والعائذ به وحين خلت بغداد من الخليفة وتدبيره تمكن من كل ما يُريد فعلَه ويروم قصدة فاقام في منصب بغداد من الخليفة وتدبيره تمكن من كل ما يُريد فعلَه ويروم قصدة فاقام في منصب الحلافة ابا عبد الله محمد اخا المسترشد بالله ولقبه المقتفي لامر الله وعمره اربعون سنة واخذ البيعة له على جاري الرسم و خطب له على المنابر في بلاده فقط في ذي القعدة واخذ البيعة له على جاري الرسم و خطب له على المنابر في بلاده فقط في ذي القعدة سنة ٣٥٠ وبقي الامر واقفًا الى ان تقرَّر الصلح بين السلطان مسعود وبين عماد الدين

<sup>1)</sup> وفي الاصل محمود بن محمد

اتابك في سنة ٣١٥ فخطب له وللسلطان في الموصل وسائر الاعمال وسيأتي ذكر ذلك مشروحًا في موضعه

وفي هذه السنة سنة ٣٠٠ تشتَّى السلطان مسعود ببغــداد واتابك عماد الدين (\*141) والامام الراشد بالله ووزيره جلال الدين ابو الرضا بن صدقة بظاهر الموصل وفيها وردت الاخبار في ذي القعدة منها بظهور متملك الروم من القسطنطينية وحكي ان طالع ظهوره كان عشر درج من الميزان وان الزهرة والمشتري في العــاشر والشمس في الآسد والمرّيخ في السابع والله اعلم بالغيب. وفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر رمضان من السنة تُتــل الرئيس محيى الدين ابو الذواد المفرج بن الحسن بن الحسين الصوفي رئيس دمشق بظاهر المسجد الجديد قبلي المصلَّى في اليوم المذكور والسبب في ذلك ان الامير شهاب الدين محمود بن تاج الماوك صاحب دمشق والامير بزواج والحاجب سنقر كانوا قد انكروا عليهِ امورًا بلغتهم عنهُ واحوالًا استوحشوا بسببها منهُ فشرعوا في افساد حاله وتحدَّثوا في اخذ ماله وتقرَّرت الحال فيما بينهم على هذه الصورة في الخيَّم بجوران وكان الرئيس المذكور قد فارقهم من حوران وعاد الى البلد لمداواة مرض عرض لهُ. فلمَّا استقرَّ الامر بينهم على هذه القضيَّة وعادوا الى البلد وخرج الرئيس المذكور في جماعة ِ لتلقِّيهِم فين سلَّم عليهم وافق ذاك حديث جرى بينهم في معنى العاملات اجاب عنهُ جوا بًا غلظ عليهم وانكروه منه فعادوا لذاك عن القبض عليهِ الى القتل لهُ. وقد كان بلغهُ اعتزامهم على افساد حاله باخذ ماله وأشير عليــهِ بالاحتياط على نفسه والتحيُّل في دفع الضرر عنها فلم يقبل للامر المقضي والقدر النازل فقُتل مظلومًا رحمهُ الله بغير استحقاق للقتل ومضى شهيدًا واعتقل باقي آقاربه والتمسوا الاذن لهم بعد ايام في التوَّجه الى صرخد دفعًا للشرُّ واخمادًا لنار الفتنة فأذن لهم في ذلك فتوَّجه من توَّجه منهم اليها

وفي هذه السنة في اواخرها حضر المعروف بالاصمعي الديوان الشهابي والتمس الاذن له في ضرب الدينار في دمشق على ان يكون عياره نصف وربع وثمن دينار خلاصاً والباقي من الفضَّة والنحاس وكرَّد الخطاب الى ان أُجيب الى ما طلب وتقرَّد ضربه على هذه السجية وان ينقش السكَّة باسم الامام الراشد بالله امير الموْمنين والسلطان ( 141 ) المعظَّم مسعود وشهاب الدين وليًا وردت الاخبار باخذ السلطان البيعة للامام المتقي لامر الله وتوجه الراشد بالله الى ناحية الموصل واظهر السلطان رقعة بخط الراشد بالله

تتضمَّن انهُ متى خرج من داره وقصد محاربة السلطان او اباح دمًا محرمًا بغير واجبِ او مدّ يدًا الى اخذ مال من غير حلهِ ولا جهته كانت بيعته باطلة وخرج من عهدة الخلافة وكان متعدّ يًا للواجب وبذاك اشهد على نفسه القُضاة والفقها، والاعيان فكان ذلك اوكد الحجة في خلعه ونقض امره

#### سنة احدى وثلثان وخمسائة

في هذه السنة وردت الاخبار بظهور متملك الروم كالياني من القسطنطينية في القعدة سنة ٣٠ وقيل بل اول المحرَّم سنة ٣٥ ووصل الى جزيرة انطاكية واقام بها الى ان وصلت مراكبه البحرَّية بالاثقال والميرة والمال والعُدَد في عاشر نيسان ونول على نيقية فملكها وقيل بل هادنه عليها اهلها ووصل الى الثغور وتسلَّم اذنة والمصيصة وغيرهما وحاصر عين زربة وملكها عنوة وقيل في التاريخ ان امير المومنين المأمون بالله ابن الرشيد بالله كان عمَّر عين زربة عند الاجتياز بها لماً ورد الى هذه الجهات وانفق على عارتها مائة وسبعين الف دينار مع جاه الخلافة والسلطنة والقدرة وكان يعمل فيها كل يوم اربعون الف فاعل سوى البنَّائين والحدَّادين والمنجَّارين وملك تل حمدون وحمل الى انطاكية ونول عليها وضايق اهلها في سلخ ذي القعدة وجرى بينه وبين صاحبها ريند ابن ليون ابن مدقين (كذا) مصالحة ورحل عائدًا الى الدروب فافتتح ما بقي في يد ابن ليون الارمني من الحصون وشتى بها

وفي رجب من السنة نهض الامير بزواج في فريق وافر من العسكر الدمشقي من التركان الى ناحية طرابلس فظهر اليه قومُصُها في عسكره والتقيا فكسره بزواج وقتل منهم جماعة وافرة وملك حصن وادي ابن الاحمر وغيره وفي رجب ايضًا نهض ابن صلاح والي حماة في رجاله الى ( 142<sup>°</sup> ) حصن الخربة فملكه

وَفي شَعبان منها ورد الحبر بان عماد الدين اتابك بن اق سنقر توجّه في عسكره من ناحية الموصل وقطع الفرات في العشر الاول منه ووصل الى حمص وكان قد تقدَّمه اليها صلاح الدين في اوائل العسكر ونؤلا عليها وضايقاها وفيها الامير معين الدين أنر واليها فراسله في تسليمها فاحتج عليه بانها للامير شهاب الدين وانه نائبه فيها فنصب الحرب عليها والمضايقة لها ايامًا ولم يحظ منها بطائل فرحل عنها في العشرين من شوال من

السنة ونزل على الحصن المعروف ببعرين لينتزعهُ من ايدى الافرنج · فلما عرفوا ذاك تجبَّموا ونزلوا قريبًا لحمايته ومعونة من فيهِ منهم فحين عرف عماد الدين خبرها كمن لهم كمينًا والتقى الجمعان فانهزم فريق من الاتراك بين ايدي الافرنج وقتــــلوا منهم جماعة وافرة عند عودهم الى منزل مخيمهم وظهر عليهم عماد الدين في مَن كمن لهم من الكُمناء واوقع الرجالة وملك الاثقال والسواد وحين قربوا من المخيم وشاهدوا ما نزل عليهم وحلّ بهم انخذلوا وفشلوا وحمل عليهم عسكر عماد الدين فكسرهم ومحقهم قتلًا واسرًّا وحصل لهم من الغنائم الشيء الكثير من الكُواع والسواد والآثاث وعاد عماد الدين الى حصن بعرين. وقد أنهزم اليهِ ملكهم كند اياجور ومن يجامعــه من مقدّمي الافرنج وهم على غاية من الضعف والحوف فنزلُ عليهم وحصرهم في الحصن المذكور ولم يزالوا على هذه الحال في المضايقة والمحاربة الى ان نفد ما عندهم من القوت فاكلوا خيلهم وتجبَّع من بقي من الافرنج في بلادهم ومعاقلهم وانضموا الى ابن جوسلين وصاحب انطاكية وآحتشدوا وساروا طالبين نصرة المخذولين المحصورين في حصن بعرين وتخلُّصهم ممَّا هم فيـــهِ من الشدَّة والخوف والهلاك فحين قربوا من عسكو اتابك وصح ّ الخبر عنده بذاك اقتضت الحال ان أ منهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته وقرر عليهم خمسين الف ديناد يحملونها اليهِ واطلقهم وتسلّم الحصن منهم وعاد من كان اجتمع لنصرتهم

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بان الامام (142<sup>3</sup>) الحليفة الراشد بالله امير المؤمنين ابن المسترشد بالله كان قد فصل عن الموصل قاصدًا الى مراغة وانه اجتمع بالسلطان داود بن محمود وجرى بينهما احاديث وتقريرات قرَّرها كل واحد منهما مع الاخر (١٠ ووردت الاخبار من ناحية الشمال بان الامير عماد الدين اتابك رحل في عسكره

وكان شهماً شريف النفس ذا رأي وهمة فلهذا انحرف السلطان من توليته المسلافة . وقال ايضاً انه كان شهماً شريف النفس ذا رأي وهمة فلهذا انحرف السلطان من توليته المسلافة . وقال ايضاً انه كان بعد قتل ابيه قد بايعه الناس واستبد واستعر ونف للى اتابك زنكي الى الموصل واستدعاه وضمن له أن تكون السلطنة في الملك الب ارسلان ابن محمود الذي عند اتابك وتكون الاتابكية والمتلافة بحكمه فنزل اتابك الى بغداد ونزل بالجانب الشرقي في احد دُور السلطنة وبقي الى ان وصله ان السلطان قد طلب بغداد فخيم في الجانب الغربي . فلماً قرب السلطان من بغداد ونزل قريباً من النهروان حقق الراشد الحال وانه لا بد من تولية غيره فجمع الامراء باسره الذين كانوا في الدار من بني الحلفاء في سرداب وتقدم بان يطبق السرداب

عن حلب في يوم الجمعة السادس عشر من شهر رمضان من السنة ونزل على حمص وخيَّم بها وقاتلها ووصل اليهِ رسول متملّك الروم

ولقد حدّثني زين الدولة ابو القاسم عليّ بن الحاجب وكان هو حاجب الباب هو وابوه وجدّه وكان بين يدي الراشد قال: لمّا جمع الراشد الامراء في السرداب استدعاني وقال: يا عليّ خذ هذا السيف (وكان بيده سيف) وقال: احذر ان يسبق سيفي سيفك فاني اريد اخرج كل من في السرداب واقتل الجميع حتى لا يبقى من يصلح للخلافة فان هو لاه ربّا دخلوا وغيّروا وولّوا غيري. ثم امر بفتح السرداب والصابح جاء فقال: ما المبر. فقال: ان اتابك زنكي خب الحريم الطاهر. (وطلب الموصل في ذي القمدة وامّا السلطان فوصل وعبر النهروان ولمّا حقّق اتابك نزول السلطان بالنهروان اضزم) فرى السيف من يده ودخل الى الدار واخذ معهُ من الحواهر ما لا يُعرف له قيمة واعطاني منهُ مثل ذلك وخرج. واخرج معه قاضي القضاة الريني وكان قد استوزر جلال الدين ابا الرضا (ابن) صدقة فخرج وخرجنا ولحق اتابك زنكي على طريق الموصل

قال السعيد مؤيّد الدين رحمهُ الله: فلماً كان بكرة ذلك اليوم دخل السلطان بغداد ودخانا معه فنزل في داره ونزلنا نحن في دورنا وكان دخولنا عاشر ذي القمدة سنة ٣٠٠ فلماً كان من الغد مضى الوزير الى دار السلطنة ونحن معه واستأذنه فيما يغمل فاخذ خطه وخطوطنا بالضان ثم عدنا الى دُورنا واصبحنا يوم الاثنين سابع عشر ذي القعدة سنة ٣٠٠ وحضرنا عند الامير ابي عبد الله وتمدّث الوزير معه وتحد ثنا معه وشرط عليه القبام بامر الحلافة وطاعة السلطان واعلمناه «اننا قد ضمنا ذلك من السلطان جميع ما اقترحه عليك » فرضي بذلك وانفصائ عنه ومضينا الى السلطان واعلمناه أما جرى وانه رضي بما شرطت عليه فقال السلطان: اذا كان من الغد فبايعوه ولما المسلطان واعلمناه ألم الدار واخرجنا من الدار اشياء من آلات التي تصلح المغناء واشياء لا تلبق وشهد جماعة من الهل الدار انه شرب الحمر فافتي العلماء بخلعه واعتنق ذلك القاضي عماد الدين شرف القضاة ابو طاهر احمد ابن الكرخي المحتسب وكان قاضي اصحاب الشافعي رحمه الله واجمع شرف القضاة ابو طاهر احمد ابن الكرخي المحتسب وكان قاضي اصحاب الشافعي رحمه الله واجمع العلماء والاكابر فيخلموه

ودخل اليه الوزير وصاحب المحزن وانا وتحدَّثنا وناولتُهُ رُقعةً فيها ما يسمَّى بهِ من اللقب وكان فيها المقتقي لامر الله والمستفيُّ بامر الله والمستنجد بالله فقال: ذلك البكر، فقال لي الحليفة: ما ترى، فقلت: المقتفي لامر الله، فقال: مبارك، ثم مدَّ يدهُ فاخذها الوزير وقبَّلها وقال: بايمتُ سيدنا ومولانا المقتفي لامر الله امير المؤمنين على كتاب الله وأسنَّة رسول الله واجتهاده، ثم اخذها صاحب المخزن وقبلها وبايعهُ على مثل ذلك ثم اخذتُ يده وقلتُ بعد ان قبلتها: بايمتُ سيدنا ومولانا الامام المقتفي لامر الله امير المؤمنين على ما بايعت عليه اباه واخاهُ وابن اخيه في ولاية عهده، (وكنت بايعت الامام المستظهر بالله لمنَّا خدمتهُ في وكالة الدار سنة ٩٠ وبقيت الى سنة ٧٠ عهده . (وكنت بايعت المام المستظهر بالله لمنَّا خدمتهُ في وكالة الدار سنة ٩٠ وبقيت الى الدار ودخل لمنَّا وبايعهُ والمنه، والفقها، والقضاة واكابر الناس اجمع فبايعوه وحضر السلطان مسعود بعد ثلثة ايام و بايعهُ . وبايعهُ جميع اصحابه من خواجا والامير حاجب وجميع ارباب دولته واستبد لهُ الامر واستقرّ

ووردت الاخبار من ناحية العراق بالتقاء عسكري السلطان مسعود واخيه (كذا) داود وان عسكر السلطان داود وكسرهُ وقتل من مقدميه واجناده جماعةً وافرةً من السنة (كذا)

وفي سنة ٣١٥ تردَّدت المراسلات من الامير شجاع الدولة ابي الفوارس المسيَّب ابن علي بن الحسين الصوفي وجماعة المقيمين بصرخد وكتب الامير امين الدولة كمشتكين الابابكي الوالي بصرخد الى الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك والى الامير شجاع الدولة بزواج والحاجب اسد الدين اكز في الماس الاذن لهم في العسود الى دمشق والسوَّال في اعادة ما تُبض من املاكهم اليهم واعادة كل مفصوب منها عليهم ولم تؤل المراسلات في هذا الباب متناصرة والكُتُب في طلبه متواترة الى ان تقرَّدت الحال في ذلك والاجابة اليه على مصالحة معينة مقسطة برسم واجبات الاجناد يقومون بها في انجمها العينة واوقاتها المبينة تصلح الاحوال بتأذيها وتتحقَّق الامال بتملكتها وان يُرد امر الرئاسة في البلد الى الامير المقدم ذكره وكُتب له المنشور بالرئاسة و نعت فيه مع اوصافه بالامير الرئيس الاجل مُو يد الدين مجهد الاسلام مضافا الى القابه ونعوته المتقدّمة وان يكون الرسم في الرئاسة جاديًا على العادة المستمرَّة والقاعدة المقيمة المستقرَّة في الحايات والواجبات والرسوم الجاريات في دار الوكالة وسائر العراض وُنفذت الكُتُب اليهم بالاجابة الى ما التمسوه والاسعاف عا اقترحوه والاذن لهم في العود الى البلد واثقين على ما صدر اليهم من هذه الحال سُرَّت به نفوسهم وابتهجت الأنس فعند الوقوف على ما صدر اليهم من هذه الحال سُرَّت به نفوسهم وابتهجت الأنس فعند الوقوف على ما صدر اليهم من هذه الحال سُرَّت به نفوسهم وابتهجت

#### في الحلافة

وقال المستف ايضاً: واما ما كان من الراشد فانه خرج مع اتابك زنكي في صفر سنة ٣٠٥ الى الموصل وممه قاضي القضاة الريبي وجلال الدين ابو الرضا بن صدقة ابن اخي الوزير ابي علي وبقي عده مدَّة فوصل ممه الى باب نصيبين واقام اياماً ثم عاد الى الموصل وانفصل عن اتابك ومضى الى السلطان مسمود حتَّى يستأذنه و يمضي الى السلطان سنجر وقيل قصد السلطان داود ودخل عليه حتى يردَّه الى المتلافة فلما قارب اصفهان خرج عليه قوم من الملاحدة ودخلوا عليه وقت في شهر رمضان سنة ٣٠٥ و محل الى اصفهان ودُفن جا في مدينة شهرستان من اصفهان على فرسخ في شهر رمضان المنة ذي القرنين على ماء زندروذ على القنطرة وكانت خلافته من حيث بويم له يمد قتل ابيه الى ان بويم للمقتفي احد عشر شهراً زائداً وناقصاً وقيل ان نقد السلطان من قتله وجمل الاسم للملاحدة

بمرفته قلوبهم وشرعوا في التأهب للعود بصدور منشرحة وآمال منفسحة وعادوا باسرهم وحين قربوا من البلد خرج كل من فيه من خاص وعام لتلقيهم واظهار السرور والاستبشار بعودهم والاغتباط والابتهاج بمقدمهم ودخاوا البلد في العشر الاول من رجب من السنة المذكورة فاستقامت احوالهم على منهج السداد واستمرّت على قضيّة الايثار والمراد وأعيد عليهم جميع ما اعترض لهم من ملك وغيره واجروا على كل رسم جميسل واكرام وتبجيل فكم من شدّة فرجها الله تعالى ذكرُهُ بعد اشتدادها و عنمة وكشفها بعد اظلامها

رَّ بَمَا تَجْزع النفوس من الام ركة فرجة مُكحل العقال

وفي هذه السنة ورد الخبر من ناحية مصر بان مقدّم الارمن بها قام في حزبه على صاحبها الاه ام الحافظ لدين الله ابي الميمون عبد المجيد وزحف اليه في قصره واقام عليه كالمحاصر له فعاد أكثر الجند عنه خوفًا وقتلًا فانخذل وانهزم. وقيل ان السبب في ذلك كون اخ لمقدم الارمن في الصعيد ورد عليه خبرقتله فغلظ هذا الامر عليه وحمله على ما كان منه ثم انّه تلطّف امره بجيث عُفي عنه ولزم داره خانفًا مروعًا

وفي رجب من السنة نهض الامير بزواج في العسكر ومن حشده وجمعه من التركبان الى ناحية طرابلس في الرابع منه فظهر اليه صاحبها في خيله من الافرنج فكمن لهم في عدَّة مواضع فلمًا حصلوا بالموضع المعروف بالكورة ظهرت عليهم الكمناء فهزموهم ووقع السيف في اكثرهم ولم يفلت منهم الا اليسير وهجم على الحصن الذي هناك فنهبه وقتل من فيه من المقدمين والاتباع واسر من بذل في نفسه المال الكثير وحصل له ولعسكر و القسمة الكثيرة

وفي شوال من السنة تقرَّرت المهادنة والموادعة بين عماد الدين وبين شهاب الدين صاحب دمشق على قاعدة أحكمت وفي ذي الحجة منها ورد الحبر بعود متملك الروم في عسكره عن انطاكية الى ناحية بعرين من عملها في الثاني والعشرين منه (143°) وانفذ رسوله الى عماد الدين اتابك وظفر الامير سواد النائب عنه في حلب بسرية وافرة العدد من عسكر الروم فقتل بعضًا واسر بعضًا ودخل بهم الى حلب

وورد الخبر بان حسام الدين تمرتاش بن ايل غازي بن ارتق ملك قلعــــة الهتَّاخ (١

وفي الاصل: الهياخ. وفي تاريخ الفارقي اخذها من الامير شمس الدولة عيسى بن احمد
 ابن نظام الدبن بن مروان

من بقيَّة آل مروان وماكان بقي في ايديهم غيرها بعد البلاد والمعاقل ملكها مجيلة اعملها عليهم ومكيدة نصبها لهم وهي على غاية من الحصانة والمنعة

وفيها شرع اهل حلب في تحصينها وحفر خنادقها والتحصّن من الروم بها لقربهم منها وورد الخبر بان عهاد الدين اتابك عزل وزيره ابا المحاسن علي بن ابي طالب العجمي وقبض عليه واعتقله بسبب مال وافر وانكسر عليه من المعاملات ما عجز عن القيام به والحلاص بتأديته وبقى معتقلًا في القلعة مجلب بسببه

#### سنة اثنتان وثاثبن وخمسانة

اوً لها يوم الاثنين مستهل المحرَّم وهو العشرون من اياول وفيه وصل الحاجب حسن الذي كان أُرسل الى متملك الروم ومعه رسول الملك عماد الدين اتابك وفي رابع عشر المحرَّم وصل اتابك في عسكره الى حماة ورحل عنها متوجها الى ناحية البقاع فملك حصن المجدل من ايدي الدمشقيين ودخل في طاعته ابرهيم بن طرغت والي بانياس من عمل دمشق وورد الخبر في صفر بان زلزلة عظيمة جاءت بالجزيرة واعمال الموصل وقيل انها اهلكت عدَّة مواضع من الارض وهاك فيها خلق كثير وافر من اهلها وفي اوائل شهر ربيع الاول من السنة وقيل ان رسول السلطان مسعود بن السلطان محمد ووصل الى الموصل بالتشريف الكامل لعاد الدين اتابك ووصلت كُتُب نصير الدين نانبه فيها يشرح حالها

وورد الخبر بان صاحب انطاكية قبض على بطركها الافرنجي ونهب داره وذكر ان السبب في ذلك ان ملك الروم لمَّا تقرَّر الصلح بينه وبين ريند صاحب انطاكية شرط في جملة الشروط ان ينصب بانطاكية بتركا (كذا) من قبل الروم على ما جرى بمشله الرسم قديًا ثم انتقض هذا الرسم فيا بعد وخرج ريند صاحب انطاكية الى متملك الروم وهو مخيم في (144 عسكره بمرج الديباج وقرَّر معه الهدنة والموادعة وعاد الى انطاكية وفيها عاد عماد الدين اتابك عن دمشق الى حماة في شهر ربيع الآخر ونزل عليها ورحل عنها الى حمص فنزل عليها محاصرًا لها

وفي هذه السنة نقض الافرنج الهدنة المستقرَّة بين عماد الدين اتابك وبينهم واظهروا الشقاق والعناد وشرعوا في العيث والفساد بعد اصطناعهِ لمقدّميهم والكفّ عنهم حين

اظهره الله عليهم وقبضوا بانطاكية وثغور الساحل جماعةً من تجاًر المسلمين واهل حلب والسفاًر تقدير خممائة رجل في جمادى الآخرة

وفيها شتّى السلطان مسعود ببغداد ووصل رسوله الى اتابك بجمص وشتّى ملك الروم بالثغوو والدروب وخيّم بمرج الديباج وفي يوم الاحد النصف من جمادى نهض الامير بزواج من دمشق في عسكره الى ناحية الافرنج وقد فسد امره مع شهاب الدين صاحب دمشق لعجرفيّة فيه واقدام على استعال الشرّ ونودي عليه بفساد امره وظهود غدره ومكره وكثرة جهله وتناهيه في سوء فعله واقام بظاهر البلد مدّة وعاد امره انصلح ودخل البلد واقام فيه مستقيم الحال مُبلغًا غاية الامال فعمل عليه شهاب الدين وقتله بقلعة دمشق بايدي الشمسيّة في يوم الاثنين السادس من شعبان من السنة والسبب في ذلك ان شهاب الدين كان قد نقم عليه امورًا انكرها واستوحش منه وطمنه الى حين وجد الفرصة فيه متسهّلة وحصل عنده بقبّة الورد في داره بالقلعة وقد ربّم به جماعة من الارمن الشمسية اصحاب ركابه وقرّر معهم قتله فحين تمكّنوا منه بخلوم من اصحابه قتلوه واخرجوه ملفوفًا في كساء الى المقبرة المبنية لزوجته فدُفن بها

وفي يوم الاحد السابع عشر من شعبان من السنة خلع شهداب الدين على الامير معين الدين أنر وقرَّد لهُ امر الاسفهسلَّارَّية وخوطب بالاتا بكية وردَّ امر الحجبة الى الامير الحاجب اسد الدين أكز وطيّب بنفسيهما وردّ التدبير والتقرير في سائر الاعمال وعامَّة الاحوال اليهما

وفي هذا ( ١٤٩٣) الشهر وردت الاخبار من ناحية الشال بنزول ملك الروم في عسكره على شيزر محاصرًا لها ومضايقًا عليها ونصب عليها عدَّة من المناجيق واشتدت الحرب بينه وبين اهلها وقتل فيها جماعة من المسلمين بجيث اشرفت على الهلاك مع مبالغة الامير عماد الدين اتابك في امدادها بالرجالة والسلاح وآلات الحرب وكونه بازا الروم يجول بخيله على اطرافهم ويفتك بمن يظفر به منهم ولم يزالوا على هذه القضية الى ان سنم المقام عليها وينسوا من بلوغ الغرض فيها ولطف الله تعالى باهل الشام وتداركهم برحمته وورد خبر رحيلهم عن شيزر الى انطاكية واستبشر الناس برحيلهم وعودهم خاسرين غير ظافرين ومفلولين غير فالين فلله تعالى الحمد على هذه النعسة دافيًا والشكر متواصلًا متتابعاً

قد مضى من ذكر الروم فيما اعتمدوه في هذه الايام ما قد عوف و يُذكر بعد ذلك مبدأ احوالهم وخروجهم وافعالهم وذلك انهم ظهروا من ناحية مدينة البلاط في يوم الخميس الحبير من صومهم و ترلوا غفلة على حصن بزاعة بالوادي في يوم الاحد عندهم وغارت خيلهم على اطراف حلب في تاسع عشر رجب من السنة واستأمن منهم الى حلب جماعة من كافر ترك وانذروا من مجلب بالروم فحذروا وضنوا اطرافهم وتحرزوا وتحفظوا واستعدوا وتيقظوا قبل الاغارة بليلة وكان هذا الانذار من المستأمنة لطفا من الله تعالى ورحمة وبعد هذا التحرز والاحتياط اشتمل الروم في عادتهم على جملة وافرة من اهل حلب وضواحيها وانفذ اهل حلب من اعيانهم من مضى الى عماد الدين اتابك مستصرعاً به وهو مختم على حمص فانهض اليهم من امكنه من الحيالة والرجالة والناشبة والنبالة والعدد الوافرة وحصل الجميع في السابع وعشرين من رجب من السنة

ووردت الاخبار بتمثّك الروم المذكورين حصن بزاعة بعد حصره ومضايقته ومحاربته بالمنجنيقات في يوم السبت الحامس والعشرين من رجب بالامان وغدر باهله بعد تسلّمه وأيانهم وجمع من غدر بهم واحصاهم وقيل انهم كانوا خمسة الف وثماغائة نفس وتنصّر قاضي بزاعة وجماعة من الشهود (145) وغيرهم تقدير اربعائة نفس واقام الملك بعد ذلك بمكانه عشرة ايام يُدخن على مغارات اختفى فيها جماعة مُفلكوا بالدخان

وفي يوم الاربعاء الخامس من شعبان نزل الروم ارض الناعورة ورحلوا عنها في يوم الخبيس ثامنه واجتازوا مجلب ومعهم عسكر انطاكية ومقدّمهم ريخد صاحبها وابن جوساين فنزلوا على حلب ونصبوا خيامهم على نهر تُويق وارض السعدي، وزحف الملك من غده في خيله ورجله من قبلي حلب وغربيها من ناحية تو نة بُوج الغنم وخرج اليها فرقة وافرة من احداث حلب فقاتلتهم وظفرت عليهم فقتاوا فيهم وجرحوا وأصيب من الروم مقدّم مذكور وانكفُوا خائبين الى مخيمهم واقاموا على حلب اياماً قلائل ورحلوا عنها غداة يوم الاربعاء ثامن شعبان مقتبلين الى ارض صلدع وخاف من بقلعة الاثارب فهربوا منها في يوم الخميس تاسع شعبان وطرحوا النار في خزائنها وعرف الروم ذلك فنهضت منهم طائفة الى القلعة ونزلت عليها وملكتها وحازوا ما فيها والجأوا السبايا والاسرى الذين في ايديهم من حصن بزاعة الى ربض الاثارب وخندقها السبايا والاسرى الذين في ايديهم من حصن بزاعة الى ربض الاثارب وخندقها عسكر حلب وادركهم بالاثارب فاوقع بهم وقهرهم واستخاص المأسورين والمسبيين الا

اليسيد منهم وذلك في يوم السبت الحادى عشر من شعبان وُسرَّ اهل حلب بهذه الذوبة سرورًا عظماً

وفي يوم الخميس التاسع من الشهر رحل عماد الدين اتابك عن حماة الى سلميّة وسيّر ثقله الى الرقة وبقي في خيله جريدة مُخفّفة وفي يوم الاثنين رحل ملك الروم عن بلد المعرّة فهرب من كان مقيمًا في كفرطاب من الجند خوفًا على نفوسهم وتناصرت الاخبار بعبور عسكر التركان الفرات مع ولد الامير داود بن ارتق الى ناحية حلب للغزو في الروم وتزلوا عجمع المروج ونهض فريق وافر من عسكر دمشق للفُزاة ايضًا في خدمة عماد الدين اتابك وكان سبب رحيل الروم عن شيزر ما انتهى اليهم من وصول التركان وتجمع المعساكر خاسرين وكان مدّة اقامتهم عليها ثلثة وعشرين يومًا ووصول ملك الروم الى انطاكية في عوده يوم الاحد ( 145 الثامن من شهر رمضان من السنة وتواصلت الاخبار باعام الروم في رحيلهم الى بلادهم وسكنت القاوب بعد انزعاجها وقلقها منهم ووجلها

وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي بها، الدين ابن الشهرزوري بها في يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان من السنة و محمل الى مشهد صفين ودُفن به وكان صاحب عزيمة ماضية وهمَّة نافذة ويقظة ثاقبة (١ . وفي هذه السنة توقي القاضي الاعز ابو الفتح محمد بن هبة الله بن خلف التميمي رحمه الله في ليلة الجمعة النصف من شهر رمضان وكان من المتخصصين ذوي المروَّة وكرم النفس

وفي هذه السنة تردّدت المراسلات من الامير عماد الدين اتابك الى الامير شهاب الدين في الهاس انعقاد الوصلة بينهُ وبين والدته الخاتون صفوة الملك زمرُّد ابنة الامير جاولى الى ان اجيب الى ذلك واستقر الاس فيه وُندب من دمشق من تولَّى لها العقد في مخيّمه بحمص في يوم الاثنين السابع عشر من شهر رمضان من السنة وتقرّرت الحال على تسليم حمص اليه فتسلّمها مع القلعة وعوض عنها لواليها الامير معين الدين أنر حصن بعرين (٢ وتوجهت الحاتون صفوة الملك والدة شهاب الدين من دارها الى عسكر عماد

ا قال الفارقي في تباريخه: إنهُ مات بالرقية ودفن جا وُولي ولده نجم الدين قضاء القضاة

٣) وقال ايضاً ان في هذه السنة تسلّم زنكي حمص وقتل قرخان صاحبها. وقال سبط ابن الحوزي في تزوّج اتابك زنكي بالحاتون انه كان قد طلبها في السنة الماضية فامتنع يراوش (بزاوج)

الدين اتابك بناحية حمص وحماة مع اصحاب عماد الدين المندوبين لايصالها اليهِ في اواخر شهر رمضان منها

ووردت الاخبار من ناحية العراق بان الامام الراشد بالله امير المؤمنين كان قد فصل عن الموصل وتوجه الى ناحية الجبل فقضى الله تعالى للقدر النازل والحكم النافذ استشهاده على باب اصفهان بامر تُورد له وعمل عُمل عليه فصار الى رحمة ربه سعيدًا مأجورًا شهيدًا في يوم الثلثاء السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة فكانت خلافته الى ان استشهد سنتين وعشرة اشهر

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة الامير طغان (ارسلان الاحدب) بن حسام الدولة ببدليس وانتصب في مكانه ولده الامير قرتي بن طغان ارسلان واستقام له الامر وحكمي عنه حكايات في الظلم والتعجرُف والتجبُّر والجور تُنكرها النفوس وتنفِر من سماعها القلوب (١

## سنة ثلث وثلثين وخمسائة

الدين اتابك بالخاتون صفوة الملك والدة الامير شهاب الدين بظاهر محص وقد اجتمع الامير عماد الدين اتابك بالخاتون صفوة الملك والدة الامير شهاب الدين بظاهر حمص وقد اجتمع عنده جماعة وافرة من رُسُل الخليفة والسلطان ومصر والروم ودمشق وغير ذلك وفي

فقال : وما السبب في اننا نزيل دولة مولانا بايدينا ? فلما 'قتل راسل اتابك زنكي في هذا المهنى وهو مقيم على حمص فأُجيب وعقد العقد

وقال الفارقي في تاريخه: ان في سنة ٣٠٠ وصل الى ميافارقين حسام الدولة قرقي ابن الاحدب صاحب ارزن. وقال ابضًا: ان في سنة ٣٠٠ حضر الوزير من عند الامير فخر الدين دولت شاه بن طفان ارسلان صاحب ارزن و بدليس وعقد على نورة خاتون بنت السعيد حسام الدين (تمرتاش) على خمسين الف دينار. وان في سنة ٨٣٠ كان مات حسام الدولة قوتي (قرتي) بارزن ووكي الامارة اخوه شمس الدين ياقوت ارسلان الى سنة ١٠٠٠ ونفذ اخاه لامه دولت شاه الى خده اتابك زنكي لما عبر واخذ بلاد الامير داود بعد موته. وكان موته فى سنة ١٩٠٩ بحاني وكان ملك بعده ولده الأمير فخر الدين قرا ارسلان حصن كف وخربيت (خرتبرت) وبالو وملك ولده ارسلان تذميش قلعة منازجرد، ثم مات ياقوت ارسلان يوم السبت مستمل شهر رمضان سنة ١٠٠٠ وسار ضياء الدين ايوب (الوزير) وكان زوّج امه الى معسكر اتابك فاخذه وهاد به الى ارزن وملك البلاد واستبد بالامارة وملك جميع ولاية ابيه واخيه

هذا الشهر غارت الافرنج على ناحية بانياس ونهض شهاب الدين في العسكر في اثرهم فلم يُدركهم وعاد الى البلد

وفي يوم الثلثاء الرابع من صفر جاءت في دمشق زلزلة هائلة بعد الظهر اهتزات بها الارض ثاث مرات وتلاها في ليلة الجمعة وقت عشاء الاخة ثانية اهتزات بها الارض عدة مرات وفي ليلة الاثنين التاسع عشر من صفر عادت الزلزلة في الثلث منها ثلث مرات فتبارك رب هذه القدرة الباهرة والآية الظاهرة وعادت في ليلة الاربعاء يتلوها في الربع الاخير من ليلة الجمعة وتناصرت الاخبار من الثقات السفار والواددين من ناحية الشمال بصفة هذه الرجفات المذكورات وانها كانت في حلب وما والاها من البلاد والمعاقل والاعمال اشد ما يكون بجيث انهدم في حلب الكثير من الدور وتشعّت السور واضطربت جدران القلعة وظهر اهل حلب من دورهم الى ظاهره من خوفهم على فاوسهم ويقول الكثر من الحاكي ان الزلزلة جاءت تقدير مائة مراة وقوم يحققون انها غانون مراة والله اعلم بالغيب والصواب تبارك الله رب العالمين القادر على كل شيء

وفي يوم السبت السابع عشر من شعبان الموافق للتاسع من نيسان جاء رعد هانل مختلف من عدة جهات وبرق زائد وجلبات هائلة قبل الظهر ثم جاء مع ذلك مطر شديد الوقع وبرد هانل حكي بعض الثقات انه وزن واحدة من كبار البَرد فكان وزنها في ناحية الغوطة والمرج ثمانية دراهم وكان آخرون وزنوا واحدة فكانت سبعة عشر درهما وقتل كثيرًا من الطير واتلف كثيرًا من الطير والزرع والثار

وفي يوم الاربعاء النصف من شوال وردت الاخبار من ناحية مصر بالحادثة الكائنة عصر بين الاجناد بها بجيث قتل بينهم من الفريقين الحلق الكثير من الحيالة والرجالة وعلى مُضي ست ساعات من (146) نهار يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شوال جاءت رجفة هائلة ارتاءت لها القلوب ورجفت به الصدور

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من شوال من السنة في غداته ظهرت الحادثة المدّبرة على الامير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن ظهير الدين اتابك وقتله في فراشه وهو في نومه في ليلة الجمعة المذكورة بيد غلمانه الملاءين البغش الارمني الذي اصطنعه وقرّبه اليه واعتمد في اشغاله عليه ويوسف الخادم الذي وثق به في نومه لديه والخركاوي الفرّاش الراقد حواليه ووقوع الزحف عند اشتهار هذا الحبر الى كاتبه النفيس ابي طالب عقيل بن حيدرة مستوفي ديوان المعاملات وقتله في الطريق عند اخذه من الدار التي

لجأ اليها واختفى عند هروبه فيها وكان هؤلا الثلثة النفر الجناة الملاءين يبيتون حول سريره فلمًا قرَّر معهم هذا الاص رقدوا في اماكنهم على جاري عادتهم فلما انتصف الليل وتحققوا نومه وثبوا عليه فقتاوه في فراشه على سريره وصاح فرَّاش اخر كان معهم فقتاوه ايضًا ودَّبروا امرهم بينهم واخفوا سرهم بجيث خرجوا من القلعة وظهر الاس وطلب البغش لعنه الله فهرب ونُهب بيته ومُسك الاخران فصلبا على سور باب الجابية وكتب الى الامير جمال الدين محمد بن تاج الملوك اخيه صاحب بعلبك بصورة الحال فبادر بالوصول الى دمشق في اسرع وقت واقرب اوان فجلس في منصبه وعقد الاس له واستحلف الامراء والمقدمين والاعيان على الطاعة والمناصحة في خدمته فتقرَّدت الحال وسكنت الدهماء وظهرت الكائنة وانكشفت الغمّاء

وحين انتهى (الحبر) الى الحاتون صفوة الملك والدة الامير شهاب الدين رحمه الله قلقت وانزعجت وحزنت عليه واسفت وأكبرت هـــذا الامر وحدوث مثله على ولدها وراسلت الامير عماد الدين اتابك وهو بناحية الموصل مُعلمةً لهُ بصورة الحال وباعثــةً لهمَّتهِ على النهوض لطلب الثأر من غير تبلوُّم ولا اغفال فحين وقف على الخبر امتعض لهُ اشد الامتعاض ولم يكن باستمرار مثله بالراضي وصرف الاهتمام الى التأهّب لما حرصته عليه واشارت اليه والاستعداد له والاحتشاد لقصده وثنى أَعنَّــة (147<sup>r</sup>) الاعتزام الى ناحية الشام مُجدًّا في قصد دمشق لبُلُوغ كل مطلب ينحوه و مرام وتناصرت الاخبار بهذه العزيمة الى دمشق فوقع الاحتياط والتحرُّز من جانبه والاستعداد ثم تلي ذلك ورود الخبر بنزوله على بعلبك في يُوم الخميس العشرين من ذي الحجة من السنة في عسكر كثيف وجم عفير. وقد كانت قبل نزوله عليها تد تُشحنت بالرجال القاتلة والعُــدَد الكاملة ورُدّ امر الولاية فيها الى معين الدين أُنُو وقد تمكنت حالتـــه وارتفعت رتبته ونفذت اوامره في الدولة وامثلتُهُ فنصب عليها عدّة من المناجيق وواصل المحاربة لاهلها وبالغ في المضايقة لها وقيل ان عدّة المنجنيقات المنصوبة عليها اربعة عشر منجنيقًا يرمي ورد الخبر بافتتاحها بالامان لشدَّة ما نزل باهلها من البلاء والمضايقة والنقوب وبتميت القُلَّة وفيها جماعة من شجمان الاتراك المندوبين لحمايتها والذبِّ عنها فلما أيسوا من معين يأتيهم من المعين ووصول من ينقذهم من البلاء المحيط سلَّموها الى عماد الدين اتابك بعد اخذ امانهِ والتوتق منه. فلمَّا حصلت في ملكته نكث عهده ونقض امانه لحنق

اسرة وغيظ على من كان فيها آكنة فامر بصلبهم ولم يفلت منهم اللا من حماه اجله فاستبشع الناس ذلك من فعله واستبدعوه من فكته وقد كان الخبر ورد قبل ذلك بافتتاح عماد الدين اتابك قلعة الاثارب في يوم الجمعة او ل صفر من السنة المقدم ذكرها. ووردت الاخبار بان رجفة عظيمة حدثت في الشام بعد ما تقدم ذكره في ليلة الجمعة الثامن من صفر منها

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بان الامير الافضل رضوان بن ولخشى صاحب الامر بمصر خرج منها لامر خاف معه من صاحبه الامام الحافظ لدين الله امير المؤمنين ووصل الى صرخد وان امين الدولة كمشتكين الاتابكي واليها تلقّاه بالاكرام ومزيد الاعظام والاحترام واقام في ضيافته وكرامته مدّة ثم عاد من عنده طالبًا لمصر لامر كان دبره وسبب قرده فلمًا وصل اليها فسد ذلك التدبير عليه ولم ينل ماكان صرف همّه المه فاعتقل في القصر مكرمًا ومُمخِلًا محترمًا

(147°) وفيها توتي النقيب الامام جمال الاسلام ابو الحسن على بن محمد (١ بن الفتح السُلمي الشافعي متوتي المدرسة الامامية في يوم الاربعا الثالث عشر من ذي القعدة منها وهو ساجد في صلاة الغداة رحمه الله وكان مشهورًا بوفور العلم في التفقّ وقوّة الفرائض والوعظ والدين والامانة بجيث وقع التأثم لفقده وافتُقر الى مثله من بعده

# سنة اربع وثلثين وخمسانة

اول هذه السنة المباركة يوم الثلثاء بالروثية مستهل المحرَّم. وفيه ورد الخبر بفراغ عماد الدين اتابك من ترتيب امر بعلبك و تلتّها وترميم ما تشعَّث منها وشروعه في التأهُّب للنزول على مدينة دمشق لمضايقتها وورد عقيب ذلك الخبر برحيله عنها في العسكر ونزوله في البقاع في شهر ربيع الاول منها وانف ذرسوله الى الامير جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن اتابك صاحبها في التماس تسليم البلد اليه ويعوض عنه بما يقع الاختياد والاقتراح عليه فلم 'يجب الى ما رُغب فيه فرحل عن البقاع وترل على داريًا ظاهر دمشق

وفي كتاب العبر للحافظ الذهبي « ابن المسلم » مدرّس العزالية والامينية واوَّل ما دُرّس عدرسة امين الدولة سنة ١٠٠٠

في يوم الاربعا. ثالث عشر ربيع الاخر منها . وكان عند نزوله على دارًيا قد التقت الطلائع فظفر بجاعة وانهزم الباقون آلى البلد وزحف بعد ذلك الى البلد في عسكر من ناحيـــة المصلَّى في يوم الجمعة الثامن وعشر ين من شهر ربيع الاخر من السنة فظفر بجباعة وافرة من احداث البلد والغوطة واطلق السيف فيهم فمنهم من مضى قتيلًا واسيرًا ومنهم من عاد الى الملد سالمًا وجريحًا واشرف البلد في هذا اليوم على الهلاك لولا لطف الله تعمالي وعاد الى مختيمه بمن اسر بعد من قتــل وامسك ايامًا عن الحرب (١ · وتابع المراسلة والتلطُّف في تسليم البلد واخذ العوض عنه بملبك وحمص وما يقترح معهما فاثر جمال الدين محمد بن تاج الملوك الدخول في هذا الامر لما فيه من الصلاح وحقن الدماء وعمارة الاعمال وسكون الدهماء واباءة غيره عند الاستشارة فيه وجعل يزحف بعسكره في ايام متفرّقة بجيث لم يصدق في القتال ولا بالغ في التضييق والنزال اشفاقًا من سفك الدماء كانكافَّ المسالم والمتأتني في الوقائع والمعانم. وابتدأ بجمال الدين (148) محمد ابن تاج الماوك مرض ا تصل به في جمادي الاولى من السنة فصار يخف تارة ويثقل ويمضي ويعود ويقل ويزيد الى ان اشتد بهِ اشتدادًا وقع اليأس معه منه ولم يكن لهُ فيه طُبُّ ولا راق ولم يزل على هذه الحال الى ان قضى محتوم نحبه وصار الى رحمة ربُّه في ليلة الجمعة الثامن من شعبان منها في الوقت الذي اصيب فيه اخوه شهاب الدين محمود بن تاج الملوك رحمهما الله فعجب الناس من ذلك واتنفاق الوقت والساعة وسبَّجوا الله وقدَّسوه وُجهَز ودُفن في تربة جدَّته بالفراديس

فاجتمع رأي القدّمين واصحاب الامر من بعده على سدّ ثلمة فقده بنصب ولده الامير عضب الدولة الي سعيد آبق بن جمال الدين محمد في مكانه واخذت له بذلك العمود المؤكدة بالايمان المشدّدة على الاخلاص في الطاعة والصدق في الحدمة والمناصحة فاستقام الامر وصلح التدبير وزال الخلف وسكنت الامور بعد اضطرابها وقرَّت النفوس بعد استيحاشها وحين عرف عماد الدين اتابك هذه القضية زحف في عسكره الى البلد طامعًا في تُخلف يجري بين القدّمين بوفاته فينال به بعض طلباته فكان الامر بالضدّ عمًّا امّل والحال بالعكس فيا ظن ولم يصادف من اجناد دمشق واحداثها الأ الثبات على القراع والصبر على المناوشة والمصاع فعاد منكفئًا الى عسكره وقد ضعفت المنات على القراع والصبر على المناوشة والمصاع فعاد منكفئًا الى عسكره وقد ضعفت

و) قال الفارقي: إن في هذه السنة ملك إتابك زنكي قلمة بعلبك ونزل على دمشق وحاصرها مدَّةً ثم سأسموا اليه قلمة 'بصرى

نفسه وضاق لهذا الامر صدره وقد كان تقرَّر الامر مع الافرنج على الا تفاق والاعتضاد والموازة والاسعاد والامتزاج في دفعه والاختلاط في صدّه عن مراده ومنعمه ووقعت المعاهدة على ذلك بالأيان الموَّكدة والضان للوفاء بما بذلوه والتمسوا على ذلك ما لا معينا أيحمل اليهم ليكون عونًا لهم على ما يحاولونه وقوَّة ورها نا تسكن بها نفوسهم واجيبوا الى ذلك و محل اليهم المال والرهائن من اقارب المقدمين وشرعوا في التأهب للانجاد والاستعداد للمو ازرة والاسعاد وكاتب بعضهم بعضا بالبعث على الاجتاع من سائر المعاقل والبلاد على ابعاد اتابك وصده عن نيل الارب من دمشق والمراد قبل استفحال امره واعضال خطبه وقوَّة شوكته واستظهاره على عُصَب الافرنج وقصد بلادهم

فحين تيقًن صورة الحال في هذا العزم (148) وتجمّعهم القصده مع عسكر دمشق رحل عن منزله بداريًا في يوم الاحد الحامس من شهر رمضان طالبًا ناحية حوران للقاء الافرنج ان قربوا منه وطلبهم ان بعدوا عنه واقام على هذا الاعترام مُدةً ثم عاد اللى ناحية غوطة دمشق ونزل بعذرا، يوم الاربعا، لست بقين من شوال فاحرق عدَّة ضياع من المرج والغوطة الى حَرَستا التين ورحل يوم السبت تاليه متشاملًا حين تحقق نزول الافرنج بالمدان في جموعهم، وكان الشرط مع الافرنج ان يكون في جملة المبذول لهم انتزاع ثغر بانياس من يد ابرهيم بن طرغت وتسليمها اليهم فا تفق ان ابرهيم بن طرغت واليه كان قد نهض من اصحابه الى ناحية صور للاغارة عليها فصادفه ريمند صاحب انظاكية في قصده واصلًا الى اسعاد الافرنج على انجاد اهل دمشق فالتقيا فكسره وقتل في الوقعة ومعه نفر "يسير من اصحابه وعاد من بقي منهم الى بانياس فتحصنوا والمراماة دونها فنهض اليها الامير معين الدين في عسكر دمشق ونزل عليها ولم يزل عاربًا بالمنجنيقات ومضايقًا لها بانواع المحاربات ومعه فريق وافر من عسكر الافرنج عامة شوال

وورد الخبر بان الامير عماد الدين اتابك قد نزل على بعلبك وانفذ يستدعي التركبان من مطانهم (كذا) في شوال لقصد بانياس ودفع المنازلين لها عنها ولم تزل الجالية جارية على هذه القضية الى آخر ذي الحجة من السنة

ووردت الاخبار من ناحية مصر بان الافضل بن ولحشي لمَّا فصل عن صرخد ووصل

الى ظاهر مصر ان الاتراك الذين انضنوا اليه عماوا عليه وغدروا به وانتهبوا ما كان معه من كراع وسواد فحين وجدوا منه الغرقة والغفلة لم يبقوا على شيء مماً صحبه وتفرقت عنه اصحابه ورجاله وبقي فريدًا فحصل في ايدي الحافظية اسيرًا ووكل به من يحفظه ويحتاط عليه وهذا الافضل المقدم موصوف بالشجاعة والفروسية وعلو الهمة ومضاء العزمة والبسالة وحسن السياسة وذكاء الحس وتكن المقادير لا تغاكب والاقضية لا تدافع والله يفعل ما يشاء ويختار ولم تزل بانياس على حالها في المضايقة والمحاصرة الى ان نفدت منها الميرة وقل قوت المقاتلة فسلمت (149°) الى معين الدين وعوض عنها الوالي الذي كان بها بما ارضاه من الاقطاع والاحسان وسلمها الى الافرنج وفي لهم بالشرط ورحل عنها منكفئًا الى دمشق ظافرًا بامله خامدًا لعمله في اواخر شهر شوال

وفي صبيحة يوم السبت السابع من ذي القعدة من السنة حصل عماد الدين اتابك بعسكره جريدة بظاهر دمشق ووصل المصلّى وقرب من سور البلد ولم يشعر به احد الكون الناس في اعقاب نومهم فلما تبلّج الصباح وعرف خبره علت الجلبة والصياح ونفر الناس واجتمعوا الى الاسوار وفتح الباب وخرجت الخيل والرجالة وكان قد فرق عسكره الى حوران والغوطة والمرج وسائر الاطراف للغارة ووقف هو في خراصه بازاء عسكر دمشق بجيث لا يمكن احدًا من اصحابه في اتباع احد من خيله المغيرة ونشبت الحرب بينه وبين عسكر دمشق وخرج من الفريقين جملة وافرة واحجم عنهم لاشتفاله عن بثه من سراياه في الفارات وحصل في ايديهم من خيول الجشار والاغنام والاحمال والابقار والاثاث ما لا يمحنى كثرة لانهم جاءوا على غفلة وغرة و تزل من يومه عرج راهط الى ان اجتمعت الرجال والغنائم وسار عائدًا على الطريق الشمالية الفنائم الدثرة المتناهية في الكثرة

ووردت الاخبار من ناحية بغداد بعزل الوزير شرف الدين علي بن طراد الزينبي عن وزارة الامام المقتفي بامر الله وتقليدها الوزير نظام الدين ابن جهير

## سنة خمس وثلثين وخمسائة

في شهر رمضان منها ورد الحبر بظهور عسكريّة عسقلان على خيل الافرنج الغائرين عليها وقتل جماعة منهم وعودهم مفاولين خاسرين. وفيها ورد الحبرمن ناحيــة الشال

بتملك الباطنية حصن مصيات بحيلة دُ برت عليه ومكيدة يُ نصبت لهُ وفيها توقي البدليسي (١ امام المسجد الجامع بدمشق في ثالث ذي الحجة منها رحمه الله وكان حسن الطريقة قليل التبذُّل جيّد الحفظ والقراءة والتصونُ ووقع الاختيار على الشيخ الامام الي محمد بن طاووس في اقامته مكانه لما فيه من حسن الطريقة والتصون والتدين والقيام بقراءة السعة المشهورة (٢

#### (149<sup>v</sup>) سنة ست وثلثان وخسانة

فيها ورد الخبر من ناحيـة الشمال باغارة الامير لجه التركي النازح عن دمشق الى خدمة الامير عماد الدين اتابك على بلد الافرنج وظفره بخيلهم وفتكه بهم بحيث ُذكر ان عدَّة المقتولين منهم تقدير سبعمائة رجل. وفيها ورد الخبر من ناحية العراق بايقـاع عسكر السلطان غياث الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين مسعود بن محمد بحلة بني

ا هو اساعيل بن فضائل بن سعيد وقال فيه سبط ابن الجوزي: ذكره الحافظ ابن عساكر وقال: اقام امامًا بجامع دمشق نيفًا وثلثين سنة يؤمُّ الناس ويتلو القرآن فظهر عليه شيء من اعتقاده من ميله الى السنة فعزل عن الامامة في رمضان سنة ٥٢٨ و بعث مكانه ابو محمد طاووس وجرى في ذلك مرافعات وتعصبات فاستقر الامرعلى ان لا يبقى في الجامع من يصلي امامًا غير امام الثافعية والحنفية لاغير و بطلت امامة الماكية والحنابلة

٣) قال الفارقي في تاريخه: وكان بميافارة بن شرف الدين حبثي والحاجب يوسف بنال في الولاية فد بر حبثي امر المسكر والبلد وساس الناس و بتي الامركذلك الى اخر سنة ١٥٥٠٠٠٠ ونفذ اتابك زنكي الى حسام الدين ( تمرتاش) يقول: ان كان رسول يصلي منك و يصلك مني لا يصحوك ولا يصحوني فان اردت انفاذنا فنفذ الى حبثي. فنفذه اليه ومعه جماعة. فلما لتوه انزلهم وبتي ثلثة ايام ثم ولي شرف الدين حبثي الاستبفاء وخلع عليه الحبة الاطلس والبركان بالذهب المراقي والفرس بالمركب وعادت الامراء الذين مضوا معه م أنه تضمن للاتابك زنكي اخذ البلاد وقاطعه في ذلك فقال ( فقال لي من قد حلف لي ) : ومتى وصانا الى البلاد سلمته اللك . وفي سنة ١٩٥٨ صعد انابك زنكي الى ديار بكر ودخل الى ولاية الامبر يعقوب ابن السبع الأحمر فقصد حيزان والمعدن وابرزون وفطليس واخذ جميع ولايته و كُنتُ في هذه السنة بالموصل مداً في شهر بن وفي سنة ١٩٥٨ قصد اتابك زنكي البلاد ووصل الى ماردين ودخل الى تل بسمى على انه يدخل وفي سنة ١٩٥٨ قصد اتابك زنكي البلاد ووصل الى ماردين ودخل الى تل بسمى على انه يدخل الى ولاية آمد وميافارقين وكان قد ملك حاني واسعرد وجبل جور وذي القرنين وجبع تلك الولاية اخذها بعد صلح بالامير داود ونزل في الزينون الذي في تل بسمى . فلما صحان بعض المياي دخل الى حبثي الى السيد حسام الدين ووقع الصيحة واخبط المسكر واصبح اتابك من واخذا رأسه وسادا به الى السعد حسام الدين ووقع الصيحة واخبط العسكر واصبح اتابك من ظدوة فرحل وعاد الى نصيبين

خفاجة ونهبها وقتل من ظفر به لكثة فسادهم وتزايد عنادهم واخافتهم السابة واخذهم كل رُفقة من التجاًر الصادرة والقافلة وعوده الى بغداد ظافرًا غانمًا

وفيها توقي النقيب الامام ابو القدم عبد الوهاب بن عبد الواحد الحنبلي رحمه الله في ٠٠٠٠ بمرض حادّ عرض له فاضعفه وقضى فيه نحبه وكان على الطريقة المرضية والحلال الرضية ووفور العلم وحسن الوعظ وقوة الدين والتنزّه مما يقدح في افعال غيره من المتفقّهين وكان يوم دفنه يوماً مشهورًا من كثرة المشيّعين له والباكين حوله والمو بنين لافعاله والمتأسفين عليه

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية العراق بالوقعة الهائلة بين السلطان المعظم ناصر لدين الله (كذا) سنجر بن ملك شاه سلطان الشرق وبين كافر توك الواصل من ناحية الصين عند ما وراء النهر وكان في عسكر لا يجصى عددًا وقصده السلطان سنجر في عسكر يناهزه والتقى الجمعان فظهر عسكر كافرتوك على عسكر السلطان سنجر فكسره وهزمه وقتل اكثره الااليسير ممين حماه اجله واشتمل على ما حواه من الاموال والحرم والكراع والسواد وهو شيء لا يحيط به وصف فيوصف ويحصر ولا يدركه نعت فيذكر وعاد السلطان منهزما الى بلخ (١

وفيها ورد الخبر بوفاة ضياء الدين ابي سعيد بن الكفرتوثي وزير الامير عماد الدين اتابك في خامس شعبان وكان على ما محكي عنه حسن الطريقة جميل الفعل كريم النفس مرضي السياسة مشهور النفاسة والرئاسة وفيها ورد الخبر بوفاة الامير سعد الدولة صاحب آمد وجلوس ولده محمود (٢ في منصبه من بعده (150 فانتظم له الامر من بعد فقده (٣٠ وفيها ورد الخبر بوفاة الامير ولد الدانشمند رحمه الله وانتصاب ولده في

وقال فيهِ سبط ابن الجوزي: اخذ الله المسترشد بالثار واحل بهِ الحلاك والبوار

<sup>1)</sup> وفي الاصل: عمد

س) قال الفارقي في تاريخه: وفي منتصف جمادى الاولى من هذه السنة مات الامير سمد الدولة ايكلدي ابن ابرهيم صاحب آمد وكان مؤ يد الدين ابن نيسان متوتي آمد فرتاب ولده شمس الموك محمود فى الامارة وقررها وكانت أمه يمني خاتون بنت نجم الدين ايلغازي وكان حسام الدين خاله وكنت في صحبة والدي رحمه الله

وقال ايضاً ان في سنة ٧٤٠ وصل عزّ الدولة ابو نصر بن نيسان الى ميافارقين وعقد على صفيَّة خاتون بنت السميد حسام الدين لجمال الدين شمس الملوك محمود بن ايكلدي صاحب آمد على خمسين الف دينار

منصبه من بعده واستقام له الامر. وفيها توتي الشيخ ابو محمد بن طاووس امام المسجد الجامع بدمشق في يوم الجمعة سابع عشر من المحرَّم من السنة

# سنة سبع وثلثين وخمسائة

فيها وردت الاخبار من ناحية مصر بعظم الوباء في الاسكندرية والديار المصرية بحيث هلك هناك الحلق العظيم والجم الغفير. وفي يوم الاحد السابع والعشرين من شهر ربيع الاول تُو قي القاضي بهجة الملك ابو طااب علي بن عبد الرحمن بن ابي عقيل بمرض صعب كان فيه قضاء نحبه وانتقاله الى رحمة ربه وهو من جلالة القدر وجميل الذكر على الطريقة المرضية المشهورة والسجية المستحسنة المشكورة

وفيها ورد الخبر بظهور صاحب انطاكية الى ناحية بزاعة وان الاميرسوار النائب في حفظ حلب ثناه عنها وحال بينه وبينها. وفيها وردت الاخبار بظهور متملك الروم الى الثغور دفعة ثانية بعد اوله وبرز اليهِ صاحب انطاكية وخدمه واصلح امره معه وطيّب نفسه وعاد عنه الى انطاكية

وقال ايضًا : وكانت في سنة ١٩٥٥ ماتت صفية خاتون بآمد وفي اوَّل سنة ٢٦ خرج السعيد حسام الدين ونازل آمد وطالبهم بصداق صفيت خاتون و بقي مدَّةً ورحل عن آمد الى ماردين و بقي ايامًا ، ونقد ابن نيسان رجلين فاقاما بقلعة ماردين بعملان بالفاعل ايامًا ثم ان الوزير زين الدين ركب ذات يوم وصعد الى القلعة فجاز في موضع ضيق فخرج عليه اولئك الرجلان فضر به احدهما بناس في رأسه فوقع فطلب جماعة كانوا بين يدى الوزير الرجلين فقالا لهم : ما تريدون غن نصعد معكم الى الامير . فصعدا مع القوم الى باب القامة والناس خلفهم ودخلا القلعة الى بين يدى الامير وقالا : نمن قتلنا الوزير . فقال لهم : لم ? فقالا : أمرنا بذلك . واكثر الناس قالوا ان ابن نيسان دس عليه وقتله . وامر الامير حسام الدين بضرب رقاصا على قبره وكان دُفن عاردين وكان الرجلان من الملاحدة . وعاد حسام الدين نزل على آمد وضايقها . فحضر جاه الدين اوس بن مسعود وهو في خدمة بنت سكان القطبي وزير اخلاط فاجتمع بالسعيد حسام الدين على باب آمد وقيدًث معه وسأله فيهم ثم دخل الى آمد واجتمع بمؤيد الدين بن نيسان وقرَّر معه الحال فخرج مؤيد الدين الى الامير واستقر الصلح وخرجوا الاميرية الى السعيد حسام الدين وحصلوا في جملته مؤيد الدين الى الامير واستقر الصلح وخرجوا الاميرية الى السعيد حسام الدين وحصلوا في جملته مؤيد الدين الى الامير واستقر الصلح وخرجوا الاميرية الى السعيد حسام الدين وحصلوا في جملته مؤيد الدين الى الامير واحل عنهم

وقال ايضًا: وفي سنة ٥٥١ في غزَّة شعبان مات مؤ يد الدين ابو علي بن نيسان بآمد وولَّى آمد ولاه عبال الدولة (الدين ?) ابو القاسم واستقلَّ ولده عز الدولة بجصن آکل وماکان فيهِ من الحرّائن والذخائر

وفيها وردت الاخبار بان الامير عماد الدين اتابك استوزر الاجل ابا الرضا ولد اخي جلال الدين بن صدقة وزير الخليفة وفيها ورد الخبر بان الامير عماد الدين اتابك افتتح قلعة اشب المشهورة بالمنعة والحصانة وفي شهر رمضان منها ورد الخبر بموت متملك الروم. وفيها توقي القاضي المنتجب ابو المعالي محمد بن يحيى في يوم الاربعاء النصف من شهر ربيع الاول منها ودُفن بمسجد القدم رحمه الله وتولى بعده القضاء ولده القاضي ابو الحسن على بن محمد التُرتشي وكتب له منشور القضاء من قاضي القضاة ببغداد

#### سنة ثمان وثلثين وخمسائة

فيها وردت الاخبار من ناحية العراق بان الخبر ورد اليها بهلاك ملك كافرتوك من ناحية الصين الذي كان ظفر بعسكر السلطان سنجر في تلك الوقعة المقدَّم ذكرها وفيها ورد الحبر بافتتاح الامير عماد الدين قلعة حيزان (١٠ وفي شهر رمضان منها ( 150 ) وردت الاخبار من ناحية العراق بقتل السلطان داود ابن السلطان محمود بن محمد بن ملك شاه بيد نفر أندبوا لقتله فاغتالوه وقتاوه ولم أيعرف لهم اصل ولا جهة ولا علم مستقرُّهم (٢٠ وفي ثالث جمادى الاولى منها أبض على الامير الحاجب اسد الدين اكز واخذ ماله وسملت عيناه واعتُقل وتفرَّق عنه اصحابه وفيها ورد الخبر من ناحية الافرنج بهلاك ملكهم الكند اليجور ملك بيت المقدس بعلَّة عرضت له كان فيها اتلاف نفسه وأقيم ولده الصغير وامه مقامه في الملك ورضي الافرنج بذلك واستقامت الحال عليه وفي ممضان منها عُزل ابو الكرام عن وزارته ديوان دمشق لاسباب أذكرت عليه واشياء قبيحة عزيت اليه وفيها ورد الحبر بعزل عماد الدين اتابك وزيره ابا الرضا بن صدقة لاسباب أوجبت ذاك ودعت اليه واغراض بعثت عليه واستوزر مكانه

# سنة تسع وثلثين وخمسمانة

في يوم الخميس الحادي عشر من المحرَّم منها توَّجه الامير الرئيس موَّ يد الدين

و) قال الفارقي في تاريخه: في سنة ٥٣٧ صمد اتابك زنكي الى ديار بكر ودخل الى ولاية الامير يعقوب ابن السبع الاحمر (يعني قزل ارسلان) فقصد حيزان والمصدن وايزون ومطليس واخذ جميع الولاية وكنتُ بالموصل في هذه السنة

٢) قال الفارقي: انهُ قُتل بسوق تبريز

رئيس دمشق الى ناحية صرخد مستوحشاً من احوال بلغته عن ابي الكرام المستناب في وزارة ديوان دمشق وعن الامير مؤيد الدولة اسامة بن مرشد بن علي بن منقذ انكرها من سعيها واستبشعها من قصدهما فسار عن البلد ممتعضاً من اقدامهما على ما نخالف امره ويضيق صدره ووصل اليهما وتاقاً واليها بالاكرام لثواه واحسان لقياه وتردّدت المراسلات بينه وبين الامير معين الدين اتابك صاحب الامير والتدبير بدمشق في هذا الباب وتكرّر المقال بينهما بالاعتذار من كل واحد منهما والعتاب ولم تزل هذه الحال متردّدة بينهما الى ان اسفرت عن تقرير عوده الى داره واخراج ابي الكرام الوزير وأسامة بن منقذ الى ناحية مصر باهليهما ومالها واسبابهما فسارا من دمشق الى ناحية مصر بعد استنذان صاحبها في امرها وخروج اذنه بوصولها في يوم الخميس السابع من مصر بعد استنذان صاحبها في امرها وخروج اذنه بوصولها في يوم الخميس السابع من الدولة السعيدة من الاحسان وجزيل الانعام ما جرت به عادتهما المستحسنة في حق من يلجأ الى ظلها وسابغ عدلها وفي يوم الجمعة (آ151) الثالث عشر من جمادى الاولى عاد الامير مؤيد الدين الى دمشق من صرخد وخرج اهل البلد لتلقيه واظهار السرور به والاستبشار بعوده وطابت نفسه ببلوغ امانيه ومضي اعاديه الساعين فيه السرور به والاستبشار بعوده وطابت نفسه ببلوغ امانيه ومضي اعاديه الساعين فيه

وفي شهر ربيع الاخر ورد الخبر بخروج عسكر الى فرقة وافرة من الافرنج وصلت الى ناحية بعلبك للعيث فيها وشنّ الاغارات عليها فالتقيا فاظفر الله المسامين بهم واظهرهم عليهم فقتلوا اكثرهم واستولوا على ماكان معهم وامت لأت ايدي المسلمين بغنائمهم وعادوا الى بعلبك سالمين مسرورين غانمين وعاد الباقون من الافرنج الى مكانهم مفلولين محزونين خاسرين

وفي جمادى الاولى منها ورد الخبر من ناحية الشمال بان عسكر حلب ظفر بنرقة كبيرة من التجّار والاجناد وغيرهم خرجت من انطاكية تريد بلاد الافرنج ومعها مال كثير ودواب ومتاع واثاث فاوقعوا بها واشتملوا على ما كان فيها وقتلوا من كان معها من خيالة الافرنج لحمايتها والذب عنها وعاد الى حلب بالمال والسبي والاسرى والدواب

وفي يوم السبت الثالث عشر من رجب من السنة توَفي الاخ الامين ابو عبد الله محمد بن اسد بن على بن محمد التميمي عن ٨١ سنة بعلّة الذرب ودُفن بتربة والترجها خارج باب الصغير من دمشق وكان على الطريقة المرضيّة من حسن الامانة والتصوّن

والديانة ولزوم داره والتنزّه عنكل ما 'يُوتِغ الدين ويكره بين خيار المسلمين غير مكاثر للناس ولا معاشر لهم ولا مختلط بهم

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية الشمال بان الامير عماد الدين اتابك افتتح مدينة الرُها بالسيف مع ما هي عليهِ من القوَّة والحصانة والامتناع على قاصديها والحاية على طالمها من العساكر الجِمَّة ومنازلتها وان السبب في ذلك ان الامير عماد الدين اتابك لم يزل لها طالبًا وفي تملَّكها راغبًا ولانتهاز الفرصة فيها مترقبًا لا يبرح ذكرها جائلًا في خَلَدِهِ وسرّهِ وامرُها ماثلًا في خاطرهِ وقلبه الى ان عرف ان جوسلين صاحبها قد خرج منها في رُجلٌ رجاله واعيان مُحاته وابطاله لام اقتضاهُ وسببٍ من اسباب الى البُعــد ء:ها دعاهُ للامر المقضى والقدر النازل فحين تحقَّق (\*151) ذاك بادر بقصدها وسارع الى النزول في العسكر الدثر عليها لمضايقتها والحصر لمن فيهـا وكاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليها والاسعاد واداء فريضة الجهاد فوصل اليب منهم الحلق الكثير والجمَّ الغفير بجيث احاطوا بها من جميع الجهات وحالوا بينها وبين ما يصل اليها من المِير والاقوات والطائر لا يكاد يقرب منها خوفًا على نفسه من صوائب سهام مناذليها ويقظة المضيقين ءايها ونصب على اسوارها المناجيق ترمي عليها دانمًا والمحاربة لاهلها مضرًا ومواظبًا. وشرع الخراسانيون والحلبيون العــارفون بمواضع النقوب الماضون فيها فنقبوا في عدَّة مواضع عرفوا امرها وتيقُّنوا نفعها وضرَّها ولم يُزالوا على هذه الحال في الايغال في النقب والمادي في بطن الارض الى ان وصلوا الى تحت اساس ابراج السور فعلَّقوهُ بالاخشاب المحكمة والآلات المنتخبة وفرغوا من ذلك ولم يبقَ غير اطلاق النار فيها. فاستأذنوا عماد الدين اتابك في ذلك فأذن لهم بعد ان دخل في النقب وشاهد حاله واستعظم كونه وهاله ، فلمَّا أطلقت النار في تعليق النقوب تمكَّنت من اخشابها وابادتها فوقع السور في الحال وهجم المسلمون البلد بعــد أن تُقتل من الجهتين الحلق الكثير على الهدم وتُقتل من الافرنج والارمن وبُجرح ما اوجب هزيمتهم عنه وملك البلد بالسيف في يوم السبت سادس وعشر بن من جمادى الآخرة منها ضحوة النهار (١٠ وشرع

وا قال الفارقي في تاريخه: انه فتحها عنوة في ٢٥ من جمادى الاخرة وكان ٣٣ كانون الاول من السنة وكان العنون الدولة في سنة ٤٩٣ ثم رحل عنها بعد ما رتب امرها ونزل على البيرة فحاصرها مدة. وكانت النصارى يقولون ان اتابك يقتل ليلة الميلاد وكانوا منتظرين ذلك وكان فتحها ليلة الميلاد وسلم اتابك وكذبوا

في النهب والقتل والاسر والسبي والسلب وامتلاًت الايدي من المال والاثاث والدواب والغنائم والسبي ما سرَّت به النفوس وابتهجت بكثرته القاوب وشرع عماد الدين اتابك بعد ان امر برفع السيف والنهب في عارة ما انهدم وترميم ما تشعَّث ورتَّب من رآهُ لتدبير امرها وحفظها والاجتهاد في مصالحها وطيَّب بنفوس اهاها ووعدهم باجمال السيرة فيهم وبسط المعدلة في اقاصيهم وادانيهم ورحل عنها وقصد سروج وقد هرب الافرنج منها فلكها وجعل لا ير بعمل من اعمالها ولامعقل من معاقلها فينزل عليه اللا سلم اليه في الحال

(152°) وتوجه الى حصن البيرة من تلك الاعمال وهو غاية "في الامتناع على طالبه والصعوبة على قاصده فاذل عليه وشرع في محاربته ومضايقته وقطع عنه سائر من يصل اليه بالقوت والميرة والمعونة والنصرة ولم يزل محاصرًا له ومحاربًا ومضيقاً الى أن ضعف امره وعُدمت الميرة فيه وورد على عماد الدين وقد اشرف على ملكته من خبرتائبه في الموصل الامير جقر بن يعقوب في الوثوب عليه وقتله ما ازعجه واقلقه ورحله عنها تكشف الحال الحادثة بالموصل عماً يأتي شرح ذلك في موضعه

وفي جمادى الاولى منها ورد آلحبر بان الامير عماد الدين اتابك انتهى اليهِ ان اهل الحديثة عانة قد خالفوا امره وعصوا عليهِ فانهض اليها من عسكره فريقًا وافرًا فقصدها ونزل عليها وحاربها وضايتها وملكها بالسيف وقتل اكثر اهلها ونهبها وبالغ في اهلاك من مها

وفي شهر رمضان منها ورد الحبر من ناحية الشمال بان عسكر الافرنج المجتمع بناحية انطاكية لإنجاد اهل الرُها من جميع اعمالها ومعاقلها ومعاقلها وكان عماد الدين اتابك قد انهض اليه جيشًا وافر العَدَد من طوائف التركان والاجناد فهجموا عليه بغتة واوقعوا بن وجدوه في اطرافه ونواحيه وفتكوا به فرحل في الحال وقد استولوا على كثير من الافرنج قتلًا واسرًا واشتملوا على جملة وافرة من كراعهم وتحكم السيف في اكثر الراجل وتفرقوا في اعمالهم ومعاقلهم مفلولين مخذولين خاسرين وفيها كانت الحادثة على الامير نصير الدين جقر بن يعقوب النائب عن الامير عماد الدين في ولاية الموصل

## شرح الحال في ذلك

كان الملك فرخانشاه (الخفاجي) بن السلطان (كذا) اخي السلطان محمود بن

محمد بن ملك شاه قد حدَّث نفسه على العمل على الامير نصير الدين الوالي بالموصل والفتك به وملكه الموصل وبالتفرُّد بالاس واشتال جماعة من غلمان الامير عماد الدين اتابك تقدير اربعين غلامًا من وجوه الغلمان مع اصحابه وخواصه ورقب الفرصة فيــــهِ والغفلة منهُ مع شدّة تيقّظه ومشهور احتراسه وتحقَّظه الى ان اتَّفق ركوبه (152ٌ) في بعض الايام للتسليم على الخاتون في دارها وقد خلا من ُحماته ووجوه اصحابه ورصدوه فلمَّا حصل في دهليز الدار وثبوا عليهِ فقتاوهُ وادركهُ اصحابه ومن في البلد من اصحاب عماد الدين فهرب من هرب ومسكوا الملك ابن السلطان فمانع فجُرح وأُخذ واعتُقِل معهُ أكثر الغلمان المشاركين في دمه وتوتق منهم بالاعتقال لهم والاحتياط عليهم وذلك في يوم ١١٠٠٠٠٠٠ وكتب الى عماد الدين بصورة هذه الحال وهو منازل لقلعة البيرة في عسكره واقلقهُ سماع هذا الخبر الشنيع والرُزء الفظيع ورحل في الحال عن البيرة وقد شارف افتتاحها والاستيلاء عليهـ ا وهو متفجّعٌ بهذا الصاب متأسّفٌ على ما أُصيب بهِ متيةًن انهُ لا كيجد بعدهُ من يقوم مقامه ولا يشدّ مسدّه . وارتاد من يقيمه في موضعه وينصبه في ونصبه فوقع اختياره على الامير على كوَّجك لعلمه بشهامتـــه ومضائه في الامور وبسالته وولًّا هُ مُكانه وعهد اليهِ ان يَهْتَفَّي آثاره في الاحتياط والتحفُّظ ويتبسع افعاله في التحرُّز والتيقُظ وان كان لا يغني غناءَه ولا يضاهي كفاءتهُ ومضاءهُ فتوَّجه نحوها وحصل بها وساس امورها سياسةً سكنت معها نفوس اهلها واطأً نّت معهـا. قلوب المقيمين فيها وبذل جهده في حماية المسالك وامن الســوابل وقضا. حوائج ذوي الحاجات ونصرة ارباب الظلامات فاستقام له الامر وحسنت بتدبيره الاحوال وتحققت بِقَطْتُهُ فِي اعْهَالُهُ الْآمَالُ. وقد كان لنصير الدين هذا المقصود اخبارٌ في العدل والانصاف وبجنب الجور والاعتساف متداولة بين التجار والمسافرين ومتناقلة بين الواردين والصادرين من السفَّار وقد كان دأْ بُهُ جَمْع الاموال من غير جهة عن حرام وحلال لكنهُ يتناولها بألطف مقال وأحسن فعال وأرفق توصُّل واحتيال وهذا فنُّ محمودٌ من رُلاة

ا فال الفارقي في تاريخه: كان قتلُهُ غلائهُ في ثامن ذي القمدة من السنة ورتب في الموصل زين الدين علي كوشك وكان لقي الناس من نصير الدين شدَّة من الجور والظلم والقتل والصادرات والاقساط فلماً وُلِي زين الدين ازال ذلك جميعه فاحسن الى الناس والرعايات وجميع البلاد ورأي الناس منهُ كل خير الى ان مات في سنة ٢٠٠

الامور وقصدُ سديدُ في سياسة الجمهور وهذه هي الغاية في مرضي السياسة والنهاية في قوانين الرئاسة

وفي اواخر هذه السنة فرغ من عمارة المسجد الذي توكّل عمارته واختيار 'بقعته الامير مجاهد الدين بن بزان بن مامين ('153) مقدّم الاكراد بظاهر باب الفراديس من دمشق بعقب الجسر القبلي وكان مكانه اولا مستقبح المنظر واجمع الناس على استحسان 'بقعته واقتراح هيئته بعد ان انفق عليهِ المبلغ الوافر من ماله مع جاهه رغبة في حسن الذكر في الدنيا ووفور الثواب والاجر في الأخرى وأن الله لا يضيع اجر المحسنين

#### سنة اربعين وخمسائة

في جمادى الاولى منها تناصرت الانباء من ناحية الامير عماد الدين اتابك بصرف الاهتمام الى التأهيب والاستعداد والجمع والاحتشاد لقصد الغزو والجهاد وشاعت عنه الانباء بانه ربما قصد الاعمال الدمشقية والنزول عليها ولم تزل اخباره بذلك متصلة وما هو عليه بالاستكثار من عمل المناجيق وآلة الحرب وما يحتاج اليه لتذليل كل ممتنصع صعب الى اوانل شعبان ووردت الاخبار عنه بان عزيت عن ذلك قد انحرفت واعنة رأيه الى غيره قد ثنيت وأعيدت المناجيق الى ناحية حمص من بعلبك وقيل ان الحبر وافاء من جهة الرها بان جماعة من الارمن عملوا عليها وارادوا الايقاع بمن فيها من مستحفظيها وان مكتوم سرهم ظهر ومخفي امرهم بدأ وانتشر وان الجناة أخذوا وتتبعوا وتوبلوا على ذلك بما يقابل به من يسعى في الارض بالفساد من القتل والصلب والتشر مد في الملاد

وفي اوائل شعبان من السنة وردت الاخبار من ناحية بغداد بوصول السلطان غياث الدنيا والدين مسعود بن محمد (١ بن ملك شاه الى بغداد وقيل انه وَجِل من اخيه السلطان طغرل بن محمد (٢ لانه قد جمع واجتهد فيا حشد وهو عازم على لقانه والايقاع بعسكره

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بوفاة الامير المعظّم ابي المظفّر خمارتاش الحافظي صاحب باب الامام الحافظ الدين الله امير المومنين صاحب مصر بعلّة

<sup>1)</sup> وفي الاصل: بن محمود بن محمد

٢) وفي الاصل بن محمود

عرضت له وقضى فيها نحبه وقيل انه كان حسن الطريقة جميل الفعل مشكور القصد قال الرئيس الاجل مجد الروساء ابو يعلي حمزة بن اسد بن علي بن محمد التميمي: قد انتهيت في شرح ما شرحتُهُ من ( 153 ) هذا التاريخ ورتبتُهُ وتحفُّظت من الخطإ والخطل والزلل فيا علقتُهُ من افواه الثقات نقلتُهُ وآكَّدت الحال فيه بالاستقصاء والبحث الى ان صحَّحتهُ الى هذه السنة المباركة وهي سنة ٠٤٠ وكنتُ قد مُنِيتُ منذ سنة ٣٠٠ والى هذه الغاية بما شغل الخاطر عن الاستقصاء عمَّا يجب اثباته في هذا انكتاب من الحوادث المتجدّدة من الاعمال والبحث عن الصحيح منها وجميع الاحوال فتركتُ بين كل سنين من السنين بياضًا في الاوراق ليثبت فيهِ ما يُعرف صحَّته من الاخبار وتُعلَم حقيقته من الحوادث والآثار. واهملت فيما ذكرتهُ من احوال سلاطين الزمان فيما تقــُدُّم وفي هذا الاوان استيفاء ذكر نعوتهم المقرّرة والقابهم المحرّرة تجنُّبنًا لتكريرها باسرها والاطالة بذكرها لم تجر بذلك عادةٌ قَديمة ولا نُسنَّةُ سَالفة في تاريخ يُصنَّفُ ولا كشابِ يُولَّفُ وانما كان الرسم جارًيا في القديم باطراح الالقاب والانكار لها بين ذوي العلوم والاداب. فلمًّا ظهرت الدولة البويهية الديلمية ولُقب اوَّل مسعودٍ نبع فيها بعاد الدولة بن بويه ثم اخوه و تِلْوُهُ في الولادة والسعادة بركن الدولة ابي علي ثم اخوهما بمعز الدولة ابي الحسين وكل منهم قد بلغ من علو المرتبة والمملكة ونفاذ الآمر في العراق وخراسان والشام الى اوائل الغرب ما هو مشهور وذكره في الآفاق منشور. ولمَّا علا قدر اللك عضد الدولة ي فنَّا خُسره بن ركن الدولة ابي علي بن بويه بعدهم وظهر سلطانه وعلا شأنه وملك العراق باسره وما والاه من البلاد والمعاقل وخطب له على المنابر وزيد في نعوته في ايام المطيع لله امير المومنين رحمه الله تاج الملَّة ولم يزد احدُ من اخوته مو يد الدولة صاحب اصفهان وفخر الدولة صاحب الرأي وما والاهما وانضاف اليهما على اللقب الواحد · ولم يزل الامر على ذلك مستمرًّا إلى ان ظهر امر السلطان ركن الدنيا والدين طغر لبك محمد بن ميكال بن سلجوق وقويت شوكة الترك وانخفضت الدولة البويهية واضمحلَّت وانقرضت ولقب السلطان طغرلبك ولمَّا ظهر امره في العراق واجتاح شأفة ابي الحرث ارسلان الفساسيري في ايام (154°) الامام الحليفة القائم باس الله امير المؤمنين رحمه الله بالسلطان العظم شاهنشاه الاعظم ركن الدين غياث المسلمين بها - دين الله وسلطان بلاد الله ومغيث عباد الله يمين خليفة الله طغر لبك عم زاد الامر في ذلك الى ان اضيف الى القاب وُلاة الاطراف الدين والاسلام والانام واللَّه والاَّمَة وغير ذلك بجيث اشترك

في هذا الفن الخاص والعام لا سيًّا في هذا الاوان والقاب سلاطينه لان منهم: سلطان خراسان السلطان المعظم شاهنشاه الاعظم مااك رقاب الامم سيد سلاطين العرب والعجم ناصر دين الله مالك عباد الله الحافظ بلاد الله سلطان ارض الله معين خليفة الله معز الدنيا والدين كهف الاسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تاج اللَّة الظاهرة وغياث الامم الباهرة ابو الحرث سنجر بن ملك شاه بُرهان امير المؤمين . وسلطان العراق السلطان المعظم شاهنشاه الاعظم مالك رقاب الامم مولى العرب والعجم جلال دين الله سلطان ارض الله ناصر عباد الله حافظ بلاد الله ظهير خليفة الله غياث الدنيا والدين رُكن الاسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة ومغيث الامم الباهرة ابو الفتح مسعود بن محمد (١ بن ملك شاه قسيم امير المؤمنين . وسلطان الشام وغيره الامير الاسفهسلَّار الكبير العادل المؤيِّد المظفَّر المنصور الاوحد عماد الدين رُكن الاسلام ظهير الانام قسيم الدولة معين اللَّه جلال الامة شرف الماوك عمدة السلاطين قاهر الكفَّرة والمتمردين قامع الملحدين والمشركين زءيم جيوش المسلمين ملك الأمراء شمس المعالي امير العراقين والشام بهلوان جهان الب غازي ايران اينانج قتلغ طغر لبك اتابك ابو سعيد العادل المؤ يد المظفَّر المنصور ظهير الدين عضد الاسلام ناصر الامام تاج الدولة سيف المُّلَة محيى الأمَّة شرف الملوك عماد الامراء كهف المجـاهدين زعيم جيوش المسلمين ابو سعيد اتق بن محمد بن بوري اتابك سيف امير المؤمنين

#### سنة احدى واربعين وخمسمانة

(154°) قد تقدَّم من ذكر عاد الدين اتابك زنكي في اواخر سنة ٥٠٠ في نزوله على قلعة دوسر على غرَّة من اهلها وهجمه على ربضها ونهيه واخذ اهله ما لا حاجة الى اعادة ذكره وشرح امره ولم يزل مُضايقًا لها ومُحاربًا لاهلها في شهر ربيع الاخر من سنة ٤١٠ حتى وردت الاخبار بان احد خدمه ومن كان يهواهُ ويأنس به يعرف بير نقش واصلهُ افرنجي وكان في نفسه حقد عليه لاساءة تقدمت منه الميه فاسر ها في نفسه وفلمًا وجد منه غفلة في سكره ووافقهُ بعض الحدم من رُفقته على امره فاغتالوهُ عند نومه في ليلة الاحد السادس من شهر ربيع الاخر

١) وفي الاصل محمود بن محمد

من السنة وهو على الفاية من الاحتياط بالرجال والمُدد والحرس الوافر المَدد حول شرادقه فذبحه على فراشه بعد ضربات محكم من مقاتله ولم يشعر بهم احد من هرب الحادم القاتل الى قلعة دوسر المعروفة حينند بجعبر وفيها صاحبها الامير عن الدين علي بن مالك بن سالم بن مالك فبشره بهلاكه فلم يصدقه واواه الى القلعة واكرمه وعرف حقيقة الامر فشر بذلك واستبشر بما اتاه الله من الفرج بعد الشدة الشديدة والاشفاء على الهلكة بتطاول المحاصرة والمصابرة وارسال خواصه وثقاته اليه بما استدعاه منه واقترحه عليه من آلات فاخرة وذخائر وافرة اشار اليها وعين عليها ووعده أذا حصلت عنده بالافراج عنه فعند حصوله ذلك لديه مع اصحابه غدر بهم وعزم على الاساءة اليهم فاتاه من القضاء النازل الذي لا دافع اصحابه غدر بهم وعزم على الاساءة اليهم فاتاه من القضاء النازل الذي لا دافع وتفرقت جيوشه ايدي سبا ونهبت امواله الجئة وخزائنه الدثرة وتُبر هناك بغير وتفرقت جيوشه ايدي سبا ونهبت امواله الجئة وخزائنه الدثرة وتُبر هناك بغير تكفين الى ان نقل كا محكي الى مشهد على الرقة

وتوَّجه الملك ولد السلطان المقيم كان معهُ فيمن صحبهُ وانضم اليهِ الى ناحيـة الموصل ومعه سيف الدين غازي بن عماد الدين اتابك رحمهُ الله وامتنع عليهم للوالي بالموصل على كوَجك ايامًا الى حين تقرَّرت الحال بينهم ثم فتح الباب ودخل ولده واستقام لهُ الامر (155°) وانتصب منصبه

وعاد الامير سيف الدولة سوار وصلاح الدين في تلك الحال الى ناحية حلب ومعهم الامير نور الدين محمود بن عماد الدين اتابك وحصل بها وشرع في جمع العساكر وانفاق المال فيها واستقام له الامر وسكنت الدهماء (١ وفصل عنه الامير صلاح

و) قال الفارقي في تاريخه: ولقد سألت الوالي المصدر الكامل قاضي القضاة كال الدين ابو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري ادام الله ظلّه في سنة ١٠٥ بالموصل عن قتل اتابك وما جرى فقال: كناً نازلنا القامة مدَّة فلما كان بعض الايام خرج الامير حسام الدين المنبجي وصاح: اريد اكلّم الامير علي (وهو سيف الدولة ابو الحسن علي بن مالك) فنرائحى لهُ من على السور وقال لهُ: تعلمُ ما بيني و بينك من الصداقة وانت تعرف اتابك وما هو عليه وما لك من تلتجي اليه ولا من يصرفه عنك والرأي ان تسلّم والا ان آخذها بالسيف يجري ما لا تقدر على دفعه و بعد هذا ايش تنتظر ? فقال لهُ: يا امير حسّان انتظر الفرج من الله تمالى وما انتظرت على منبج لما حاصرها الامير بملك وكفاك الله امره . فقال جمال الدين: واقد ما كان الاتلك الليلة نصف الليل وكان ذلك اليوم الاربعاء خامس شهر ربيع الآخر وقيل تاسع سنة ١٠٥ والصائح جاءنا من

الدين وحصل بحاة ولايته على سبيل الاستيحاش والخوف على نفسه من امر يُدَّبُر عليهِ على ان الاعمال كانت قد اضطربت والمسالك قد اختلَت بعد الهيبة المشهورة والامنة المشكورة وانطلقت ايدي التركهان والحراميَّة في الافساد في الاطراف والعيث في سائر النواحي والاكناف ونظمت في صفة هذه الحال ابيات من الشعر تنطق بذكرها و تُعرب بالاختصار عن جليَّة امرها منها من جملة قصيدة يطول شرحها بتشبيها:

سمادته عنه وخرّت دعائمه وانواع دیساج حوقا مخاته عای علیها جنده وخواد مه تروع الاعادی حلبه و تراجمه باقلامها ما ادرك الوصف ناظمه وشامخ حصن لم تفته فناغه وخواته تراع جها اعرائه واعاجمه فقد زال عنهم ظلمه وخصائمه ولیس له فیها نظیر گیراهمه واغصان بقش قد تعلّت حمائمه وراعت و لاة الارض منه لوائمه وراعت و لاة الارض منه لوائمه فلم گینجه امواله ومنافحه

كذاك عماد الدين زنكي تنافرت وكم بيت مال من نضار وجوهر واضحت باعلى كل حصن مصونة ومن صافنات الحيل كل مطهم ولو رامت الكتاب وصف شياتها ودانت ولاة الارض فيها لامره وأمن من في كل قطر جيبة وظالم قوم حين يُذكر عدلة واصبح سلطان البلاد بسيف واصبح سلطان البلاد بسيف وكم قد بني دارًا تباعي بحسنها فن خرف بالتبر من كل جانب وزاد على الاملاك بأسا وسطوة فلما تناهي ملكة وجلالة وجلالة فضائه لا يُرد سهامة

القلمة يصبح: قُتل اتابك واختبط الناس وماجوا. وكان سبب ذلك ان الامير اتابك كان يبيت في المتيمة وعنده خادم فها كان يبيت عنده غيره فلما نام تلك الليلة قتله الحنادم في الحيمة واخذ السكين بالدم وخرج وطلع الى الربض الى تحت القلمة وصاح اليهم: قتلتُ اتابك. فلم يصددّقوهُ فا واسكين وعلامة اخرى كان اخذها من عنده فاصعدوهُ اليهم وحقّقوا الحال منه وصاحوا فاختبط الناس واختلفوا. وقصد الناس عنيه جمال الدين الوزير فنهب واضرم وجاء الي وقصد في الامراء والكبار وركبتُ وقالوا: ما رأيُ الملك. فقصدوا وقصدت خيمة الب ارسلان ابن محمود وقلتُ: انا والناس واتابك غلمان الملك والبلاد لهُ والكل خدّمهُ وماليك السلطان. فاجتمع الناس على الملك وتغرق الناس فرقتين فاخذ صلاح الدين محمد ابن ايوب اليفسياني نور الدين محمود بن اتابك وعسكر الشام ومضوا الى الشام فلك حلب وحماة ومنبج وحرّان وحمص وجمع ما بيد اتابك من وعسكر الشام ومضوا الى الشام فلك علم وعما كر ديار ربيعة فطلبنا الموصل فوصلنا الى سنجار . فاخرم الملك وطلب الجزيرة فلحقهُ اخي تاج الدين ابو طاهر يحي بن الشهرزوري رحمهُ الله وعز فاخزم الملك وطلب الجزيرة فلحقهُ اخي تاج الدين ابو طاهر يحي بن الشهرزوري رحمهُ الله وعز الدين ابو بكر الذّبيسي وحلفاء لهُ وردّاهُ الى المسكر ونزلوا الى الموصل

وحامت عليه بالمنون حوائمه صريعًا توكل ذبعه فيب خادمه ومن حبولة ابطالة وصوارتمه تذود الردى عنب وقد نام ناغُه باسهمها يردى من الطبير حالمُه وهمتنه تعلو وتغوى شكاغُه ولا عنه رامت للقضاء مخاذمه يُعَزِّقِها انساؤُهُ ومظالمه ومسرح حيٍّ ان تُراع سواعُب من الروم لمَّا ادركتهُ مراحمُه وشام 'حسامًا لم يُحِد وهو شاغُه وُفُكَّت عن الْأقدام منهُ اداهمُه وطابت له بعد السنوب مطاعمه كواسرهُ عنها وفلَّت سواهمه ولا داعر" بخشى علب مناقسه وتنفذ في اقصى البلاد مراسمه اراقعه ذلَّت هناك اراقهُه اذا ما اتاهُ الام والله حامُّك لهُ صغو عيش والحام بحاومُه ودُّعَهُ فَانَّ الدَّمْرِ لا شُكَّ قَاصِمُهُ فلا شك أنَّ الله بالعدل راحمُه رُوَيدك ما تبــني فدهرك هادُمه وفارق ما قد شاده وهو عادمه وقعد درست آثاره ومعالمه جا يتناسى المره ما هو عازمُه

واذكره للعين منهسا حمامه واضعى على ظهر الفراش 'مجدُّ لَا وقد كان في الحيش اللُّهام مبيِّثُ أ وسمر المحوالي حولة باكفتهم ومن دون هذا مصبة قد ترتَّبت وكم رام في الايَّام راحة سرَّه ِ فاودى ولم ينفعهُ مَالٌ وقُدرةٌ " وأضحت ييوت المال أخبى لنبره وكم مسلك للسُّفر أمَّن مُسِلةً وكم ثنر إسلام حماه بسيف فلنسًا تولى قام كل مخالف وأطلــق مَن في اسره وحبــوسه وعاد الى اوطانه بعبد خوفه وفرَّت وحوش الارض حين تمزَّقت ولم يبق جان بعدهُ يحذَّرُ الردى فَن ذَا الذَّى يَأْتِي ضِيبةً مشله فلو رُقيت في ڪل مصر بذكرهُ ومن ذا الذي ينجو من الدُّهر سالمًا ومن رام صفوًا في الحيـــاة فما يرى فاياك لا تغبط مليكًا عِلكه فان كان ذا عدلِ وأَمنِ لمَانْفِ وقل للذي يبنى الحصون لحفظــه (156°) فكم ملك قد شَّاد قصرًا مزخرفًا واصبح ذاك القصر من بعد جمجة وفي مشـل هذا عبرة مومواعظة

وهذه صفائته فيا ملكه من البلاد والثغور والمعاقل وحازه من الاموال والقلاع والاعمال ونفوذ اوامره في سائر الاطراف والاكناف ثم اتاه القضاء الذي لا يدافع والقدر الذي لا يُعانع وحين اتصل هذا الخبر اليقين الى معين الدين وعرف صورة الحال شرع في التأهب والاستعداد لقصد بعلبك وانتهاز الفرصة فيها بآلات الحرب والمنجنيقات ونهد اليها ونزل عليها وضايقها ونصب الحرب على مستحفظيها ولم يمض اللا الايام القلائل حتى قل الما فيها قلّة دعتهم الى النزول على حكمه وكان الوالي بها (1

ذا حزم وعقل ومعرفة بالامور فاشترط ما قام له به من إقطاع وغيره وسلم البلدة والقلعة اليه ووفى له بما قرّر الامر عليه وتسلّم ما فيه من غلّة وآلة في ايام من جمادى الاولى من السنة وراسل معين الدين الوالي بجمص وتقرّرت بينه وبينه مهادنة وموادعة يعودان بصلاح الاحوال وعمارة الاعمال ووقعت المراسلة فيا بينه وبين صلاح الدين بجهاة وتقرّر بينهما مثل ذلك ثم انكفاً بعد ذلك الى البلد عقيب فراغه من بعلبك وترتيب من ربّه لحفظها والاقامة فيها في يوم السبت الثامن عشر من جمادى الاخرة من السنة وصادم الحادم يرنقش القاتل لعهاد الدين اتابك رحمه الله قد فصل عن قلعة جعبر لخوف صاحبها من طلبه منه ووصل الى دمشق متيقينا انه قد امن بها و مُدلاً بما فعله وظناً منه ان الحال من طلبه منه ووصل الى دمشق متيقينا انه قد امن بها و مُدلاً بما فعله وظناً منه ان الحال على ما توجمه غليه وأنفذ الى حلب صحبة من حفظه واوصله اليها فاقام بها اياماً ثم محمل الى الموصل و دُكر انه تُعتل بها

ووردت الاخبار في اثنا و ذلك في ايام من جمادى الاخرة من السنة بان ابن جوساين جمع الافرنج من كل ناحية وقصد مدينة الرُها على غفلة بموافقة من النصارى المقيمين فيها فدخلها واستولى عليها وقتل من فيها (156 ) من المسلمين فضاقت الصدور باستاع هذا الحبر المحروه ووردت الاخبار مع ذلك بأنَّ الامير نور الدين صاحب حلب نهض في عسكره وانضاف اليه من التركان عند وقوعه على الحبر وتقد مه سيف الدولة سوار واغذوا السير ليلا ونهارًا وغدوًا وابتكارًا من اجتمع من الجهات وهم الحلق الكثير والجم الغفير زها عشرة الف فارس ووقفت الدواب في الطرقات من شدة السير ووافوا البلد وقد حصل ابن جوسلين واصحابه فيه فهجموا عليهم ووقع السيف فيهم و قتل من الرمن الرُها والنصارى من تُتل وانهزم الى برج يقال له برج الما وضمون من جهاته وشرعوا في تقدير عشرين فارساً من ابطال اصحابه واحدق بهم المسلمون من جهاته وشرعوا في النقب عليهم وما كان الا بقَدر كلا ولا حتى تعرقب البرج وانهزم ابن جوسلين وافلت منه في الحقية مع اصحابه واخذ الباقون وعق السيف كل من ظفر به من نصارى الرها واستخلص من كان أسر من المسلمين ونهب منها الشي الكثير من المال والانخذال وانكفاً المسلمون بالغناخم والسبي الى حلب وسائر الاطراف الفشل والانخذال وانكفاً المسلمون بالغناخم والسبي الى حلب وسائر الاطراف

وفي شوال من هذه السنة تردّدت الرسل والمراسلات من الاميرين نور الدين عماد الدين اتابك صاحب حلب ومعين الدين أُنُز الى ان استقرّت الحال

بينها على المجل صفة واحسن قضية وانعقدت الوصلة بين نور الدين وبين ابنة معين الدين وتأكدت الامور على ما اقترح كل منهما وكتب كتاب العقد في دمشق بمحضر من رُسل نور الدين في الخميس الثالث والعشرين من شوال سنة ١١٥ وشرع في تحصيل الجهاز وعند الفراغ منه توجهت الرُسل عائدة الى حلب وفي صحبتهم ابنة معين الدين ومر في جملتها من خواص الاصحاب في يوم الخميس النصف من ذي القعدة من السنة

وكان معين الدين قد حصَّل آلات الحرب والمنجنيقات وجمع من امكنه جمعه من الحنيل والرجل وتوَّجه إلى ناحية صرخد و بصرى بعد ان اخفى عزيمته وستر نيَّته استظهارًا البلوغ طلبه وتسهيل اربه (157°) ونزل غفلةً على صرخد وكان المعروف بها باليونياس غلام امين الدولة كمشتكين الاتابكي الذي كان واليها اوَ لًا وكانت نفسه قد حدَّثتهُ بجهله انهٔ يقاوم من يكون مستوليًا على مدينة دمشق وان الافرنج يعينــونه على مراده وما يلتمسهُ من انجاده واسعاده ويكونون معه على ما نواه من عيثه وافساده. وكان قد خرج للامر المقضي من حصن صرخد الى ناحية الافرنج للاستنصار بهم وتقرير احوال الفساد معهم ولم يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين ولم يشعر بما نواه معين الدين من ارهاقه بالمعاجة وعكس اماله بالمنازلة فحال بينهُ وبينهُ العَوْد الى احد الحصنين المذكورين ولم تزل المحاربة بين مَن في صرخد والمنازلين متَّصلة والنقوب مستعملة والمراسلات متردّدة ُ من الافرنج الى معين الدين بالمسئلة والتلطُّف في اصلاح الامر والوعد والوعيد والترهيب والتهديد أن لم يُحِب الى المطلوب ومعين الدين لا يعدل عن المغالطــة والمدافعة • الحال ان راسل نور الدين صاحب حلب يسئلهُ الانجاد على الكفرة الاضداد بنفسه وعسكره فاجابهُ الى ذلك وكان لاتفاق الصلاح مبرزًا بظاهر حلب في عسكره فثني اليهِ الاعنَّة واغذ السير ووصل الى دمشق في يوم الاربعا. السابع وعشرين من ذي الحجة من السنة وخيَّم بعين شواقة واقام ايامًا يسيرة وتوبَّجه نحو صرخد ولم 'يشاهَد احسن من عسكره وهنئته وعدته ووفور عُدّته

واجتمع العسكران وارسل من بصرخد اليهما يلتمسان الامان والهلة اياماً ويسلم المكان وكان ذلك منهم على سبيل المفااطة والمخاتلة الى حين يصل عسكر الافرنج لترحيل الناذلين عليهم وقضي الله تعالى للخيرة التائمة للمسلمين والمصلحة الشاملة لاهل

الدين وصول من اخبر بتجمع الافرنج واحتشادهم ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدّين السير الى ناحية بُصرى وعليها فرقة وافرة من العسكر محاصرة لها فنهض العسكر في الحال والساعة عند المعرفة بذاك الى ناحية بُصرى كالشواهين الى صيدها والبُزاة (١٤٦٧) الى حجّلها نجيث سبقوا الافرنج الى بُصرى فحالوا بينهم وبينها ووقعت العين على العين وقربت المسافة بين الفريقين واستظهر عسكر المسلمين على المشركين وملكوا عليهم المشرب والمسرب وضايقوهم برشق السهام وارسال نبل الحام واكثروا فيهم القتل والحراح واضرام النيران في هشيم النبات في طرقهم ومسالكهم واشرفوا على الهلاك والدمار وحلول البواد وولوا الادبار وتسهلت الفرصة في اهلاكهم وتسرّعت الفوارس والابطال الى الفتك بهم والمجاهدة فيهم

وجعل معين الدين يكف المسلمين عنهم ويصدهم عن قصدهم والتأبع لهم في انهزامهم اشفاقاً من كرة تكون لهم وراجعة عليهم بحيث عادوا على اعقابهم ناكصين وبالخذلان منهم منهزمين قد شملهم الفنا، واحاط بهم البلا، ووقع اليأس من فلاحهم وسلمت بصرى الى معين الدين بعد تقرير امر من بها واجابتهم على ما اقترحوه من اقطاعاتهم ورحل عنها عاندا الى صرخد، وجرى الامر في تسليمها الى معين الدين على هذه القضية وعاد العسكران الى دمشق ووصلاها في يوم الاحد السابع والعشرين من المحرم سنة ٢٤ واقام نور الدين في الدار الاتابكية وتوجه عائداً الى حلب في يوم الاربعا، انسلاخ المحرم من السنة المذكورة

وفي هذا الوقت وصل اليونياس الذي خرج من صرخد الى الافرنج بجهله وسخافة عقله الى دمشق من بلاد الافرنج بغير امان ولا تقرير استشذان توهمًا منه انه أيكرم وأيصطنَع بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن الاسلام فاعتُقل في الحال وطالب اخوه خطلخ بما جناه عليه من سمل عينيه وعقد لهما مجلس حضره القضاة والفقها واوجبوا عليه القصاص فسمل كما سمل اخاه وأطلق الى دار له بدمشق فاقام بها

وفي ذي الحجة من سنة ١١ ورد الخبر بأن السلطان شاهنشاه مسعودًا عمل رأيه وتدبيره على تطييب نفس الامير عباس فسكن الى ذلك بعد التوثقة بالأيمان المؤكدة والعمود المشددة ووصل اليه إلى بغداد ساكنًا الى ماكان تأكد من ايمانه على نفسه وجماعته وكان السلطان قد تمكن في نفسه من الرُعب منه والخوف على عسكره من قوة شوكته ومشهور هيبته وكثرة عدده (158) وعدته ما لم يكنه ترك الفرصة فيه وقد المكنت

والغرَّة قد تسهلت وتيسَّرت فرَّتب لهُ جماعةً للفتك به عند دخوله عليهِ فعُوجل عليهِ بالقتل (١ ونُهبت خزان امواله وآلاته وكراعه وامتلاَّت ايدي جماعة من نهبها وتفرَّق عسكره في البلاد والاعمال وكان لهُ الذكر الحسن والفعل المستحسن والاجر الوافر والمدح السائر بماكان لهُ في مجاهرة احزاب الباطنيَّة والفتك بهم والقمع لهم والحصر في معاقلهم والكف لشرَهم ولكن الاقدار لا تُنغا لب والاقضية لا تدافع

وامَّا اخبار الغرب والحوادث فيه فلم تسكن النفس الى اثبات شيء من طوائح اخباره وما يؤخذ من افواه تجاره · وقد افردتُ من احوال الخوارج فيهِ والفتن المتَّصلة بين اهليه من الحروب المتصلة وسفك الدماء ما لا تثق النفس به لاختـــلاف الروايات وتبا ين الحكايات. وكان قد ورد من فقهاء المغاربة مَن وثقت النفس بما اوردهُ وسكنت الى ما شرحهُ وعدَّده وحضرَتْ كُتُب من اهل المغرب الى اقاربهم ببعض الشرح ووافق ورود ذلك في سنة ١ ، ٥ بالتواريخ المتقدّمة والحكايات المختلفة فرأيتُ ذكر ذلك وشرحه في هذا المكان. فمن ذلك ظهور العروف بالفقيه السوسي الخارج بالمغرب وما آل اليهِ امره الى ان هلك ومن قام بعده واستمر على مذهبه وما اعتمده من الفساد وسفك الدماء ومخالفة الشريعة الاسلامية . ومبدأ ذلك على ما 'حكى ظهور المعروف بالفقيه ابي محمد ابن تومرت من جبل السوس ومولدهُ بهِ واصله مصمودي وكان غايةً في التفقُّه والدين مشهورًا بالورع والزُهد وكان قد سافر الى العراق وجال في تلك الاعمال ومهر في المناظرة والجدال واجتمع بائية الفقها، واخذ عنهم وسمع منهم وعاد الى ناحية مصر وما والاها واجتمع مع علماتُها وقرأً عليهم ثم عاد الى المغرب ودعا الى مذهب الفكر . وابتدا . ظهوره في سنة ١٦ ه في مدينة أتعرف بدرن في جبل اوّله في البحر المحيط وآخره في بجر الاسكندرية في رأس اوثان وغلب على جبل السوس واجتمع اليهِ خلقُ كثير من قبائل المصامدة بجبل درن وقيل انهُ وصل الى المهدية وامر اهلها ان يبنوا قصرًا على نيّة الفكرة (\*158) وان يعبدوا الله فيهِ بالفكرة فاجتمع مشايخ اهل المهدية وفقهاوها وعزموا على بناء ما امرهم بهِ والعبادة لله تعالى فيهِ فقام رجل من كبار الفقها، وقال: 'نقيم ما الهنا بالمهدية ويجيُّ اليكم رجل بربري مصمودي يأ مركم بالعبادة بالفكرة فتجيبون الى ما امركم بهِ وتسارعون الى قبول ما ذكرهُ لكم . وانكر هذا الامر انكارًا شديدًا حتى عادوا عنـــهُ وابطلوهُ واقتضت هذه الحال خروج الحارجي من الهدية اذ لم يتم لهُ فيها امرٌ ولا بلغ عَرَضًا

وفي زبدة التواريخ: إن ذلك في بكرة خمس من ذي القعدة من السنة

وقصد بلدًا في الغرب يعرف ببجاية (١ في ايدي بني حماد بن صنهاجة وشرع في الانكار على اهله شرب الخبور وجعل يكسّر الاواني الى ان منع من شربها وساعده على ذلك ابن حمدون مقدم هذا البلد حمل اليه مالًا فامتنع من اخذه وتعقّف عنه لما اظهره من الزهد في الدنيا والتفقة والورع .ثم خرج من هذا البلد وقصد مدينة اغمات فاظهر فيها الزهد وتدريس الفقه وصار معه من اتباعه تقدير اربعائة رجل من المصامدة ثم ارتفع امره وظهر شره وا تصل خبره الى الامير ابن يوسف بن تاشفين وما هو عليه وما يظهره ويطلقه من اباحة دمه ودم اصحابه واهل بملكته فاست دعاه الامير الذكور على فقيه يُعرف بابي عبد الله محمد بن مالك بن وهب الاندلسي لمناظرته فناظره في المناظرة وقهره وغلبه فقال الحارجي السوسي المناظرة في الخلولة في المناظرة وقهره وغلبه فقال الحارجي السوسي المناظرة في المناظرة وقهره ويظهر تكافة المسلمين صحّت خبره فانه انظرني والسلطنة والفساد في الارض وقت ل النفوس فما حقل بكلامه ولا لا يريد غير الدنيا والسلطنة والفساد في الارض وقت ل النفوس فما حقل بكلامه ولا لا يومه عنه المنازته وتغافل عنه للامر القضي واعان هذا الحارجي قوم من المقذمين على اصامى عنه ومامى عنه المامة وعامى عنه المنازة وتغافل عنه للامر المقضي واعان هذا الحارجي قوم من المقذمين على المهام وعامى عنه المنه وحامى عنه المنه وعامى عنه المنه وحامى عنه المنه والمنه وحامى عنه المناز المنا

ثم عاد الى السوس الى جبل درن وكان يقول للناس: كلّما قربتم من المرابطين وملتم اليهم كانوا مطاياكم الى الجنة لانهم محماة الدين والذا بُون عن المسلمين. ثم حمل المرابطين والملشّمين وقد مال معه منهم الحلق الكثير والجم الغفير على محاربة الامير على بن يوسف ابن تاشفين وجمع عليه وحشد وقويت نفسه (159، ونفوس من معه على اللقا، ومعهم اصحاب القوَّة والبسالة وشدَّة البأس والشجاعة ونشبت الحرب بين الفريقين وأريقت الدماء بين الجهتين ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم الى ان كان بينهم في عدَّة سنين متوالية اربعة مصافات هائلة منكرة قتل فيها من الفريقين ما قدر و حزر تقدير ماذي الف نفس ولم تزل الحرب على ذلك مستمرَّة على هذه القضيَّة الشنيعة والصفة الفظيعة الى ان اهلكه الله تعالى بمدينة درن في سنة ٢٧٠ وخلَف جماعة من تلامذته واصحابه الى ان اهلكه وبنوا على بنانه وسلكوا مذهبه في الفساد وتولَد بينهم مذهب سبّوه منه

١) وفي الاصل:بجـامَةُ

«تكفير الذنب» هذا ما اورده وحكاه وشاهده واستقصاه الفقيه ابو عبد الله محمد ابن عبد الجبَّار الصقلي باملانه من لسانه

ثم تناصرت الآخبار بعد ذلك من ناحية المغرب بظهور احد تلامذة المذكور يُعرف بالفقيه عبد الموثمن فلُقِب بالمهدي « امير الموثمنين وخليفة المهدي الى سبيل الموحدين» واجتمع اليه مع من كان في حزبه من طوانف السوس والبربر والمصامدة والمرابطين والملشّمين ما لا يحصى له عدد ولا يُدرك امد وشرع في سفك الدماء وافتتاح البلاد المغربيّة بالسيف والقتل لمن بها من الرجال والحرم والاطفال ما شاعت به الاخبار وانتشر ذكره في سائر الاقطار، ووردت مكاتبات السفّار والتجاّر ومن جملتها كتاب وقفت عليه من هذا الحارجي ما نسخة عنوانه:

من امير المؤمنين وخليفة المهدي الى سيب ل الموحدين الى اهليه . بسم الله الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين . امّا بعد : يا عضد الفجّار وعباد الفسّاق الاشرار فقد كاتبناكم بالبنان وخاطبناكم بالبيان حتى سار كالبدر واستمر مرور الدهر فلم تجيبوا ولا اطعتم بل تثاقلتم عن الحق وعصيتم وان الله سينتقم منكم لاوليانه نقمة من كان قبلكم من الامم الجاحدة والفرق المعاندة فانتظروا سيف الدم ينهلكم وحجارة المدر تدمفكم ثم لا يكون لكم استرجاع ولا يقبل فيكم استشفاع وهذه خيل الله قد اظلّتكم و بلها وطمى عليكم سيلها فتأهّبوا للموت والسلام على من اتبع (159) الهدى محداه ولم يغلب عليه هواه ورحمة الله وبركاته (1

#### سنة اثنتين واربعين وخمسائة

في صفر منها عاد الحاجب محمود الكاتب من بغداد بجواب ما صــدر على يده

وصل الي قال الفارقي في تاريخه: وفي سنة ٢٨٥ ظهر عبد المؤمن بالمغرب وإنا اذكر من حاله وما وصل الي من امره. وهو ان محمد بن تومرت كان من المصامدة وخرج الى بلاد المشرق وهو شيخ عبد المؤمن بن علي اللمتوفي من جبال السوس الاقصى بالمغرب. وكان محمد بن تومرت الادريسي الحُسيني خرج (١٤٥٧) الى المشرق وبقي مدّة ثم عاد الى الغرب في سنة ١٩٥ واقام عراكش (١ واجتمع اليه جماعة من الفقهاء فناظرهم وجرى بينهم اشياء غير ما جرت به عادة المفاربة وخارجًا عن طريقهم فاذكر عليهم وانكروا عايب ثم اضم اجتمعوا الى امير المسلمين علي ابن تاشفين وقالوا له: مخرج هذا من بينا والا افسد الناس واهلكهم فتقدَّم اليه بالمتروج فحرج في

من المحاتبات المعينة ومعهُ رسولًا للخليفة والسلطان وعلى ايديهما التشريف برسم ظهير الدين ومعينه ولبساهُ وظهرا فيهِ في يوم السبت الثامن عشر من ربيع الاخر واقاما الَّيامًا وعادا بجواب ما وصل معهما

وورد الخبرعقيب ذلك من بغداد بان السلطان كان قد توجه منها بعد قتل الامير عباس في العسكر الى ناحية همذان عند انتهاء الاخبار اليه بان الامير عباس وعسكره قد انضاف الى الامير بُوزَ به وصارا يدًا واحدةً في خلق عظيم وقصدا ناحية اصفهان وتزلا عليها وضايقاها الى ان اسلمت الى بوزبه باسباب اقتضت ذلك ولمَّا حصل السلطان بظاهر همذان تواصلت العساكر من كل جهة اليه وصار في خلق كثير

ووردت الاخبار الى بغداد بان السلطان لما كثف جمعه وقويت نفسه وقصد المذكورين وقصدوه وترتب المصاف بينهم والتقى المصافات ومنح الله السلطان النصر عليهم وكسرهم وقتل بُوزَ به وابن عباس واستولى عسكر السلطان على الفل والسواد. وحكى الحاكي المشاهد لهذه الوقعة في كتابه بشرحها ما ذكر فيه ان مبدأ الفتح ان السلطان كان في مخيمه بباب همذان في تقدير ثلثة الاف فارس وبوزبه في عسكره على باب اصفهان في خلق عظيم وان بوزبه لما عرف ذلك طمع فيه ونهض في عسكره اليه باب اصفهان في خسكره اليه

سنة ١٠٥٠ ونفاه الى الجبل الى المصامدة وهم جنس من البربر وكانوا عشيرته . فاقام ببنهم وحملهم على ترك طاعة الامير المسلمين فلقيه فكسره وقتل رأس العسكر فخرج امير المسلمين بنفسه وجمع الجموع فلقية وكسره وقكن في الجبل وهو مسيرة شهر في شهر وهو جبل درن ( ١ بولاية مراكش والسوس ، واجتمع اليه خلق كثير و بقي الى سنة ٣٠٥ ومات محمد بن تومرت وولى موضعه على الونشريشي ٢) وجهز العساكر وحاصر مراكش في سنة ٢٠٥ فكسره امير المسلمين وازاحه من مراكش (٣ فانعزم الى الجبل وتحصن به و بقي الامر بينة و ببن امير المسلمين يزيد و ينقص الى سنة ٨٠٥ ومات على الونشريشي (٣ فتولى موضعه عبد الموثمن بن علي اللمتوني وكان من جملة الحبل باسره وملكولاية اخرى ونزل في سنة ٥٠٥ الصحراء وقتح اكثر بلاد إمير المسلمين وكانت الجبل باسره وملكولاية اخرى ونزل في سنة ٥٠٥ الصحراء وقتح اكثر بلاد امير المسلمين وفتح من الافرنج مواضع كثيرة و بقي الى سنة ٥٠٥ ولتي امير المسلمين تاشفين ابن علي بن يوسف وكسره وقتل خلقاً كثيراً واسره وقتلة . وتوطّدت لة البلاد وفتح اكثر المذرب وهابة الناس وكان لا يفتح مدينة الاقتل كل من فيها وكان يقول: إنا صاحب الرمان

<sup>1)</sup> وفي الاصل: ارن ٢) وفي الاصل: الورنشي ٣) وفي الاصل: مروكش

وقطع مسافة ثلثين فرسخًا في يوم وليلة ووصل الى مكر بابكان (١ وقد كأت الحيل ونزل هناك فلمًا عرف السلطان ذلك التجأ الى بساتين همذان وجعلها ظهره مع جبلين هناك ووصل اليه الامير حيدر صاحب زنكان في الف فارس ووصله الامير اكز في هناك ووصل اليه الامير عند شوكته الف فارس ووصله خاصب ك بلنكي (٢ في اثني عشر الفاً قويت بهم شوكته ونهض الى جهمة بوزبه عند ذلك وعباً كل فريق منهما مصاقه في يوم السبت من شهر ٠٠٠٠ منذ غداته الى وقت العصر منه وكسرت الميمنة السلطانية وفيها الامير جندار (٣ (١٤٥٥) والميسرة فيها الامير تبر وبقي السلطان في القلب وعرف ان بوزبه يقصده فقال للامير جندار : انا المطلوب أمّ انت مكاني تحت الشمسة فان بوزبه يطلبها لقصدي فعمل ونه وضو السلطان في جملة وافرة من العسكر وجاء من وراء عسكر بوزبه وحمل بوزبه وقصد مكان السلطان تحت الشمسة فلمًا قرب بوزبه في جملته من الشمسة كما به جواده وسقط الى الارض فانفل عسكره وادركته الحيال فأخذ هو وخواصه وابن عباس ووزير بوزبه يقال له صدر الدين ابن الحوجندي وكان قد اعلن بوزبه على تسلم اصفهان فجازاه على ذلك باستيزاره (٤

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر ربيع الاخر وصل رسول مصر الى دمشق بما صحبه من تشريف و قو در ومال برسم ظهير الدين ومعينه على جاري الرسم في مثل ذلك. وفي ليلة الجمعة الثالث من شهر ربيع الاوّل من السنة توفي الفقيمة شيخ الاسلام ابو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوي المصيصي بدمشق رحمه الله

وفي زبدة التواريخ: مرج فراملن ٢) وفيها ايضاً أن اسمه خاصبك بن ملكرى

٣) وفيها ايضًا أن اسمه زنكي الجاندار

وقال تقي الدين ابن قاضي شهبة في كتابه منتقى العبر المنتخب من العبر للحافظ الذهبي ان في سنة ١٥٥ تو في صدر الدين ابو بكر المتجندي محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت رئيس اصفهان شافعي وعالمها . قال ابن السمعاني : كان صدر العراق في زبانه على الاطلاق اماماً منساظرًا واعظاً جوادًا مهيبًا كان السلطان محمود يصدر عن رأيه وكان بالوزراء اشبه منه بالعالم درس ببفداد بالنظامية وكان يعظ وحوله السيوف ومات فجآة في قرية بين همذان والكرخ في شوال وقد روى عن ابي على الحداد

وكان بقية الفقهاء المقيمين على مذهب الشافعي رحمهُ الله ولم يخلف مثلهُ بعده (١ وفي جمادى الاخرة منها تقرَّرت ولاية حصن صرخد للامير مجــاهد الدين 'بزان بن مامين على مبلغ من المال والغلَّة وشروط وايمان دخل فيها وقام بها وتوجُّه اليم وحصل به في النصف من الشهر المذكور واستبشر من بتلك الناحية من حصوله فيهِ لما هو عليهِ

من حَلَّ الحير والصلاح والتدُّين والعفاف عقيب من كان قبله ممَّن لا يدين الله بدين

ولا صلاةٍ ولا انصاف ولا تراهة نفس ولا جمل فعل

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بان رضوان بن ولحشي المنعوت كان بالافضل وزير صاحب مصر الذي كان معتقلًا بالقصر وقد تقدَّم ذكره فيما مضى نقب من المكان الذي كان فيه الى مكان ظاهر القصر نتباً يكون تقدير طوله ادبعون ذراعًا واجتمع اليهِ خلق كثير من العسكريَّة بمن كان يهواهُ ويتوالاهُ في العشر الاخير من ذي القعدة سنة ٤٢ وانهُ راسل سلطان مدسر يلتمس منهُ اعادته الى منصبه واخراج المال لينفق على العسكريَّة والاجناد فعاد الجواب اليـــهِ بالوعد (160<sup>v</sup>) بالاجابة على سبيل المغالطة والمدافعة الى حين دُ بر الامر عليهِ ورُ تب لهُ من الرجال الاجلاد وابطال الاجناد والانجاد من هجم عليهِ في مكانه ومجتمع اءوانه فقُتل وقتل معهُ من دنا منهُ وتابعهُ وورد بشرح قصَّته السجلِّ من سلطان مصرَّ الى ثغر عسقلان وُقرى على منبرها ومضمونه: بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠٠٠ وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال سنة ٤٢ وهو مُستهلّ نيسان اظلم الجوّ وتزل غيثُ ساكنُ ثم اظلمت الارض في وقت صلاة العصر ظلاماً شديدًا بحيث كان ذاك كالغدرة بين العشايين وبقيت السماء في عين الناظر اليها كصفورة الورس وكذلك الجبال واشجار الغوطة وكل ما 'ينظَر اليسم من حيوان وجماد ونبات ، ثم جاء في اثر ذلك من الرعد القاصف والبرق الخاطف والهدَّات المزعجة والزحفات المفزعة ما ارتاع لها الشيب والشيَّان فكيف الولدان والنسوان وقلقت لذلك الحيول في مرابطها واجفلت من هولها وبقى الامر على هذه الحال الى حين وقت العشاء الاخرة ثم سكن ذلك بقدرة الله تعالى واصبح الناس غد ذلك اليوم ينظرون في

وفي كتاب المبر الحافظ الذهبي: ولهُ اربع وتسعون سنة وهو آخر اصحاب ابن ابي لقمة . وقال تقي الدين ابن قاضي شهبة في طبقات الفقهاء انهُ درس بالنزاليــة بعد شيخه نصر ولهُ اوقاف على وجوَّه البرَّ وكان منقّبضًا عن الدخول على السلاطين. والشيخ نصر هو نصر بن ابرهيم ابن نصر بن ابرهيم بن داود ابو الفتح المقدسي النابلسي توفي سنة • ٩٠

اعقاب ذلك المطر فاذا على الارض والاشجار وسائر النبات غبار في رَقَة الهوا، بين السياض والغبرة بجيث يكون اذا 'جرد عنها الشيء الكثير ويلوح فيه بريق لا 'يدرى ما لونهُ ولا جسمهُ من نعومتهِ فعجب الناس من هذه القُدرة التي لا 'يعلَم ما اصلها ولا شبيه لها بل نزلت في جملة المطر ممتزجة 'بهِ كامتزاج الما، بالما، والهوا، بالهوا،

وفي هذه السنة تواصلت الاخبار من ناحية القسطنطينية وبلاد الافرنج والروم وما والاها بظهور ملك الافرنج من بلادهم منهم المان والفنش وجماعة من كبارهم في المدد الذي لا يُحصر والعُدد التي لا تخزر لقصد بلاد الاسلام بعد ان نادوا في سائر بلادهم ومعقلهم بالنفير اليها والاسراع نحوها وتخلية بلادهم واعمالهم خالية سافرة من محاتها والحفظة لها واستصحبوا من اموالهم وذخائرهم وعددهم الشيء الكثير الذي لا يحصى بحيث يقال ان عدتهم الف الف عنان من الرجالة والفرسان وقيل اكثر ( 161 ) من ذلك وغلبوا على اعمال القسطنطينية واحتاج ملكها الى الدخول في مداراتهم ومسالمتهم والانول على احكامهم وحين شاع خبرهم واشتهر امرهم شرعت ولاة الاعمال المصاقبة لهم والاطراف الاسلامية القريبة منهم في التأهب للمدافعة لهم والاحتشاد على الجاهدة فهم والاحتشاد على الجاهدة وواصلوا شن الغارات على اطرافهم واشتجر القتل فيهم والفتك بهم الى ان هلك منهم المعدد الكثير وحل بهم من عدم القوت والعلوفات والمير وغلاء السعر اذا وجد ما افنى المعدد الكثير منهم بموت الجوع والموض ولم تزل اخبارهم تتواصل بهلاكهم وفناء اعدادهم الى اواخر سنة على الى فساد احوالهم المي الركون وخف ما كان من الاترعاج والفرق مع تواصل اخبارهم

# ثم دخلت سنة ثلث واربعين وخمسانة

واولها يوم الجمعة الحادي وعشرين من ايار والشمس في الجوزاء وفي اوائلها تواترت الاخبار من سائر الجهات بوصول مراكب الافرنج المقدم ذكرهم الى ساحل البحر وحصولهم على سواحل الثغور الساحلية صور وعكما واجماعهم مع من كان بها من الافرنج و يقال انهم بعد ما فني منهم بالقتل والمرض والجوع تقدير مائة الف عنان وقصدوا بيت المقدس (١ وقضوا مفروض حجهم وعاد بعد ذلك من عاد الى بلادهم

ا قال سبط ابن الجوزي: وصائرًوا صلاة الموت وعادوا الى عكا وفرقوا المال في المساكر

في البحر. وقد هلك منهم بالموت والمرض الحلق العظيم وهلك من ملوكهم من هلك وبقى المان أكبر ملوكهم ومن هو دونهُ واختلفت الاراء بينهم فيما يقصدون منازلته من البلاد الاسلامية والاعمال الشامية الى ان استقرَّت الحال بينهم على منازلة مدينة دمشق وحدَّثتهم نفوسهم الخبيثة بملكتها وتبايعوا ضياعها وجهاتها. وتواصلت الاخبار بذلك وشرع متولَّلي امرها الامير معين الدين أُنْز في التأنُّهب والاستعــداد لحربهم ورفع شرَهم وتحصين ما يخشى من الجهات وترتيب الرجال في المسالك والمنافذ وقطع مجاري الميرة (<sup>\*</sup>161) الى منازلهم وطمّ الآبار وعنى المناهل وصرفوا اعنَّتهم الى ناحية دمشق في حشدهم وحدّهم وحديدهم في الحلق الكثير على ما يقال تقدير الخمسين الف من الحنيل والرجل ومعهم من السواد والحِيال والابقار ما كثروا بهِ العَدَد الكثير ودنوا من البلد وقصدوا المنزل المعروف بمنازل العساكر فصادفوا الما. معدومًا فيهِ مقطوعًا عنهُ فقصدوا ناحية المزَّة فخيَّموا عليها لقُربها من الماء وزحفوا اليــــهِ بخيلهم ورجلهم. ووقف المسلمون بازائهم في يوم السبت السادس من شهر ربيع الاول سنة ٤٣ ونشبت الحرب بين الفريقين واجتمع عليهم من الاجناد والاتراك القتَّالَ واحداث البلد والمطوّعة والغُزاة الجم الغفير واشتجر القتل بينهم واستظهر الكفَّار على المسلمين بكثرة الاعداد والعُدد وغلبوا على الما. وانتشروا في البساتين وخيَّموا فيها وقربوا من البلد وحصلوا منهُ بمكانٍ لم يتمكَّن احدٌ من العساكر قديمًا ولا حديثًا منهُ · واستشهــــد في هذا اليوم الفقيه الامام يوسف الفندلاوي المانكي (١ رحمه الله قريب الربوة على الماء لوقوفه في وجوههم وترك الرجوع عنهم اتباعًا لاوامر الله تعالى في كتابه الكريم وكذلك عبد الرحمن الحلحولي الزاهد رحمه الله جرى امره هذا المجرى

وشرعوا في قطع الاشجار والتحصين بها وهدم القنــاطر ٢٦ وباتوا تلك الليلة على هذه الحال وقد لحق الناس من الارتياع لهول ما شاهدوه والروع بما عاينوه ما ضعفت

وكان مقدار ما فرَّقوه سبعاثة الف دينار ولم يظهروا اضم يريدون دمشق وورَّوا بنيرها وهرَّبوا المسلمين بين ايدهم وجمعوا النلال والاتبان واحرقوها . . . . ولم تشعر اهــل دمشق الَّا وملك الالمان قد ضرب خيمته على باب دمشق في الميدان الاخضر

وفي كتاب العبر للحافظ الذهبي: هو ابو الحجاج يوسف بن دو باس المنربي الفندلاوي قُتل شهيدًا في حصار الفرنج مقبلًا غير مدبرًا والدعاء عند قبره خارج الباب الصغير مستجاب
 عند الأصل: العطاير

بهِ القاوب وحرجت معهُ الصدور وباكروا الظهور اليهم في غد ذلك اليوم وهو يوم الاحد تاليه وزحفوا اليهم ووقع الطراد بينهم واستظهر المسلمون عليهم واكاثروا القتل والجراح فيهم وابلى الامير معين الدين في حربهم بلاء حسناً وظهر من شجاعته وصبره وبسالته ما لم يشا هد في غيره بجيث لا يني في ذيادتهم ولا يُغثى عن جهدادهم ولم تزل رحى الحرب دائرة بينهم وخيلُ الكُفّار محجمة عن الحملة المعروفة لهم الى ان تتهيّأ الفرصة لهم الى ان مالت الشمس الى الغروب واقبل الليل وطلبت النفوس الراحة وعاد كل منهم الى مكانه وبات الجند (162 مهم واهل البلد على اسوارهم للحرس والاحتياط وهم يشاهدون اعداءهم بالقرب منهم

وكانت المكاتبات قد ُنفذت الى وُلاة الاطراف بالاستصراخ والاستنجاد وحصلت خيل التركبان تتواصل ورجًالة الاطراف تتتابع وبأكرهم المسلمون وقد قويت نفوسهم وزال رَوعُهم وثبتوا بازائهم واطلقوا فيهم السهام ونبل الجرح بحيث تتبَّع في مخيّمهم في راجل او فارس و فرس او جمل

ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها رجالة كثيرة من الرُماة فزادت بهم العِدة وتضاعفت العُدة وانفصل كل فريق الى مستقره هذا اليوم وباكروهم من غده يوم الثلثاء كالبُزاة الى تعاقيب الجبل والشواهين الى مطار الحجل واحاطوا بهم في مخيمهم وحول مجثمهم وقد تحصَّنوا باشجار البساتين وافسدوها رشقًا بالنشّاب وحذفًا بالاحجار وقد احجموا عن البروز وخافوا وفشاوا ولم يظهر منهم احدُ وظُن بهم النهم يعملون مكيدة ويُد برون حيلة ولم يظهر منهم الله النفر اليسير من الحيل والرجل على سييل المكاردة والمناوشة خوفًا من المهاجنة الى ان يجدوا لحملتهم مجالًا او يجدون لفرهم احدُ الله وطمع فيهم نفر كثير من رجالة الاحداث والضياع وجعلوا يوصدونهم في المسالك وقد انشوا (١ فيقتلون من طفروا به ويحضرون رؤوسهم الطلب الجوائز عنها وحصل من رؤوسهم العدد الكثير

وتواترت اليهم اخبار العساكر الاسلاميَّة بالخفوف الى جهدادهم والمسارعة الى استنصالهم فايقنوا بالهلاك والبوار وحلول الدمار واعملوا الاراء بينهم فلم يجدوا لنفوسهم خلاصاً من الشبكة التي حصلوا فيها والهوَّة التي القوا بنفوسهم اليها غير الرحيل سحراً

يوم الاربعا، المتالي مجفلين والهرب مخذولين مفلولين (١ . وحين عرف المسلمون ذلك وبانت لهم آثارهم في الرحيل برزوا لهم في بكرة هذا اليوم وسارعوا نحوهم في آثارهم بالسهام بحيث قتلوا في اعقبهم من الرجال والحيول والدواب العدد الكثير ووجد في اثار منازلهم وطرقاتهم من دفائن قتلاهم وفاخر خيولهم ما لا (١٤٥٧) عدد له ولاحصر يلحقه بحيث لها ارائح من جيفهم تكاد تصرع الطيور في الجو وكانوا قد احرقوا الربوة والقُبَّة الممدودة في تلك الليلة واستبشر الناس بهذه النصمة التي اسبغها الله عليهم واكثروا من الشكر له تعالى ما اولاهم من اجابة دُعائهم الذي واصلوه في ايام هذه الشدّة فلله على ذلك الحمد والشكر

وا تَّفق عقيب هذه الرحمة اجتماع معين الدين مع نور الدين صاحب حلب عند قربه من دمشق للانجاد لها في اواخر شهر ربيع الاخر من السنة وانهما قصدا الحصن المجاور لطر ابلس المعروف ٢٠٠٠٠٠٠ وفيه و لد الملك الفنش احد ملوك الافرنج المقدم ذكرهم كان هلك بناحية عكاً ومعه والدته وجماعة وافرة من خواصه وابطاله ووجوه رجاله فاحاطوا به وهجموا عليه وقد كان وصل الى العسكرين النوري والمعيني فريقة تنساهز الالف فارس من عسكر سيف الدين غازي بن اتابك ونشبت الحرب بينهم فقتل اكثر من كان فيه وأسر وأخذ ولد الملك المذكور وأمه ونهب ما فيه من العدد

<sup>1)</sup> قال سبط ابن الجوزي: وكان زمان الفواكه فترل الفرنج الوادي قاكلوا منها شيئًا كثيرًا فاحلَّت اجوافهم ومات منهم خلق كثير ومرض الباقون. ولمَّا ضاق باهل دمشق الحال اخرجوا الصدقات بالاموال على قدر احوالهم واجتمع الناس في الجامع الرجال والنساء والصيان ونشروا مصحف عثمان وحَمُوا الرباد على رو وسهم وبكوا وتضرَّعوا فاستجاب الله لهم. فكان مع الافرنج قسيس كبير طويل اللحية يقتدون به فاصبح في اليوم العاشر من نزولهم على دمشق فركب حماره وعلق في عنق حماره صليبًا وجمع بين يديه الاناجيل والصلبان والكُتُب والحيالة والرجالة ولم يتخلَّف من الفرنجية احد الا من يحفظ يديه الاناجيل والصلبان والكُتُب والحيالة والرجالة ولم يتخلَّف من الفرنجية والاسلام مثله وقصد الميوت وغاروا للاسلام وحملوا حملة رجل واحد وكان يومًا لم يرَ في الجاهلية والاسلام مثله وقصد الباقون فاضرم الافرنج وقتلوا منهم عشرة الاف واحرقوا الصلبان والحيالة بالنفط وتبعوهم الى الميام وحال بينهم الليل فاصبحوا وقد رحلوا ولم يبق لهم اثر

والحيول والآثاث وعاد عسكر سيف الدين الى مخيّمه بجمص ونور الدين عائدًا الى حلب ومعهُ ولد الملك وأُمه ومَن أسر معهما وانكفأ معين الدين الى دمشق

وقد كان ورد الى دمشق الشريف الامير شمس الدين ناصح الاسلام ابو عبد الله عمد بن محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني النقيب من ناحية سيف الدين غازي بن اتابك لانه كان قد نُدب رسولًا من الخيلافة الى سائر الولاة وطوائف التركان لبعثهم على نصرة المسلمين ومجاهدة المشركين وكان ذلك السبب في خوف الافرنج من تواصل الامداد اليهم والاجتاع عليهم ورحيلهم على القضية المشروحة وهذا الشريف المذكور من بيت كبير في الشرف والفضل والادب واخوه ضيا الدين نقيب الاشراف في الموصل مشهور بالعلم والادب والفهم وكذا ابن عمه الشريف نقيب العلويين ببغداد وابن عمه نقيب خراسان واقام بدمشق ما اقام وظهر من حسن تأتيه في مقاصده وسداده في مصادره وموادده ما احز به جميل الذكر ووافر الشكر وعاد منكفاً الى بغداد بجواب ما وصل وموادده ما احز به جميل الذكر ووافر الشكر وعاد منكفاً الى بغداد بجواب ما وصل

وفي رجب في هذه السنة ورد الخبر من ناحية حلب بان صاحبها نور الدين اتابك امر بابطال «حي على خير العمل» في اواخر تأذين الغداة والتظاهر بسب الصحابة رضي الله عنهم وانكر ذلك انكارًا شديدًا وحظر المعاودة الى شيء من هذا المنكر وساعده على ذلك الفقيم الامام برهان الدين ابو الحسن على الحنفي وجماعة من السنّة بجلب وعظم هذا الامر على الاسماعيلية واهل الشيع وضاقت له صدورهم وهاجوا له وماجوا ثم سكنوا واحجموا بالخوف من السطوة النورية المشهورة والهيبة المحذورة

وفي رجب من هذه السنة أذن لن يتعانى الوعظ بالتكلم في الجامع المعمود بدمشق على جاري العادة والرسم فبدأ من اختلافهم في احوالهم واعراضهم والحوض في لا حاجة اليه من المذاهب ما اوجب صرفهم عن هذه الحال وابطال الوعظ لما يتوجه معه من الفساد وطمع سفهاء الاوغاد وذلك في اواخر شعبان منها

وفي جمادى الاخرة منها وردت الاخبار من بغداد باضطراب الاحوال فيها وظهور العيث والفساد في نواحيها وضواحيها وان الامير بازبه والامير قيس والامير على بن دُ بيس بن صدقة اجتمعوا وتوافقوا في تقدير خمسة الاف فارس ووصلوا الى بغداد على حين غفلة من اهلها وهجموها وحصلوا بدار السلطان وتناهوا في الفساد والعناد بجيث وقعت الحرب بينهم وقتل من النظار وغيرهم نحو خسمائة انسان في الطرقات وان امير

الموثمنين المقتفي لامر الله رتب الاجناد والعسكرية بازائهم مجيث هزموهم واخرجوهم من بغداد وطلبوا ناحية النهروان وتناهوا في العيث والافساد في الاعمال والاستيلاء على الغلال وخرج امر الخلافة بالشروع في عمارة سور بغداد وحفر الحنادق وتحصينها والزام الاماثل والتناء والتجار وعيان الرعايا القيام عا ينفق على العارات من اموالهم على سبيل القرض والمعونة ولحق الناس من ذلك المشقة والكلفة المولة (١٠وذكر ان السلطان ركن الدين مسعود مقيم بهمذان وان امره قد ضعف عاكان والاقوات قد قلت والسعر قد غلا والفتن (١٤٥٠) قد ثارت والفساد في الاعمال قد انتشر وان العدوان في اعمال قد ذاد وظهر والفناء قد كثر

وفي هذه السنة وردت الاخبار من ديار مصر بظهور بعض اولاد تزار واجتمع اليه خلق كثير من المفاربة وكُتَامة وغيرهم وقربوا من الاسكندريّة في عالم عظيم وان امام مصر الحافظ انهض اليهم العساكر المصرية ونشبت الحرب بينهم وتُقتل من الفريةين العَدَد الكثير من الفرسان والرجالة وكان الظهور العساكر الحافظيّة على النزاريّة بحيث هزموهم واثخنوا القتل فيهم واجلت الوقعة عن قتل ولد نزار القدم ومعه جماعة من خواصه واسبابه وانهزم من شبطه الاجل واطار قلبه الوجل وخدت عقيب هذه النوبة الثائرة وذالت تلك الفتنة الثائرة وسكنت النفوس وذال عن مصر الحوف والبوش

ووردت الاخبار في رجب منها من ناحية حلب بان نور الدين صاحبها كان قد توجّه في عسكره الى ناحية الاعمال الافرنجية وظفر بعُدَّة وافرة من الافرنج وان صاحب انطاكية جمع الافرنج فصده على حين غفلة منه فنال من عسكره واثقاله وكراعه ما اوجبته الاقدار النازلة وانهزم بنفسه وعسكره وعاد الى حلب سالماً في عسكره لم يفقد منه الاالنفر اليسير بعد قتل جماعة وافرة من الافرنج واقام بحلب اياماً

ا وفي زبدة التواريخ: ان في هذه السنة وصل الى بنداد جماعة من الامراء ومعهم الملك ملك شاه بن محمود وهم متناصرون على خلع السلطان مسمود وخرج اهل بنداد لدفعهم عنها فاضرموا لهم حتى استجروهم ثم كثروا عليهم فقتلوا منهم خمسائة رجل ثم طلبوا من الخليفة المقتفي لامر الله ثلثين الف دينار ليرحلوا فاشار عليه كُتاً به بذلك الاميمي بن هبيرة صاحب الديوان فانه قال: ان كان لا بد من اللاف هذا المبلغ فالرأي انفاقه في جيش يدفعهم من الذل المطلقة ببغداد وانواع الناس ويكون هذا يدا عند السلطان مسعود ثم لو دفع لهم ذلك لجعلوا بنداد مخبائة لهم . فقبل الخليقة رأيه وخرج بذلك الجيش اليهم فهزمهم . وكان هذا من الاراء الصائبة والحواطر الثاقبة فرأى المخيلة ان يستوزر ابن هبيرة

بجيث جدَّد ما ذهب لهُ من البَرَك وما يحتاج اليهِ من آلات العسكر وعاد الى منزله وقيل لم يعُد

وكان الغيث المسك عن الاعمال الحورانية والغوطية والبقاعية بحيث المتنع الناس من الفلاحة والزراعة وقنطوا ويئسوا من نزول الغيث فلماً كان في ايام من شعبان في نوم الهنعة ارسل الله تعالى وله الحمد والشكر على الاعمال من الامطار المتداركة ما رويت به الاراضي والآكام والوهاد وانشرحت الصدور ولحقوا معه اوان الزراعة فاستكثروا منها وزادوا في الفلاحة والعمارة وذلك في شعبان

وقد كان تقدَّم من شرح نوبة قتل برق بن جندل التميي بيد الاسماعيلية وجمع الحيه ضعَّاك بن جندل لبني عمه وأسرته وقومه ورجاله وكبسه لجماعة خصومه وقتلهم مع رأس طغيانهم (164) بهرام الداعي ما قد شرح في موضعه من هذا التاريخ وعرف وورد الحبر في شعبان من هذه السنة بان المذكور بن نُدبوا لقتل ضعَّاك المذكور رجلين احدهما قوَّ اساً والاخر نشاً با فوصلا اليه وتقرَّ با بصنعتهما اليه واقاما عنده بُرهة من الزمان طويلة الى ان وجدوا فيه الفُرصة متسهلة وذاك ان ضعَّاك بن جندل كان راكباً مسيرًا حول ضيعة له تُعرف ببيت لهيا من وادي التيم فلمًا عاد عنها وافق اجتيازه بغزل هذين المفسدين فلقياه وسألاه النزول عندهما الراحة وألحاً عليه في السوال فنزل والقدر مُناذِلة والبلاء معادلة فلماً جلس اتياه بأكول حضرهما فين شرع في الاكل مع الحلوة وثبا عليه فقتلاه واجفلا فادركهما رجاله فاخذوهما واتوا بهما الى ضعَّاك وقد بقي فيه رمق فلما رآهما امر بقتلهما نجيث شاهدهما ثم فاضت نفسه في الحال وقام مقامه ولده من امارة وادي التيم وبهذا الشرح وصل كتا به وعلى هيئته اورد ته

وفي ذي الحجة ورد الخبر من ناحية بغداد بوفاة القاضي قاضي القضاة الاكمل فخر الدين عز الاسلام ابي القسم على بن الحسين بن محمد الزينبي رحمه الله ييوم النحر من سنة ٤٠٠ وصلى عليه بعده نقيب النقباء ودُفن على والده نور الهدى في تربة الامام ابي حنيفة رحمه الله وولي امر القضاء بعده القاضي ابو الحسن على بن الدامغاني

## ودخلت سنة اربع واربعين وخمسانة

واولها يوم الاربعا. الحادي عشر من ايار. قد كان كثُر فساد الافرنج القيمين بصور

وعكّا والثغور الساحليَّة بعد رحيلهم عن دمشق وفساد شرافط الهدنة المستقرَّة بين معين الدين وبينهم بحيث شرعوا في الفساد في الاعمال الدمشقية فاقتضت الحال نهوض الامير معين الدين في العسكر الدمشقي الى اعمالها مُغيرًا عليها وعانثًا فيها وخيم في ناحية حوران بالعسكر وكاتب العرب في اواخر سنة ٤٠٥ ولم يزل مواصلًا للفارات وشنها على (١٤٤٠) بلادهم واطرافهم مع الايام وتقضّيها والساعات وتصرُّمها واستدعا جماعة وافرة من التركان واطلق ايديهم في نهب اعمالهم والفتك بمن يظفر به في اطرافهم الحراميَّة واهل الفساد والاخراب ولم يزل على هذه القضيَّة لهم مُحاصرًا وعلى النكاية والمساعة بعض المقاطعة وتردَّدت المراسلات في تقرير هذا الامر واحكام مشروطه واخذ الأيان بالوفاء بشروطه في المحرَّم سنة ٤٤٥ وتقرَّرت حال الموادعة مدَّة سنتين واقعت الايان على ذلك وزال الخلف واطأً نّت النفوس من اهل العملين بذلك وسكنت الى عامه وسُرَّت باحكامه

ووافق ذلك تواصل كُتُب نور الدين صاحب حلب الى معين الدين يعلمه ان صاحب انطاكة جمع افرنج بلاده وظهر يطلب بهم الافساد في الاعمال الحلبية وانه قد برز في عسكره الى ظاهر حلب للقانه وكف شره عن الاعمال وان الحاجة ما سة الى معاضدته بسيره بنفسه وعسكره اليه ليتَّفقا بالعسكرين عليه و فاقتضت الحال ان ندب الامير معين الدين الامير مجاهد الدين بزان بن مامين في فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصير الى جهته وبذل المجهود في طاعته ومناصحته وتوجه في يوم مسمن العشر الاول من صفر من السنة وبقي معين الدين في باقي العسكر بناحية حوران لايناس حال العرب وحفظ اطرافهم وتطييب نفوسهم لنقل الغلال عن جمالهم الى دمشق على جاري العادة وحفظها والاحتياط عليها

وفي صغر من السنة وردت البشائر من جهة نور الدين صاحب حلب بما اولاه الله وله الحمد من الظهور على حشد الافرنج المخذول وجمعهم المفاول بجيث لم يغلت منهم إلا من خبَّر ببوارهم وتعجيل دمارهم وذلك ان نور الدين لمَّا اجتمع اليهِ ما استدعاه من خيل التركان والاطراف ومن وصل اليهِ من عسكر دمشق مع الامير مجاهد الدين (165°) بزان قويت بذلك نفسه واشتدَّت شوكته وكثف جمعه ورحل الى ناحية الافرنج بعمل انطاكية بجيث صار عسكره يناهز الستَّة الاف فارس مقاتلة سوى الاتباع

والسواد والافرنج في زُهاء اربعائة فارس طعَّانة والف راجل مقاتلة سوى الاتباع · فلما حصلوا بالموضع المعروف بإنب نهض نور الدين في العسكر المنصور نحوهم ولمَّا وقعت العين حمل الكفرة على السلمين حملتهم المشهورة وتفرّق المسلمون عليهم من عدَّة جهات ثم اطبقوا عليهم واختلط الفريقان وانعقد العجاج عليهم وتحكّمت سيوف الاسلام فيهم ثم انقشع القتام وقد منح الله وله الحمد والشكر المسلمين النصر على المشركين وقد صاروا على الصعيد مصرَّ عين وبهِ مغفرين وبجربهم مخذولين بجيث لم ينج ُ منهم الَّا النفر اليسير ممن ثُبُّطه الاجل واطار قلبه الوجل بحيث يخبرون بهلاكهم واحتناكهم وشرع المسلمون في اسلابهم والاشتال على سوادهم وامتلأت الايدي من غنائهم وكُراعهم · ووجد اللعين الىلنس مقدّمهم صريعًا بين مُعمّاته وابطاله فعُرف وتُطع رأسه ومُعـل الى نور الدين فوصل حاملَه بأحسن صلة وكان هذا اللعين من ابطال الافرنج المشهورين بالفروسيَّــة وشدَّة البأس وقوَّة الحِيل وعظم الحلقة مع اشتهار الهيبة وكبر السطوة والتناهي في الشرّ وذلك في يوم الاربعاء الحادي والعشرين من صفر سنة ٤٤ ثم نزل نور الدين في العسكر على باب انطاكية وقد خلت من مُحاتبها والذا بين عنها ولم يبقَ فيها غير اهلها مع كثرة اعدادهم وحصانة بلدهم وتردُّدت المراسلات بين نور الدين وبينهم في طلب التسليم الى نور الدين وايمانهم وصيانة احوالهم فوقع الاحتجاج منهم بان هذا الاس لا يحنهم الدخول فيهِ اللا بعد انقطاع امالهم من الناصر لهم والمعين على من يقصدهم -فحملوا ما امكنهم من التُحَف والمال واستمهلوا فأمهاوا وأجيبوا الى ما فيهِ سألوا ثم رّتب بعض العسكر للاقامة عليها والمنع لمن يصل اليها ونهض نور الدين في بقيــة ( \*165 ) العسكر الى ناحية افامية · وقد كان رتَّب الامير صلاح الدين في فريق وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتها ومحاربتها فحين علم من فيهـــا من المستحفظين هلاك الافرنج وانقطع املهم من مواد الانجاد واسباب الاسعاد التمسوا الامان فأمنوا على نفوسهم وسلَّموا البلد ووفى لهم بالشرط فر َّتب فيها من رآهُ كافيًا في حفظها والذبّ عنها وذلك في الثامن عشر من شهر ربيع الاوَّل من السنة

وانكفأ نور الدين في عسكره الى تأحية الساحل الى صوب انطاكية لانجاد من بها وطلب نور الدين تسهل الفرصة في قصدهم للايقاع بهم فاحجموا عن الاقدام على التقرّب منه وتشاغلوا عنه واقتضت الحال مهادنة من في انطاكية وموادعتهم وتقرير ان يكون ما قرُب من الاعمال الحلبية له وما قرُب من انطاكية لهم ورحل عنها الى جهة

غيرهم بحيث قد كان في هذه النوبة قد ملك ما حول انطاكية من الحصون والقساكر والمعاقل وغنم منها الغنائم الجمئة وفصل عنه الامير مجاهد الدين بُزَان في العسكر الدمشقي وقد كان له في هذه الوقعة ولن في جملته البلاء المشهور والذكر المشكور لما هو موصوف به من الشهامة والبسالة واصالة الرأي والمعرفة بمواقف الحروب ووصل الى دمشق سالماً في نفسه وجملته في يوم الثلثاء رابع شهر ربيع الاخرمن السنة ومن لفظه وصفته هذا الشرحُ معتمدًا فيه على الاختصار دون الاكثار وفيه من تقوية اركان الدين واذلال ما بقي من الكفرة الملحدين ما هو مشهور بين العباد وسائر البلاد مشكور مذكور مذكور الله تعالى اسمه عليه المحمود المشكور

وقد مضى من ذكر معين الدين أنز فيما كان انهضـهُ من عسكره الى ناحية حلب لاعانة نور الدين صاحبها على ملاقاة الافرنج المجتمعين من انطاكية واعمالها للافساد في الاعمال الشامية ومَا منح الله تعالى ولهُ الحمد من الظفر بهم والنصر عليهم ما اغنى عن ذكر شي منه واتَّفق ان معين الدين فصل عن عسكره بجوران ووصل الى دمشق في ايام من آخر شهر ربيع الاول سنة ١٠٠ لامر ِ اوجب ذاك ودعا اليهِ وامعن في الأكل لعادةٍ جرت (166') لهُ فلحقه عقيب ذلك انطلاقُ عادى به وحمله اجتهاده فيا يد بره على العود الى العسكر بناحية حوران وهو على هذه الصفـة من الانطلاق وقد زاد بهِ وضعفت قوَّته وتولَّد معه المرض المعروف بجُوسنطِريا وعمله في انكبد وهو مخوف لا يكاد يسلم صاحبه منهُ وارجف بهِ وضعفت قوَّته فاوجبت الحال عوده الى دمشق في محفَّة ِ لمداواته فوصل في يوم السبت السابع من شهر ربيع الاخر من السنـــة فزاد بهِ المرض والارجاف بموته وسقطت قوّته وقضى نحبه في الليه التي صبيحتها يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الاخر من السنة ودُفن في ايوان الدار الاتابكية التي كان يسكنها ثُمُ نُقل بعد ذلك آلى المدرسة التي عَمرها • ولمَّا دُفن في قبره وُفرغ من امره اجتمع حسام الدين 'بلاق ومو ً يد الدين الرئيس ومجاهد الدين 'بزان واعيان الاجناد في مجلس مجير الدين بالقلعة واليه الامر والتقدّم وتقرّرت الحال بينهم على ما اتَّفق من صلاح الحال وفي مستهلّ جمادى الاولى من السنــة توّ في ابو عبد الله البسطامي المقري المصلّى في مشهد زين العابدين رحمهُ الله · وورد الخبر من ناحية الموصل بوفاة الامير سيف الدين غازي بن عماد الدين اتابك رحمه الله بعلَّة قولنجيَّــة دامت به في اوائل جمادى الاولى

من السنة وانهُ قرّر الامر لاخيه مودود بن عماد الدين والنظر في امره للامير علي كوجك والوزارة لحمال الدين

وفي يوم الجمعة التاسع من رجب سنة ١٤٠ تُوئ المنشور المنشأ عن مجير الدين بعد الصلاة على المنبر بابطال الفيئة المستخرجة من الرعيَّة وازالة حكمها وتعفير رسمها وابطال دار الضرب فكثر دعاء الناس لهُ وشكرهم

وحدث عقيب هذه الحال استيحاش مؤيد الدين الرئيس من مجير الدين استيحاشا اوجب جمع من امكنه من سفها، الاحداث والغوغا، وحَمَلَة السلاح من الجهلة العوام وترتيبهم حول داره ودار اخيه زين الدولة حيدرة للاحتاء بهم من مكروه يتم عليهما وذلك في يوم الاربعاء الثالث وعشرين من رجب ووقعت المراسلات من مجير الدين بما يسكُنُهما ويُطيب قلوبهما فما وثقا بذلك وجدًا في الجمع والاحتشاد من العوام وبعض الاجناد (166<sup>v</sup>) واثارا الفتنة في ليلة الخميس تالي اليوم المذكور وقصـــدوا باب السجن وكسروا اغلاقه واطلقوا من فيه واستنفروا جماعة من اهل الشاغور وغيرهم وقصدوا الباب الشرقي وفعلوا مثل ذلك وحصلوا في جمع كثير وامتـــلأت بهم الازقّة والدروب فحين عرف مجير الدين واصحابه هذه الصورة اجتمعوا في القلعة بالسلاح الشاك فاخرج ما في خزائنه من السلاح والعُدَد وفُرَّقت على العسكرية وعزموا على الزحف الى جمع الاوباش والايقاع بهم والنكاية فيهم · فسأل جماعة من المقدّمين التمهُّل في هذا الامن وترك العجلة بحيث ُتحقن الدماء وتسلم البلد من النهب والحريق وأَكُّوا عليه الى ان اجاب سؤًالهم ووقعت المراسلة والتلطُّف في اصلاح ذات البين فاشترط الرئيس واخوه شروطًا أُجيبًا الى بعضهـا وأعرض عن بعض بجيث يكون ملازمًا لداره ويكون ولده وولد اخيه في الحدمة في الديوان ولا يركب الى القلعة الَّا مستدعيُّ اليها وتقرَّرت الحال على ذلك وسكنت الدهماء . ثم حدث بعد هذا التقرير عود الحال الى ما كانت عليهِ من العناد واثارة الفساد وجمع الجمع الكثير من الاجناد والمقدّمين والرعاع والفلَّاحين وا تَّنفقوا على الزحف الى القَلْعة وحَضر من بها وطلب مَن عين عليهِ من الاعداء والاعيان في اواخر رجب ونشبت الحرب بين الفريقين و ُجرح وقتل بينهم نفر ۗ يسير ۗ وعاد كل فريق منهم الى مكانه

ووافق ذلك هروب السدَّلار زين الدين اسمعيل الشحنة واخيه الى ناحية بعلبـك ولم تزل الفتنة ثانرة والمحاربة متَّصلة الى ان اقتضت الصورة ابعاد من التمس ابعاده من

خواص مجير الدين وسكنت الفتنة وأطلقت ايدي النهابة في دور السلار زين الدين واخيه واصحابهما وعمهما النهب والاخراب ودعت الصورة الى تطييب نفس الرئيس واخيه والخلع عليهما بعد أيمان محلف بها واعادة الرئيس الى الوزارة والرئاسة بجيث لا يكون له في ذلك معترض ولا مشارك

وورد الخبر بظهور الافرنج الى الاعمال للعيث فيها والافساد وشرعوا في التأهب لدفع شرّهم . وورد الخبر من ناحية مصر بوفاة صاحبها الامام الحافظ بامر الله امير المونين عبد المجيد بن الامير ابي القاسم بن المستنصر بالله رحمه الله في الحامس (167) من جمادى الاخرة سنة ٤٤ ووُلّي الامر من بعده ولده الاصغر ابو منصور السمعيل بن عبد المجيد الحافظ ولقب بالظافر بالله وولّي الوزارة امير الحيوش ابو الفتح ابن مصال المغربي فاحسن السيرة واجمل السياسة واستقامت بتدبيره الاعمال وصلحت الاحوال ثم حدث من بعد ذلك من اضطراب الامور والحلف المحروه بين السودان والريحانية بحيث قتل بين الفريقين الحلق الحثير وسكنت الفتنة بعد ذلك وانتشر الامن بعد الحوف . وقد كان الحافظ رحمه الله و لي الامر اوّلًا في المحرّم سنة ٢٦ه بحيث كانت مدّة اقامته فيه ثماني عشرة سنة وخمسة اشهر وخمسة وعشرين يوماً وكان اوّل زمانه حسن الافعال والسيرة وبثّ الاحسان في العسكرية والرعة

وقد كان الخبر اتصل بنور الدين بافساد الافرنج في الاعمال الحورانية بالنهب والسبي فغزم على التأهنب لقصدهم وكتب الى من في دمشق يعلمهم ما عزم عليه من الجهاد ويستدعي منهم المعونة على ذلك بالف فارس تصل اليه مع مقدم يُعول عليه وقد كانوا عاهدوا الافرنج ان يكونوا يدًا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين فاحتُج عليه وغولط فلمًا عرف ذلك رحل وتزل بمرج يبوس وبعض العسكرية بيعفور فلمًا قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا اين مقصده وقد كانوا ارسلوا الافرنج بخببره وقروا معهم (١ الانجاد عليه وكانوا قد نهضوا الى ناحية عسقلان لعارة غزَّة ووصلت اوائلهم الى بانياس وعرف نور الدين خبرهم فلم يحفل بهم وقال : لا انحرف عن اوائلهم الى بانياس وعرف نور الدين خبرهم فلم يحفل بهم وقال : لا انحرف عن اوائلهم الى بانياس وعرف نور الدين خبرهم فلم يحفل بهم وقال : لا انحرف عن الوائمي في الفلّدين والتخفيف والدعا ، له مع ذلك مُتواصل من اهل دمشق واعمالها الرأي في الفلّد واطرافها ، وكان الغيث قد انحبس عن حوران والغوطة والمرج حتى تزح اكثر

اهل حوران عنها للمحلّ واشتداد الامر وترويع سربهم وعدم شربهم. فلمّا وصل الى بعلبك اتّنق للقضاء المقدَّر والرحمة النازلة ان السماء ارسلت عزاليها بكل وابل وطلّ وانسكاب وهطل بحيث اقام ذلك منذ يوم الثلثاء الثالث من ذي الحجة سنة ١٤ الى مثله (١٤٥٣) وزادت الأنهار وامتلأت برك حوران ودارت ارحيتها وعاد ما 'صوح من الزرع والنبات غصنًا طريئًا وضج الناس بالدعاء لنور الدين وقالوا: هذا ببركته وحسن معدلته وسيرته

ثم رحل من منزله بالاعوج ونزل على جسر الخشب المعروف بمنازل العاسر في يوم الثلثاء السادس والعشرين من ذي الحجّة سنة ٤٤ وراسل مجير الدين والرئيس بما قال فيه : انني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبًا لمحاربتكم ولا منازلتكم واغًا دعاني الى هذا الامر كثرة شكاية المسلمين من اهل حوران والعربان بان الفلّاحين الذين أخذت اموالهم وشتتت نساؤهم واطفالهم بيد الافرنج وعدم الناصر لهم لا يَسَعني مع ما اعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال ولا يجلّ لي القعود عنهم والانتصار لهم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ اعمالكم والذب عنها والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ بالافرنج على محادبتي وبذبكم لهم اموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظلمًا لهم وتعديًا عليكم وهذا ما لا يرضي الله تعالى ولا الحدًا من المسلمين ولا بدّ من المعونة بالف فارس تزاح (١ العلّة نُجَرّد مع من توثق احدًا من المسلمين لتخليص ثغر عسقلان وغيره

فكان الجواب عن هذه الرسالة: ليس بيننا وبينك اللا السيف وسيوافينا من الافرنج ما يعينُنا على دفعك ان قصد تنا وترلت علينا. فلمّا عاد الرسول بهذا الجواب ووقف عليه اكثر التعجُّب منه والانكار له وعزم على الزحف الى البلد ومحاربته في غد ذلك اليوم وهو يوم الاربعاء الجامس والعشرون من نيسان فارسل الله تعالى من الامطار وتدارُكها ودوامها ما منعه من ذلك وصرفه عنه

#### ودخلت سنة خمس واربعين وخمسمانة

اوَّلها يوم الاتنين مستهل المحرَّم · وفيه تقرَّر الصلح بين نور الدين وارباب دمشق والسبب في ذاك ان نور الدين اشفق من سفك دما · المسلمين ان اقام على حربها

١) وفي الاصل: براحي

والمضايقة لها مع ما اتصل به من اخبار دعته الى ذلك واتفق انهم (168) بذلوا له الطاعة واقامة الخطبة له على منبر دمشق بعد الخليفة والسلطان والسكة ووقعت الأيان على ذلك وخلع نور الدين على مجير الدين خلعة كاملة بالطوق واعاده محرما محترما وخطب له على منبر دمشق يوم الجمعة رابع عشر المحرم ثم استدعى الرئيس الى المخيم وخلع عليه خلعة محمئة ايضا واعاده الى البلد وخرج اليه جماعة من الاجناد والخواص الى المغيم واختلطوا به فوصل من استاحه من الطلاب والفقرا، والضعف، بحيث ما خاب قاصده ولا اكدى من سأله ورحل عن مخيمه ليلة الاحد عائدًا الى حلب بعد احكام ما قرر وتكميل ما دبر

وورد الحبر في الخامس من المحرَّم من ناحية حلب بان عسكرها من التركمان ظفر بابن جوسلين صاحب اعزاز واصحابه وحصوله في قبضة الاسر في قلعة حلب فسُر بهذا الفتح كاقة الناس. وورد الحبر بان الملك مسعود وصل في عسكره طالبًا انطاكية ونزل على تل باشر وضايقها في ايام من المحرَّم

وفي ايام من المحرَّم وصل الى دمشق جماعة من حجَّاج العراق وخراسان المأخوذون في طريق الحجّ عند عودهم لجاعة من كفَّار العربان وزُطهم واوباشهم تجمَّعوا في عدد دثر وحكوا مُصيبة ما نزل مثلها باحد في السنين الحالية ولا يكون اشنع منها و ذكر انه كان في هذا الحج من وجوه خراسان و تنَّانها وفقها نها وعُلمانها و تُضاتها وخواتين امراء العسكر السلطانية والحرم العدد الكثير والاموال الحبَّة والامتعة الوافرة فأخذ جميع ذلك و تتل الاكثر وسلم الاقل الاترر و هتكت النساء وسلبوا وهلك من هلك بالحجوع والعطش فضاقت الصدور لهذه النازلة الفادحة والرزيئة الحادثة فكسا العاري منهم واطلق لهم ما استعانوا بقدره على عودهم الى اوطانهم من اصحاب المروقة والمقدمين بدمشق وذلك بتقدير الحكيم القدير

وقد كان نور الدين عقيب رحيله عن دمشق وحصول ابن جوسلين في قلعة حلب اسيرًا توجّه في عسكره الى اعزاز بلد ابن جوسلين ونزل عليها وضايقها وواظب قتالها الى ان سهَّل الله تعالى ملكتها بالامان وهي على غاية من الحصانة والمنعة والرفعة فلمَّا تسلَّمها رتَّب فيها من ثقاته من وثق به ورحل (168) عنها ظافرًا مسرورًا عائدًا الى حلب في ايام من شهر ربيع الاوَّل من السنة

وورد الخبر بعد المضايقة والمحاربة عن تل باشر في يوم الجمعة مستهل ربيع الاخر

برحيل الملك مسعود ووصل أكثر مماتها لاسباب اوجبت ذاك ودعت اليه وكان مجاهد الدين بُزان قد توجّه الى حصنه صرخد لتفقّد امواله وترتيب احواله واحوال ولده النائب عنه في حفظه وتقرير اموره وعرضت بعده نفرة من مجير الدين والرئيس بسعايات اصحاب الاغراض والفساد واقتضت الحال استدعاء مجاهد الدين لاصلاح الحال فوصل وتم ذلك بوساطته على شرط ابعاد الحاجب يوسف حاجب مجديد الدين عن البلد مع اصحابه وتوجّهوا ولم يعرض لشيء من اموالهم وقصد بعلبك فاكرمه عطاء واليها

وقد كانت الاخبار متناصرةً من ناحية مصر بالخلف المستمر بين وزيرها ابن مصال وبين الامير المظفّر بن سلّار وجميع العسكريّة ووقوع الحرب منهم وسفك الدماء الى ان اسفرت عن قتل ابن مصال الوزير وظفر ابن سلّار به وغلبته على الامر وانتصابه في الوزارة وسعى في صلاح وترتيب الاجناد واطلاق واجباتهم وهدت النائرة وسكنت الفتنة الثائرة

وورد الخبر بوصول منكوبرس في جماعة من الاتراك والتركبان الى ناحية حوران واجتماعه مع الامدير سرجال والي بُصرى على العيث والفساد في ضياع حوران وقيل ان ذاك باذن نور الدين وقصدوا عمل صرخد بالافساد والاخراب والمضايقة لها ورحلوا بعد ذلك الى غيرها للافساد ومنع الفلاحين من الزرع

وفي يوم الاثنين السابع عشر من رجب من السنة توقي القاضي بهاء الدين عبد الملك بن الفقيه عبد الوهاب الحنبلي رحمه الله وكان اماماً فاضلاً مناظراً مستقلاً مغتياً على مذهب الامامين احمد وابي حنيفة رحمها الله بجكم ماكان (يجري) عليه عند اقامته بخراسان لطلب العلم والتقدم وكان (فصيح) اللسان بالعربية والفارسية حسن الحديث في الجد والهزل وكان له يوم دفنه في جوار ابيه وجده في مقابر الشهداء رحمهما الله مشهود بكثرة العالم والباكين حول سريره والمؤبنين له والمتأسفين عليه (169) وتوقي ايضًا عقيب وفاته الشريف القاضي النقيب ابو الحسين فحر الدولة ابن القاضي بن اليه الجن رحمه الله في يوم الخميس العشرين من رجب من السنة ودُفن في مقابر فخر الدولة جده رحمه الله وتفجع الناس له لخيريّته وشرف نيّته

وفي رجب من السنة وردت الاخبار من ناحية نور الدين بظفره بعسكر الافرنج

النازلين بازائه قريبًا من تل باشر وعظم النكاية فيهم والفتك بهم وامتلَّات الايدي من غنائمهم وسبيهم واستيلانه على حصن خالد الذي كان مُضايقة ومنازلة

وفي العشر الآخير من رجب ورد الخبر من حوران بان الامير منكوبرس التقى في المعروف بالبوسه (كذا) الحاجي ورجاله من عسكر دمشق فهزمه وجرحه جرحًا تمكّن منه وحمل الى البلد فمات في الطريق ووصل و تُبر في مقابر الفراديس في يوم الاثنين السادس من شعبان من السنة

وفي يوم الاربعاء الوابع عشر من شهر رمضان ارسلت الساء عزاليها بثلج لم ير في السنين الحالية مثله وعادت به الايام بجيث عم كثيرًا من اقطار ارض حوران والبقاع والبرية وقيل ان اقصاه من بلاد الشمال الى قلعة جعب وجرت اودية حوران ودارت ارحيتُها وامتلاً ت بركها وفاضت آبادُها واستبشر الناس بهذه النعمة العامة وشكروا موليها والمنع بها وزادت انهار بردى والعيون عقيب ذلك زيادة وافوة وسرت النفوس وتتابع بعد ذلك غيث كانون الثاني روّى الزراعات ومنابت العشب

وفي يوم السبت الثالث من ذي الحجة من السنة توقي القاضي المكين ابو البركات مخفوظ ابن القاضي ابي محمد الحسن بن مصري رحمه الله بعلَّة طالت به وهو في اواخر الثانين وكان مشهورًا بالخير والعفاف وسلامة الطبع

وورد الحبر من ناحية مصر بالحلف المستمرّ بين وزيرها العادل بن سلّار واجنادها بجيث الدماء بينهم مسفوحة وابواب الشر والعناد مفتوحة

## ودخلت سنــة ست واربعين وخمسائة

واولها يوم الجمعة مستهل المحرَّم، وفي يوم الاربعاء العاشر من المحرَّم من هذه السنة الباركة نؤل اوائل عسكر نور الدين على ارض عذراء من عمل دمشق وما والاها (169٪) وفي يوم الحميس تاليه قصد فريقُ وافر منهم ناحية السهم والنيرب وكمنوا عند الجبل لعسكر دمشق فلما خرج منها اليها اسرع النذير اليهم فحذرهم وقد ظهر الكمين فانهزموا الى البلد وخرج من اعقابهم وسلموا من الايقاع بهم وفي يوم الجمعة تاليه وصل نور الدين في عسكره ونزل على عيون فاسريا ما بين عذراء ودومة وامت دُوا الى تلك الجهات وفي يوم السبت التالي له رحلوا من ذلك المكان وتزلوا في اراضي حجيرا وراوية وتلك الجهات في الحلق الكثير والجم الغفير وانبتَّت ايدي الفسدين في عسكر الدمشقي وتلك الجهات في الحلق الكثير والجم الغفير وانبتَّت ايدي الفسدين في عسكر الدمشق

والاوباش من اهل العيث والافساد في زروع الناس فحصدوها واستأصلوها وفي الثار فافنوها بلا مانع ولا دافع وضر ذلك باصحابها الضر الزائد وتحرَّك السعر وانقطعت السابلة وضاقت الصدور ووقع التأهُّب والاستعداد لحفظ البلد والسور ووافت رُسُل نور الدين الى وُلاة امر البلد تقول: انا ما أُورِرُ الَّا صلاح المسلمين وجهاد المشركين وخلاص من في ايديهم من الاسارى فان ظهرتم معي في عسكر دمشق وتعاضدنا على الجهاد وجى الامر على الوفاق والسداد فذلك غاية الايثار والمراد، فلم يعد الحواب اليه عارضاه ويوافق متغاه (١

وفي يوم السبت الثالث والعشرين منهُ رحل نور الدين في عساكره عن ذلك المنزل بحيث نزل في ارض مشهد القدم وما والاه من الشرق والغرب ومبلغ منتهي الحيم الى المسجد الجديد قبلي البلد وهذا منزل ما تزلة احد من مقدمي العساكر فيما سلف من السنين وجرى بين أوائل العسكر وبين من ظهر اليهِ من البلد مناوشات ثم عاد كلُّ الى مكانه ولم تزل الحال مستمرَّة من العسكر النوري على اهمـــال الزحف الى البلد ومحاربة من فيه اشفاقًا من قتل النفوس واثخان الجراح في مقاتلة الجهتين بجيث الطلقت ايدي المفسدين من الفريقين في الفساد وحصد زراعات المرج والغوطة وضواحي البسلد وخراب مساكن القُرى ونقل أنقاضها الى البلد والعسكر وزاد الاضرار باربابها من التُنَّاء والفلَّاحين وترايد طمع الرعاع والاوباش في التناهي في الفساد بلا رادع ِ لهم ولا مانع ِ -منهم وعُدِم التبن لعلف الكُراع في جميع الجهات وارتفع السعر وعظُم (170º) الخطب وصعب الامر والاخبار تتناصر باحتشاد الافرنج واجتماعهم للانجاد لاهل دمشق والاسعاد وقد ضاقت صدور اهل الدين والصلاح وزاد انكارهم لمثل هـذه الاحوال المنكرة والاسباب المستبشعة ولم تزل الحال على هذه القضيَّة المكروهة والناوشات في كل يوم متَّصلة من غير مزاحفة ولا محادبة الى يوم الخميس الثالث عشر من صفر من السنة ثمَّ رحل العسكر النوري من هذه المنازل ونزل في اراضي فذايا وحلقبلتين والحامسين المصاقبة للبلد وما عرف في قديم الزمان مَن اقدم من الجيوش على الدُنو منها ونشبت المطاردة في اليوم المذكور وكثر الجراح في خيالة البلد ورجالته وملك مواشي الفلَّاحين

والضعفا، ودواب المتعلقة من البلد وما يخص فلاحي الغوطة والمرج والضواحي، ثم رحل في يوم الخميس العشر من صفر عائدًا الى ناحية داريًا لتواصل الارجاف بقرب عسكر الافرنج من البلد للانجاد ليكون قريبًا من معابرهم لقوَّة العزائم علي اتائهم والاستعداد لحربهم لان العسكر النوري قد صار في عَدَد لا يحصى كثرة وقوة وفي كل زيادة با يتواصل من الجهات وطوائف التركان ونور الدين مع هذه الحال لا يأذن لاحد من عسكره في التسرُّع الى قتال احد من المسلمين من رجال البلد وعوامه تحرُّجًا من اراقة الدم فيا لا يجدي نفعًا اذ كانوا يحملهم الجهل والغرور على التسرُّع والظهور ولا يعودون الأخاسرين مفلولين واقام على هذه الصورة ثم رحل الى ناحية الاعوج لقرب عسكر الافرنج وعزمهم الى قصده واقتضى رأيه الرحيل الى ناحية الزبداني استجرارًا لهم الخوق من عسكره فريقًا يناهز اربعة الف فارس مع جماعة من المقدمين ليكونوا في اعمل حوران مع العرب لقصد الافرنج ولقائهم وترقبًا لوصولهم وخوج العسكر الدمشتي اليهم واجتاعهم ثم تقاطع عليهم

واتنق ان عسكر الافرنج وصل عقيب رحيله الى الاعوج ونزل به في اليوم الثالث من شهر ربيع الاول سنة ٤٦ ووصل منهم خلق كثير الى البلد لقضاء حوائجهم وخرج مجير الدين ومؤ يده في خواصهما وجماعة وافرة من الرعية واجتمعا بملكهم وخواصه وما (170٪) صادفوا عندهم شيئًا ممًّا هجس في النفوس من كثرة ولا قوَّة وتقرَّد بينهم النزول بالعسكرين على حصن بُصرى لتملكه واستغلال اعاله

ثم رحل عسكر الافرنج الى رأس الما ولم يتهيّب أخوج العسكر الدمشقي اليهم لعجزهم واختلافهم وقصد من كان بجوران من العسكر النوري ومن انضاف اليهم من العرب في خلق كثير ناحية الافرنج للايقاع بهم والنكاية فيهم والتجأ عسكر الافرنج الى لجاة حوران للاعتصام بها وانتهى الحبر الى نور الدين فرحل ونزل على عين الجرّ من البقاع عائدًا الى دمشق وطالباً قصد الافرنج والعسكر الدمشقي وكان الافرنج حين اجتمعوا مع العسكر الدمشقي قد قصدوا 'بصرى لمنازلتها ومضايقتها ومحاربتها فلم يتهيأ ذلك لهم وظهر اليهم سرجال واليها في رجاله وعادوا عنم خاسرين وانكفأ عسكر الافرنج الى اعماله في العشر الاوسط من شهر دبيع الاول من السنة وراسلوا مجير الدين ومؤيده يلتمسون باقي المقاطعة المبذولة لهم على ترحيسل نور الدين عن دمشق وقالوا: لولانحن ندفعة ما رحل عنكم

وفي هذه الايام ورد الخبر بوصول الاصطول المصري الى ثغور الساحل في غاية من القوَّة وكاثرة العُدَّة والعِدّة وأذكر ان عدّة مراكبه سبعون مركبًا حربية مشحنة بالرجال ولم يخرج مثله في السنين الحالية وقد أُنفق عليــه ما حُكى وقرب ثلثائة الف دينار وقرُب من يافا من ثغور الافرنج فقتاوا واسروا واحقوا ما ظُفروا به واستـولوا على عدّة وافرة من مراكب الروم والافرنج ثم قصدوا ثغر عكًا وفعلوا فيه مثل ذلك وحصل في ايديهم عدَّة وافرة من المراكب الحربية الافرنجية وقتلوا من حجَّاج وغيرهم خلقًا عظيمًا وانفذوا ما امكن الى ناحية مصر وقصدوا ثغر صيدا وبيروت وطرابلس وفعلوا فيها مثل ذاك . ووعد نور الدين بمسيره الى ناحية الاسطول المذكور لاعانته على تدويخ الافرنجيَّــة واتنفق اشتغاله بامر دمشق وءوده اليها لمضايقتها وحدث نفسه بملكتها لعلمه بضعفها وميل الاجناد والرعية اليه واشارتهم لولايت، وعدله وُذكر ان نور الدين امر بعرض عسكره وحصره فذكر انه بلغ كال ثلثين الف مقاتلة . ثم رحل وترل بالدلهمية من عمل البقاع ثم دحل منها طالبًا نحو دمشق وتزل في (171<sup>r</sup>) أرض كَرَكُبا من غربي داريًا في يوم السبت الحادي والعشرين من ربيع الاوَّل وغارت الخيــل على طريق حوران الى دمشق فاشتملت على الشيء الكثير من الجال والغلَّة والمواشي وغاروا على ناحية الغوطة والمرج واستاقوا ما صادفوا من المواشي ثم رحل عن هذا المنزل في يوم الاثنين ونزل من ارض دارًا الى جسر الخشب ونودي في البلد بخروج الاجناد والاحداث اليه فلم يظهر منهم الَّااليسير ممَّن كان يخرج اولًا ١١ وفي يوم الأربعـــا • الرابع والعشرين من الشهر رحل من هذا المنزل وتزل في ارض القطيعة وما والاها ودنا منها بجيث قرُب من البلد ووقعت المناوشة بين الفريقين من غير زحف ولا شدٍّ في محار بة

وورد الخبر الى نور الدين بتسليم الامير نايبه الامير حسن (حسان) المنبجي مدينة تل باشر بالامان في يوم الخميس الحامس وعشرين من شهر ربيع الاول سنة ٤٦ وُضر بت في عسكره الطبول والكوسات والبوقات بالبشارة وورد مع المسير جماعة من اعيان تمل باشر لتقوير الاحوال

واستمرّ رأي نور الدين على الزحف الى البلد ومحاربة اهله وعسكر يَّته تحرُّجاً من قتل المسلمين وقال: لا حاجة الى قتل المسلمين بايدي بعضهم بعضاً وانا أُرّ فَهُهُم

وقال سبط ابن الجوزي: هذا لما وقر في نفوسهم من استنجاد عبير الدين وابن الصوفي

ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين وحدثت مع هذه النيَّة تردُّد المراسلات في عقد الصلح في ايام من شهر ربيع الاخر على شروط اشدير اليها واقتراحات عين عليها وتردد فيها الفقيه برهان الدين على البلخي والامير اسد الدين شيركوه واخوه نجم الدين ايوب (١ وتقارب الامر في ذلك وترددت المراسلات الى ان استقرَّت الحال على قبول الشروط المقترحة ووقعت الأيان من الجهدين على ذلك والرضا به في يوم الخميس العاشر من شهر ربيع الاخر من السنة

ورحل نور الدين في عسكره في يوم الجمعة عد اليوم المذكور طالبًا ناحية أبصرى للنزول عليها والمضايقة لها والتمس من دمشق ما تدعو اليه الحاجة من آلات الحرب والمناجيق لان سرجال الوالي المذكور كان بها كان شاع عصيانه وخلافه ومال الى الافرنج واعتضدهم فانكر نور الدين ذلك عليه وانهض فريقًا وافرًا من عسكره الله

وورد الحبر من ناحية قلعة جعبر في يوم السبت الثالث عشر من (171<sup>٣</sup>) شهر ربيع الاخر بان صاحبها الامير عز الدين علي بن مالك بن سالم بن مالك خرج في اصحابه الى عسكر الرقة وقد غار على اطراف اعماله لتخليص ما استاقوا منه فالتقى الفريقان وسبق اليه سهم من كمين ظهر عليهم وعاد به اصحابه الى قلعة جعبر وجلس ولده مالك بن على في منصبه واجتمع عليه جماعة أسرته واستقام له الامر من بعده

ووردت الاخبار في سنة ٤٦ من ناحية مصر بان اهل دمياط حدث فيهم فنا عظيم ما تُعهد مثله في قديم ولا حديث بجيث أُحصِي المفقود منهم في سنة ٥٤٠ سبعة الف بجيث يكون الجميع اربعة عشر سبعة الف بجيث يكون الجميع اربعة عشر الفا وخلت دُور كثيرة من اهلها وبقيت مُغلقة ولا ساكن فيهم ولا طالب لهم وفي يوم السبت الثاني من جمادى الاخرة سنة ٤٦ توتي القاضي السديد الخطيب

وأل الفارقي في تاريخه: إن في سنة ٥٥٠ وثب قسوس بمدينة آنة واخذوها من الامير فخر الدين شدّاد (بن) منوجهر ويُسلّمت الى اخيه الامير فضلون. وخرج الامير شداد من تلك البلاد وطلب الشام وقصد اسد الدين شيركوه وكان ابوه شاذي من اتباع هذا البيت وهو بيت قديم في هذا الطرف و يعرف ببيت ابن ابي الاساور بن منوجهر وكان جم جميع ولاية اران من جنرى ودرز وجميع البلاد التي حولهم

ابو الحسين (١ . ٠٠٠٠ بن ابي الحديد خطيب دمشق رحمه الله وكان خطيبًا سديدًا مبلغًا متصوًّا عفيفًا ولم يكن له من يقوم مقامه في منصبه سوى ابن الحسن الفضل ولد ولده حدث السن فنُصب مكانه وخطب وصلّى بالنساس واستمرّ الامر له ومضى فيه

ووردت الحكايات بجدوث زلزلة وافت في الليلة الثالثة عشر من جمادى الاخرة سنة ٢٦ اهتزَّت الارض لها ثلاث رجفات في اعمال بصرى وحوران وسكنت وما والاها من سائر الجهات وهدمت عدَّةً وافرةً من حيطان المنازل ببصرى وغيرها ثم سكنت بقدرة من حرَّكها وسكَّنها سُبحانه وتعالى انه على كل شيء قدير

وفي يوم الخميس الثاني عشر من رجب سنة ١٦ توجّه مجير الدين صاحب دمشق الى حلب في خواصه ووصل اليها ودخل على نور الدين صاحبها واكرمه وبالغ في الفعل الجميل في حقه وقرر معه تقريرات اقترحها عليه بعد ان بذل له الطاعة وحسن النيابة عنه في دمشق وانكفأ عنه مسرورًا بما قصده في حقّه من الاكرام وحسن الاحترام ووصل الى دمشق في يوم الثلثاء السادس من شعبان من السنة

وفي آخر شعبان ورد الخبر من ناحية بانياس بان فريقًا وافرًا (172°) من التركان غاروا على ظاهرها وخرج اليهم واليها من الافرنج في اصحابه وواقفهم فظهر التركان عليهم وقتلوا منهم واسروا ولم يفلت منهم غير الوالي ونفر يسير واتصل الخبر بمن في دمشق فانكر مثل هذا الفعل مجكم انعقاد الهدنة والموادعة وانهض اليهم من العسكر الدمشقي من صادف بعض التركان متخلفًا عن رُفقتِهم فحصلوا منهم ما كان في ايديهم وعادوا ثلثة نفر منهم

وفي ايام من اوائل رمضان من السنة ورد الخبر بان اكثر عسكر الافرنج قصدوا ناحية البقاع على غرَّة من اهلها وغاروا على عدَّة وافرة من الضياع فاستباحوا ما بها من رجال ونسوان وشيوخ واطفال واستاقوا عواملهم ومواشيهم ودواتبهم واتصل الخبر بوالي بعلبك فانهض اليهم رجاله واجتمع اليهم خلق كثير من رجال البقاع واسرعوا نحوهم القصد ولحقوهم وقد ارسل الله تعالى عليهم من الثلوج المتداركة ما ثبطهم

ا سماً ه سبط ابن الجوزي «عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن الحسين ابا الحسين بن ابي القاسم بن ابي حديد » وحكي أضم كانوا ببيت ابي الحديد يتوارثون نعل النبي صلعم واضم كانوا قد انقرضوا فلم يبق منهم احد

وحيَّرهم فقت اوا من رجالتهم الأكثر واستخلصوا من الاسرى والمواشي ما سلم من الهلاك بالثلج وهو الاقل وعادوا على اقبح صفة من الحذلان وسوء الحال بجمد الله ونصره للمسلمين

وفي يوم السبت الثاني والعشرين من شوال من السنة وهو اليوم الثالث من شباط وافت قبيل الظهر زلزلة اهتزَّت لها الارض ثلاث هزَّات هائلة وتحرَّكت الدور والجدران ثم سكنت بقدرة الله تعالى ذكره

### ودخلت سنة سبع واربعين وخمسمانة

اوَّلَمَا يوم الثلثاء مستهل المحرَّم وفي المحرَّم منها ورد الحبر من ناحية نور الدين بنزوله على حصن انطرطوس في عسكره وافتتاحه له و ُقتل من كان فيه من الافرنج وطلب الباقون الامان على النفوس فأجيبوا الى ذلك ورتَّب فيه الحفظة وعادوا عنه وملك عدَّة من الحصون بالسيف والسبي والاخراب والحرق والامان

ووردت الاخبار من ناحية عسقلان في يوم الحييس العاشر من المحرَّم بظفر رجال عسقلان بالافرنج المجاورين لهم بغزَّة بحيث هلك منهم العدد الكثير وانهزم الباقون وفي ليلة الثاثاء الشافي والعشرين من المحرَّم من اواخ نيسان ارسل الله تعالى غيثًا (172) هطَّالًا مجلَّلًا بالرعود والبروق المتتابعة ما زادت معه مياه بَرَدَى زيادة وافرة وتصندل لون ما نها بمسايل الاودية والجبال وانتفعت به زراعات السقي والبعول نفعًا ظاهرًا وفي النصف من شهر ايار من صفر سنة ٤٧ كان من زمجرة الرعود وتتابُع البروق والامطار في عدَّة جهات ما زادت به الانهار وسالت معه شعاب الجبال والاودية وفي وقت العصر من يوم الاحد الثاني والعشرين من ايار والعشرين من صفر من السنة نشأت غامة برعود مجلجة ها نلة متسابعة لا تقُرُّ مُنجعة ثم انهلت بوابل هطَّال جود بالمطر الى اخر النهار والسواقي والمجاري واحمرَّت الماسكنها وصادفت طرحات الزرع بحيث افعمت الانهار والسواقي والمجاري واحمرَّت الماسكنها وصادفت طرحات الزرع والكدَّا المعارض وحكى انه كان من البَرَد الكبار ما حدَّ ته بحيث افسد من الواشي الكثير وهدم بعض دور الغوطة وصار الما في الحقول راكدًا وسانحًا بالانهار المفدقة وحكى افه كان من البَرَد الكبار ما حدَّ ته مجيث افسد من الواشي وحكى الحكثير وهدم بعض دور الغوطة وصار الما في الحقول راكدًا وسانحًا بالانهار المفدقة وحكى الحرّ مثله في الازمان

وفي اواخر صفر سنة ٤٧ توجه مجير الدين في العسكر ومعة مؤيد الدين الوذير الى ناحية حصن بُصرى ونزل عليه محاصرًا لسرجال واليه ومضايقًا لاهليه لمخالفته لاوامره ونواهيه وجوره على اهل الضياع الحورانية واعتدانه عليهم والزامهم ما لا طاقة لهم به واستدعى المنجنيقات وآلة الحرب لمنازلها واتّفق لمجير الدين المصير الى صرخد لمشاهدته واستأذن مجاهد الدين واليه في ذلك فقال له : هذا المكان بحكمك وانا فيه من قبلك وانف له الى ولده سيف الدين محمد النائب فيه باعتداد ما يحتاج اليه وتلقَّى مجير الدين بما يجب له فخرج اليه في بعض اصحابه ومعه المفاتيح فوفاه ما يجب له من الاعظام واجلى الحصن من الرجال ودخل اليه في خواصه فسر بذلك وتعجب من فعل مجاهد الدين وشكره على ذلك وقدم اليه ما اعده من القود والتحف وعاد عنه شاكرًا الى مخيّمه على بصرى وحاربها عدَّة ايام الى ان استقر (173 الصلح والدخول فيا اراد وعاد الى البلد وفي اوائل شعبان من السنة وردت الاخبار بوفاة السلطان غياث الدنيا والدين مسعود ابن السلطان محمد

وفي العشر الاول من شوال من السنة الموافق للعشر الاوَّل من تشرين الشاني تغيَّر الما والهوا وفي دمشق وعرض لاهلها الحُتَّى والسُعال بجيث عم الحَاص والعمام والشيوخ والشباب والاطفال بجيث وقع الزحام على حوانيت العطَّارين لتحصيل المغلي وحكى الحاكي ان بعض العطارين احصى ما باعه في يوم فكان ثلاثانة وثانين صفة والسالم منه والمعافى الاكثر وما يُقيم هذا المرض بالانسان اكثر من الاسبوع ودونه ويمضي من قضى اجله وضعف امر المغسلين والحفَّادين واحتيج اليهم تكثرة الموتى

وفي يوم السبت الرابع وعشرين من شوال من السنة توقي الامير سعد الدولة ابو عبد الله محمد بن المحسن بن الملحي رحمه الله ودُفن في مقابر الكهف وكان فيه ادب وافر وكتابة مسنة ونظم مرجيد وتقدم والده في حلب في التدبير والسياسة وعرض الاجناد وحملة منه عنه عنه عنه وخمهائة

او ً لها يوم الاحد والشمس في برج الحمل والطالع الجذي ُ. وفي سادس وعشر ين من المحر منها ورد الخبر من ناحية مصر بان العادل المعروف بابن سلار الذي كانت رتبته قد علت ومنزلته في الوزارة قد محكمت ونفذ امره في البسط والقبض و حكمه في الابرام والنقض وانه كان قد جلس للانفاق في رجال الاسطول ليجهزه في البحر الى ناحية عسقلان بالميرة لتقوية من بها على النازلين عليها من الافرنج والمضايقين لها وهو في ناحية عسقلان بالميرة لتقوية من بها على النازلين عليها من الافرنج والمضايقين لها وهو في

الجمع الكثير والجمّ الغفير بالمال والرجال والغلال واشراف اهلها على الخطر وانه نهض من المجاس على العادة الراحة من النصب والهجعة عقيب التعب وكان لزوجت ولدّ يُعرَف بالامير عباس قد قدَّمه واعتمد عليه في الاعمال ولعباس هذا ولد قدَّمه الوزير وانعم عليه واذن له في الدخول بغير اذن اليه فدخل عليه وهو نائم في فرشته على وانعم عليه واذن له في الدخول بغير اذن اليه فدخل عليه وهو نائم في فرشته على (173٪) العادة فاخذ سيفه وضربه به فقطع وأسه وخرج به بين اثوابه ولم يشعر احد واتى به الى باب القصر في يوم الاحد الثاني عشر من المحرّم وقال لحدم الامام الظافو الوزير المقتول لنفسه فتجمّعوا في زُها مثانة فارس وانهم طلبوا ليقتلوا فحموا نفوسهم بالسهام وحصلوا بظاهر القاهرة وصادفهم عباس عائدًا من بلبيس حين وافاه الخبر فوعدهم الجميل واقرارهم على واجباتهم فلم يثقوا به وتفرّقوا على اقبح حال ووصلوا الى دمشق في اواخر المحرّم وقيل ان عباساً المذكور حصل في منصب العادل المذكور واستقام له الامر وقدي في الاعمال وقيل ان الهادل كان قد قتل من الحجريّة والريجانية واصناف الاجناد حتى استقام له الامر وقدي في الاعمال

وتواصلت الاخبار من ناحية نور الدين سلطان حلب والشام بقوَّة عزمه على جمع العساكر والتركان من سانر الاعمال والبدان للغزو في اخراب الشرك والطغيان وبنصرة اهل عسقلان على النازلين عليها من الافرنج وقد ضايقوها بالزحف اليها بالبرج المخذول وهو في الجمع الكثير والله يجوسها من شرهم واقتضت الحال توَّجه مجير الدين صاحب دمشق الى نور الدين في جمهور عسكره للتعاضد على الجهاد في يوم السبت الثالث عشر من المحرَّم واجتمع معه في ناحية الشال واتَّفق بينهما وجماعة المقدّمين من امراء الاعمال والتركان وهم في العدد الدثر، وقد ملك نور الدين الحصن المعروف بافلس بالسيف بامر قضاه الله وسهّله ويسره وعجَّله وهو في غاية المنعة والحصانة وقت ل من كان فيه من الافرنج والارمن وحصل للعسكر من المال والسبي الشيء الكثير

ونهضوا طالبين ثغر بانياس ونزلوا عليه في يوم السبت تاسع وعشرين صفر وقد خلا من 'حماته وتسهلت اسباب ملكته وقد تواصلت استفاثة اهل عسقلان واستنصارهم بنور الدين فقضى الله تعالى بالخلف بينهم والقتل وهم في تقدير عشرة الف فارس وراجل فاجفلوا عنها من غير طارق من الافرنج طرقهم ولا عسكر (174°) منهم ارهقهم ونزلوا على المنزل المعروف بالاعوج وعزموا على معادة النزول على بانياس واخذها ثم

احجموا عن ذلك من غير سبب ولا موجب وتفرَّقوا. وعاد مجير الدين الى دمشق ودخلها سالماً في نفسه وجملته في يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الاول من السنة وعاد نور الدين الى حمص ونزل بها في عسكره

ووردت الاخبار بوصول اسطول مصر الى عسقلان وقويت نفوس من بها بالمال والوجال والغلال وظفروا بعُدّة وافرة من مراكب الافرنج في البحر وهم على حالهم في محاصرتها ومضايقتها والزحف بالبرج المها

قد تقد من شرح الحال للرئيس في تمكنه من منصب الوزارة بنفيه من نفاه من المعاندين له بحيث طابت نفسه وتوكّد انسه فعرض بينه وبين الحويه عز الدولة وزينها مشاحنات ومشاجرات اقتضت المساعدة الى مجير الدين في جادى الاولى من السنة وانفذ مجير الدين الى الرئيس يستدعيه للاصلاح بينهم في القلعة فامتنع من ذلك وجلس في داره وهم بالتحصُّن عنه باحداث البلد والفوغاء وآلت الحال الى تمكن زين الدين منه بمعاونة مجير الدين عليه لاسباب تقدّمت وتقرَّر بينهما الحراج الرئيس من البلد وجماعته الى حصن صرخد مع مجاهد الدين بُزان واليه في يوم الثلثاء التاسع عشر من جادى الاولى بعد ان قرر له بقاء داره و بستانه وما يخصه ويخص اصحابه وتقلّد الحوه وسوء الافعال والماس الرشاء على اقل الاعمال و ورأى مجير الدين عقيب ذلك التوجه الى وسوء الافعال والماس الرشاء على اقل الاعمال و ورأى مجير الدين عقيب ذلك التوجه الى بعابك لتطييب نفس واليها عطاء الحادم واستصحابه معه الى دمشق لينوب عنه في بعابك لتطييب نفس واليها عطاء الحادم واستصحابه معه الى دمشق لينوب عنه في ان نيّة مجير الدين قد تغيّرت فيه فاستوحش من عوده الى البلد عن غير يمين مجلف له بها ان نيّة مجير الدين قد تغيّرت فيه فاستوحش من عوده الى البلد عن غير يمين مجلف له بها المورق على نفسه فوعد بالاجابة الى ما رغب فيه وبقي الامر موقوقاً لاسباب اقتضت التوقف

ووردت الاخبار في اثناء ذلك بان الافرنج النازلين على عسق لان قد (174) ضايقوها بمغاداة القتال ومراوحته الى ان تسهّلت لهم اسباب الهجوم عليها من بعض جوانب سورها فهدموه وهجموا البلد وقتل بين الفريقين الخلق الكثير والجأت الضرورة والمغلبة الى طلب الامان فأجيبوا اليه وخرج منها من امكنه الحزوج في البر والبحر الى ناحية مصر وغيرها وقيل ان في هذا الثغر المفتتح من العُدَد الحربيّة والاموال والمديرة

والغــلال ما لا يحصر فيذكر ١١ . ولماً شاع هذا الحبر في الاقطار ساء سماعه وضاقت الصدور وتضاعفت الافكار بجدوث مثله فسُبحان من لا يُردّ نافذ قضــائه ولا يدفع مختوم امره عند نفوذه ومضائه

وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الاديب ابي الحسين احمد بن مُنير الشاعر في ايام من جمادى الاخرة سنة ١٤٥ بعلّة هجمت عليه ربا فيها لسانه بحيث قضي نحب وكان اديباً شاعرًا عارفًا بفنون اللغة واوزان العروض لكنه مرهوب اللسان خبيث الهجاء مُعيد فيه لا يكاد يسلم من مقاطيع هجانه منعم "عليه ولا مُسيء اليه وكان طبعه في الذم اخف منه في المدح وكان يصل بهجائه لا عدحه وثنائه

ووصل الى دمشق الاديب ابو عبد الله محمد بن ( نصر ويقال له ابن ) صغير القيسراني الشاعر من حلب يوم الاحد الثاني عشر من شعبان سنة ٤٨ باستدعاء مجير الدين له وحضر مجلسه وانشده قصيدة حبرها يانية مقيدة حسنة المعاني والمقاصد فاستحسنها السامعون واستجادها وشفعها بغيرها ووصله احسن صلة واتفق عوده الى منزله فعرضت له حمى حادة وجاء معها اسهال مفرط قضى نحبه في يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شعبان من السنة وكان اديباً شاعرًا مترسلًا فاضلًا بليغ النظم مليح المعاني كثير التطبيق والتجنيس وله يد "قوية" في علم النجوم والاحكام والهيئة وحفظ الاخبار والتواديخ وكان بينه وبين ابي الحسين احمد بن منير على قديم الزمان مشاحنات الاخبار والتواديخ وكان بينهما فا تهياً ذلك لمن رامه وكان بينهما هذه الدة اليسيرة (٢ معها على الاصلاح بينهما فا تهياً ذلك لمن رامه وكان بينهما هذه الدة اليسيرة (٢

<sup>1)</sup> وقال الفارقي في تاريخه: ان الحليفة الظافر لماً علم ان الافرنج تنازل عسقلان كان نقل رأس الحُسين بن علي عليهما السلام الى مصر وبنى عليه بمصر مشهدًا وغرم عليه ما لا عظيمًا لا يحصى. وقال سبط ابن الجوزي: بلغني ان سبب تسليم عسقلان الى الافرنج ان اهلها في ضيقة عظيمة يرتقبون في كل يوم الاسطول والنجدة تأتيهم من مصر فيينما هم في آخر نفس اذا بمركب صغير من مصر قد اقبل فاستبشروا وظننوا انه مقدم التقوية واذا فيه رجل معه كتاب من الفائن بأمر الله صاحب مصر الى والي عسقلان يقول فيه نساعة وقوفك على هذا الكتاب تنفذ لنا مقصبة عسقلان فانه قصب غليظ فجملها شبابات للجواري. فقال للرسول: نعم الى غداة غد مثم خرج في عسقلان فانه قصب عليظ منهم المانا لاهمل البلد فلما طلع الفجر فتح الابواب ودخل الافرنج البلد فاحضر الرجل الذي جاء با لكتاب فقال: هذا هو الجواب . وفي حاشية: دونك خساسة عقل هذا الامير

٣) وفي كتاب العبر للحافظ الذهبي: إن القيسراني تولى إذان الساعات التي بدمشق مدَّة ثم
 سكن حلب

وكان قد ورد من بغداد الى دمشق في اوائل سنة ١٤٥ الشيسخ الامام الفيلسوف ابو الفتوح بن الصالح وكان غاية في الذكاء وصفاء الحسن والنفاذ في العلوم الرياضية (175 الطبّ والهندسسة والمنطق والحساب وفنون النجوم والاحكام والمواليد والفقه وما يتصل به وتواريخ الاخبار والسير والاداب بحيث وقع الاجتاع عليه بانه لم يُر مثله في جميع العلوم وحسن الحلق وتزاهة النفس بحيث لا يقبل من احد من الولاة صلة قلّت او كثرت واتنق للحين المقضي انه عرض له مرض حاد ومعه اسهال مفوط اضعف قوته اقام به اياماً وتوتي الى رحمة الله في دمشق يوم الاحد السادس والعشرين من شعبان من السنة وقيل انه من بيت كبير في العلم والاصل ونظم فيه هذه الابيات بصفة حاله في هذا الموضع ليُعرف محله:

رأوك وحيد فضلك في الزمان و بينت الجلي من البيان بما اوضحت من غرر المماني غريبًا ما له في الفضل ثان يُمض عليه اطراف البنان بأني لا اراك ولن تراني مقام السمع مني والعيان ملاك النيث جمعى غير وان

سررت اباً الفتوح نفوس قوم حويت علوم اهل الارض طراً دُعيت الفيلسوف وذاك حق ووافاك القضاء بعيد دار فأودَعْت القلوب عليك حزناً لئن مجنل الزمان علي ظلما فقد قامت صفا تك عند مشلي سقى جدثاً به اصبحت فرداً

وفي ايام من تشرين الثاني الموافق لايام من شعبان سنة ٤٨ ارسل الله تعالى وله الحمد والشكر من الغيث المتدارك الهطّال ما احيا به الارض بعد القحط والجدب واجرى اودية حوران وافعم بركها بعد جفافها وقيل ان هذا الغيث لم يُرَ مثله في هذا الوقت في السنين الماضية وانهُ افرط في اعمال طبرية بحيث حدث منهُ سيلٌ جارفُ هدم عدّة من مساكنها ورماها الى البحيرة فسبحان محيي عباده ومغيث بلاده

وفي يوم الخميس انسلاخ شعبان من السنة توتي الشيخ الامام الفقيه برهان الدين ابو الحسن علي البلخي رئيس الحنفيَّة رحمهُ الله ودُفن في مقابر باب الصغير المجاور لقبور الشهداء رضي الله عنهم وكان من التفقه على مذهب الامام ابي حنيفة (175 ) رحمهُ الله ما هو مشهور شانع مع الورع والدين والعفاف والتصونُ وحفظ ناموس الدين والعلم والتواضع والتردُّد الى الناس على طريقة مرضيَّة وسجيَّة محمودة لم يشاركهُ فيها غيره ووقع الاسف عليه من جميع الحاص والعام والتأبين له والحزن عليه (١

<sup>1)</sup> قال الحافظ ابن عساكر: ان البلخي عاد الى دمشق في اوَّل مملكة نور الدين بعد خروج

قد مضى من ذكر الرئيس المستب في حصوله بصرخد وتقرَّر بعد ذلك تطييب نفس مجاهد الدين والحلف له على ازالة ما خامرهُ من الاستيحاش والنفار ما سكن اليه واعتمد عليه وعاد الى داره بدمشق اواخر شعبان وصام رمضان فيها ثم هجس في خاطره من مجير الدين وخواصه ما اوحشه منهم ودعاه ذلك الى الحروج من البلد سرًا في يوم الثلث الثاني عشر من شوال طالبًا صرخد فين عُرف خبره نهض في طلبه وقص اثره جماعة من الحيل فادركوهُ وقد قرب من صرخد فقبض عليه واعيد الى القلعة بدمشق واعتقل بها اعتقالًا جميلًا

وحدث في هذه الايام من تتابع الامطار في الاماكن والثاوج في الجبال والاعمال البقاعية ما لم يُرَ مثلة ثم ذاب الثلج وسالت عانه الاودية والشعباب وساح على الارض كالسيل الجارف وامتلأت به الانهار والتقت الشطط وافسد ما مر به من الاراضي المنخفضة ووصل المد الى بَرَدى وما قرب منها ورأى من كثرته وعظمه وتغير لونه ما كثر التعجب منه والاستعظام له فسبحان مالك الملك منزل الغيث من بعد القنوط انه على كل شيء قدير

ثم تجدَّد عقيب ذلك من الرئيس الوزير حيدرة المقدّم ذكره اشياء ظهرت عنه مع ما في نفس الملك مجير الدين منه ومن اخيه المسيّب والمعرفة بالسعي والفساد ما اقتضت الحال استدعاء ألى القلعة على حين غفلة منه وعن القضاء الناذل به اسوء افعاله وقبح ظلمه وخبثه ثم عدلت به الجنداريّة الى الحهام بالقلعة في يوم الاحد مستهل ذي القعدة من السنة ونضر بت عنقه صبرًا واخرج رأسه ونصب على حاقة الحندق ثم طيف به والناس يلعنونه و يصفون انواع ظلمه وتفتنه في الأدعيّة والفساد ومقاسمة اللصوص وقطّاع

ابق منها وتوتي في هذه السنة . وقال سبط ابن الجوزي: ان فيهِ نظرًا لان نور الدين الها ملك دمشق في سنة ١٥٥ عن ابائهم اضم يذكروا حضور في سنة ١٥٥ عن ابائهم اضم يذكروا حضور نور الدين مجلس البلخي بدمشق في الجامع وماكان يخاطبه الامحمود وكان القطب النيسابوري بدمشق فسأً ل نور الدين ان محضر مجلسه فحضر فشرع يخاطبه «محمود» فشق على نور الدين وقال للحاجب: اصعد اليهِ وقُل لهُ «لا تخاطبني باسمي . فلماً افرغ المجلس سأً لهُ الحاجب عن ذلك فقال في : لنَّ البلخي اذا قال في «محمود» قامت كل شعرة في جسدي هيبة لهُ ويرق قلبي . وقال المؤرّخ ايضاً : يحتمل ان تكون هذه الواقعة بجلب» وفي كتاب العبر للحافظ الذهبي انهُ درس بالصادرية جوار جامع دمشق تم جعلت لهُ دار الامهر طرخان جوارها من داخل مدرسة فنسبت باليه وقام عليهِ المخابلة لانهُ تكلَّم فيهم وهو الذي قام في إبطال «حيّ على خير العمل» من حلب

الطريق على اموال الناس المستباحة بتقريره وحمايته وكثر السرور عصرعه وابتهج بالراحة منه ثم رجعت العامّة والغوغاء ومن كان من اعوانه على الفساد من اهل العيث والافساد الى منازلة خزائنه ومخازن غلّته واثاثه وذخائره فانتهبوا منها ما لا يحصى وغلبوا اعوان السلطان وجنده عليها بالكثرة ولم يحصل للسلطان من ذلك الا النزر (176 اليسير وورد امر الرئاسة والنظر في البلد في اليوم المقدم ذكره الى الرئيس رضي الدين ابي غالب عبد المنعم بن محمد بن اسد بن على التميمي وطاف في البلد مع اقاربه وسكن اهله وسكنت الدهما، ولم يغلق في البلد حانوت ولا اضطرب احد واستبشر الناس قاطبة من الحاص والعام والعسكرية وعامة الرعية وبولغ في اخراب مناذل الظالم ونقل اخشابها وهذه عادة الباري تعالى في الظالمين والفسَقة المفسدين وكذ لك أخذ ربّ بك إذا أخذ الثوري وهي ظالم الذ إن أخذه أليم شديد (١

وفي ذي القعدة سنة ١٨ وردت الاخبار من ناحية بغداد بورود الاخبار اليها من ناحية الشرق باضطراب الاحوال في الاعمال الخراسانية وانفلال عسكر السلطان سنجر والاستيلاء عليه والقهر والاستظهار وحصره في دار مملكته بلخ والتضييق عليه واستدعاء ما في خزاننه من الاموال والآلات والذخانر والامتعة والجواهر بخلق عظيم من الغُز والتركان تجمّعوا من اماكنهم ومعاقلهم وحللهم في الاعداد الدثرة والتناهي في الاحتشاد والكثرة ولم يكن للسلطان سنجر مع كثرة عساكره واجناده طاقة ولا لدفعه عنه قوة فقهروه وغلبوه وحصروه وقيل ان نيسابور (٢ وتلك الاعمال حدث فيها من الفساد والخلف والقتل والنهب والسلب ما ترتاع النفوس باستاع مثله وتفرق من قبيح فعله و نهبت بلخ بالمذكورين القدَّم ذكرهم اشنع نهب وابشع سلب فسبحان مد بر بلاده وعباده كما يشاء انه على كل شيء قدير

وفي الشهر المذكور حدث بمدينة دمشق ارتفاع السعر لعدم الواصلين اليها بالغلّات من بلاد الشمال على جاري العادة بتقدّم نور الدين صاحب حلب بالمنع من ذلك وحظره فاضر ذلك باهلها من المسترين والضعفاء والمساكين وبلغ سعر الغرارة الحنطة خمسة وعشرين دينارًا وزاد على ذلك وخلا من البلد الحلق الكثير ولقوا من البوس والشدّة والضعف ما اوجب موت جماعة وافرة في الطرقات وانقطعت الميرة من كل الجهات

<sup>1)</sup> Qur. XI, 104.

ع) وفي الاصل: نشاوور. وقال ياقوت: هكذا يسمّونهُ العامة

و ذكر ان نور الدين عاذم على قصد دمشق بمناذلتها والطمع لهذه الحال في مملكتها وذلك مستصعب عليه لقوَّة سلطانها وكثرة اجنادها (176 ) واعوانها والله تعالى المرجو لقرب الفرج وحسن النظر بخلقه بالرأفة والرحمة كما جرت عواند احسانه وفضله فيما تقدَّم وفي اواخر ذي القعدة استُدعي الرئيس رضي الدين الى القلعة المحروسة وشرف بالحلع المحملة والمركب بالسخت والسيف المحلى والترس وركب معه الخواص واصحاب الركاب الى داره وكتب له المنشور بالتقليد والاقطاع ولُقب بالرئيس الاجل رضي الدين الحادم وجيه الدولة سديد الملك فخر ا تكفأة عز المعالي شرف الرؤساء وكان عطاء الخادم المقدم ذكره قد استبد بتدبير الامور ومد يده في الظلم واطلق لسانه بالهجر وافرط في الاحتجاب عن الشاكي والمشتكي بالغلمان والحجاب وقصر في قضاء الحوانج تقصيرًا منكرًا وا تعنق للاقضية المقدرة والمكافأة المقررة ان تقدم مجير الدين باعتقاله وتقييده والاستيلاء على ما في داره ومطالبته بتسليم بعلبك وما فيها من مال وغلال وسرت بحصرعه النفوس ونهب العوام والغوغاء بيوت اصحابه واسبابه وارسل الله تعالى الغيث المتدارك بحيث افترت الارض عن نضارتها وابانت عن اخضرارها وغضارتها

ولماً كان في يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة من السنة امر مجير الدين بضرب عنق عطاء الحادم المذكور لاسباب اوجبت ذاك ودعت اليه (١٠ وفي يوم الاربعاء السابع وعشرين من ذي الحجة استدعى مجير الدين بالفضل ولد نفيس الملك المستوفي لجدّه تاج الملوك رحمه الله ورد اليه استيفاء ديونه على عادة ابيه ولقبه لقب ابيه وجيه الدين نفيس الملك وتقرّر اشراف الديوان سعد الدولة ابي الحسن على بن طاهر الوزير المزدقاني

## ودخلت سنة تسع واربعين وخمسانة

اوَّلها يوم الاربعاء مستهل المحرَّم والطالع للعالم الجوزاء . وفي العشر الثاني من الحرَّم

وا قال سبط ابن الجوزي: فخلت دمشق من الامراء ولم يبق عند مجير الدين غير عطاء بن حفاظ المتادم السلمي وكان صاحب بعلبك قد رد اليه مجير الدين امر دولته وكان ظالمًا فكتب نور الدين الى مجير الدين الى مجير الدين يقول: قد نفر عليك عطاء بن حفاظ قلوب الرعبة فاقبض عليه. لم لم نور الدين إنه لا يتم له أور في دمشق مع وجود عطاء فقبضه مجير الدين وامر بقتله فقال له عطاء: لا نقتلني فان الحيلة قد تمت عليك وذهب ملكك وسترى. فلم يلتفت اليه وقتله فحيننذ قوي طمع نور الدين في دمشق

منها وصل الامير الاسفهسلار اسد الدين شيركوه رسولًا من نور الدين صاحب حلب الى ظاهر دمشق وخيَّم بناحية القصب من المرج في عسكر يناهز الالف فأنكر ذاك ووقع الاستيحاش منه واهمال الحروج اليه لتلقيه والاختلاط به وتكرّرت المراسلات فيا اقتضته الحال ولم يُسفر عن سداد ولا نيل مراد مراد مراد من الحال ولم يُسفر عن سداد ولا نيل مراد مراد من الحال ولم يُسفر عن سداد ولا نيل مراد مراد من الحال ولم يُسفر عن سداد ولا نيل مراد من المراد من ال

وغلا سعر الاقوات (177<sup>r</sup>) لا قطاع الواصلين بالغلّات ووصـــل نور الدين في عسكره الى شيركوه في يوم الاحد الثالث من صفر وخيم بعيون الفاسريا عند دومة ورحل في الغد ونزل بارض الضيعة المعروفة ببيت الابار من الغوطة وزحف الى البلد من شرقيهِ وخرج اليهم من عسكر يسه واحداثه الحلق الكثير ووقع الطراد بينهم ثم عاد كل من الفريقين الى مكانه ثم زحف يومًا بعد يوم · فلمَّا كان يوم الاحد العاشر من صفر للامر المقدَّر المقضي والامر الماضي وسعادة نور الدين الملك واهل دمشق وكافة الناس اجمعينُ بأكر الزحف وقد احتشد وتهيَّأ لصدق الحرب وظهر اليهِ العسكر الدمشقي على العادة ووقع الطراد بينهم وحملوا من الجهة الشرقيَّة من عدَّة اماكن فاندفعوا بين ايديهم حتى قربوا من سور باب كيسان والدَّباغة (١ من قبلي البلد وليس على السور نافخ ضرمة من العسكر َّية والبلدُّية لسوء تدبير صاحب الامر والْاقدار المقدَّرة غير نفر يسيرٍ من الاتراك المستحفظ بن لا يؤبه لهم ولا يعوَّل عليهم في احد الابراج · وتسرَّع بعد الرجالة الى السور وعليهِ امرأة يهودية فارسلت اليهِ حبلًا فصعد فيهِ وحصل على السور ولم يشعر بهِ احدُ وتبعهُ من تبعــه واطلعوا علَمًا نصبوهُ على السور وصاحوا ( اصحاب ) نور الدين «يا منصور » وامتنع الاجناد والرعيَّة من المانعة لِلا هم عليهِ من المحبة لنور الدين وعدله وحسن ذكره وبادر بعض قطَّاعي الحشب بفأسه الى الباب الشرقي فكسر اغلاقه وُفتح فدخل منهُ العسكر على رغب وسعوا في الطرقات ولم يقف احد بين ايديهم وفتح باب توما ايضًا ودخل الناس منهُ . ثم دخل الملك نور الدين وخواصه وُسرً كا فَقُ الناس من الاجناد والعسكرية لما هم عليهِ من الجوع وغلاء الاسعار والحوف من منازلة الافرنج الكفاد

وكان مجير الدين لماً احس بالغلبة والقهر قد انهزم في خواصه الى القلعة وانفذ اليهِ وأومن على نفسه وماله وخرج الى نور الدين فطيّب نفسه ووعدهُ الجميل ودخل القلعة في يوم الاحد المقدّم ذكره وقد امر نور الدين في الحال بالمناداة بالامان للرعيّـة والمنع

وفي الاصل: والداكمة

من انتهاب شي، من دورهم وتسرّع قوم من الرعاع والاوباش الى سوق على وغيره فعاثوا ونهبوا وانفذ المولى الملك نور الدين الى اهل البلد بما طيّب (١٣٦٧) نفوسهم وازال نفرتهم واخرج مجير الدين ما كان له في دوره بالقلعة والحرّائن من المال والآلات والآثات على كثرته الى الدار الاتابكية دار جدّه واقام اياماً ثم تقدَّم اليه بالمسير الى حمص في خواصه ومن اراد الكون معه من اسبابه واتباعه بعد ان كُتب له المنشور باقطاعه عدَّة باعمال حمص برسمه ورسم جنده وتوجّه الى حمص على القضيَّة المقددة (١٠ ثم احضر بعد غد ذلك اليوم اماثل الرعية من الفقها، والتجار وخُوطبوا بما زاد في ايناسهم وسرور

و قال الفارقي في تاريخه: وسار مجير (لدين وبقي في خدمة نور الدين مدَّة ثم وصل الى ميافارقين الى خدمة الملك نجم الدين (البي بن السعيد حسام (لدين تمرتاش) واقام عنده مدَّة ونزل في سنة ٥٠ الى بغداد وخدم مع الحليفة المقتفي وهو الى الان (يبني سنة ٢٠٠) مقيم ببغداد في خدمة المقتفي والمستنجد والمستضيّ . قبل : ولم ار اعجب من سنة ٢٠٠ ولا اكثر من حوادشا . منها ما جرى بين اولاد تاج الدين وخروج القضاء عن ايديهم (وكان وقع الخلف بين ضياء الدين وجاء الدين اولاد تماج الدين بن نباتة وعزلوا عن القضاء بميافارقين وكان القضاء في يد بني نباتة وسنة من حين مات القاضي ابو بكر بن صدقة سنة ٢٠٠) ومنها ان الامير فخر الدين شداد صاحب آنه نفذ وخطب بنت عز الدين سلتق صاحب ارزن الروم و بقي مدَّة ثم زوَّجها ابوها من صاحب ارزن ونف ذ شدَّاد الى سلتق وقال: قد ضعفت عن آنه فتحضر فتشترجا مني فها لي طاقة للكرج ولا اقدر على دفعهم فاكون في خدمتك فاسلمها اليك

فلماً وصل نفذ آلى ملك الابخاز والكرج دميطرى وكان في جل باذوك بينهُ وبين آنة مسيرة يوم او اكثر يعلمهُ بوصول سلتق فوصل في عسكر الكرج فصبح مدينة آنة صباحاً فاوقع بالعسكر وقتل منهم مقتلة عظيمة واسروا عز الدين سلتق واسر معهُ خلق عظيم وأسر من المسلمين ما لا يحصى وكان يوماً على المسلمين عظيماً . ثم ان ملوك ديار بكر وديار ربيعة والشام راسلوا ملك الابخاز وتواصلوا واستقر حال عز الدين سلتق على مائة الف دينار وأطلق وعاد الى بلاده وخرج من بلاده مال لا يحصى لاخم اشتروا الاسارى الذين كانوا اخذوا معه

ومنها اخذ نور الدين د مشق وقلع اولاد اتابك طفتكين وكانت بايدچم مقدار ٥٠ سنة . وانقراض بيت الصوفي وكان بيت مكرم . ومنها ان صاحب صقلية قصد تنيس في اربعين مركبًا ودخلها وضب كل ماكان فيها وسي اهلها الجمع واسرهم وبيع النهب في جميع الشام وبقي اكتر اهلها اسارى الى الان بصقلية . ومنها ان فيها جرى الخلف باخلاط وخرج جاء الدين الوزير وانفصل عن خدمة بنت سكان (القطبي) والخاتون وابعد اهله اجمع وحبس اكثرهم واضزم جاء الدين اوس بن مسعود فطلب خوى فعبر على قلمة فيها رجل كردي من اصحاب بنت سكان فقبضه وحمله الى اخلاط فحبس في قلمة ذات الجوز شرقي اخلاط وبقي مدَّة وتوصل مؤَّيد الدين بن نيسان في خلاصه فأطلق ونزل الى ديار بكر واقام باسمرد ومضى الى فخر الدين قرا ارسلان واقام عنده ثم حج وعاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونزل الى الموصل واقام جامدة قرعاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونزل الى الموصل واقام جامدة وعاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونزل الى الموصل واقام جامدة قراء الهاس كوري من المدة وعاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونزل الى الموصل واقام جامدة قراء المدترك واقام جامدة وعاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونول الى الموصل واقام جامدة و عاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونول الى الموصل واقام جامدة قراء وعاد الى حصن كيفا واقام مدَّة ونول الى الموصل واقام جامدة قراء المدين قرا

نفوسهم وحسن النظر لهم بما يعود بصلاح احوالهم وتحقيق امالهم فأكثر الدعاء له والثناء عليه والشكر لله على ما اصاروه اليه مثم تلا ذلك ابطال حقوق دار البطيسخ وسوق البقل وضان الانهار وانشأ بذلك المنشور وتُرئ على المنبر بعد صلاة الجمعة فاستبشر الناس بصلاح الحال واعلن الناس من التناء والفلاً حين والحرم والمتعيشين برفع الدعاء الى الله تعالى بدوام ايامه ونصره واعلامه والله سبحانه ولي الاجابة بيّه وفضله

وقد كان مجاهد الدين أبزان قد اطلق يوم الفتح من الاعتقال وأعيد الى داره ووصل الرئيس مو يد الدين المسيب الى دمشق مع ولده الناب عنه في صرخد الى داره معو لا على لزومها وترك التعرف لشيء من التصرفات والاعال فبدا منه من الاسباب المعربة عن اضار الفساد والعدول عن مناهج السداد والرشاد ما كان داعيًا الى فساد النيّة فيه وكان في احدى رجليه فنخ قد طال به ونسر ثم لحقه معه موض وانطلاق متدارك افرط عليه واسقط قو ته مع فواق متصل و قلاع في فيه زائد فقضى نحبه في الليلة التي صبيحتها يوم الاربعاء الرابع من شهر ربيع الاول سنة ٤٤ ودُفن في داره واستبشر الناس بهلكه والراحة منه ومن سوء افعاله بجيث لو عُدّت مخازيه مع جنونه واختلاله الناس بهلكه والراحة منه ومن سوء افعاله بجيث لو عُدّت مخازيه مع جنونه واختلاله الناس بها الشرح وعجز عنها الوصف

وفي اواخر المحرَّم من السنة ورد الخبر من ناحية ماردين بوفاة صاحبها الامير حسام الدين بن ايل غازي بن ارتق رحمهُ الله في اول المحرم وكان مع شرف قدره في التركان ذكيًّا محبًّ لاهل العلم والادب مميزًا عن امثاله بالفضيلة (١٠ وفي شهر ربيع الاول من السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بان الامام الظافر بالله امير الموثمنين (178 مصحبها كان ركن الى اخويه يوسف وجبريل والى ابن عمهم صالح بن حسن وانس صاحبها كان ركن الى اخويه يوسف وجبريل والى ابن عمهم صالح بن حسن وانس بهم في اوقات مسرَّاته فعملوا عليه واغتالوهُ وقتلوهُ واخفوا امره في يوم الخميس انسلاخ صفر سنة ٤٩ وحضر الامام العادل عبَّس الوزير وولده ناصر الدين وجماعة من الامراء والمقدمين للسلام على الرسم فقيل لهم: ان امير الموّمنين ملتاث الجسم، فطلبوا الدخول عليه لعيادته فاحتج عليهم فلم يقبلوا والحوا في الطلب فظهر الامر وانكشف واقتضت عليه لعيادته فاحتج عليهم فلم يقبلوا والحوا في الطلب فظهر الامر وانكشف واقتضت الحال المسارعة الى قتل الجناة في الوقت والساعة واقامة ولد الظافر عيسي وهو صغير يناهز ثلث سنين ولقبوه الفائز بنصر الله وأخذ له البيعة على الاجناد والعسكرية واعيان يناهز ثلث سنين ولقبوه الفائز بنصر الله وأخذ له البيعة على الاجناد والعسكرية واعيان

ا وقال الفارقي في تاريخه: وبقي السعيد حسام الدين في الولاية الى يوم الحميس ثاني ذي
 القعدة سنة ١٠٥٥ وتوفي بماردين وكانت ولايته بميافارقين ٣٠٠ سنة وبماردين ٣٠٠ سنة

الرعية على جاري العادة والعادل عبّاس الوزير واليه تدبير الامور واستمرّت الاحوال على المنهاج (١٠ ثم ورد الحبر بعد ذلك بان الامير فارس المسلمين طلائع بن رزيك وهو من اكابر الامراء المقدمين والشجعان المذكورين لما انتهى اليه الحبر وهو غانب عن مصر قلق لذاك وامتعض وجمع واحتشد وقصد العود الى مصر فلتّا عرف عبّاس الوزير بما جمع خاف الغلبة والاقدام على الهلكة اذ لا طاقة له بملاقاته في حشده الكثير ولم يمكنه المقام على الخطار بالنفس فتاً هب الهرب في خواصه واسبابه وحرمه ووجوه اصحابه وما تهيّاً من ماله وتجمّله وكراعه وسار مغذًا وفلما قرب من اعمال عسقلان وغزّة ظهر اليه جماعة من خيالة الافرنج فاغتر بكثرة من معه وقلّة من قصده فلما حملوا عليه فشل اصحابه واعانوا عليه وانهزم اقبح هزية هو وولد له صغير وأسر ابنه الكبير الذي قتل ابن السلّار مع ولده وحرمه وماله وكراعه وحصاوا في ايدي الافرنج ومن هرب التي من الحوع والعطش ومات العدد الكثير من الناس والدواب ووصل الى دمشق منهم من الحوع والعطش ومات العدد الكثير من الناس والدواب ووصل الى دمشق منهم من الحوم وطاقت صدور المسلمين بهذه المصية المقضية بيد الافرنج فسبحان من لا يُود له قضاء في اعتوم امر

وفي اخرشهر ربيع الاول وصل الامير الاسفهسلّار مجد الدين ابو بحكر محمد نائب المولى (178°) الملك نور الدين في حلب الى دمشق عقيب عوده من الحج واقام اليامًا وعاد منكفئًا الى منصبه في حلب وتدبير اعمالها وتسديد احوالها

وفي شهر ربيع الاخر سنة ٩٤٠٦ُر في دمشق مرض مختلف الحميَّات منهُ ما يقصر ومنهُ ما يطول واعقبهُ بعد ذلك موت في الشيوخ والشباب والصبيان ثم تقاصر ذلك

و قال الفارقي في تاريخه : وسبب قتله ان امير الجيوش العادل السلار كان لهُ ابن بنت يسمّى نصر وبلقب عضد الملافة وكان ابوهُ اميرًا مقدّماً يسمّى عباساً وكان عضد الملافة موادًا للظافر وكانا جيماً يأكلان ويشربان و يتفرّجان وكان يجبّهُ محبّة عظيمة بحيث ان الظافر كان لا يصبر من ابن بنت العادل ساعة واحدة فاغرى عباس ابنه بجدّه العادل فقتله و بقي مدّة وقتل الظافر ثم دخل الى الدار عباس وابنه وقتلا من كان في الدار واخذا الاموال والجواهر ما لا يحصى قيمته وقتلا ثلث بنين للحافظ م جبريل وابر ميم و يوسف وخرج المباس واخذ الاموال والجواهر وطلب الشام فاخذته الافرنج وجميع ما كان معه . ثم ان اهل مصر ولوا عليهم الملك الصالح ابا الفارات طلائع ابن رزيك واخرج ابناً للظافر اسمه عيسى و يكنى بابي القسم و يلقب بالفائز فولوه المثلافة ووتل عضد المثلافة نصر بن عباس واستقر الفائز بالمثلافة ووكى الملك السلطنة وكان فاضلا يجب العلماء والشعراء وكان له شعر مليح

وفي ايام من جماى الاولى من السنة ورد الخبر من ناحية مصر بان عدَّة وافرةً من مراكب الافرنج من صقلية وصلت الى مدينة تنيس على حين غفلة من اهلها فهجمت عليها وقتلت واسرت وسبت وانتهبت وعادت بالغنائم بعد ثلثة ايام وهي صفر وبعد ذلك عاد من كان هرب منها في البحر بعد الحادثة ومن سلم واختفى وضاقت الصدور عند استاع هذا الخبر المكروه

وفي شهر رمضان ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة القاضي فخر الدين ابي منصور عمد بن عبد الصمد الطرسوسي رحمهُ الله وكان ذا همّة ماضية ويقظة مضيئة ومروّة ظاهرة في داره وولده ومن يلم به من غريب ووافد وقد نفذ امره وتصرّفه في اعمال حلب في ايام الملكية النوريّة واثر في الوقوف اثرًا حسنًا توقّ به ارتفاعه ثم انعزل عن ذلك اجمل اعتزال وفي يوم الثلثاء الثامن من شهر رمضان سنة ٤٩٥ توقي الحكيم ابو محمد بن حسين الطبيب المعرّي رحمهُ الله وكان حسن الطريقة والصناعة كثير التجربة ثاقب المعرفة فكثر التأمن عليه وعند فقد مثله

### ودخلت سنة خمسين وخمسائة

واوً لها يوم الاثنين مستهل المحرَّم والطالع العقرب عشرون درجة وثلثون دقيقة وثان واربعون ثانية وفي اليوم الرابع والعشرين من ربيع الاولى من السنسة تقرّدت اسباب الموادعة بين الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وبين ملك الافرنج تقدير السنة وتهدت القاعدة على هذه الحال الى اخر المدَّة المستقرَّة وبعد ايام قلائل من ذلك خرج الامر الملكي النوري بالقبض على ضحاك والي بعلبك وطلب منه تسليمها فاجاب الى ذلك ورحل العسكر المنصور اليها لتسلمها وفي يوم الخميس السابع من (179 مهم ربيع الاول من السنة كان تسلمها ورتّب فيها من سُلمت اليه واعتمد في حفظها عليه وفي يوم الاثنين الحادي وعشرين من رجب من السنة توجّه الامير اسد الدين عليه كو الى حلب عند استدعاء الملك العادل نور الدين له

وفي ايام من شعبان من السنة ورد الخبر من ناحية مصر بان المنتصب في الوزارة فارس الاسلام بن رزيك لمَّا استقام له الاس عزم على مصالحة الافرنج وموادعتهم واستكفاف شرّهم ومصانعتهم بمال يُحمدل اليهم من الحرّانة وما يفرض على اقطاع المقدّمين من الاجناد فحين شاورهم في ذلك انكروه ونفروا منه وعزموا على عزله

والاستبدال به من يرتضون به واختاروا مقدماً يعرف بالامير. ١٥٠٠٠ مشهوراً بالشهامة والبسالة وحسن السياسة وارتضي لتولية الاسطول المصري مقدماً من البحرية شديد البأس بصيراً باشغال البحر فاختسار جماعة من رجال البحر يتكلمون بلسان الافرنج وألبسهم لباس الافرنج وأنهضهم في عدة من المراكب الاسطولية واقلع في البحر تكشف الاماكن والمكامن والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرف احوالها ثم قصد مينا صور وقد ذكر له أن فيه شختورة رومية كبيرة فيها رجال كثيرة ومال كثير وافر فهجم عليها وملكها وقتل من فيها واستولى على ما حَوته واقام ثلثة ايام ثم احرقها وعاد عنها في البحر فظفر بمراكب حجاج الافرنج فقتل واسر وانتهب وعاد منكفئاً الى مصر بالغنائم والاسرى

وفي الشهر المذكور ورد الخبر من ناحية حلب بوقوع الخلف بين اولاد الملك مسعود بعد وفاته وبين اولاد قتلمش وبين اولاد قلج ارسلان وان الملك العادل نور الدين صاحب دمشق وحلب دخل بينهم للصلح والاصلاح والتحذير من الحلف المقوّي للاعداء من الروم والافرنج وطمعهم في المعاقل الاسلامية وبالغ في ذلك باحسن توسط و بذل التحف والملاطفات وصلحت بينهم الاحوال

وتناصرت الاخبار في هذا الاوان من ناحية العراق بان الامام المقتفي لامر الله المير المؤمنين قد اشتدَّت شوكته وظهر واستظهر على كل مخالف له وعادل عن حكمه ولم يبق له مخالف مشاق ولا عدو منافق وانه مجمع على قصد (179 الجهات المخالفة لامره

وفي يوم الجمعة العاشر من ذي الحجهة سنة ٥٠٠ عاد الملك العادل نور الدين الى دمشق من حلب وقد كان ورد الحبر قبل ذلك بان الامير قرا ارسلان بن داود بن سكمان ابن ارتق (٢ ورد على الملك العادل نور الدين وهو باعمال حلب فبالغ في الاكرام له والسرور بمقدمه ولاطفه والطفه عا جل قدرُهُ وعظم امرُهُ من التحف والعطاء ثم عاد عنه الى عمله مسرورًا شاكرًا

وورد الحبر ايضًا في شهر رمضان سنة ٠٠ بان الملك العـادل نور الدين تزل في عسكره بالاعمال المختصّة بالملك قلج ارسـلان بن الملك مسعود بن سليمان بن قتلمش

<sup>1)</sup> بياض في الاصل

٢) وفي الاصل: قرارسلان بن شكان بن داود بن ارتق

ملك قونية وما والاها فملك عدَّة من قلاعها وحصونها بالسيف والامان وكان الملك قلج ارسلان واخواه ذو النون ودولال (كذا) مشتغلين بمحاربة اولاد الدانشمند واتتفق ان اولاد الملك مسعود رُزقوا النصر على اولاد الدانشمند والاظهار على عسكره في وقعة كانت على موضع يُعرف باقصرا في شعبان سنة ٥٠٠ فلما عرف وعاد ما كان من الملك العادل نور الدين في بلاده عظم عليه هذا الامر واستبشعه مع ما بينهما من الموادعة والمهادنة والصهر وراسله بالمعاتبة والانكار عليه والوعيد والتهديد واجابه بجسن الاعتذار وجميل المقال وبقي الامر بينهما مستمرًا على هذه الحال

#### ودخلت سنة احدى وخمسين وخمسانة

واولها يوم الجمعة مستهال المحرَّم والطالع الدلو خمس عشرة درجة وست عشرة عشرة (وبعد) وصول الحجاج يوم الجمعة السادس من صغر من السنة توجه الملك العادل نور الدين الى ناحية حلب في بعض عسكره في يوم الثلثاء الوابع والعشرين من صغر من السنة عند انتهاء خبر الافرنج اليه بعيثهم في اعمال حلب وافسادهم وصادفة في طريقه المبشر بظفو عسكره في حلب بالافرنج المفسدين على حارم وقتلهم جماعة منهم واسرهم ووصل مع المبشر عدة وافرة من رؤوس الافرنج المذكورين وطيف بها في دمشق. وفي يوم الثلثاء الثالث من شهر ربيع الاوَّل من السنة توفي الشيخ الفقيه الزاهد ابو البيان نبا بن محمد المعروف بان الحوراني رحمه الله وكان حسن الطريقة من نشأ (180) صيتًا الى ان قضى متديّنًا ثقة عفيفًا محبًا للعلم والادب والمطالعة للفة العرب وكان له عند خوج سريره لقبره في مقابر الصغيرة المجاورة لقبور الصحابة من الشهدا، رضي الله عنهم يوم مشهور من كثرة المناسقين والمتأسفين عليه (١

وورد الخبر من ناحية حلب بوفاة الشريف السيد بها و الدين ابي الحسن الهادي بن الهدي بن محمد الحسيني الموسوي رحمه الله في اليوم السابع عشر من رجب سنة ٥٠١ وكان حسن الصورة فصيح اللسان بالعربية والفارسية جميل الاخلاق والحلال مشكور الافعال كريم النفس مليح الحديث واسع الصدر مكين المحل من الملك العادل نور

وال سبط ابن الجوزي: وحكي لي بعض مشايخه بدمشق ان ابا البيان دخل يوماً من باب الساعات الى جامع دمشق فنظر الى اقوام في الحائط الشالي وهم يبكون اعراض الناس فاستقبل القبلة ورفع يديهِ وقال: الهم كما انسيتَهم ذكرك فانسبهم ذكري. واسمه نبا بن محمد بن محفوظ

الدين ركن الاسلام والمسلمين سلطان الشام ادام الله عــلاه وناله من الحزن لفقده والتأشف عليه ما يقتضيه مكانه المكين عنده ونظم فيه هذه الابيات رثاهُ بها من كان بينه وبينه مودّة مستحكمة اوجبت ذاك ان رأيت اثباتها في هذا الموضع مع ذكره وهي :

اتاه أنازل القدر المساحر من الادباء والعرب الفصاح ِ واظلم رزون ضوء الصباح كذلك مادة المقل الصحاح بمرقة موجع دامي الجراح بالفاظ عبرة فصاحر بدسة ثأكل خُودِ رداح ِ القصّر عن مراث وامتداح ِ ووجه مشرق الارجاء صاح على العافين كالجُود الباحرِ وقد صالا بمرهفهِ الصفــاح ولاشرف ينسير ولا ساحر يعط عجيوب إر باب البطاح ِ فقد نال الملكى في القداح ِ بعيد" عن مواطنهِ الفساحِ من الاهلين في غلس وضاح ِ بلاقصد يكون ولااقتراح ترويضه بانوار الاقاحي عليهِ في الغدو وفي الرواح ِ ولاح بقفره بيض الاداحى

نعي الناعي جاء الدين لمَّا فرَوَّع كل ذي علم وفضل بكتــهُ غزالة الآفاق حزنًا واسبلت العيون دماً عليــــهِ فكم متفجع يبكى عليه وينشر فضلهُ في كل ناد على حسناته تبكى المسالي فلو رام البليخ لما صفات لهُ خلقُ صحيح لا يضاهي وكف يسجودها كالنيث يهمي لهُ شرفان في أعرب وفُرس فأضعى لا مساجل في جلال على الشاله عند الرزايا ومن كان الحسين اباه ُ قدماً (180<sup>v</sup>) لئن واراهُ في حلبٍ ضريح واصبح فيه منفردًا غريبًا فهــذا ُ الرسم جارِ في البرايا فلا برحت غمائم کل نوہ ورحمة محى الاموات تسري هَدَى الايام ما ناحت هتوفُّ

وفي اليوم الحامس والعشرين توفي الشيخ ابو طالب شيخ الصوفية بدمشق رحمهُ الله وكان خيرًا تقيًا عفيفًا حسن الطريقة مشكور الحلال

شرح الزلازل الحادثة في هذه السنة المباركة وتواليها

في ليلة الخميس التاسع من شعبان سنة ٥٠١ الموافق لليوم السابع والعشرين من اليول في الساعة الثانية منها وافت زلزلة عظيمة رجفت بها الارض ثلث او ادبع مرات ثم سكنت بقدرة من حركها وسكّنها سبحانه وتعالى من مليك قادر قاهر ثم وافى بعد ذلك ليلة الاربعاء الثاني وعشرين من شعبان المذكور زلزلة وجاءت قبلها

وبعدها مثلها في النهار وفي الليل ثم جاء بعد ذلك ثلث دونهنَّ بجيث أحصينَ ست مرَّات وفي ليلة السبت الحامس وعشرين من الشهر المذكور جاءت زلزلة ارتاع الناس منها في اوَّل النهار وآخره ثم سكنت بقدرة محرِّكها 'سبحانهُ وتعالى

وتواصلت الاخبار من ناحية حلب وحماة بانهدام مواضع كثيرة وانهدام برج من ابراج افامية بهذه الزلازل الهائلة ١١ وذكر ان الذي احصى عَدَّده منها تقدير الاربعين على ما حكى والله تعالى اعلم · وما عُرف مثل ذلك في السنين الماضية والاعصر الخالية وفي يوم الاربعاء التاسع وعشر بن من الشهر بعينه (شعبان) وافت زلزلة تتلو ما تقدُّم ذَكره اخر النهار وجاءت في الليل ثانية في اخره ثم وافى في يوم الاثنين اوَّل شهر رمضان من السنة زلزلة مروّعة للقلوب وعاودت ثانية ً وثالثة ً ثم (181 ً) وافى بعد ذلك في يوم الثلثاء ثالثةً ثلث زلازل احداهنَّ في اوَّله هائلة والثانية والثالثة دون الاولى وأُخرى في وقت الظهر مشاكلة لهنَّ ووافى بعد ذلك اخرى هائلة ايقظت النِياَم وروَّعت القـــاوب انتصاف الليل فسبحان القادر على ذلك ثم وافى بعد ذلك في الساعة التاسعة من ليلة الجمعة النصف من شهر رمضان من السنة زلزلة عظيمة هائلة اعظم ممًّا سبق ولمًّا كان عند الصباح من الليلة المذكورة وافت أُخرى دونها وتلا ما تقدّم في ليلة السبت اولها وجاءت أخرى آخرها ثم تلا ذلك في يوم الاثنين زلزلة هائلة وتلا ذلك في ليلة الجمعة الثالث والعشرين من شهر رمضان في الثلث الاول منهـ ا زلزلة عظيمة 'مزعجة وفي غداة يوم الاحد ثاني شوال من السنة تالي ما تقدَّم ذكره وافت زلزلة اعظم مَّا تقـدُّم روَّعت الناس وازعجتهم وفي يوم الحميس سابع شوال المذكور وافت زلزلة هائلة في وقت صلاة الغداة وفي يوم الأحد الثالث عشر منه وافت زلزلة هائلة في وقت صلاة الغداة وفي يوم الاثنين تَلُوهِ وافت زلزلة أُخرى مثلها ثم اخرى بعدها دونها ثم ثالثة ثم رابعة. وفي ليلة الاحد الثاني والعشرين من شوال وافت زلزلة عظيمة روّعت النفوس ثم وافي عقيب ذاك ما أهمل ذكره لكثرته ودفع الله تعالى عن دمشق وضواحيها ما خاف اهلها من توالي ذلك وتتابعه برأفته بهم ورحمته لهم فلهُ الحمد والشكر لكن وردت الاخبار من ناحية حلب بكثرة ذلك فيهما وانهدام بعض مساكنها الَّا شيزر فان الكثير من مساكنها انهدم على سُكَّانها بجيث قتل منهم العدد الكثير. وامَّا كفرطاب فهرب اهلها

منها خوفًا على ارواحهم واما حماة فكانت كذلك واما باقي الاعمال الشامية فما عُرف ما حدث فيها من هذه القدرة الباهرة

وفي يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة ٥٠١ وصل المولى الملك نور الدين اعز الله نصره الى بلده دمشق عائدًا من ناحية حلب واعمال الشام بعد تهذيبها وتفقُّد احوالها سالمًا في النفس والجملة بعد استقرار الموادعة بينهُ وبين ولد السلطان مسعود وصاحب قونية (١٤٥٠) وزوال ما كان حدث بنهما

وفي شوال تقرَّرت الموادعة والمهادنة بينهُ وبين ملك الافرنج مدَّة سنة كاملة اوَّلها شعبان وان المقاطعة المحمولة اليهم من دمشق ثمانية الاف دينار صورية وكُتبت المواصفة بذلك بعد تأكيدها بالامان بالمواثيق المشددة • وكان المعروف بابي سالم بن همام الحلمي قد ولي مشارفة الديوان بدمشق بعناية الامير اسد الدين النائب عن الملك العادل نور الدين فظهر منه خيانات اعتمدها وتفريطات قصدها بجهله وسخافة عقله وتقصيره فاظهرها قوم من المتصرّفين عند الكشف عنها والتحقيق لها فاقتضت الحال القيض عليه والاعتقال لهُ الى ان يقوم بما وجب عليه فلمَّا كان في يوم الاحد السادس عشر من شوال سنة ٥٠١ خرج الامر السامي النوري بالكشف عن سعاياته في فضول كان غنيًّا عنها فاقتضت الحال بان يحلق لحيته ويركب حمارًا مقلوً با وخلفه مَن يعلوهُ بالدرَّة وان یطاف به فی اسواق دمشق بعد سخام وجهه وینادی علیه « هذا اجزا کل خائن وغَّام » ثم اقام بعد ذلك في الاعتقال ايامًا ثم امر بنفيه الى حلب بشفاعة من شفع فيهِ من مقدّمي الدولة السعيدة فمضى على اقبح صفة من لعن الناس ونشر مخازيه وتعديد مساويه وفي شعبان من السنة وردت الاخبار من ناحية مصر بارتفاع اسعار الغلَّة بها وقلَّة وجودها وشدَّة اضرارها بالضعفاء والمساكين وغيرهم وامر المتوَّلي لامرها التنَّاء والمحتكرين لها ببيع الزائد على اقواتهم على المقلين والمحتاجين ووكد الخطاب في ذاك وما زادت الحال الله شدة مع ما نُذكر من توفية النيل في السنة

وفي شعبان وردت الاخبار من ناحية العراق بخلاص السلطان سنجر ابن السلطان العادل من ضيق الاعتقال المتطاول به بتدبير أعمل على الموكلين به ووعود وافية بحيث اجابوا الى ذلك وعاد الى مكانه من السلطنة ووفى بما وعد المساعدين له على الحلاص وقويت شوكته واستقامت مملكته (١

١) قال سبط ابن الجوزي: انه كان قمد عندهم اربع سنين في الذل والهوان حتى ضرب به

وفي شهر رمضان وردت الاخبار من ناحية الموصل بان السلطان سليمان شاه بن السلطان محمسد (١ عزم على العبور في عسكره الى اعمال الموصل فانفذ اليه واليها ومد برها الامير زين الدين على كوجك يقول له : انك فعلت واضررت بالاعمال واذيت اهلها وسأله ( 182 ) فلم يقبل ونهض اليه في عسكره من الموصل ومن انضاف اليه وصافحه فرزق النصر عليه وهزم عسكره اقبح هزيسة واستولى على سواده وعاد به الى الموصل ظافر المنصور ا

وفي العشر الاخير من ذي الحجّة من السنة غدر اكفَرة الافرنج ونقضوا ماكان استقر من الموادعة والمهادنة بحكم وصول عدَّة وافرة من الافرنج في البحر وقوَّة شوكتهم بهم ونهضوا الى ناحية الشّعراء المجاورة لبانياس وقد اجتمع فيها من جشارات خيول العسكريّة والرعيّة وعوامل الفلاّحين فلاحي الضياع ومواشي الجلّابين والعرب الفلاحين الشيء الكثير الذي لا يحصى فيذكر للحاجة الى الرعي بها والسكون الى الهدنة المستقرّة ووقع من المندوبين لحفظهم من الاتراك تقصير فانتهزوا الفُرصة واستاقوا جميع ما وجدوه وأفقروا الهله منه مع ما اسروه من تركمان وغديرهم وعادوا ظافرين غاغين ما وجدوه والله تعالى في حكمه يتولى المكافأة لهم والادالة منهم وما ذلك عليه بعزيز

### ودخلت سنة اثنتين وخمسين وخمسائة

اولها يوم الاربعاء مستهل المحرّم والطالع برج الدلو اثنتين وعشرين درجة وثماني عشرة دقيقة . قد تقدّم شرح ما حدث من الزلازل الى اواخر سنة ٥١ ما يُغنى عن ذكره ولمّا كانت ليلة الاربعاء التاسع عشر من صفر سنة ٥١ وافت زلزلة عظيمة عند انبلاج الصباح فروَّعت وازعجت ثم سكّنها نحوّكها بلطفه ورأفته بعباده ثم تلاذلك اخرى دونها الى ليلة الخميس تاليه بعد مضي ساعات منها ووافت بعدها اخرى بعد صلاة الجمعة تاليه وتواصلت الاخبار من ناحية الشمال بعظم تأثير هذه الزلازل الاول منها والاخرى في مدينة شيزر وحماة وكفرطاب وافامية وما والاها الى مواضع من حلب والله تعالى ذكره وعز اسمه اعلم وارحم لحلقه

وفي العشر الاخير من صفر وردكتاب السلطان غياث الدنيــا والدين ابي الحرث

اهل بغداد الامثال فكان اذا مرّ على انسان شدائد قالوا: اما استفي الغزّ من سنجر ؟ ١) وفي الاصل: مسعود

سنجر ابن السلطان العادل ابي الفتح بن السلطان البارسلان اعز الله نصره الى الملك العادل نور الدين ادام الله ايامه بالتشوق اليه والاحماد (182 ) مجلاله وما ينتهى اليه من جميع افعاله واعلامه وما من الله عليه به من خلاصه من الشدة التي وقع فيها والاسر الذي بي به في ايدي الاعداء الكفرة من ملوك التركان بحيلة دبرها وسياسة احكمها وقررها بحيث عاد الى منصبه من السلطنة المشهورة واجتماع العساكر المتفرقة عنه اليه واذعانها بطاعته وامتثالهم لاوامره وامثلته واحسان وعده لكافة المسلمين بنصره على احزاب الضلال من الافرنج الملاعين

وتواصلت مع ذلك الى نور الدين رُسل ارباب الاعمال والمعاقل والولايات بالاستعداد الخفوف الى اعداء الله الملاعين وغزو من بازانه من المشركين الاضداد المفسدين في البلاد والناكثين أيمانهم الموكدة في الموادعة والمهادنة · فعند ذلك امر المولى نور الدين بزينة البلد المعروس سروراً بهذه الاحوال وفعل في ذلك ما لم تجر عادة في اتقدم في ايام الولاة الخالية وامر مع ذلك بزينة قلعته ودار مملكته بحيث على (١ اسوارها بالآلات الحربية من الجواشن والدروع والتراس والسيوف والرماح والطوارق الافر نجية والقنطاريات والاعلام والمنجوقات والطبول والبوقات وانواع الملاهي المختلفات وهرعت الاجناد والرعايا وغرباء البلاد من المسافرين المشاهدة الحال فشاهدوا ما استُحسن منه مدَّة والرعايا وغرباء البلاد من المسافرين المشاهدة الحال فشاهدوا ما استُحسن منه مدَّة الما فالله تعالى يقرن ذلك بالتوفيق والاقبال وتحقيق الامال في اهمال الكفرة اولي الافك والضلال عنه وفضله

وفي يوم الثاثاء الثالث عشر من ربيع الاول توجّه المولى نور الدين ادام الله ايامه الى ناحية بعلبك لتفقّد احوالها وتقرير امر المستحفظين لها وتواصلت الاخبار اليه من ناحية حمص وحماة باغارة الافرنج الملاعين على تلك الاعمال واطلاقهم فيها ايدي العيث والفساد والله تعالى يحسن الادالة منهم وتعجّل البوار عليهم والاهلاك لهم

وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاوَّل تُوَّجه زين الحجاج كَّرَ الله سلامتهُ الى ناحية مصر رسولًا من المولى نور الدين لايصال ما صحبه من المطالعات الى صاحب الامر فيها وصحبتهُ ايضًا الرسول الواصل منها

وفي يوم الأحد الحامس عشر من شهر ربيع الاول ورد المبشِّر من المعسكر المنصور برأس الماء بان نصرة الدين امير ميران لما انتهى اليه خبر الافرنج الملاعين بانهم قد انهضوا

١) وفي الاصل: حلل

سرَّيةً وافرة من العدد من ابطالهم (183<sup>°</sup>) الموفورة العدد الى ناحية بانياس لتو ّليها وتقويتها بالسلاح والمال فاسرع النهضة اليهم في العسكر المنصور وقد 'ذكر ان عِدَّتهم سبعائة فارس من ابطال الاسبتارية والسرجندية والداوية سوى الرجالة فادركهم قبل الوصول الى بانياس وقد خرج اليهم من كان فيها من 'حماتهـ ا فاوقع بهم وقد كان كن لهم في مواضع كُمناء من شجعان الاتراك وجالت الحرب بينهم واتَّنفق اندفاع السلمين بين ايديهم في اول المجال وظهر عليهم الكُمنا. فانزل الله نصره على المسلمين وخذلانه على المشركين فتحكَّمت من روُّوسهم ورقابهم مُرهفات السيوف بقوارع الحِمام والحتوف وة كنت من اجسادهم مشرَ عات الرماح وصوارم السهام بحيث لم ينج ُ منهم الَّا القليل ممن ثُبَّطهُ الاجل واطار قلبه الوجل وصاروا باجمعهم بين قتيل وجريح ومسلوب واسير وطريح وحصل في ايدي المسلمين من خيولهم وعُدد سلاحهم وكواعهم واموالهم وقراطيسهم وأسراءهم ورؤوس قَتْلاهم ما لا ُيحد كثرةً ومحقت السيوف عامَّة رجالتهم من الافرنج ومسلمي جبل عاملة المضافين اليهم وكان ذلك في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الاول ووصلت الاسرى والروثوس من القتلي والعدد الى البلد المحروس في يوم الاثنين تاليه وأُطيف بهم البلد وقد اجتمع لمشاهـــدتهم الحلق الكثير والجم الغفير وكان يوماً مشهودًا مستحسناً سُرَّت بهِ قلوب المؤمنين واحزاب المسلمين وكان ذلك من الله تعالى ذكره وجلّ اسمه مكافأةً على ماكان من بغي المشركين واقدامهم على نكث أيمان المهادنة مع المولى نور الدين اعزَّ الله نصره ونقض عهود الموادعة واغارتهم على الجشارات ومواشي الجلابين والفلاحين المضطرّين الى المرعى في الشعراء اسكونهم الى الامن بالمهادنة والاغترار بتأكيد الموادعة. وكان قد انفذ الى المولى نور الدين الى بعلبك جماعة من اسرى المشركين فامر بضرب اعناقهم صبرًا ذلك لهم خزيٌّ في الحيوة الدنيا ولهم في الاخرة عـــــــــــــــ عظيم وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنعَّابٍ يَنْقَلِبُونَ (١ وتبع هذا الفتح المبين ورود البُشرى الثانية من اسد الدين باجتاع العدد الكثير اليه من شجعان التركان وانهُ قد ظفر من المشركين بسريّة وافرة ظهرت من معاقلهم من ناحية الشمال فانهزمت وتخطَّف التركان منهم من ظفروا به ووصل اسد الدين ألى بعلبك في العسكر (\*183) من مقدّمي التركبان وابط الهم للجهاد في اعداء الله المشركين وهم في العدد الكثير والجم الغفير واجتمع بالملك العــادل نور الدين في

<sup>1)</sup> Qur. XXVI, 228.

يوم الاثنين الحامس والعشرين من شهر ربيع الاول من السنة وتقرّرت الحال على قصد بلاد المشركين لتدويخها واقامة فرض الغزو والجهاد لمن بها والابتدا. بالنزول على بانياس والمضايقة لها والجهاد في افتتاحها والله يسهّل ذلك بلطفه ويُعجّله بمعونته

ووصل نور الدين الى البلد المحروس في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لتقرير الامر في إخراج آلات الحرب وتجهيزها الى العسكر بحيث يقيم ايامًا يسيرةً ويتوجّه في الحال الى ناحية العساكر المجتمعة من التركان والعرب للجهاد في الكفرة الاضداد والله يسهل اسباب الادالة منهم ويعجّل البوار والهلاك لهم ان شاء الله تعالى، وفي وقت وصوله شرع في انجاز ما وصل لاجله وامر بتجهيز ما يحتاج اليه من المناجيق والسلاح الى العسكر المنصور بالندا، في البلد المحروس في الفزاة والمجاهدين والأحداث المتطوعة من فتيان البلد والغربا، بالتأشّب والاستعداد لمجاهدة الافرنج اولي الشرك والالحاد وبادر بالمسير في الحال الى عسكره المنصور مُعندًا غير متاوم ولا متربّث في يوم السبت انسلاخ شهر ربيع الاول وتبعه بين الاحداث والمتطوعة والفقها، والصوفيّة السبت انسلاخ شهر ربيع الاول وتبعه بين الاحداث والمتطوعة والفقها، والصوفيّة والمنصر المشرق المنار والظفر باخراب المردة الكفار ويعجّب ل لهم اسباب الهلاك والبوار بالنصر المشرق المنار والظفر باخراب المردة الكفار ويعجّب ل لهم اسباب الهلاك والبوار القاهم بعزيز

ولماً كان يوم السبت السابع من شهر ربيع الاخر تالي اليوم المقدّم ذكره عقيب نزول الملك العادل نور الدين على بانياس في عسكره المنصور ومضايقته لها بالمنجنيقات والحرب سقط الطائر من العسكر المنصور بظاهر بانياس يتضمَّن كتابه الاعلان بورود المبشر من معسكر اسد الدين بناحية هونين في التركان والعرب بان الافرنج خدلهم الله انهضوا سريَّة من اعيان مقدميهم وابطالهم تزيد على مائة فارس سوى اتباعهم تكبس المذكورين ظنًا منهم انهم في قدل ولم يعلموا انهم في الوف فلماً دنوا منهم وثبوا اليهم كالليوث الى فرائسها فاطبقوا عليهم بالقتل والاسر والسلب ولم يفلت والطوارق والقنطاريّات الى البلد في اليوم الاثنين تالي اليوم المذكور وطيف بهم في في ألول المنتخبة والطوارق والقنطاريّات الى البلد في اليوم الاثنين تالي اليوم المذكور وطيف بهم في في فررت القاوب بمشاهدتهم واكثروا الشكر لله على هذه النعمة المسقلة بعد الاولى المتكمة والله المأمول لتعجيل هلاكهم وبوارهم وما ذلك على الله بعزيز. وتتساو هذه الموهبة

الجددة سقوط الطائر من المسكر المحروس ببانياس في يوم الثلثاء يتلو المذكور بذكر افتتاح مدينة بانياس بالسيف قهرًا على مضي اربع ساعات من يوم الثلثاء المذكور عند تناهي النقب واطلاق النار فيه وسقوط البرج المنقوب وهجوم الرجال فيه وبذل السيف في قتل من فيه ونهب ما حواه وانهزام من سلم الى القلعة وانحصارهم بها وان اخذهم عنية الله تعالى لا يُبطئ والله يسقله ويعجله

واتّفق بعد ذلك للاقضية المقدّرة ان الافرنج تجبّعوا من معاقلهم عازمين على استنقاذ الهنفري صاحب بانياس ومن معه من اصحابه الافرنج المحصورين بقاحة بانياس وقد اشرفوا على الهلاك وبالغوا في السوّال للامان للمولى نور الدين ويسلمون ما في ايديهم من القلعة وما حوته لينجوا سالمين فلم يجبهم الى ما سألوه ورضوا فيه وند فلما وصل ملك الافرنج في جمعه من الفارس والراجل من ناحية الجبل على حين غفلة من العسكرين النازلين على بانياس لحصارها والنازل على الطريق لمنع الواصل اليها واقتضت السياسة الاندفاع عنها بجيث وصلوا اليها واستحصلوا من كان فيها فين شاهدوا ما عم بانياس من خراب سورها ومنازل سكانها يئسوا من عمارتها بعد خرابها وذلك في ايام من العشر الاخير من شهر دبيع الاخر

وفي يوم الاربعاء التاسع من جمادى الاولى سقطت الاطيار بالكتب من المعسكر المحروس النوري تتضمَّن الاعلام بان الملك العادل نور الدين اعز الله نصره لما عرف ان معسكر الكفرة الافرنج على الملاحة بين طبريَّة وبانياس نهض في عسكره المنصور من الاتراك والعرب وجد في السير. فلماً شارفهم وهم غازّون وشاهدوا راياته قد اظلّتهم بادروا بلبس السلاح والركوب وافترقوا اربع فرق وحملوا على المسلمين فعند ذلك ترجّل (1847) الملك نور الدين وترجّلت معه الابطال وارهتوهم بالسهام وخوصان الرماح فما كان الاكلا ولاحتى ترازلت بهم الأقدام ودهمهم البوار والحيام وانول الله العزيز القهار نصره على الاولياء الابرار وخدلانه على المردة الكار والحيم وعمل على المردة الكثير والجم واغذير ولم يفلت منهم على ما حكاه الخبير الصادق غير عشرة نفر بمن شبطه الاجل واطار قلبه الوجل. وقيل ان ملكهم لعنهم الله فيهم وقيل انه في جملة القتلى ولم يُعرف والطار قلبه الوجل. وقيل ان ملكهم لعنهم الله فيهم وقيل انه في جملة القتلى ولم يُعرف له خبر والطلب عبد له والله المهين على الاظفار به ولم يُفقد من عسكر الاسلام سوى رجلين احدها من الابطال المذكورين قتل اربعة من شجعان الكفرة وقتل عند حضور رجلين احده وقيل من الابطال المذكورين قتل اربعة من شجعان الكفرة وقتل عند حضور

اجله وانتهاء مهله والاخر غريب لا يُعرف فكل منهما مضى شهيدًا مُثابًا مأجورًا رحمهما الله وامتلات ايدي العسكرية من خيولهم وعُدَدهم وكراعهم واثاث سوادهم الشيء الذي لا يحصى كثرة وحصلت كنيستهم في يد الملك نور الدين بآلاتها المشهورة وكان فتحًا من الله القادر الناصر عزيزًا ونصرًا مُبينًا اعز الله بهما الاسلام واهله واذل الشرك وحز به

ووصلت الاسرى ورؤوس القتلى الى دمشق في يوم الاحد تالي يوم الفتح وقد رتبوا على كل جل فارسين من ابطالهم ومعهما راية من راياتهم منشورة وفيها من جلود روؤوسهم بشعرها عدَّة والمقدّمون منهم ووُلاة المعاقل والاعمال كل واحد منهم على فرس وعليه الزرديّة والحوذة وفي يده راية والرجالة من السرجندية والدركيولية كل ثلثة واربعة واقل واكثر في حبل وخرج من اهل البلد الحاق الذي لا يحصى لهم عدد من الشيوخ والشبّان والنسوان والصيان لمشاهدة ما منح الله تعالى ذكره كافة المسلمين من هذا النصر المشرق الاعلام واكثروا من التسبيح ومواصلة التقديس لله تعالى مولى النصر لاوليانه ومديلهم من اعدانه وواصلوا الدعاء الحالص للملك العادل نور الدين المحامي عنهم والمرامي دونهم والثناء على مكارمه والوصف لمحاسنه و نظم في ذلك ابيات في هذا المعنى وهي:

مشل يوم الغرنج حين علَتْهِم ذَلَّة الار و براياضم على العِيس زفو بين ذلّ بعد عزّ لهم وهيبة ذكر في مصافً هكذا هكذا هملاك الاعادي عند ش شؤم اخذ الجشار وكان وبالا عمّهم في نقضوا هدنة الصلاح بجهل بعد تأ فلقوا بغيهم بما كان فيه من فساد لا حمى الله شملهم من شتات بمواض ت فجزاء الكَفُور قنل واسر وجزاء ال فلرب العباد حمد وشكر دائم من (185<sup>r</sup>)

ذلّة الاسر والبلا والشقاء بين ذلّ وحسرة وعناء في مصاف المروب والهيجاء عند شن الاغارة الشعواء عمهم في صباحهم والمساء بعد تأكيدها بحسن الوفاء من فساد يجلّهم واعتداء بحواض تفوق حدّ المضاء وجزاء الشكور خير الجزاء دائم مع تواصل النعماء

وشرع في قصد اعمالهم لتملّكها وتدويخها والله المعين والموقق لذلك بمنه ولطفه ومشيئته وفي يوم الحخميس الحامس والعشرين من جمادى الاولى وافت زلزلة عظيمة بعد مضي ثلث ساعات منه اهتزّت لها الارض هزّات من وافت بعدها ثانية ورنت بعد

مضي ست ساعات من اليوم ثم بعد مضي ثماني ساعات من هـذا اليوم المذكور وافت ثالثة الله من الاوليَين وازعج فسبحان محر كهن بقدرته ومسكّنهن بحكمته تعالى عُلُوًا كيرًا

وفي آخر هذا اليوم وافت زلزلة رابعة لما تقدَّم بين العشائين من ليلته مروّعة هائلة الزعجت واقلقت وضج الناس بالتهليل والتسبيح والتقديس وفي ليلة الاحد الرابع من جمادى الآخرة من السنة آخرها عند صلاة الغداة وافت زلزلة هائلة وجاء بعدها اخرى دونها وتواصلت الاخبار من ناحية الشمال بان هذه الزلازل الرّت في حلب تأثيرًا ازعج اهلها واقلقهم وكذلك في حمص وهُدمت مواضع فيها وفي حماة وكفرطاب وافامية وهدمت فيها ماكان من هدم ما بني من المهدوم بالزلازل الأوّل وحُكي عن تياء ان هذه الزلازل الرّرت في مساكنها تأثيرًا مهولًا

وفي العشر الثاني من جمادى الاخرة تواصلت (185°) الاخبار بوصول ولد السلطان محمود (١ في خلق كثير للنزول على انطاكية واوجبت الصورة تقرير المهادنة بين الملك العادل نور الدين وملك الافرنج وتكرّرت المراسلات بينهما والاقتراحات والمشاجرات بحيث فسد الامر ولم يُسفر على ما يوثر من الصلاح ومرضي الاقتراح المقرون بالنجاح ووصل الملك العادل نور الدين اعز الله نصره الى مقر عزه في بعض عسكره في يوم السبت الخامس والعشرين من جمادى الاخرة من السنة واقر بقية عسكره ومقدّميه مع العرب بازاء اعمال المشركين خذلهم الله

وكانت الاخبار تناصرت من بغداد باظهار امير المؤمنين المقتفي لامر الله اعز الله نصره على عسكر السلطان (محمد شاه) المخالف لامره ومن انضم اليه من عسكر الموصل وغيره بجيث قتل منهم العدد الكثير والجم الغفير ورحلوا عن بغداد مفرقين مفلولين خاسرين بعد المضايقة والتناهي في المحاصرة والمصابرة (٢ وفي يوم الاحد الثالث من رجب توجه الملك العادل نور الدين الى ناحية حلب واعمالها لتجريد مشاهدتها والنظر في حمايتها بجيث عبث المشركون فيها وقرب عساكر الملك ابن محمود (١ منها والله الموقق له فها يراه ونقصده ويتوخاه

وفي الساعة التاسعة من يوم الاثنين الرابع من رجب سنة ٥٢ وافت زلزلة عظيمة

وفي الاصل: مسعود

٣) وفي زبدة التواريخ: ان انقطمت بعد ذلك اطاع السلاطين السلجوقية عن بنداد

في دمشق لم يُرَ مثالها فيا تقدَّم ودامت و جفائها حتى خاف الناس على انفسهم ومنازلهم وهربوا من الدور والحوانيت والسقايف وانزعجوا واثرت في مواضع كثيرة ورمت من فص الجامع الشيء الكثير الذي يعجز عن اعادة مثله ثم وافت عقيبها زلزلة في الحال ثم سكنتا بقدرة من حرّكهما وسكنت نفوس الناس من الروعة والحوف برحمة خالقهم ورازقهم لا الله الله هو الروثوف الرحيم ثم تبع ذلك في اول ليلة اليوم المذكور زلزلة وفي وسطه ذلزلة وفي آخره زلزلة اخف من الاولى والله تبارك وتعالى لطيف بعباده وبلاده وله الحمد والشكر رب العالمين وتلا ذلك في يوم الجمعة الثامن من رجب ذلزلة مهولة ازعجت الناس وتلاها في النصف منها ثانية وعند انبلاج الصبح ثالثة وكذلك (186 في ليلة السبت وليلة الاحد وليلة الاثنين وتتابعت بعد ذلك عا يطول به الشرح

ووردت الاخبار من ناحية الشمال على يسوء سماعه ويُرعب النفوس ذكره بجيث انهدمت حماة وقلعتها وسائر دورها ومنازلها على اهلها من الشيوخ والشبّان والاطفال والنسوان وهم العدد الحثير والجمّ الغفير بجيث لم يسلم منهم الله القليل اليسير، واماً شيزر فان ربضها سلم الله ما كان خرب اولا واما حصنها المشهور فانه انهدم على واليها تاج الدولة بن ابي العساكر بن منقذ رحمه الله ومن تبعه الله اليسير ممن كان خارجاً واماً حمص فان اهلها كانوا قد اجفلوا منها الى ظاهرها وسلموا وتلفت مساكنهم وتلفت قلعتها واما حلب فهدمت بعض دورها وخرج اهلها و (اماً ما) بَعد عنها من الحصون والمعاقل الى جبلة وبجبيل فاثرت فيها الا (ثار) المستبشعة واتلفت سلمية وما اتصلت بها الى ناحية الرحبة وما جاورها ولو لم تُدرك العباد والبلاد رحمة الله تعالى ولطفه ورحمته ورأفته تكان الخطب الخطير والامر الفظيع المزعج بجيث نظم في ذلك من قال:

روعتنا زلازل حادثات بقضاء قضاه رب السماء هدمت حصن شيزر وحماة الملكت الملها بسوء القضاء وبلادًا كثيرة وحصونًا وثنورًا موثقات البناء واذا ما رنت عيون اليها اجرت الدمع عندها بالماء واذا ما قضى من الله امر سابق في عباده بالمضاء حار قلب اللبب فيه ومن كان له فطنة وحسن ذكاء وتراه مستحاً باكي العين م مروعا من سخطة وبلاء جل ربي في ملكه وتعالى عن مقال الجهال والسفهاء

وامًّا اهل دمشق فلمًّا وافتهم الزلزلة من هولها واجفلوا من منازلهم والمسقف الى الحامع والاماكن الخالية من البنيان خوفًا على نفوسهم ووافت بعد ذلك اخرى وفتح باب البلد وخرج الناس الى ظاهره والبساتين والصحراء واقاموا عدّة لسال (\*186) وايام على الخوف والجزع يستبحون ويهللون ويرغبون الى خالقهم ورازقهم في العفو عنهم واللطف بهم والله تعالى والي الاجابة وقبول الرغبة والانابة

ووردت الاخبار مع ذلك من ناحية العراق في اوائل رجب سنة ٢٠٥ بوفاة سلطان غياث الدنيا والدين ابي الحرث سنجر ابن السلطان العادل ابي الفتح ابن السلطان البارسلان وهو سلطان خراسان عقيب خلاصه من الشدَّة التي وقع فيها والاسر الذي حصل فيهِ وكان يجبُّ العدل والانصاف للرعايا حسن الفعل جميل السيرة وقد علت سنَّه وطال عمره وتولَّاهُ الله برحمته وسابغ مَغفِرَته بفضله ورأفته

وفي شهر رمضان من السنة ورد الحبر من ناحيــة حلب بوفاة الشيـخ الامير مخلص الدين ابي البركات عبد القاهر بن على بن ابي جرادة الحلبي رحمهُ الله في العشر الثاني منهُ بعرض عرض له وهو الامين على خزانن مال الملك العادل نور الدين سلطان الشام فراعني فقده والمصاب بمثله لانه كان خيرًا كاتبًا بليغًا حسن البلاغة نظمًا وتثرًا مستحسن الفنون من التذهيب البديع وحسن الخطّ المحرَّر على الاصول القديمة المستطرفة مع صفاء الذهن وتوقد الفطنة والذكاء وكان بيني وبينهُ مودّة مُحصدة الاسباب في اليّام الصباء وبعدها بجكم تردّده من حلب الى دمشق واوجبت هذه الحال تفجُّعي بهِ وتأسَّفي على مثله نظم َ هذه الابيات أرثيه بها وأصف محاسنه فيها وهي:

> فُنجعتُ بخلِّ كان يونس وحشتى فتى كان ذا فضل يصول بفضلهِ وقد كان ذا فضل وحسن بلاغة يفوق بحسن اللفظ كل فصاحة وقد كنتُ ذا شوق اليهِ اذا نأَى سأشكوا زمانا روءتني صروف وما نافعي شكوى الزمان وقد غدا واجناده بالمرمنات تحوطة (187°) سقى الله قبراً ضمّ عجلجل ليُصبيح كالروض الانيق اذا بدا برحمة من ُيرجي لرحمــة مثلهُ

تذكُّرُه في غيبة وحضـور وليس لهُ من مشبه ونظير ونظم كَدُرٍّ في قُــلائد حورً وخطِّ بديع في الطروس منيرِ فقد صرت ذا حزن بنیر سرور بفقــــدي من اهوى بغير مجير على كل ملك في الزمان خطير وكل شجاع فاتك ونصير بكل اصب ل حادث وبكور بزهر يروق الناظرين نضبير وغفران ربِّ للمِتاد غَفُور وفي يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان من السنة وافت في دمشق ذائرلة روعت الناس وازعجتهم لما قد وقع في نفوسهم بماً قد جرى على بلاد الشام من تتا بع الزلازل فيها وهدم ما هدمت منها ووافت الاخبار من ناحية حلب بان هذه الزلزلة المذكورة جاءت في حلب هائلة قلقلت من دورها وجدرانها العدد الكثير واجفل منها اهلها الى ظاهرها خوفًا على نفوسهم وانها كانت بجاة اعظم ما كانت في غيرها وانها هدمت ما كان عُور فيها من بيوت يلتجأ اليها وانها دامت فيها اياماً كثيرة في كل يوم عدة وافرة من الرجفات الهائلة وتتبعها صيحات مختلفات تُوفي على اصوات الرعود القاصفة المزعجة فسبحان من له الحكم والامر ومنه تُومل الرحمة واللطف وهو على كل شيء قدير وتلا بعد ذلك رجفات متوالية اخف من غيرهن فلمتا كان في ليلة السبت العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة العشاء الآخرة ازعجت واقلقت وتلاها في اثرها هزاة خفية ثم سكّنهما مُحركهما بقدرته ورافته باهل دمشق ورحمته فله الحمد والشكر رب العالمين

وفي يوم الثلثاء الرابع عشر من شوال من السنة ورد الخبر من ناحية 'بصرى باستشهاد واليها فخر الدين سرجال غيلة في مقرّه من حصنها بتدبير تقرّر بين الامير على بن جولة زوج ابنته ومن وافقه من اعيان خاصّته واماثل بطانت وكان فيه افراط من التحرُّز واستعال التيقُظ واكن القضاء لا يُفالَب ولا يُدافع والمحتوم النافذ لا يانع

وفي اوَّل ليلة الاحد العشرين من شوال من السنة توقي الشيخ ابو محمد عبد الرحمن بن احمد بن سلامة بمرض عرض له وقد علت سنَّهُ وبلغ سبعًا وتسعين سنة المعروف بابن الحراسي وكان شيخًا ظريفًا حسن الهيئة نظيف اللبسة اديبًا فاضلًا حسن المحاضرة عند (1877) المثابتة والمذاكرة وكان أكثر زمانه مقيمًا بشيزر بين آل منقف مكرِّما مُعترمًا رحمهُ الله

وفي ليلة السبت العاشر من ذي القعدة من السنــة وافت اولها زلزلة رجفت لها الارض ووجلت لها القلوب وتبعها عِدة اخف من الاولى وفي غد هذا اليوم بعد مضي تقدير ساعتين منه وافت زلزلة وأخرى في اثرها وسكّنهن المحرّك لهن بقدرته وحكمته وسلّم منهن برحمته ورأفته سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم

وكان الغيث قد احتبس وَسَمِيَّهُ عن العادة المعروفة واحتاج ما بذر من الغلال الى

سقيهِ وضاقت الصدور لذلك وقنطت النفوس ثم بعث الله برحمت لحلقه في اوّل ذي القعدة منهُ ما روَّى الوهاد والآكام وعمّ حوران وسانر البقاع وسرّت بذلك النفوس وانحطّ سعر الغلّة بعد ارتفاعه فلله الحمد على انعامه على عبيده ولهُ الشكر

وفي ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ذي القعدة التالي لما تقدَّم بعد مضي ساعة منها وافت زلزلة روَّعت القلوب وهزَّت المنازل والمساكن ثم سكَّنها محرَّكها بقدرته القاهرة ورحمته الواسعة فلهُ الحمد والشكر رب العالمين

وفي ليلة الاحد الخامس والعشرين من الشهر المذكور التالي يوم الجمعة المقدم ذكره وافت في اوائلها زلزلة ازعجت واقلقت ثم تلاها ثانية عند انتصافها اعظم منها نفر الناس من هولها الى الجامع والاماكن المكتشفة وضجُوا بالتكبير والتهليل والتسييح والدعاء الى الله تعالى والتضرُّع اليهِ ثم وافى بعد تلك الثانية ثالثة دونها عند تصرُّم الليل ثم وافى بعد الثالثة رابعة دونها ثم خامسة وسادسة ثم سكنت بقدرة مُحرَّكها ولم تو تر الراً منكرًا في البلد فلله الحمد تعالى امره وعظم شأنه

وفي اوائل ذي القعدة من هذه السنة ورد الخبر من حمص بوفاة واليها الامير اللقب بصلاح الدين وكان في ايام شبوبيَّته قد حظي في خدمة عماد الدين اتابك زنكي صاحب حلب والشام رحمه الله وتقدَّم عنده بالمناصحة وسداد التدبير وحسن السفارة وصواب الرأي ولمَّا علت سنَّهُ ضعفت قوَّته وآلته عن السعي اللا في ركوب الحيل والجأته الضرورة الى الحمل في المحفَّة لتقرير الاحوال والنظر في (188 ) الاعمال ولم ينقص من حسم وفهمه ما يُنكر عليه الى حين وفاته وخلفه من بعده اولاده في منضه وولايته

وفي يوم الجمعة انسلاخ ذي القعدة من السنة بعد مضي تقدير ساعتين منهُ وافت زلزلة رجفت بها الارض وانزعج الناس لها ثم سكنت بقدرة المحرّك لها وحكمته البالغة فلهُ الحمد على لطفه بعباده تبارك الله رب العالمين

وفي ايام من شوال سنة ٥٠٠ ورد الى دمشق امير من اثمّة فقها، بلخ في عنفوان شبابه وغضارة عوده ما رأيت افصح من لسانه ببلاغته العربية والفارسية ولا اسرع من جوابه ببراعته ولا اطيش من قلمه في كتابته فقلت ما ينبغي ان يُهمَل اثبات اسم هذا الامير الامام في هذا التاريخ المصنف لانني ما رأيت مثله ولا شاهدت شبيها له فالتمست نعو ته التي بها يُعرَف واليه تنسب فانفذ الي كتابًا قد كتب عن السلطان غياث الدنيا والدين ابي شجاع محمود بن محمد بن ممدود قسيم امير المومنين في الطفراء غياث الدنيا والدين ابي شجاع محمود بن محمد بن ممدود قسيم امير المومنين في الطفراء

وكتاب وزيره محمود بن سعد بن عبد الواحد مخلص امير المؤمنين الى الملك العادل نور الدين ملك الشام وكلاهما ينطق بجسن صفاته واحترامه والوصية المؤكدة بأكرامه ووصفه بنعوته المحملة وهي: الامير الامام الاجل العالم المحترم الاخص الحميد الاعز نظام الدين عماد الاسلام تاج الملوك والسلاطين ملك الكلام بستان العالم افصح العرب والعجم اعجوبة الدهر كريم الاطراف فخر الاسلاف افتخار ما وراء النهر تاج العراق سراج الحرمين مقتدى الاثمة مرتضي الحلافة رئيس الاصحاب شرقًا وغربًا مهذب الاثمنة والافاضل ذو المناقب والفضائل نادر الزمان نسيب خراسان ابو الحياة محمد بن ابي القسم بن عمر البلخي (ووعظ) في جامع دمشق عدة ايام والناس يستحسنون وعظه ويستطرفون فتسه وسلاطة لسانه وسرعة جوابه وحدًة خاطره وصفاء حسه ونظمت في صفاته هذه الابات:

من (لعلماء في عرب و عجم ِ
عُسن بلاغة وصفاء فهم ِ
عليه عند منثور ونظم ِ
اتاه مسرعاً كالغيث جسي حوى احساضا من كل علم ِ
يحُط العُصم من قال الاشم ِ
تكرر حسنة سمع الاسم ِ
مفاخرة الشراف بكل قرم ِ
سواه اذ مضى في المدح عزمي على ضتى به عن كل فدم ِ
على ضتى به عن كل فدم ِ
اليه وقد خلا من كل ذم ِ
على غصن بغض النور ينعي

نظامُ الدين افضل من رأينا وانهى منهمُ لفظاً وخطاً يفوقُ فصاحةً فساً ويوفي اذا رام البديع من المحاني فليس لهُ مُجارٍ في فنون اذا وعظ الامام سممت وعظاً ويخرق حسن منطقهِ اذا ما لهُ الشرف الرفيع اذا تناهت وما الفيتُ من يُعظى بجدح وما سمحت لغير علاه نفسي فلا زالت مطايا المدح تسري مدى الايام ما هنفت هنوفُ

 $(188^{v})$ 

قد تقدَّم من ذكر الملك العادل نور الدين في نهوضه من دمشق في عساكره الى بلاد الشام عند انتهاء الحبر اليه بتجمع احزاب الافرنج خدلهم الله وقصدهم لها وطمعهم فيها مجكم ما حدث من الزلازل والرجفات المتتابعة بها وما هدمت من الحصون والقلاع والمنازل في اعمالها وثغورها لحمايتها والذبّ عنها وايناس من سلم من اهل حمص وشيزر وكفرطاب وحماة وغيرها مجيث اجتمع اليه الحلق الكثير والجم الغفير من رجال المعاقل والاعمال والتركمان وخيَّم بهم باذاء جمع الافرنج في الاعداد

الدثرة والتناهي في الكثرة بالقرب من الطاكية وحصرهم بجيث لم يقدر فارس منهم على الاقدام على الافساد

فلماً مضت ايام من شهر رمضان سنة ٥٥ عرض للملك العادل نور الدين ابتدا، مرض حادر فلما اشتد به وخاف منه على نفسه استدعى اخاه ' نصرة الدين امير ميران واسد الدين شيركوه واعيان الامرا، والمقدمين واوصى اليهم ما اقتضاه رأيه واستصوبه وقرَّر معهم كون اخيه نصرة الدين القائم في منصبه من بعده والساد لثلمة فقده واشتهاره بالشهامة وشدة البأس ويكون مقيماً بحلب ويكون اسد الدين في دمشق في نيابة (1897) نصرة الدين واستحلف الجاعة على هذه القاعدة، فلما تقررت هذه القاعدة الشتد به المرض فتوجه في المحقة الى حلب وحصل في قلعتها وتوجه اسد الدين الى دمشق لحفظ اعمالها من فساد الافرنج وقصد اعمال الملاعين في اواخر شوال من السنة وتواصلت عقيب هذه الحال الاراجيف بالملك نور الدين فقلقت النفوس وا ترعجت القاوب فتفرقت عقيب هذه الحال الاراجيف بالملك نور الدين فقلقت النفوس وا ترعجت القاوب فتفرقت جموع المسلمين واضطربت الاعمال وطمع الافرنج فقصدوا مدينة شيزر وهجموها وحصاوا فيها فقتلوا واسروا وانتهبوا وتجمع من عدة جهات خلق كثير من رجال الاسماعيك فيها فقتلوا واسروا عليهم وقتلوا منهم واخرجوهم من شيزر

واتّنق وصول نصرة الدين الى حلب فاغلق والي القلعة مجد الدين في وجهه الابواب وعصى عليه فثارت احداث حلب وقالوا: هذا صاحبنا وملكنا بعد اخيه وزجفوا في السلاح الى باب البلد فكسروا اغلاقه ودخل نصرة الدين في اصحابه وحصل في البلد وقامت الاحداث على والي القلعة باللوم والانكار والوعيد واقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من جملتها اعادة رسمهم في التأذن «بجي على خير العمل» «محمد وعلى خير البشر» فاجابهم الى ما رغبوا فيه واحسن القول لهم والوعد ونزل في داده وانفذ والي القلعة الى نصرة الدين والحلبيين يقول: «مولانا الملك العادل نور الدين والخبيين يقول: «مولانا الملك العادل نور الدين حي في نفسه مُقيم في مرضه وما كان الى ما فعل حاجة تدعو الى ما كان فقيل الذنب في ذاك الى الوالي وكتم الحال وصعد الى القلعة من شاهد نور الدين حيًا يفهم ما يقول وما يُقال له فانكر ما جرى وقال: الان انا اصفح الاحداث عن هذا الحطل ولا أواخذهم بالزلل وما طلبوا الا صلاح حال اخي وولي عهدي من بعدي

وشاعت الاخبار وانتشرت البشارات في الاقطار بعافية الملك نور الدين فأيست القلوب بعد الاستيحاش وابتهجت النفوس بعد القلق والانزعاج وتزايدت العافية وُصرفت

الهمم الى مكاتبات المقدّمين بالعود الى جهاد الملاعين وكان نصرة الدين قد وكي مدينة حران واضيف اليها وتوجّه نحوها وكان الغيث قد امسك عن اعمال حوران وعزم اهلها على (189<sup>8</sup>) النزوح من ضياعها لعدم ما شربهم و بعده عنهم وكذلك سائر الاعمال فلطف الله تعالى بعباده وبلاده فارسل عليهم في العشاء الاخر من كانون الثاني من السنة الشمسية الموافق للعشر الاخر من ذي الحجة من السنة القمرية سنة ٢٥٥ من الغيث المطاًل المتدارك والثلج المتتابع ما روى الوهاد والاكام وجرت به اودية حوران ودارت ارحيتها وانتعشت زروعها وانبتت بالغيث سباخها فلله تعالى الحمد على هذه النعمة التي الرحيكها عدد ولا يحصر لها المد"

ولماً تناصرت الاخبار بالبشائر الى اسد الدين بدمشق بعافية الملك العادل نور الدين واعتزامه على استدعاء عساكر الاسلام لجهاد اعداء الله والمقيمين بالشام سارع بالنهوض من دمشق الى ناحية حلب ووصل اليها في خيله واجتمع مع الملك العادل نور الدين فاكرم ُلقياهُ وشكر مسعاهُ وشرعوا في حماية الاعمال من شر عصب الكفر والضلال عا يعود بصلاح الاحوال والله المسهل لنيل المباغي والآمال عنه وفضله وفضله ونظمت هذه الابيات في هذا المعنى:

و ُفزتُ بما رجوتُ من الاماني فبد ً لتُ المخافة بالامان وهد ً مت الرفيع من المباني عظيم الشأن مسعود الرمان وصار شجاعها مثل الجبان على الاسلام في قاص ودان بعافية المليك مع النهاني وعاد الامن أمهمور المغاني لقد حسنت صِفاتُك يا زماني فكم اصبحت مرعبوباً مخوفاً فكم من وحشة وافت وزالت وجاءتنا اراجيف عليه عليه وثارت فتنة 'مُخشى اذاها ووافى بعد ذاك بشير صدق فولى الحوف مهدوم المباني فولى الحوف مهدوم المباني

#### ودخلت سنة ثلث وخمسين وخمسائة

واوَّلها يوم الاثنين اوَّل المحرَّم والطالع الجدى وفي اوائله تناصرت الاخبار من ناحية الافرنج خذلهم الله القيمين في الشام في مُضايقتهم لحصن حارم ومواظبتهم على رميهِ (190<sup>1</sup>) بججارة المناجيق الى ان أُضعف ومُلك بالسيف وتزايد طمعهم في شن الغارات في الاعمال الشامية واطلاق الايدي في العيث والفساد في معاقلها وضياعها بحكم تفرَّق

العساكر الاسلاميَّة والحلف الواقع بينهم باشتغال الملك العادل بعقابيل المرض العارض لهُ ولله المشيئة التي لا تدافع والاقضية التي لا غانع

وفي صفر منها ورد الخبر والمبقر ببروز اللك العادل نور الدين من حلب المتوجه الى دمشق واتفق للكفرة الملاعين متواتر الطمع في شن الغارات على اعمال حوران والاقليم واطلاق ايدي الفساد والعيث والاحراق والاخراب في الضياع والنهب والاسر والسبي وقصد داريًا والنزول عليها في يوم الثلثاء انسلاخ صفر من السنة واحراق منازلها وجامعها والتناهي في اخرابها وظهر اليهم من العسكرية والاحداث العدد الكثير وهمتُوا بقصدهم والاسراع الى لقائهم وكفّهم فمنعوا من ذلك بعد ان قربوا منهم وحين شاهد الكفار خذلهم الله كثرة العُدد الظاهرة اليهم رحاوا في آخر النهار المذكور الى ناحية الاقلم

ووصل الملك نور الدين الى دمشق وحصل في قلعتها غرَّة يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الاوَّل سالماً في نفسه وجملته ولقي باحسن ذي وترتيب وتجمّل واستبشر العالم بمقدمه المسعود وابتهجوا وبالغوا في شكر الله تعالى على سلامته وعافيته والدعاء له بدوام ايامه ونصر اعلامه وشرع في تدبير امر الاجناد والتأُهب للجهاد والله تعالى يمده بالنصر وادراك كل بغية ومراد

وفي اوائل (شهر) ربيع الاوًل من سنة ٥٣ ورد الخبر من ناحية مصر بخروج فريق وافر من عسكرها الى غزَّة وعسقلان واغاروا على اعمالها وخرج اليها من كان بها من الفرنج الملاعين فاظهر الله المسلمين عليهم قتلًا واسرًا بحيث لم يفلت منهم اللا اليسير وغنموا ما ظفروا وعادوا سالمين ظافرين وقيل ان مقدّم الغُزاة في البحر ظفر بعدَّة من مراكب المشركين وهي مشحنة بالافرنج فقتل واسر منهم العدد الكثير والجم الغفير وحاز من اموالهم وعددهم وائائهم ما لا يكاد يُحصى وعاد ظافرًا غاغًا

وورد الخبر في الحامس عشر (190<sup>°</sup>) من شهر ربيع الاول من السنة من ناحية حلب بجدوث ذاؤلة هائلة روَّعت اهلها وازعجتهم وزعزعت مواضع من مساكنها ثم سكنت بقدرة محرّكها سبحانه وتعالى ذكره وفي ليلة السبت الحامس والعشرين من ربيع الاول من السنة وافت زلزلة بدمشق روَّعت واقلقت ثم سكنت بقدرة محرّكها تعالى ذكره

وفي يوم الاحد التاسع من شهر ربيع الاخر من السنة برز لللك العادل نور الدين

من دمشق الى جسر الخشب في العسكر المنصور بآلات الحرب مجدًا في جهاد الكفرة المشركين وقد كان اسد الدين قبل ذلك عند وصوله في من معه من فرسان التركان غار بهم على اعمال صيدا وما قرب منها فغنموا احسن غنيمة واوفرها وخرج اليهم ماكان بها من خيالة الافرنج ورجالتها وقد كمنوا لهم فغنموهم وقتل أكثرهم وأسر الباقون وفيهم ولد المقدم الكوئل حصن حارم وعادوا سالمين بالاسرى ورووس القالى والغنيمة لم يُصب منهم غير فارس واحد مُقد ولله الحمد على ذلك والشكر

وفي يوم الثلثاء اول شهر تموز الموافق لاول جمادى الاخرة من السنة وافى في البقاع مطر هطًال بحيث حدث منه سيل احمر كما جرت به العادة في تنبول (كذا) الشتاء ووصل الى بَرَدى ووصل الى دمشق فكثر التعجُب من قدرة الله سبحانه وتعالى حدوث مثل ذلك في مثل هذا الوقت

وفي اخر ليلة الاربعاء الثالث والعشرين من رجب من السنة وافت زلزلة عند تأذين الغداة روّعت القلوب وازعجت النفوس ثم سكنت بقدرة الله الرؤوف الرحيم ثم وافت أخرى عقيب الماضية في ليلة الخميس وقت صلاة الغداة ثم سكنت بقدرة الله تعالى

ولمَّا كان في اواخر ايام من رجب سنة ٥٥٠ تجمَّع قوم من سفهاء العوامّ وعزموا

على التحريض للملك العادل نور الدين على اعادة ما كان ابطلة وسامح به اهل دمشق من رسوم دار البطيخ وعرضة البقل والانهار وصانهم من اعنات شر الضان وحوالة الاجناد وكروا بسخف عقولهم الحطاب وضمنوا القيام بعشرة الاف دينار بيضاء وكتبوا بذلك حتى أجيبوا الى ما راموه فشرعوا في فرضها على ارباب الاملاك من المقدمين والاعيان والرعايا فما اهتدوا الى صواب ولانجح لهم رأي في خطاب ولاجواب وعسفوا الناس بجهلهم بحيث تأكّوا واكثروا الضجيج والاستفاثة الى الملك العادل نور الدين فصرف همه الى النظر في هذا الامر فنتجت له السعادة وايثار العدل في الرعية في اعادة ما اشكل الى ما كان عليه فلما كان يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان امر باعادة الرسوم المعتادة الى ما كان عليه فلما كان يوم الاثنين العاشر من شهر رمضان امر باعادة الرسوم المعتادة الى ما كانت من أمانها وتعفية اثرها واضاف الى ذلك تبرعاً من نفسه ابطال ضان الهريسة والجبن واللبن ورسم بكتب منشور يقرأ على كافة الناس بابطال هذه الرسوم جميعها وتعفية ذكرها فبالغ العالم في ذلك من مواصلة الادعية للملك العادل والثناء عليه والنشر لمحاسنه فالله تعالى يستجيب منهم ويديم ايامه ويقرن ايامه العادل والثناء عليه والنشر لمحاسنه فالله تعالى يستجيب منهم ويديم ايامه ويقرن ايامه بالسعادة والنصر لاوليانه واعلامه

وفي يوم الثلثاء الحادي والعشرين من شهر رمضان من السنة وصل الحاجب محمود الموآد من ناحية مصر بجواب ما تحمَّلنا من المراسلات من الملك الصالح متوكي امرها (191 ) ومعهُ رسول من مقدّ عي امرانها ومعهُ المال المنفّذ بوسم الحرّانة الملكيّة النوريّة وانواع الاثواب المصريّة والجياد العربيّة وكانت فرقة من الافرنج خدلهم الله قد ضربوا المهم في المعابر فاظفر الله بهم بحيث لم يفلت منهم الّا القليل النزر ثم تلا ذلك وورد الخبر من العسكر المصري بظفره بجملة وافرة من الافرنج والعرب تساهز اربعائة فارس وتريد على ذلك في ناحية العريش من الجفار بحيث استولى عليهم القتل والاسر والسلب وكان فتحًا حسنًا وظفرًا مستحسنًا والله المحمود على ذلك المشكور

وفي يوم الثلثاء ثالث شوال من السنة توقي المنتجب ابو سالم بن عبد الرحمن الحلبي متو لي كتابة الجيش وعرض الاجناد في ديوان الملك العادل نور الدين رحمه الله وكان خيرًا حسن الطريقة مجموعًا على شكره والتأسف على فقد مثله وتلا مصابه وفاة المهذب ابي عبد الله بن نوفل الحلبي في دمشق ايضًا رحمه الله في يوم الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة من السنة وكان كاتبًا للامير الاسفهسلّار اسد الدين ووزيره وهو

موصوف بالخيريّة محمود الافعال مشكور المقاصد في جميع الاحوال والحلال واستخدم ولده في منصه

وتلا ذلك ورود الخبر من ناحية حماة في العشر الاخير من ذي الحجة من السنسة بوفاة رضي الدين الي المجد مُوشد بن علي بن عبد اللطيف المعرّي بجاة رحمه الله وكان من الرجال الاسدًا. الكفاة فيا كان يستنهض فيه في ايام الاتابكية وكذلك في الايام النورية وكان مع ذلك موصوفًا بالخيرية وسلامة الطبع مستمرًا في ذلك على منهاج اسوته وكانت الاخبار قد تناصرت من ناحية القسطنطينية في ذي الحجة من السنة ببروز ملك الروم منها في العدد الكثير والجم الغفير لقصد الاعمال والمعاقل الاسلامية وصوله الى مروج الديباج وتخييمه فيها وبث سراياه الاغارة على الاعمال الانطاكية وما والاها وان قومًا من التركمان ظفروا بجاعة منهم هذا بعد ان افتتح من الاعمال لاوين ملك الارمن عدة من حصونه ومعاقله ولماً عرف الملك العدال نور الدين هذا شرع في مكاتبة ولاة الاعمال والمعاقل باعلامهم ما حدث من ( 192 ) الروم ويبعثهم على استعال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد للنكاية بمن يظفر منهم والله تعالى ولي النصر عليهم والاظفار عليهم كما جرت عوائده الجميلة في خذلانهم والاظهار عليهم ورد باسهم في نحورهم وهو تعالى على كل شي قدير

وقد أتّفق في هذه السنة السعيدة التي هي سنة ٥٥ منذ ابتداء تشرين الثاني الكائن فيها الى اوائل شباط ان الساء بامر خالقها ارسلت عزاليها بتدارك الثلوج والامطار مع توالي الليل والنهار بجيث عمّت الاقطار وروّت الوهاد والاغوار والبراري والقفار وجرت الاودية وتتابعت السيول بما لها المصندل واللبني والبنكي واكتست الاراضي المنخفضة والبقاع بخضرة الزرع وعشب النبات واشبعت السائمة بعد الضعف والسغب واراحتها من كلفة العناء والتعب وكذلك سائر المواشي الراعيّة والوحوش القاصية والدانية وتناصرت الاخبار من سائر الجهات بعموم هذه النعمة وذكر الشيوخ انهم لم يشاهدوا مثل ذلك في السنين الحالية فلله على (نعمته) خالص الحمد ودائم الشكر

# ودخلت سنة اربع وخمسين وخمسانة

اوّلها يوم الجمعة مستهلّ الحوَّم منها · وفي هذا اليوم وافت زلزلة عظيمة ضحى نهاره وسكَّنها محركها بقدرته ورحمته وتلاها في يومها ثنتان دونها

وكان في اوائل ايام من ذي الحجة سنة ٥٠٠ قد عرض للملك العادل نور الدين مرضٌ تُؤايد بهِ بجيث اضعف قوَّته ووقع الارجاف بهِ من ُحسَّاد دولتـــه والمفسدين من ـ عوام وعيَّته وارتاعت الرعايا واعوان الآجناد وضاقت صدور قطَّان الثغور والبلاد خوفًا عليهِ واشفاقًا من نُسوء يصل اليهِ لاسيما مع اخبار الروم والخبر من الافرنج خذلهم الله . ولمَّا احس من نفسه بالضعف تقدُّم الى خواصّ اصحابه وقال لهم: انني قد عزمت على وصيَّة اليكم بما قد وقع في نفسي فكونوا لها سامعين مطيعين وبشروطهــا عاملين . فقالوا: السمع والطــاعة لامرك وما تـقرّره من رأيك وحكمك فائًا لهُ قابلون وبهِ عاملون· فقال: اني مشفق معلى الرعايا وكافَّة (\*192) المسلمين ممن يكون بعــدي من الوُلاة الجاهلين والظلمة الجائرين وان اخي نصرة الدين امير ميران اعرفُ من اخلاقه وُسُوء افعاله ما لا ارتضي معه بتوليته امرًا من امور المسلمين وقد وقع اختياري على اخى الامير قطب الدين مودود بن عماد الدين متوكي الموصل وخواصه لما يرجع اليه من عقل وسداد ودينِ وصحَّة اعتقاد بان يكون في منصبي بعدي والساد لثلمة تقدي فكونوا لامره بعدى طائعين ولحكمه سامعين فاحلفوا له بصعَّة من نياتكم وسرائركم واخلاص من عقائدكم وضائركم. فقالوا: امرك المطاع وحكمك المتبَّعُ. فحُلفوا الأَيمان الموكدة على العمل بشروطها واتباع رسومها وانفذ رسله الى اخيه المذكور لاعلامه صورة الحال ليكون لها مستعدًّا واليها مُسرعًا ﴿ ثُمْ تَغَضَّلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى كَافَةُ المسلِمين ببدو. الابلال من المرض وتزايد القوَّة في النفس والجسم وجاس للدخول اليهِ والسلام عليه فسُرَّت النفوس بهذه النعمة وقويت بتجديدها

وكان الامير عجد الدين النائب في حلب قد رتّب في الطرقات من يحفظ السائكين فيها فظفر القيم في منبج برجل حمّال من اهل دمشق يُعرف بابن مغزو معه كتب فانفذه بها الى مجاهد الدين متولي حلب فلمّا وقف عليها امر بصلب متحمّلها وانفذها في الحال الى الملك العادل نور الدين فلما وقف في يوم الخميس من العشر الثاني من الحرّم من السنة الجديدة وجدها من امين الدين زين الحاج ابي القسم متولي ديوانه ومن عز الدين متولي ولاية القلعة مملوكه ومن محمد حوري (كذا) احد حجّابه الى اخيه منصرة الدين امير ميران صاحب حرّان باعلامه بوقوع الناس من اخيه الملك العادل ويحضّونه على المبادرة والاسراع الى دمشق لتُسلم اليه فلما عرف ذلك عرض الكتُب على اربابها فاعر باعتقالهم وكان في جملتهم الرابع لهم سعد الدين عثان وكان قد خاف فاعترفوا بها فامر باعتقالهم وكان في جملتهم الرابع لهم سعد الدين عثان وكان قد خاف

فهرب قبل ذلك بيومين وورد في الحال كتاب صاحب قاعة جعبر يخب بر بقطع نصرة الدين مجدًا الى دمشق فانهض اسد الدين في العسكر المنصور لرده ومنعه من الوصول فا تصل به خبر عوده الى مقرم عند معرفته بعافية الملك العادل اخيه فعاد اسد الدين في العسكر الى الدلد

ووصات راسل الملك من (193 عليه الموصل بجواب ما تحمّاوه الى اخيه قطب الدين وفارقوه وقد برز في عسكره متوجها الى ناحية دمشق فلما فصل عن الموصل المتعن وفارقوه وقد بغير عافية الملك نور الدين فاقام بجيث هو ونقد الوزير جمال الدين ابا جعفر عمد بن علي تكشف الحال فوصل الى دمشق في يوم السبت الثامن من صفر سنة ٥٠٠ في احسن زيّ وانهى تجمّل وخرج الى لقانه الحلق الكثير وهذا الوزير قد الهمه الله تعالى من جميل الافعال وحميد الاخلاق وكرم النفس وانفاق ماله في ابواب البر والصلات والصدقات ومستحسن الاثار في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومكمة والحرم والبيت ما قد شاع ذكره وتضاعف عليه مدحه وشكره واجتمع مع الملك العادل نور الدين وجرى بينهما من المفاوضات والتقريرات ما انتهى عوده الى جهته بعد الاكرام له وتوفيته وجرى بينهما من المفاوضات والتقريرات ما انتهى عوده الى جهته بعد الاكرام له وتوفيته الحال الحاضرة وتوجه معه الامير الاسفهسلار اسد الدين شيركوه في خواصه يوم السبت الحاضرة وتوجه معه الامير الاسفهسلار اسد الدين شيركوه في خواصه يوم السبت النصف من صفر من السنة المذكورة

وقد كان وصل من ملك الروم رسول من معسكره ومعه هدية اتحف الملك العادل من اثواب ديباج وغير ذلك وجميل خطاب وبغال وقوبل بمثل ذلك وعاد اليه في اواخر صفر من السنة وحكي عن ملك الافرنج خذله الله ان المصالحة بينه وبين ملك الروم تقرَّرت والمهادنة انعقدت والله يرد بأس كل واحد منهما الى نحره ويذيقه عاقبة غدره ومكره وما ذلك على الله بعزيز

وفي العشر الثاني من صفر من السنة توجه الحاجب محمود المسترشدي الى مصر عائدًا مع رُسُلها كتب الله سلامتهم بجرايات ما كان ورد معهم من مكاتبات الملك العادل الصالح متولي امرها عن الملك العادل نور الدين اعز الله نصره

ووردت أخبار من ناحية ملك الروم باعترامه على انطاكية وقصد المعاقل الاسلامية فبادر الملك العادل نور الدين بالتوجه الى البلاد الشامية لايناس اهلها من استيحاشهم من شرّ الروم والافرنج خذلهم الله فسار في العسكر المنصور صوب حمص وحماة وشيزر

والاتمام الى حلب الى ان اقتضت الحال ذلك في يوم الحميس الشاك من شهر دبيع الاول من اللاول من السنة ( 193 ) وفي الليلة الاحد الثاني والعشرين من شهر دبيع الاول من السنة وافت في انتصافه زلزلة هائلة ماجت اربع موجات ايقظت النيام وازعجت اليقظى وخاف كل ذي مسكن مضطرب على نفسه وعلى مسكنه ثم سكنها محرّ كها بلطفه ورحمته فله الحمد الرؤوف بعباده الرحيم ولم يعلم تأثيرها في الاماكن النائية فسبحان القادر على ما يشاء العليم الحكيم

وفي العشر الأوَّل من شهر ربيع الآخر من السنة ورد الخبر من ناحية حلب بوفاة اليي الفضل السمعيل بن وقار الطبيب في يوم الجمعة آخر شهر ربيع الأول رحمه الله وكان في خدمة الملك العادل نور الدين اعز الله انصاره وكان قد حظي عنده باصابات في صنائعه وقرب سعادته مع ذكا، فيه ومعرفة بكونه سافر الى بغداد من دمشق واجتمع بجاعة من فضلانها وقرأ عليهم واخذ عنهم هذا مع خبرته وحميد طريقته واجتماع الناس على احماده والتأسف على فقد مثله في حسن فعله لكن القضاء لا يدا فع والمقدورلا يمانع وفي يوم الجمعة التاسع من جمادى الأولى من السنة هبت ربيح شديدة اقامت يومها وليلتها فاتلفت أكثر الثار صيفيها وشتويها وافسدت بعض الاشجار ثم وافت آخر الليل زلزلة هائلة ماجت موجتين ازعجت واقلقت وسكنها عر كها وحرس المساكين مثبتها برحمته وقدرته فله الحمد والشكر رب العالمين

وفي جمادى الاولى من السنة في اوله تناصرت الاخبار المبهجة من ناحية العسكر المنصور الملكي النوري باعمال حلب بتواصل الامراء المقدمين وُلاة الاعمال المجاهدة احزاب الكفرة الضلال من الروم والافرنج لقصد الاعمال الاسلامية والطمع في تلكمها والافساد فيها والحاية لها من شرهم والذب عنها من مكرهم في التناهي في الكثرة والاعداد الدثرة فقضى الله بجسن لطفه بعباده ورحمته ورأفته ببلاده ان سهل للعزائم المنصورة الملكيّة النوريّة من صائب الرأي والتدبير وحسن السياسة والتقرير وخلوص النيّة لله تعالى وحسن السريرة بجيث المهادنة الموكدة والموادعة المستحكمة بين الملك المادل نور الدين وملك الروم ما لم يكن في الحساب ولا خطر بسال بحيث انتظمت الحال في ذلك في عقد السداد وكُنه المراد بجسن رأي ملك الروم ومعرفته عا يوثول الميه عواقب الحروب ويعسر الامل المطلوب بعد تكرّر المراسلات والاقتراحات في اليه عواقب الحروب ويعسر الامل المطلوب بعد تكرّر المراسلات والاقتراحات في المورية والمين ملك الروم الحمل المعلوب عد تكرّر المراسلات والاقتراحات في المورية والمين ملك الروم الحمل المطلوب عد تكرّر المراسلات والاقتراحات في المورية والمين واحيب ملك الروم الى ما التمسه من المطلاق مقدّمي الافرنج المربي المنه المورية المين الملك الموروب واحيب ملك الروم الى ما التمسه من المطلاق مقدّمي الافرنج الموروب واحيب ملك الروم الى ما التمسه من المطلاق مقدّمي الافرنج

المقيمين في حبس الملك نور الدين وانفذهم باسرهم وما اقترحه اليه وحصولهم لديه وقابل ملك الروم هذا الفضل بما يضاهيه افعال عظاء الملوك الاسداء من الاتجاف بالاثواب الديباج الفاخرة المختلفة الاجناس الوافرة العدد ومن جوهر نفيس وخيمة من الديباج لها قيمة وافرة وما استحسن من الحيول المحلية ثم رحل عقيب ذلك في عسكره من منزله عائدًا الى بلاده مشكورًا محمودًا ولم يؤذ احدًا من المسلمين في العشر الاوسط من جمادى الاولى سنة ٥٠٠ فاطأ أنت القلوب بعد انزعاجها وقلقها وأمنت عقيب خوفها وفرقها فلله الحمد على هذه النعمة حمد الشاكرين

وورد الخبر بعد ذلك بان الملك العادل نور الدين صنع لاخيه قطب الدين ولعسكره ولمن وردمعة من المقدمين والو لاة واصحابهم الواردين لجهاد الروم والافرنج في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الاولى من السنة سلاطاً عظيماً ها ثلاً يناهي فيه بالاستكثار من ذبح الحيول والابقار والاغنام وما يجتاج اليه في ذلك عماً لا يشاهد مثله ولاشبه له عما قام بجملة كبيرة من الغرامة وفرق من الحين العربية والحيول والبغال العدد الكثير من الحتل وانواع الديباج المختلفة وغيره والصحون الذهب الشيء الكثير الزائد على من الحتلع وانواع الديباج المختلفة وغيره والصحون الذهب الشيء الكثير الزائد على الكثرة وكان يوماً مشهودًا في الحسن والتجمل واتهابه فغاروا على العرب من بني اسامة وجدوا من الناس غفلة باشتغالهم بالساط وانتهابه فغاروا على العرب من بني اسامة وغيرهم واستاقوا مواشيهم فلماً ورد الحبر بذلك أنهض في اثرهم فريق وافر من العسكر وغيرهم واستخلصوا منهم جميع ما اخذوه واعيد الى اربابه وسكنت النفوس بعد انزعاجها والله المحمود المشكور

ثم تقرَّر الوأي الملكي النوري اعلاه الله على التوجه الى مدينة حرّان لمنازلتها واستعادتها من اخيه نصرة الدين (١ حسما رأه في ذاك من الصلاح ورحل في العسكر المنصور في اول جمادى الاخرة فلما نزل عليها واحاط بها وقعت المراسلات والاقتراحات والممانعات والمحاربات الى ان تقرَّرت الحال على ايمان (١٩٤٧) مَن بها وتسلَّمت في يوم السبت الثالث والعشرين من جمادى الاخرة المذكور وتُرَّرت احوالها واحسن النظر اليها في احوال اهليها وسلّمت الى الامير الاجلّ الاسفهسلّار زين الدين على سبيل الاقطاع له وفوض اليه تدبير امورها

و) قال سبط ابن الجوزي: وسببه ان نور الدين لماً مرض وقع الياس منه وكاتب اخوه الجند وطمع في الملك فشق على نور الدين

### ودخلت سنة خمس وخسين وخسائة

واولها يوم الثلثاء مستهل الحرَّم والشمس في كح درجة وكح دقيقة من الجدى والثاني عشر من كانون الثاني والطالع القوس سبع عشرة درجة وخمس دقائق وفي لللة الجمعة من صفر من هذه السنة توقي الامير مجاهد الدين بزان بن مامين (١ احد مقدّ مي امراء الأكراد والوجاهة في الدولة رحمه الله موصوف بالشجاعة والبسالة والسماحة مواظب على بث الصلات والصدقات في المساكين والضعفاء والفقراء مع الزمان وكل عصر ينقضي واوان جميل الحيًا حسن البشر في اللقاء ومحمل من داره بساب الفراديس الى الجامع للصلاة ثم الى المدرسة المشهورة باسمه فدُفن فيها في اليوم ولم يخلُ من باك عليه ومو بن له ومتأسف على فقده مجميل افعاله وحميد خلاله ورُثي بهذه الابيات المختصرة وهي:

تُصحيه في غفلة منهُ ونسيانِ حتى تراه سريماً بين اكفانِ ما بين جند وانصارِ واعوانِ ففادرضا بلا رفيق ولا خل واخوانِ الله بكته بانواء وصان لله بكته بنفرانِ تحمي عليه بغيث ليس بالواني بكل زهر غضيض ليس بالفاني وناحت الورق ليلاً بين اغصان بداه بالحمد من قاص ومن دان

كم غافل وسهامُ الموت مُصهية بينا تراه سريع الحطو في وطر كذاك كان بزانُ في امارته هبّت رياح الرزايا في منازله ما عاينت نعشهُ عينُ مؤرقة ما عاينت نعشهُ عينُ مؤرقة ولا أغبّت ثراه كل مرعدة ولا أغبّت ثراه كل مرعدة حتى تُروقهُ منها بصَدِبها ما دامت الشهب في الافلاك دائرة ما دامت الشهب في الافلاك دائرة ما دامت الشهب في الافلاك دائرة

وفي يوم الحميس مستهل صفر من السنة رفع القاضي ذكي الدين ابو الحسن علي ابن محمد بن يجيى بن علي قاضي دمشق الى الملك العادل نور الدين رقعة يسئله فيها الاعفاء من القضاء والاستبدال به فاجاب سواله وولى قضاء دمشق القاضي الاجل الامام كال الدين بن الشهر زوري وهو المشهور بالتقدّم ووفور العلم وصفاء الفهم والمعرفة

وفي حاشية: قلتُ هذا مجاهد الدين هو ابو الغوارس بُزان بن مامين بن على بن محمد
 وهو من الاكراد الجلاليَّة وهي طائفة منهم بلادهم في العراق بنواحي دقوقًا من اعمال بغداد

بقوانين الاحكام وشروط استعال الانصاف والعدل والنزاهة عن الاشفاف وتجنّب الهوى والظلم وحكم بين الرعايا باحسن افصال في الحكم وكتب له المنشور بذلك بنعوته المكتملة وصفاته المستحسنة ووصاياه البليغة المتقنة واستقام له الامر على ما يهواه ويؤثره ويرضاه على ان القضاء من بعض أدواته واستقر ان النائب عنه عند الشغاله ولده (١

#### - CERRES

هذا آخر ما وُجد من مذّيل التاريخ الدمشقي والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآلهِ وصحبهِ وسلّم تسليمًا كثيرًا

وكان الفراغ من كتابته سلخ ربيع الآخ سنة ٦٢٩ كتبه اسير ذنبه الواجي عفو ربه محمد بن ابي بكر بن اسمعيال بن الشيرجي الموصلي غفر الله له ذلله وخطأه وخطله ولجميع المسلمين

ودونك ترجمة السنة الحامسة والحمسين بعد الحسائة عن الفارقي قال في تاريخه: انهُ مات فيه الحليفة الفائز ابن الظافر بحصر والسلطان اذ ذاك الملك الصالح ابن رزيك واجتمعوا وولوا صبيًا صغيرًا من الدار اسمهُ عبد الله ويُحكنى بابي محمد ويُلقّب بالماضد وهو ابن يوسف بن عبد الله عبد اله عبد الله عبد

المجيد الحافظ وابوه احد الثلثة الذين قتلهم عبَّاس بعد الظافر واستقرّ في الحلافة وهو الحليفة الرابع عشر من حيث وُلُوا هذا البيت لان كل خليفة وُلّي مُعلَقت منطقتهُ بقبلة الجامع وتكون منطقة المذين قبله مكشوفة ومنطقة المي منطآة فاذا مات وو ُلي غيره كُشفت وعُلّقت منطقة المولى منطاة وكمل في الجامع مع هذه الى هذه السنة اربع عشر منطقة ، وحدَّ ثني جذا جماعة ممَّن سافر الى ديار مصر و بقى العاضد في الحلافة واستقرّ والصالح السلطان بالبلاد

وقال ايضاً: وفي سنة ٥٥٦ وثب القسوس بمدينة آنة على صاحبها الامير فضلون بن منوجهر واضخ ومضى الى قلمة تسمَّى بكران مجاور سرماري وسلَّموا القسوس آنة الى ملك الابخاز كركور وحضر عساكره وملكها وضب منها ماكا عظيماً وسبى جميع الهل شداد وفضلون . وفي جمادي الاولى وقى ملك الابخاز فيها حاجبه سعدون وعاد الى تفلس

وفي رجب من السنة اجتمعت المساكر جميعها من جميع اطراف شاه ارمن وعز الدين سلتق وفعخر الدين (دولت شاه) صاحب ارزن وصاحب الفرس وسرماري وساروا الى ضر ارس وخرج الصاحب نجم الدين (البي بن تمرتاش) يقصدهم فنزلوا على آنة في شعبان من السنة واقاموا عليها فقصدهم ملك كركور ملك الابخاز وكرهم على باب آنة و (كماً) وصلت العساكر والملك اخزم الامير سلتق فانفصل عن المسلمين لان كان ملك الابخاز ديميطري لما أسره كما ذكرنا واطلقة استحلفة انة لا يضرب في وجهه سيفاً ولا وجه اولاده ولا يلقي له عسكراً ولا لاولاده ما عاش وطلب سلتق الفرس فلما انفصل الامير سلتق اخزم المساكر من المسلمين ووقع فيهم السيف وقتل منهم خلقاً عظيماً ، فاخزم شاه ارمن من باب آنة وصاحب ارزن بفرسه واسر من المسلمين ما لا يحصى وخب بَرك شاه ارمن وقتل اكثر اصحابه والمسمود من سلم من الواقعة وأسر من المسلمين مقدار تسعة الف فارس وراجل من اكابر بيت سكمان وغيرها فأسر بدر الدين اخو الحساتون صاحبة اخلاط لأمها وخلق لا يحصى

وقال ايضاً : وفي شهر شعبان من سنة ٧٥٠ اغارت الكرج على مدينة دو بن ودخلوا اليها وخبوا جميع ما كان فيها وقتلوا خلقاً عظيماً وأسروا من المسلمين خلقاً لا يحصى ونقضوا المسارة التي كان بناها قُرتي بن الاحدب من جماجم الكُرج في وقعة اوقع جم واخربوا المساجد واكثر الدُور وعادوا الى تغليس واقاموا مدَّة وخرجوا وقصدوا مدينة جنزي وضبوا وأسروا خلقاً ثم عادوا الى تغليس والاسارى على المجل وغنموا غنائم لا تحصى

وقال ايضاً: وفي يوم الاربعاء تاسع شعبان من سنة ٥٥٨ كمر شاه ارمن والسلطان ارسلان شاه ابن طغول بك وشمس الدين الدكز وفخر الدين صاحب ارزن ملك الابخاز والكرج كسرة عظيمة ودخلوا الى حصن الكركري وكانت الوقعة هناك وكسروا اقبح كسرة وغنم منهم من الاموال ما لا يوصف ولا يحصى وأخذ اصطبل الملك وكانت معالفه فضة وأخذ الشرابخانه وماكان فيه وأخذ الدنان الفضة التي كانت فيه . وأحضر الدن الواحد بين يدي السلطان وكان الدن "

ورفيقة يُحملان على عجلة فنفذه السلطان وانفذ من النتيمة مقدار الني دينسار يشتري جا وحمل شربات ذهب وفضَّة وحمل الجميع الى جامع همذان للسبيسل برسم شرب الماء واخذ التركان المدن الاخر وقطمته وضبوا منهم ضباً عظيماً وقتلوا خلقاً كثيرًا واضرم ملك الابخساز الى غيضة عظيمة فيها خشب الصنو بر مسيرة ثلثة ايام لا يقع على احد فيها الشمس الا نادرًا وقد رأيتُ موضع الوقعة في هذه النيضة ما كنت في خدمة ملك الابخاز في سنة ٢٠٠

واخذ شاه ارمن ثلثة حمال كان احدها فيه آنية ذهب وفضة والثاني كان احدها فيه آنية ذهب وفضة والثاني كان عليه بيمة الملك فيه صلبان ذهب وفضة مرصمة بانواع الجواهر وفيب اناجيل مُصوَّرة بالذهب مرصمة بالجواهر لا يُعرف قيمتها ولا يوجد مثلها والثالث عليه خزانة الملك من ذهب وفضة وجوهر ما لا يقوع بعضه كثرة بحيث انه قيل ان كُتَّاب اخلاط بديواضا قوسوا ما وصل الى شاه ارمن وكان مثل ما أخذ منه على باب آنة عند ما كُسر ثلثين ضمفاً ولقد سمعت هذا من جماعة كثيرة من اهل اخلاط ممن كان بالوقعة وكنت اذ ذاك ببدليس ويوم وصل المبشر الى اخلاط كنت باخلاط وجماعة من الفار فيه وكان يومًا عظيمًا مجيث انه ذبح من البقر بعد يومين مقدار ثلثمائة رأس وفر قلمها على المساكين والضعفاء وبعد ايام وصل شاه ارمن بلك اخلاط واظهروا فيها كل شيء لا يرى مثله من الاموال والتجمئل ووصل صاحب بدليس اليها ورُيّن البلد لقدوم في اول شهر رمضان وكنت ببدليس

وقد روى موالف زبدة التواريخ في هذه الوقعة ان اتابك الدكر لما صار باذر بيجان راسلته الكرج وقالوا له : انه لنا على كنجة و بيلقان خراج يصل الى خزانة الملك في كل سنة وقد انقطع عنا منذ سنين ما وصل الى الحزانة ونريد منك ان تدفع ذلك لنا. فقال لهم بالجواب: انني ما نزلت العراق وجثت الى هذه البلاد الاحتى اجمع العساكر واقصد تفليس وأحاصرها ولا اذال دون ان آخذها فما عندكم من قوَّة فأظهروها فانا قاصد بلادكم قد اتيتكم بعساكر لا ينجيكم منها الالفرب بالسيوف والطعن بالأسنة. وكان السلطان ارسلان شاه بن طغرل جمذان وقد عادت امور رسالة الكرج وانه قد اجبم بكذا وكذا وشرح له الرسالة والجواب واستقدمه اليه في في زمن السلطان ارسلان شاه بن طغرل من العراق بعساكر راقت العيون وهيبة راعت القلوب ورجال يوزن آحادهم بالاف وافرادهم باضعاف قد ربّهم الحروب في حجورها وارضعتم التجارب من يوزن آحادهم بالاف وافرادهم باضعاف قد ربّهم الحروب في حجورها وارضعتم التجارب من سطورها فلم يسمع بسكر في العراق اجتمع فيه من القدوم وطبقات الجنود ما جمعه ذلك العسكر وسال حتى لمق باتابك الدكر بنخجوان ورحل من نخجوان الى ان وصل كنجة فاقام فيها ايامًا ولما سمع ملك الكرج بإقباله وانه مُعمد على لقائه وتناله ارسل اليه رسو لا وتضرع اليسه انني قد ترك عما كنت قد طلبته منك ولست اعود الى ما يسوقك وانا نازل عند ما تريده ومسمغك بما تطله تطله

وكان شاه ارمن سقان بن ابراهيم ايضاً قد جاء الى مسكر السلطان ليفوز بخــدمته ويمطى بتقبيل بساطه بعساكر كثيرة وُعدَد وافرة وحظي عند وصوله الى خدمة السلطان بالاعزاز والاكرام والتبجيل والاعظام وكان يخاطبهُ السلطان « ايجي »

فلما وصل رُسول الكرج الى اتابك الدكرُ بذلك عرضهُ على السلطان ارسلان شاه بن طغرل

فجمع الامراء باسرهم وشاه ارمن وحضر اتابك الدكز مهم وتشاوروا في الجواب لرسول ملك الكرج فاشاروا كلهم الى الاتابك الدكز : ان الرأي رأيك وانت أعرف ببلادك فهاذا ترى. فلاح لهم منه انه يميل الى المصالحة فقام امراء العراق وخدموا السلطان وقالوا له : نحن انفقنا اموالنا على اجنادنا ورجالنا وجمنا عساكر يضيق عنها الفضاء ويجيد عن سورها وشرّقا النضاء وجئنا الى هاهنا ونمود من غير ان نلقي عدو الاسلام وُنريَهُ بأسًا يوردهُ فيهِ موارد الانتقام ومراسًا يقوده الى الاذلال والارغام وقهرًا يردّه عن شريعة الطمع وقسرًا أينزل بقلبه البأس والجزع

ووافقهم شاه ارمن على هذا الرأي وقال: انَّ عدو الاسلام شديد كلَبُهُ ثقيلة على المسلمين وطأَتهُ وبالامس ما قد فعلهُ من الغارة على دوين وضبها وأسر جماعة اهلها وقد رآه نا اننا اجتمعنا للقائه وقياً نا لدفع مضرَّته وبلاء ويرى اننا تفرَّقنا من غير مكافأته ومصاولته وعدنا دون مصادمته ومساورته وقد انفقنا من الاموال ما انفقنا واذهبنا لجمع المساكر ما اذهبناه فحيئنذ يزداد طمعه ويخشى انهُ اذا عاد السلطان خلَد الله ملكهُ الى العراق ان يخرج الى بلاد الاسلام بجموعه ويطرقها بعساكره وهي خالية مهن يقاومهُ صفوًا مهن يقابلهُ ويصادمهُ فنظهر معرَّتهُ باهل الاسلام وتفشو مضرَّتهُ بالمال الاسلام وتفشو

فلماً سبع اتابك الدكر هذه المقالات وإن القوم مصرُّون على الملاقاة قام الى كل واحد من الامراء فاعتنقهُ وقبَّل وجهه وقال: الان علمتُ انكم على الجهاد حريصون وعلى مكافحة اعداء الله مصرّون فتأهبوا للقاء الكفار وبيع انفسكم بالجهاد على الواحد القهار. ودفعوا رسول ملك الكرج بلين من القول ورحلوا من مقامهم وقد اجتمع على السلطان من التراكحة ما ليس لهم عددُ ولا يحصرهم لكثرتهم احدُ وقصدوا بلاد الكرج

فلمًا علم جم ملك الكرج باضم قد قصدوا بلاده تأمَّب للقاء واستمدَّ وجمع قضَّهُ وقضيضهُ وخرج بعساكر لجبة واثقال ما حوى عسكر من عساكر الكُفَّار ما حواه عسكره من العدَّة والعتاد وآلات الحرب والطراد والحيل المسوّمة والبغال المطهّمة . وقرب الفريقان بعضهم من بعض وكان اتابك الدكز قد جمل العسكر ثلاثة فرزق فرقة تأمَّبت للقاء الملك وعسكره وفرقة ثانية فيها عسكر العراق امرهم ان يتوقَّفوا الى ان تختلط الحيل بالحيل والرجال بالرجال وتنشب بينهم الضراب والطعان فيأتوضم عند ذلك لتقوى قلوب المسلمين بإتياضم وتضعف قلوب المشركين عند معاينتهم ووقَّغهم في الفرقة الشائة ومع غلمانه وخواصة رجالٌ قد جرَّبوا الحرب ولاقوها مرادًا وتقلَّبوا فيها وعلموا احوالها سرًا وجهادًا

فوصل الملك ورثّب عساكره ميمنة وميسرة وقلباً وجناحين وعساكر المسلمين مقابلة ورفعت الحميلات من الكرج على المسلمين وثبتوا له اشد ثبات ودارت بينهم رحى الحرب يفصلون بالبيض البوارق ما بين الطلي والعوارق ويضر بون مفارق الهام ضرب الفدام بقبعة القدام ، فلما اشتسدّت وطأة الحرب على ضجها ومرّت كأسها على شرجا وتكافحت جموع الكرج على المسلمين لم يَرُعهم الأ الفرقة الثانية من المسلمين وهم امراء العراق قد اظلّتهم بخيل كظلام الليل وملتطم السيل معلنين بالخرم والتشمير وانضافوا الى اخواضم من المسلمين وتقدّموا على اعداء الله بحدمون صفوفهم و جزمون ابطالهم و يزيلونهم عن مواقفهم ومع ذلك فهم ثابتون امام ملكهم الى

ان انتصف النهار . وجاءم اتابك الدكر بنفس، ورجاله الاتراك واشباله القبال بالطمّ والرمّ والليل المدلهمّ

فلا رأى الملك كثرة المساكر والامداد واضم يأتوضم فوجاً بعد فوج زالوا عن مقامهم واخذتهم السيوف من وراءهم وامامهم وتكاثر اولياء الله المسلمون على جماهير الكفار المشركين يأزُوضم أزّا ويمشوضم رقصاً وجزاً. فلم ينتصف النهار الا بانتصاف المسلمين من اعداء الله المخددولين وحكموا السيوف في زُهاء عشرة الاف رجل من ابطالهم وشجماضم فبسطوهم على العراء واطعموهم سباع الارض وطيور الهواء وأحيط بجماعة من وجوه الكفار وجماهيرهم فسيقوا بجر اتم القسر والقهر والأسر الى موقف السلطان واتابك الدكز كما يساق المجرمون الى النيران وجوه عليها غبرة الكفران ترهقها قترة المذلان في مكتوف الى الظهر قهراً ومسحوب على الحد جراً ومضروب على الوريد ضبراً

ونجا ملك الكرج بحشاشة نفسه ورضي من الغنيمة بالإياب ومن الظفر بالانقلاب واستولى المسلمون على غنائم لم يغنم احد من المسلمين وعسكر من المسلمين مثلها وامتلاً ت الايدي من الغنائم والحيال السوائم والاموال الجزيلة والمنيام الحسنة الجميلة والغلان الذين كاضم اللؤلؤ المكنون. ومن جملة ما كان مع الملك الاصطال التي كان يسقي فيها خيله كلّها فضة والآنيسة التي كان يحضر فيها طعامة والميد والاطباق والصحون والربادي جميمها ذهب ووجد في خزانته من الجواهر والعقبان واللؤلؤ والمرجان كما ذكره الله سبحانة في القرآن ووعد به إهل الجنان. وكانت هذه الحرب سنة ٩٦٩ (كذا) ودخلت العساكر بعد ما أحمت اياماً الى بلاد الكرج وشنّوا فيها الغارات واوقموا فيها النهب والقبل الدكن أم تُنفَن بالامس وخرجوا وقد حصل المهم من الغنائم ما ارتباشت جا احوالهم وتحققت آمالهم، ورجع السلطان واتابك الدكن الى كنجة ومنى شاه ارمن الى دار ملكم واقعد اتابك الدكز في كنجة من يقوم بحفظها والذب عنها من وقصدوا همذان ووصلوا اليها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً وقددة السلطان وقصدوا همذان ووصلوا اليها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً وقد وشورة عليه ما أملٌ مرجوً العلمان وصورة المها المان غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً المدورة المها المها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً المورة المها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً المدورة المدان وصورا اليها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً المدورة المدان ورسلوا اليها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجوً المدورة المدان المدورة والمدان ورسلوا اليها سالمين غاغين لم يحسهم سوء ولم يخلفهم أملٌ مرجورً المدورة المدورة المدان ولمربورة ولمدورة والمدان ولمدان ولمدورة ولمدورة

واماً ماكان من بعد في امر مدينة آنة فهذا ما قالهُ الفارقي في تاريخه: وفي سنة ٥٥٩ في جمادى الاولى دخلت الكرج مدينة آنة واخلوها ووصل شمس الدين الدكر وملكها واقام جا اياماً وعاد اليها بعض من بَعِدَ عنها وشرع في عمارتها وانصرف شمس الدين الدكر الى باب مدينة جنزي وعزم على لقاء الكرج

وفي هذه السنة أوقع الامير ابراهيم صاحب سرماري بالكرج وقعة عظيمـة وقتل منهم خلقًا كثيرًا واسر جماعة من كرَّاجِم

وفي آخر السنة سلَّم شمس الدَّبن الدكر آنة الى الامير شاهنشاه اخي الامير شداد وقضاون اللذين كانا اصحاجا من اولاد منوجهر. وقال ايضًا في ترجمة سنة ٥٦٣: انهُ في اول رجب منه وصل الحبر ان عزّ الدين سلتق صاحب ارزن الروم توقي وولي ولدهُ الملك محمد موضمه. وقال ايضًا في شهر ربيع الاول من سنة ٧٠٥ قصد الكرج آنة وحاصروها ايامًا واخذوها من الامير شاهنشاه اخي شداد وضبوها وضبوا كل ما كان فيها ورتبوا فيها واليًا من قبلهم وحصلت من ولاية ألكرج

وقال ايضاً: ان في هذه السنة وصل المنبر بان اتابك الدكر قصد الكرج واقتتلوا قتالًا عظيماً واضرم المسلمون وقُتل جماعة وأسر جماعة وضب من المسلمين شيء كثير. وبقي اتابك مدّة ثم جمع جماً كثيرًا وقصدهم فالتقوا في صحراء اوين وما اختلط بعضهم ببعض ولا جرى بينهم قتال وعادت الكرج ولم يظفروا بشيءودخل انابك الدكر الى مدينة نخجوان وهو يجمع المساكر ونفذ الى صاحب اخلاط وجماعة الامراء ليعضروا ويلقوهم والله ينجدهم زهم الكرج

وقال ايضًا: وفي المعرَّم سنة ٧٩ قصد إتابك الدكر والسلطان ارسلان شاه وشاه ارمن صاحب الحلاط وعساكر ديار بكر والبهلوان ولد الدكر ومعهُ عساكر اذر بيجان وهمذان في خلق لا يُحصى ولاية الكرج الى ان جاوروا صحراء لوري ودورانيس وخرجوا الى اقشهر وهي ما بين الحل كاعاك وصحراء ترياليث فنهبوا تلك الولاية واخربوا الضياع وسبوا من كان فيها ودقوا الروع ولم يبقوا في تلك النواحي عمارة وجلس الملك في غيضة من من مجضرتها وما كان اليه طريق ولم يقدر ان يخرج اليهم فبقوا ايامًا وعادوا اجمع من والسلطان بدوين وعاد شاه ارمن وعساكره الى ديار بكر والى اخلاط فوصلوا في العشر الاول من ربيع الاول ودخلوا الى اخلاط وزينوا البلد وكان يومًا مشهودًا واظهر اهل اخلاط من الاموال والرينة ما لم يُرَ مثله ببلد آخر وبقيت الزينة ثلثة إيام باخلاط

# فهرس الأعلامر

## التي وردت في الكتاب

احمد بن نظام الملك (ابو نصر) ضياء الملك - بن ابي هشام ابو القاسم المقيقي الملوي ٦ - شاه التركي ١٠٩ ,١١٦ الكردي ١٩٨٠ ١٧٢-١٩٨ احمدیلی هو آق سنقر ارتاش (بكتاش) عبير الدين بن تتش بن الب ارسلان ۱۵۲, ۱۵۲, ۱٤۹, ۱۵۷, ۱۵۷ ارتق بن عبد الرزَّاق الامير ١٦٠ ارجوان هو برجوان ارسلان تغمش بن داود بن ارتق ۲۲۷ - مماوك بن منقذ ١١٤ ارمانوس ملك الروم ١٠٤ ر١٠٤ الارمان ۲۰، ۱۲۲ , ۱۲۰ , ۱۲۸ , ۱۲۰ , ۱۲۲  $\Gamma \lambda \lambda$ ,  $\Gamma \lambda \Gamma$ ,  $\Gamma Y \uparrow$ ,  $\Gamma \uparrow \xi$ ,  $\Gamma \uparrow \Gamma$ ,  $\Gamma \cdot \uparrow$ , 702,71., اريسيني ١٠٢-١٠٠ اسامة بن المبارك ( بن شبل المقيلي ) ٢٢٦ بنو اسامة ٢٥٨ ابن ابي الاساور بن منوجهر ٢١٦ الاساتارية ٢٢٩ اسد الدين الامير هو شير كوم

\* ا \* آق سنقر اجمدیلی ۲۲۸ - سيف الدين البرسقي صاحب الموصل الوزير ١٥١ , ١٦٢ ΓΙΥ-Γ·λ, 111, 11Y - قسيم الدولة صاحب حلب ١١٩ - | - بن يعقوب الداعي ٦٧ 17.,177 الآم باحكام الله العبيـدي ٢٠٢، ١٤١، ١٢٩ | احمديل (بن ابرهيم بن وهـــودان) الامير FFA, FIO, FIF الابخاز ٢٠٥, ١٦٦ ابرهيم الامير صاحب سرماري ٢٦٤ ← بن جعفر ابو محمود ۲۔٥ بن سکان بن ارتق ۱۳۷ -- - القطبي ١٧٦ – بن قریش العقبلی ۱۲۲ ، ۱۲۲ - بن ينال آخو طغرلبك ٩٠-٨٧ - - فخر الدولة صاحب آمد ۱۲۱, ۱۲۱ | - شاه بن طغرل بك ۲٦١, ۲٦١, ۲٦٥ | 177, 177, 101, 171, ابق بن عبد الرزَّاق الأمير ١٦٤ هو مجير الدين اتسز (الاقسيس) بن اوق الحوارزي ۹۸ را ۱۰۸ 127,115-اثير الدولة ابو الفتح خواجا ١٧٥ ابن الكوفي ٢٩ الاحدب هو طفان ارشّلان احمد (بن حنبل الفقيه) ٢١١ - بن عبد الرزَّاق ابو الفضــل كريم الملك اسحق القرمطي ١٥

الوزير ٢٤٠

البارسلان تاج الدولة بن رضوان ١٨٩–١٩١ 111,

- محمد بن داود السلجوقي ١٠٠, ٩٩, ١٠٠ 1.7.

- بن محمود بن محمد السلجوقي ۲٤٨, ۲۱۷  $\Gamma$  $\lambda$ 7, $\Gamma$ 01;

الى نجم الدين بن تمرتاش ٢٦١

التونتاش ۲۸۹,۲۸۹

- (ايلدكز) شهس الدين اتابك ٢٦١-٢٦٥ الافتكين ( هفتكين ) ابو منصور ١١-٤٦,٢١

الفنش الافرنجيي ٢٩٧, ٢٠٠

الكزايكس ملكُ الروم وابنه يوحنا ١٩٩

الالمان ۲۹۸,۲۹۷

الانبرت ابن ملك الافرنج ١١٨

الامو يون ١٦

امير ميران نصرة الدين محمد بن زنكي ٢٣٨

TOX, 507, 500, 500, 521,

امين الدين زين الحاج ابو القاسم ٢٥٥ ابن الانباري سديد الدولة ( ابو عبد الله محمد بن

عبد الكريم) ۲۵۰,۲۲۹,۲۲۲

- ابو على ٨٤

انتصار بن يحيى زين الدولة ٩٩ ,١٠٨ ,١٠٩

اندكان (مي ارزنجان) ٢٠٢

أُ ثر هو معين الدين

انفراد (جارية) ۲۹

اكن اسد الدين الحساجب ٢٦١, ٢٦٤ (٢٧٧ | انوشتكين ابو منصور الدزبري امير الجيوش٧١

Ar, Y7-

\_ هو عز الملك

انوشروان شرف الدين بن خالد القيني الوزير TEF, 77A

اساعيل بن ابرهيم الحسيني هو ابن ابي الجنّ - بن بوري هو شمس الملوك

- السلار زين الدين شحنة بدمشق ٢٠٧

- المجمى الباطني الداعي ١٨٩ و ٢٢٢ , ٢٢٢

- بن وقار ابو الفضل الطبيب ٢٥٧

بن ابي يعلي بن القاسم الحسيني ا

الاساعيلية ١٢٨, ١٢٩, ١٨٩, ٢٠١, ٢٠١, ٢٠١ التاس الامير ١٢٨

الاصفهاني حمال الدين ابو جمفر محمد بن على بن الدكر التركي ١٠٩

ابي منــصور الوزير ٢٨٦,٢٠٧, ١٥٦

– ابو نصر بن عمر الكاتب ١٥٢

اصفهبذ (بن ساوتكين) ١٣٠

الاصفهيذ التركاني (صباووا) ١٥٨

الاصمعي ٢٥٧

الافرنج ۱۱۸,۱۳۴

الافضل ابو القاسم شاهنشاه ابن امير الجيوش امير الحيوش هو بدر الجمالي بدر٤٨, ١٢٨, ١٢٩, ١٢٥, ١٢٧ أو الحا

14, 144, 145, 174, 175, 17.

ابنه (ابو نصر) احمد الاکمل ۲۲۹

- بن ولخشی هو رضوان

ابن افلح احمد بن محمد ابو الفتح ٥٠, ٦١

اقبال الشفيعي ٢٧ اقسس هواتسن

ابن اقش ابو على الحسن اثير الملك ٢٤٢

الا کواد ۱۰۲ و ۱۰۹ و ۱۱۶ او ۱۸۶

- الحلالية ٢٥٩

Fto.

الإكفاني هية الله بن احمد بن محمد أبو محمد

ΓΓY, 111

الأكمل هو ابن الافضل

بدر بن حازم آلکلبي ۹۲,۹۲,۱۰۹،۱۱۰ الدولة (سليمان) بن عبد الحار بن ارتق - الدين اخو الحاتون باخلاط ٢٦١ - بن رسعة ٥١, ١٦, ٢٩ - بن ابي طبيب شرف الدولة ١٨٨, ١٦١ - غلام فاتك ٢٢ بدران بن صنحيل ۱۲۲, ۱۲۹–۱۷٤ ا 197, 140, 141, 177, - الكردى ٢٤٥ الدليسي (اساعيل بن فضائل بن سعيد) ٢٧٤ ابن بديع ١٨٩ البربر 1, ٢٩٢–٢٩٤ برجوان (ارجوان) الخادم ٤٤-٥٦, ٥٩ – مولولوء الكبير ابرسق بن برسق صاحب همذان ۱۷۶ البرسقي هو آق سنقر برق بن جندل التميمي ٢٠٢, ٢٠١ بركيارق بن ملك شاه السلجوقي ١٢١ ,١٢٠-124, 12.-174, 179, برهان الدين ابو الحسن على بن محمد البلخي ٣٠١ 777,777 بزان بن مامین ابو الفوارس مجاهد الدین ۲۸۲ 771,711,711,7.7,7.2,717, 701,700,771,772, - ابنه محمد سيف الدين ٢١٩ بزواج (بزواش) شجاع الدولة ۲۵۲,۲٤۸ Γ77, Γ71, Γολ, البساسيري (الفساسيري) ابو الحرث ارسلان Γλ<sup>Γ</sup>, 1·Υ, 1·0, <del>1</del>·-λΥ البسطامي ابو عبد الله ٢٠٦ باسیل ملك الروم ۱۵, ۲۲, ۱۱, ۲۲, ۵۰, ۵۰

انوشروان ربیب طغرلبك ٨٨ اوس جاء الدين بن مسعود وزير باخلاط ٢٧٦ ایاجور (ایجور) کند افریخی ۲۷۲,۲۰۹ آباز امل سلحوقي ١٤٧ اينكين السليماني غلام تتش ١٤٨, ١٤٥, ١١٧ 129. ايجور هو اياجور الايس ٢٥ ايكلدي ( ايلالدي ) سمــد الدولة بن ابرهيم بن ينال صاحب آمد ١٢٨ , ١٦٧ , ٢٧٥ ایلیا (یلیا) (آترکی ۲۶۱, ۲۵۲ اللدكز هو الدكز ايلف ازي نجم الدين بن ارتق١٢٧ و ١٢٥ و ١٢٥ ١٩١, ١٧٦, ١٦٩, ١٦٨, ١٥٧ و ١٩١ البرجي البطريق ١٤ و ٢٤, ٤٦ و ١٤ و ١٤ ΓΙο, Γ·Υ-Γ·ο, Γ·Γ-191, ايوب ضياء الدين وزير بارزن ٢٦٧ - نجم الدين بن شاذي ٣١٦, ٢٨٧ \* ب الدالكردي ٢١ بارحکس (کذا) ٤٩ بارخ غلام ٢٥ بارديس الدمستق ٢٩,٢٥ بارزطنان قطب الدين ٩٤ باز به ۲۰۱ الباطنيَّة ١٠٦, ١٥١, ١٤٩, ١٤٢, ١٥١, ١٥٢ 111, 111-111, 140, 175, 101,  $\Gamma11,\Gamma12,\Gamma21,\Gamma\Gamma.,\Gamma\Gamma2,$ ماكاليجار جاء الدين العلوى ١٥٨ بايتكين اخو كمشتكين الناجي ١٦٦ البجناكي حسام الدولة ٢٩,٧٩ بختيار حصن الدولة السلَّار ١٣١ , ١٣٢ , ١٩٨ بدر الحالي امير الحيــوش ٨٤ و ٩١-٨٢ , ١٠٩ ا بشارة الاخشيدي ٢٥ , ٣٦ , ٢٠ , ٢١ ، ١٠٤ ٥-٥٠ ١٢٨-١٢٤, ١١٠,

يمند صاحب انطاكة ١٤٦, ١٤٢, ١٢٨ 178,104, +

السلجوقي ١١٦-١١٦, ١١٦، ١٣١-١٢١ TY1, 171, TE7,

تاج الملوك بوري بن طنتكــين ١٦١,١٣٩  $\Gamma 1\lambda$ ,  $1\lambda\lambda$ ,  $1\lambda\Gamma$ ,  $1\lambda1$ , 17Y, 177, T72-

ابن تاشفین (علی بن یوسف) ۲۹۲, ۲۹۲

- بن دقاق ١٤٤ و ١٤٥

تربر هو دربر

ابو تغلب الغضنفر هو ابن حمدان

التفلسي الطبيب ٢٩

البلاساغوني أبو عبدالله محمد بن مومي التركي١٨٢ | ابن تكش بن الب ارسلان السلجوقي (بكتاش) 111,115

تتكين حسام الدولة صاحب بدليس وارزن ١٢٧ 177,101,

غرتاش حسام الدين بن ايلغاري بن ارتبق ١٩٩  $r^{\dagger}$ ,  $r^{\dagger}$ , rعصولت هو طزمات

غیراك بن ارسلان تاش ۱۸۰

تم بن اسميل المفر بي الملقب بفحل Vo التميمي هم حمرة ومحمد ابني اسد ومحمد بن هة الله

ابن تومرت ابو محمد المصمودي الادريسي الحسيني ٢٩١, ٢٩١

🗱 ج 🛪 جاولی سفاوه۱۰۱, ۱۹۲–۱۹۲, ۱۲۷ ابن جبلة القاضي ١١٦ و١١٧

ابن الجراح حسان ٢

حميد بن محمود وخازم بن علي ٩٣ ,٩٣ tY,

بشر بن سور الكاتب ٦٧

 بن کریم بن بشر (ابو بکر الحزري)۲٤۸ ابن البطائمي ابو عبد الله محمد (بن ابي شجاء الله ته الدولة تتش بن الب ارسلان فاتك بن ابي الحسين مختار) المأمون ٢٠٤ FIF. F. 1.

- اخوه المؤتمن حيدرة ١١٦

بغدوين صاحب بت المقدس ١٤٥, ١٤٢ و ١٤٥  $171-17\dot{Y}, 17\xi-171, 101, 101,$ , ۱۲۱-۱۲۱ مرس هو باردیس الارس هو باردیس 111, 115, 11., 111,

الرُويس صاحب الرها ١٢٠,١٢٨ تبر الامير ٢٩٥ , ۱۸٤ , ۲۰۹ , ۲۱۲ , ۲۱۲ , ۲۲۲ | تتش هو تاج الدولة

> البغش الارمني ٢٦٩, ٢٧٩ بكتاش هو أرتاش

بکجور ۲٤, ۲۷-۲۱, ۲٤

ابو بكر الصديق ٥٨

بلاق حسام الدين ٢٠٦

للتاش ١٦٧

بلتكين (يلتكين) التركي ٢٩,٢٨,٢٦,٥٥ البلغر ٤٢,٤١

بلك بن جرام بن ارتق نور الدولة ٢٠٢، ٢٠٠  $\Gamma \lambda \circ , \Gamma 1 \cdot - \Gamma \cdot \lambda$ 

> البلنس هو ريمند صاحب انطاكية بناء الحيوش زهر الدولة ١٤٤

> > المنادقة ٢٠٩

جاء الدولة بن بويه ٢١

جرام الباطني ٢١٥, ٢٢١, ٢٢٢, ٢٠٢

- شاه بن بوري ۲٤۸

- - بن تتش ۱۸۹

البهلوان بن الدكر ٢٦٥

بوري بن طفتكين هو تباج الملوك

بوزان عماد الدولة صاحب انطاكية ١٢٧-١٢٧ بوزیه (بوزایه) ۲۹۶

سعيد ابو على (الاعصم) ١-٣,٢-١٦ 127-174, 172, ابن حهر عبد الدولة محمد بن محمد ١٢٩ كافى الدولة ابو البركات جهير ١٢٢ - نظام الدين ( ابو الظفر بن زعيم ) ٢٧٢ جوسلين صاحب تل باشر ١٥٧ , ١٦٧ , ١٧٥  $\Gamma \cdot 1, \Gamma \cdot \lambda, \Gamma \cdot \Gamma, 1 \lambda 0, 1 \lambda \xi, 1 \lambda 1,$ - ابنــه جوسلین ۲۸۸,۲۷۹,۲۲۰, *۲۸۸* 17. جوهر الصقلبي ٩٠ - القائد ۱۰٫۱۲٫۲٫۱ - ۱ ابن جوهر الحسين قائد القوَّاد الوزير ٥٦,٥٦ 70,71, جيش بن محمد بن صمصامة ١٠,١٠,٥٥,٢٦ 10,0Y,02-0·, EA, - ابنه محمد ١٥ \* ح \* الحارثون ٢٦ حارق بن كمشتكين العراقي الامير ٢٠٢ الحافظ لدين الله العبيدي ١٢٩ و٢٠٦ و٢٢٩ ابناه ابو على الحسن وابو تراب حيدرة 727 - بنیه ابر هیموجبریل و یوسف ۲۲۹ ، ۲۲۰ الحاقدارية ١٤٤

- - ابنه المفرّج بن دغفل ١٦, ٢٥-٢٥ جناح الدولة الحسين بن أيتكين اتابك ١٢٢ 72,01-27,55-59, - - ابنهُ حسان بن المفرّج٦٦- الجنو ّبون ١٣٩ ر١٤٤ , ١٦٣ , ١٦٢ , ١٦٨ YŁ-YF,7Ł -ابن الجوزي (المؤرّخ) ٤ حازم بن نبهان بن القرمطي ۹۲ الحاكم بالله العبيدي ٤٤-٠٥, ٥٥-٧١, ٢٩ حامد بن ملهم (ابو الحيش) القائد ٦٢, ٦٢ اللك ٢٦, ٩٢, ٩٦ حبشي شرف الدين الوالي ٢٧٤ الحجرية ٢٢٠ الحداد ابو على ٢٩٥ الجنابي الحسن بن (ابي منصور) احمــد بن ابي ابن ابي الحديد ابو آلحسين (عبــد الرحمن بن

ابن الجراح دغفل الطائي ٢ علي ٤٧ الجرجرائي ابو القــاسم على بن احمد الوزير ٧٣  $\lambda \xi, \lambda \Gamma, \lambda \cdot, Y \circ$ - ابن اخیه ابو البرکات ۸٤ گجرجی ۱۰۲ جرفاس الافرنجي ١٦١ ابن الحسطار ٢٧ جمير الامير ١٠٠ جعفر الصقلي السيغي ٦٢ – القرمطي ١٥ بئو جعفر يتفلس ٢٠٥ جقر بن يعقوب هو نصير الدين جكرمش (شمس الدولة) صاحب الموصل 107, 10, 127, 127, 127 الحلالية (أكراد) ٢٥٩ جلنار الوالي ٤١ مجال الدين طلحة صاحب المخزن ٢٥١,٢٥٠ - محمد بن بوري ۲۲۹-۲۷۱ - الوزير هو الاصفهاني ابن ابي الحِنّ حمزة بن الحسن بن العباس ابو يهلي فخر الدولة من بني جمفر الصادق ٨٣ - ابن عمه ابرهيم بن العباس بن الحسن ابو الحسين مستخص الدولة ٩١ - ابنه اسمعیل بن ابرهیم ابو الفضل فخر - حيدرة ابو طاهر ٩٤, ٩٦, ٩٧ – – القفي مختص ۹۲ , ۱۰۲ فخر الدولة ابو الحسين ٢١١

مدانه) ۱۲۷

– حفيذه ابو الحسن الفضل ٢١٧ ابن الحرمي ابو بكر ٤٥

حسام الدولة هو تمتكين

حسام الدبن هو غرتاش حسان بن مسار الكلي ١٦٧

- بن المفرّج هو ابن الجرّاح

710, 110

حسن الحاحب ٢٦٢

- بن منيع بن شبيب ١١٦

الحسن بن جَمَفُر ( ابو الفتوح ) العلوي الراشـــد |

- بن صالح الوزير ٧٢

العطاً د ١٠٦

- بن على بن ابي طالب ٢٥٠, ٢٢٢

الخوارزمي هو ابو القاسم

- بن محمد بن احمد بن طلاب ابو نصر الخطيب ١١٢

- بن ناصر الدولة هو ابن حمدان

ابن ابي حصين القاضي ٢٨

الحكم المنتجم الباطني ١٤٦, ١٤٩, ١٨٩

LAK (CJAL)

بنو حماد ۹۴

- بن صنهاجة بالمغرب ٢٩٢

ابن حمدان سيف الدولة (على بن الحسين) ٢٧

- ابنه سعد الدولة ابو المعالي شريف ٢٤

77, 21, 59-52, 51-57,

- الغضنفر ابو تفلب بن ناصر الدولة الحسن بن مبدالله ٢١-٢٦

ابو عبد الله الحسين بن ناصر الدولة الحسن

بن صدالله ٥٠,٥٠

- ابنيه ناصر الدولة ابو محمد الحسن بن الحسين ٦٢, ١٠, ١٢, ١٠, ١٨ 1.1.

- ابنه عدة الدولة ١١

- ابو الهيجاء بن سعد الدولة ٢٩

وحيه الدولة أبو المطاع ذو القرنين ٢١-٦٩

– المنبجي والبعلبكي حسام الدين ٢٤١ ابن حمدون (وزير لبني حماد بن صنهاجة) ٢٩٢ حمزة بن اسد بن على بن محمد ابو يعلى المؤرّخ

هو ابن القلانسي

- بن الحسين (الحسن) ابو يعلى فخر الدولة ابن ابي الحِنّ من بني جعفر الصادق ٨٢

بن على المين زربي الشاعر ١١١

- المغربي ٧

بن وهاش امیر مکة ۱۲۵

حميدان ۲۱

ابن حترابة (جمفر بن الفضل بن الفرات)

الوزير ٢٢

ابوحنيفة (النعان بن ثابت الامام) ٢١١, ٢٢٢ ابن الحوراني هو نبا

الحويلي ابو سمـــد السديد الوزير واخوه ابو منصور المعين ١٧٦

حيدر الامير ٢٩٥

الحلحولي عبد الرحمن (بن عبد الله بن عبد الرحمن حيدرة بن عضب الدولة المؤيّد ابو الكرم ١٥, ١٩ بن مستخص الدولة هو ابن ابي الجنّ

- بن منزو بن النمان حصن الدولة آلكتامي

17,17,15 - - ابنهُ الملي سنان الدولة ٥٠ و ٩٨

> ١٠٨, ١١, - الوزير هو ابن الصوفي

ابن حيدرة ابو الحسن عبد الواحد ٥١

- - علي ٥٠

- ابو الفضائل بن سعد الدولة ٢٩ و ٤١ عـــ ابن حيوس ابو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد الشاعر ٧٤ و ١٠٨

– اخو النونتاش ۲۹۰

المطيب البغدادي ابو بكر احمد بن على بن ثابت

1.7,1.0,11,1

بنو خفاحة ١٨٥ ، ٢٧٥

المفاجى فرخانشاه بن محمود السلجوقي ٢١٧

۲۸.,

- ابو محمد بن سعید بن سنان الشاعر ۹۱

ابن الحقاً ني ٢٥, ٢٨

الملادي ۲۰

خلف بن ملاعب (الكلابي) ١١٥, ١١٦, ١١٠

129, 175, 151,

- ابنه مصباح ۱۵۰

الحليل ابرهيم النبي واسحق ويعقوب ٢٠٢

ابن الحمار ١٧,١٦

خمارتاش الحافظي ابو المظفر ٢٨٦

- الوالي ٢٥٢

خمرتاش السليماني ١٥٨, ١٦٤, ١٧٥, ١٧٦ ابن الخوجندي هو ابن الخجندي

ابن الخيَّاط ابو عبد الله محمد الشاعر ٢٢٤

ابن خيران ابو على ولي الدولة ٨٤,٨٠ إ

خيرخان (خترخان وقرخان )بن قراجا صمصام

الدين ١٨٢ , ٢٠٩ , ١٩١ , ١٨٢

لله د بلا الدامغاني ابو الحسن على (بن احمد) (القاضي ٢٠٢

- (ابو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن

حسن بن عبد الوهاب بنحسنويه) القاضي ٨٩

الدانشمند (كمشتكين) ١٤٢,١٢٨

اولاد ٢٦٦,٥٧٦, ٦٦٦

داود ملك الابخاز ٢٠٥

- بن سکان بن ارتق ۲٤٢, ۲۰۸, ۱۲۷  $\Gamma Y \xi, \Gamma \gamma Y$ ,

- بن سليمان بن قتلمش ١٣٤

- بن معمود بن محمد السلجوقي ٢٢٠ TYY, [7], [01; [0], [[],

\* خ \* خاتون زوجة سكمان القطبي ١٧٦

- بنت طفتكين ٢٠٨, ١٢٢

- زوجة طغرلك ٨٨

- اخت محمد تار ۱۷۲

- دانة ملك شاه ١١٩

- زوحة - - ١٢٧

- زمر"د بنت جاولی زوجے بوری ۲٤٦

ΓλΙ, Γ79-Γ77, ΓοΣ, ΓΣΥ,

شرف النساء والدة بورى ٢٢٤

- الشقيرية ١٠٢

- صفوة الملك والدة دقياق ١٤٤, ١٢١

, 1.1, 120,

رضوان ۱۹۰

- صفية بنت غرقاش ٢٧٦, ٢٧٥

- فاطمة بنت محمد تدر ١٧٦

فرخندا بنت رضوان ۲۰۸

کال بنت ایلغازی ۲۰۰

خاتون نورة بنت تمرتباش ٢٦٧

- ینی بنت المفازی ۲۷۰

خاصبك بلنكي ( بلنكرى ) ٢٩٥

ابن خان التركي امير الغزّ ٩٣, ٩٢

الحاني الامير ١٢٥

خترخان هو خيرخان

ختق التركاني ١١٦

ختكين ابو منصور الداعي الضيف ٥٧ , ٥٨ , ٥٥

ختلغ ابه السلطاني ۲۱۸

ابن الخيجندي صدر الدين ابو بكر محمد بن عبد

اللطيف ٢٩٥

المنركاوي (عنبر) الفرَّاش ٢٦٨

المتزر ۲۰۳٫٤۳

ابن الخطابي ٢٠

خطر الندى الرومية ام القائم بامر الله ١٠٧

خطلخ الحاجب ٢٦

رافع عز الدولة بن ابي الليل الكلابي ٧٢-٧٥ ٧1, بنو ربيعة ۱۸۴ ابن رزيك الملك الصالح طلائع ابو الفارات الوزير .77,177,707,507,577,177 رزين الدولة ١١١ رشیق غلام ۲۰ ابن ابي الرضا ٩٦ رضوان فخر الملوك بن تتش ١٢٧ و ١٢٠ –١٢٥ 175, 104, 104, 10., 124, 125,  $1\lambda 1-1\lambda \Gamma$ ,  $1YY-1Y \cdot$ , - اخویه ابو طالب تاج الدولة وجرام شاه 111 بن ولحشى الانضال الوزير ٢٧٠, ٢٧٠ T17 الرضى الشريف ٢٢٢ ابن الرعوى هو ابن اليرعوني رقي الصقلي ٢٩ ركن الدوَّلة ابو علي الحسن بن بو يه ٢٨٣ – ابنهُ على ثقة الثقات الوزير ٦١ الروسية ٤٣ ابن الروقاية هو ابن مرداس

ريدان الصقلي ٥٥

- بن ميكائيل بن سلعوق ٨٦ الداوية ٢٢٦ ابن الداية مجد الدين ابو بكر محمد ٢٦٠, ٢٤٩ رباح ٢٦ roo, ro. . دبيس بن صدقــة بن مزيد ٢٠٠, ٢٠٠ | الرزبيكي و الي ميافارقين ٢٠٨, ١٧٦ rol. rr., الدبيسي عز الدين ابو بكر ٢٨٦ الدركولية ٢٤٢ دُري غلام ارمني ٦١ - المستنصري شهاب الدولة ٩٢ دزبر بن اونيم الديلسي الحاكمي ٧٦,٧١ الدزبري هو انوشتكين دقــاق شـمس الملوك ابو نصر بن تـتش ١٣٠– 107,120 الدمشقى ١٢ دميطري هو دعيطري الدهقين ٢٥ الدوقس عظيم الروم ٥٠–٥٣ دولات بن مسمود بن سليمان بن قتلمش ٢٢٢ رضي الدولة غلام ٧٩ دولت شاه بن طفان ارسلان الاحدب٢٦٧ و ٢٦١ رضي الدين هو عبد المنعم الديلم ١١ ديميطري ملك الابخاز ٢٠٦,٢٠٥, ٢٠٦ / رفق عدة الدولة المستنصري ٨٥ 🛠 ذ 🛠 ذخيرة الدين ابو العباس محمد بن ارقتاش التركي ٩٧,٢٧ القاسم بامر الله ١٠٧,٨٦ ذكي الدين هو علي بن محمد الذهبي شمس الدين المؤرّخ ٢٢,٢٧,٢٥,١٩ ابو ركوة الوليد الاموي ٦٥,٦٤ , ۵۵, ۵۵, ۵۸, ۲۲, ۲۲, ۱۰۸,۷۲ روجیر هو سرجال , ۲۹۸ , ۱۲۹ , ۱۲۹ , ۲۹۸ , ۲۹۸ الروذباري صالح بن علي ٤٢ 772,377 ذو الفضيلتين هو صارم الدولة - القرنين ٢٦١ دو النون بن مسعود بن سليمان بن قنلمش ٢٣٢ ريان الحادم ١٠,١٠ 🛪 ر 🛠 الراشد بالله الخليفة العباسي ٢٥٠–١٥١ | الريحانية ٢٤٢, ٢٠٨ , ٢٢٠

ا سعد السعداء ۲۲ سعدون الحاجب ٢٦١ سميد بن غياث ٦٥ سكان بن ارتق ١٢٢ – ١٢٨ و ١٤٢ و ١٤٧ و ١٤٧ 177,101 – القطبي بن ابرهيم صاحب اخلاط ١٦٤ TTA, IAF, FYF, 1YY-1YE, 171, ,177,077 ابن سلَّار العادل ( ابو الحسن على ) الوزير ٣١١ 77.,77.,717,717, سلامة بن بريك الرشيقي ٢٥, ٢٨ سلتق عز الدين صاحب ارزن الروم ٢٦١, ٢٦٨ - ابنهٔ محمد ۲۲۶ تاريخ السلجوقية ٢٠٧ السلمي احمد بن عبد الواحد بن محمد ١١٢ على بن محمد بن الفتح ابو الحسن الشافعي بنو سليم ٩١ سليمان بن ايلغازي بن ارتق شمس الدولة ٢٠٨ - بن عبد الحبار بن ارتق ٢٠٩ بن قتلمش السلجوق ۱۱۷–۱۵۷, ۱۱۹ - شاه بن محمد - ۲۳۷ السمعاني ابو سمد (عبد آلكريم بن محمد) المؤرّخ **Γ10, Γ.**Υ السميري ابو طالب علي بن احمـــد بن حرب كال الملك ٢٠٦,٢٠٦ السناسنة ١٧٦ سنان بن عليان ٤٧,٤٦ سنجر بن ملك شاه السلجوقي ۲۰۲, ۱۲۸

TY0, [71, F01-[1, F17, F17, F10,

740,774,777,777,

سنخاريب ملك الارمن ١٠٥

سنقر الحاجب ٢٥٢,٢٥٤ ٢٥٧

الرئيس بدمشق هو ابن الصوفي المستب لا س لا سابق بن محمود هو ابن مرداس سالم بن مالك (بن بدران بن المقلد) العقيلي ١١٥ ابو سالم بن عبد الرحمن المنتجب الحلبي ٢٥٢ - عام الحلى ٢٦٦ ساوتكين المادم ١٢٠, ١٢١ سبط ابن الحوزي المؤرّخ ١ , ٢٤ , ١٦ , ١٨ , ١٤ 110,115,1.4,1.2,1.., 11, 177, 101, 10., 184, 181, 117, ΓΙο, ΓΙΥ, Γ··, ΓΊΥ, ΓΥο, ΓΥΣ, 777,777,777,774,777,717, السبع الأحمر وهو قزل ارسلان سبكتكين المعزى ١١ - ابو منصور المستنصري بن همام الدولة ٩٠ دو سيش ٩٦ سبيع بن مسلم بن قيراط ١٩٢ ست الملك عُلَية بنت العزين بالله ٢٣ و ٤٤ و ٦٠ Yt,Yr, - الناس اخت سعد الدولة بن حمدان ٢٨ 71. سديد الدولة ابو منصور ذو الكفايتين الضيف Y1.71 سرجال ( روجير ) ابن طنكري ١٨٢ ، ١٨٥ r.1, r.., السرجندية ١٩٨ و٢٣٩ و٢٤٢ سرخياك فخر الدين الوالي ٢١١, ٢١٤, ٢١٦ 17,737 السرداني الافرنجي ابن اخت صنجيل ١٦٢ السرميني ابو الفتح الداعي ١٤٩ , ١٥٠ سعاد بن حبان ۲ سمد الدولة ابو المعالي هو ابن حمدان سعد الدين عثمان ٢٥٥

شهاب الدين محمود بن بوري ٢١٥, ٢٤٤ , ٢٤٥  $\Gamma77,\Gamma72-\Gamma71,\Gamma0A-\Gamma0\Gamma,\Gamma2A,$ TY1, [7]. ابن قاضي شهبة تقيّ الدين المؤرّخ ٢٠٤,١٩١ F17, F10, الشهرزوري ابرهيم بن محمد بن عقيل بن زيد ابو اسحق ۱۲۸

- جاء الدين ( ابو الحسن علي بن القـاسم ) القاضي ۲۱۷, ۲٤۸, ۲۲۲

- تماج الدين ابو طاهر بجبي (بن عبد الله بنُ القاسم) ٢٨٦

- كال الدين ابو الفضل محمد اخوة ٢٨٥

- نجم الدين ( أبو على الحسن )بن جاء الدين

ابن ابي شويه ۹۲ بنو شبان ۱۱٤

ابن ابي شببة محمد بن جعفر الحسني العلوي امير مکه ۱۲۰, ۱۲۰

ابو الفتح ١٥, ١٥

الشيرازي ابو اسحق (ابرهيم بن على بن بوسف الفيروزابادي) ١٨٨

ابن الشيرجي محمد بن ابي بكر بن اساعيــل الموصلي ٢٦٠

شيركوه اسد الدين (بن شاذي) ٢١٦, ٢٢٢ ,177,777,777,737,707,707 107.

شيركير الامير وابنه عمر ١٥١

﴿ ص ﴿ ابن الصابي ( هلال بن المحسن بن ابرهيم) المؤرّخ ١ , ٢٥ , ٧٢ , ٧٤ - ابنه غرس النعمة محمد المؤرّخ ٩٤ , ١١٣ صادر امیر آمد ۱۲۸

سوارسيف الدولة مسمود ٢٥٥, ٢٣٦ | ابن الشمشقيق ١٢, ١٢ TY7, 570, 575, 500, 505, 581, ΓΛΛ, ΓΛο,

سونج جماء الدين بن بوري ٢٤٦,٢٣١,٢٤٨ 707.

سيف الدولة هو ابن حمدان

سيف الدين غازي بن زنكي ٢٠١, ٢٠٠ , ٢٠١

🚁 ش 🛠 شاتكين شهم الدولة القائد ٦٦ شاذي جدّ صلاح الدين يوسف٢١٦

- الخادم ۱۰۲, ۱۲۳

شارُوخ صاحب حانی ۱۲۲ , ۱۰۸ , ۱۲۲ الشاشي ابو بكر محمد بن احمد (بن الحسين بن عمر) الشافعي ١٨٨

> الشاقصي ووُمّل ٢٧٤ شاه ارمن هو سكان القطى شاهنشاه بن منوجهر ۲٦٤ شبل بن معروف العقيلي ۲٤,۲۲

شبیب بن محمود بن صالح هو ابن مرداس شحتكين شهاب الدولة ٧٠

شداد فخر الدين بن منوجهر صاحب آنة ٢١٦ ابن شيخ ٥٠

شرف الدولة هو مسلم بن قريش - - بن ابي الطبب هو بدر

شرف الممالي بن الافضل شاهنشاه ١٤٨, ١٤٢ شكر العضدى ٥٤ , ٤٦ , ٨٤ , ٥٥ , ٥٦

ابو شكلي التركاني ١١٠

شبس امراء الخواص ١٦٩ ,٢٢٨ , ٢٤٨ شمس الخلافة الوالي ١٧٢

شمس الدولة محمد بن بوري ٢٥٤, ٢٥٥ شمس الماوك اسماعيل ابو الفتح بن بوري ٢٢٢ TOT, [37-[2], TTT

خواجه الوزير (شمس الملك عشمان بن نظام الملك ) ٢١٨

الوزير ١٤٥, ٢٢٤, ٢٢٢, ٢٢٦ roy. \* ض \* ضحاًك (البقاعي) الوالي ٢٢١ بن جندل التميمي ٢٠٢, ٢٤١ ابن الضحاك ابو الحجر احمد الكردي ٥١ ضياء الدين محمد الوزير ١٥٨,١٥٧ - بن محمد بن عبيد الله النقيب ٢٠١ 🛪 ط 🛪 طارق الصقابي القائد 🖈 ابو طالب بن تتش ۱۸۹ - شيخ الصوفية ٢٢٤ ابو طاهر الصائغ العجمي الباطني ١٥٠, ١٤٩ TTT, 111, ابن طاووس ابو محمد (هبــة الله بن احمد بن عبد الله بن على) ٢٧٤, ٢٧٦ الطائع لله الخليفة العباسي ١١ طرخان بن محمد الشيباني ٢١٦ ابن طرغت ابرهيم الوالي ٢٦٢, ٢٧٢ طریف بن فزارة ۲۲ طزمات ( عسولت ) بن بكار الفائد الاسود ٥٨ ، ٦٢ طغان ارسلان شمس الدولة الاحدب بن حسام الدولة غنكين ٢٠٥, ٢٠٩ طفتكين هو ظهير الدين إتابك ابن طغج الحسن بن عبيد الله ا الطغراي ابو اساعيل (الحسين بن على بن محمد) الوزير ۱۹۴ و۲۰۶ - حفيده محمد الوزير ١٩٢ طغول بن محمد السلجوقي ٢٠٥, ٢١٠, ٢٠٥ ۲۸۲, ۲٤۲, ۲۲۸, طغرلك محمد بن ميكائيل السلجوقي ٨٢ و ٨٧ – ٢٨٢, ١٥٢, ١٠٠, ١١ طلحة هو جمال الدين قند طلولا بن بدران بن صنحيل الافرنجي ٢٤٠ طنفاج ملك سمرقند وابئسة احمد ١٢١ و١٢١

صارم الدولة ذو الفضيلتين الامير ٧٩ صالح بن حسن ۲۲۹ ابن الصالح ابو الغتوح الامام ٣٢٢ ابن الصباح الحسن ١٢٨ و ١٢٩ صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد الاسدي 17.,109,107,124 بن يوسف الفلاحي الوزير ٧٤,٧٣ ابن صدقة ابو بكرالقاضي ٢٢٨ الحسن بن علي إبو علي جلال الدين الوزير 772,717 - ابن اخيه جلال الدين ابو الرضا (محمد بن احمد) الوزير ۲۵۷, ۲٦٠, ۲٦١ – ابو العزّ وزير لمسلم العقبلي ١١٥–١١٧ ابن صلاح الوالي ٢٥٨ صلاح الدين (محمد بن ايوب) الياغيسياني ٢١٧ ۲٤٧, ٢٠٥, ٢٨٨, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٥٨, - يوسف بن ايوب ٦٨ ابن صليحة عبيد الله بن منصور ابو محمد ١٣٩ ابن الصاصمة هو جيش بن الصمصامة صنعيل الافرنجي ١٤٠ , ١٤٦ , ١٤٦ , ابن صنجیل هو بدران ابن الصوفي الحسن بن الحسين ابو محمد امين الدولة الوزير ١٢٢ و١٤٠ و١٤٤ حیدرة بن علی بن الحسین ابو الفوارس زين الدولة الوزير ٢٠٧ ، ٢٢١ 377 سیف بن الحسن ابو المجالی ۱٤٤ عز الدولة بن على بن الحسين ٢٢١ - المسيّب بن على بن الحسين ابو الفوارس

مويد الدين الوزير ٢٦١ , ٢٧٧ , ٢٢٨

771,711,710,712,711-7.7,

– المفرّج بن الحسن ابو الذواد عبي الدين |طنكري صاحب الرها وانطاكية ١٢٨ , ١٤٢

TT1, TTA, TTE,

, ١٤٨ , ١٥٠ , ١٥٠ , ١٦٢ , ١٧١ - ١٧١ عبد الملك بن محمد بن يوسف ابو منصور ٨٩ عبد المنعم بن محمد ابو غالب التميمي رضي الدين 777,770

\* طُ \* الظافر بالله العبيدي ٢٠٨ و ٢٦٠ / ٢٢٢ عبد المؤمن بن على اللمتوني المهدي بالمنوب٢٩٢

عبد الواحد بن محمد بن الحنبلي ابو الفرج ١٢٥ عبد الوهاب بن احمد بن هارون ابو الحسين

- بن عبد الواحد بن محمد بن على ابو القاسم ٢٧٥

ابن مبدون أبو عام الوزير ٢٠٥

- منصور النصراني ٥٨ ، ٦٦ ، ٦٢ ، ٦٤

عثمان سعد الدين ٢٥٥

بن عفان ۱۸۷

العجمي على بن ابي طالب ابو المحاسن الوزير

- محمد الوزير ١٢٨

ابن المدَّاس ( ابو الحسن على بن عمر) ٥٩ ( ٦٠ عدي بن محمد بن المعمر ابو طريف القرمطي ا عز الدولة الامير ١٥٥

سه مجتبار بن بویه ۱ ر ۱۱

عز الدين مملوك نور الدين ٢٥٥

مز الملك انو شتكين الافضلي الوالي ١٥١,١٥١ IXI.

العزيز بالله العبيــدي ١٢, ١٢-٢٧, ٢٥-٢٥ 29,20-51.

عزيز الدولة وعزيز الملك الحمداني هو فاتك ابن عساكر الحافظ المؤرّخ ٥٤, ١١٤, ١٩١ 777,772,

عضد الدولة فناخسره بن بو يه ٢٢, ٢٥, ٥٥ ۲۸۲,

عطا المادم (بن حفاظ السلمي ٢١١ , ٢٦١ , ٢٦٦ العطار هو بدر

ابن عُطاش (احمد بن عبد الملك) ١٥١

140,147,141,177,172. بنو طبی ۲۳ و ۹

771,77,177

- اخو يه بوسف وجبريل ٢٢٩

ظالم بن موهوب العقيلي ٤,٦,٩,٥,١٥ الظاهر لاعزاز دين الله العبيدي ٧٠, ٧٢, ٧٠ (النساني ابن الجندي) ٨٦ ۸۲, ۸٠,

> ظهـير الدين اتابك طفتكين ١٣٠ , ١٣١ , ١٢٩ ΓΙλ-107, 101-12£, 12Γ,

🚁 ع 🛠 العادل هو ابن سَلَار العاضد بالله العبيدي ٢٦٠ , ٢٦١

عباس الامير ( مملوك المقرب جوهر ) صاحب أ 112,59.63

- الوزير عمر (ابن ابي الفتوح بن يميي بن تم ابو الفضل الصنهـاجي) ۲۲۰,۴۲۰ .77,177

انهٔ ناصر الدین (نصر) عضد المالافة ۲۲۹

عدالله بن عبيدالله ابو محمد الحسني ٦

- ابن عم لست الملك ٤٤

- ابن المستنصر بالله ١٢٨

الحراسي ٢٤٦

- ابنه ابو سالم ۲۰۲

- (عبد الرحيم)بن الياس بن احمد بن العزيز بالله ابو القاسم ولي عهد المسلمين79, ٧٠

ابن عبد الظاهر المؤرّخ ٤٥

عبد القاهر بن على بن ابي جرادة ابو البركات٢٤٥ عبد المجيد ابو الميمون الامير هو الحافظ لدين

عبد الملك بن ثابت وزير بميافارقين ٢٠٨ بن عبد الوهاب الحنبلي القاضي ٢١١

ابن عمَّار ابوطالب صاحب طراباس ٩٧ و١١٤ - ابن اخيم جلال الملك ابو الحسن على ٩٦ فخر الملك ابو على عمَّار بن محمد بن عمار ١٤٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و-177-176,171,170,107,124 - - ابن عمه ابو المناقب ١٦٠ عمر بن مجتبار السلّار ١٩٨ بن الخطاب ٨٥ عمرو بن کلاب ۲۵ , ۲۵ ابن ابي العود الصغير چودي ٢٩ , ٤٠ عيسى بن مريم المسيح ٢٧ , ٢٠٠ بن نسطروس الوزير ۲۲, ۲٤, ۲٤ المين زربي هو حمزة \* خ \* (لغز ۱۸۸,۸۸ و ۱۰۰,۰۲۲ ۲۲۲۲ غزغلی مماوك ۱۷٦, ۱۷٥ الغنوي الامير المنتضي ابن مسافر ٢١٥ ﴿ فَ ﴿ فَا تُكْعَرِيزُ الدُولَةُ الوحِيدِي ١٧ , ٧٢ , ٧٥

پ ف پ فاتك عزیزالدولة الوحیدی ۷۲,۷۲,۷۷,۵۷ (الفارقی احمد بن یوسف بن علی بن الازرق المؤرّخ ۱۲۲,۱۲۱,۱۲۸,۱۲۲,۱۲۲,۱۲۲, ۱۲۲,۱۲۷,۱۲۷,۱۲۲,۲۵۲,۲۲۲, ۲۲۸,۲۲۲,۲۱۲,۲۱۲,۲۱۲,۲۲۲,۲۲۸,۲۲۸ فایق الصقایی ۲۲,۲۸,۲۲۲ فایق الصقایی ۲۲,۲۸

فخر الدولة بن ركن الدولة بن بو يه ٢٨٢ فخر الملك ابو غالب(محمد بن خلف)الوزير ٦٤ - الملك هو رضوان فرامرزبن كاكو يه ١٠٤ فرج المدلي ٢٦ فردوس ملك الروم ١١٥ فرغو يه ٢٧

النساسيري هو البساسيري

ابن عطیر النمیری ۱۱۲ عطیة هو ابن مرداس عفراس الرومی ۲۰۲ ابن ابی عقبة المؤرّخ ۱۲۰ العقیقی هو احمد بن ابی هشام بنو مقیال ۲۲, ۱۲۲, ۱۱۲, ۱۱۲, ۱۲۲

عقيل بن حيدرة ابو طالب٢٦٨ ابن ابي عقبل محمد بن عبد الله ابو الحسن مين الدولة٩٦-٩٨ , ١٢٠ الملَّاقة الصورى ٥٠ , ٥١

على بن ابرهيم بن العباس بن الحسن ابو القاسم الحسيني ١٩١

بن جوّلة ٢٤٦

بن الحاجب ابو القاسم زین الدولة ۲٦٠

- بن حامد الحاجب ٢١٠

- بن دبیس بن صدقه ۲۰۱

- بن ابي طالب ٨٠

بن عبد الرحمن بن ابي عقيل ابو طالب
 القاضي ٢٧٦

 بن کوجك ( کوشك) زین الدین (بن علی بن بکتک پن) الامیر ۲۸۰,۲۸۱
 ۲۰۷,۳۲۷,۲۰۷,

بن مالك بن سالم بن مالك ابو الحسن العقیلي ۲۱۶,۶۸۰

بن محمد بن يجي بن علي ابو الحسن ذكي
 الدين ٢٥٩

بن مسلم بن قریش العقیس لی سعد الدولة |
 ۱۲۲ , ۱۲۲

بنو عليم ١٨٩

عماد الدولة ( ابو الحسن علي ) بن بويه ٢٨٢ عماد الدين هو زنكي بن اق سنقر ابن عماد المعن الدواة ابه عمد الحسن ٢٠

ابن عمَّار امين الدولة ابو محمد الحسن ٤٤٫٢٠ بنو فزارة ٩١

07,0 .-

ابن فسانجس ابو الفرج محمد بن عباس الوزير ١ | قرتي بن طفان ارسلان الاحدب صاحب ارزن X.7, YF7, 1F7 الفضل (بن عبد الله) ٢٤-٦٦ - بن ابي الغضل ٢٢, ٢٤ , ٢٢

- بن نفس الملك ٢٢٦

فضلون بن منوجهر صاحب آنة ٢٦٦, ٢٦١ فطاس الباطني هو ابن مُعطَّاش

ابن فلاح جمفر الكتامي القائد ا

- ابنه سليمان ابو غيم ٢٢, ٢٧ , ٤٦-٥٠

- - علی ۲۲,۸۵,۵۷,٤۷ و - -فلوا ١٥٠, ١٤٩

الفندلاوي يوسف بن دوباس بن عيسي ابو الحجاج الماكي ٢٩٨

فهد بن ابرهيم ابو العـــلاء النصراني الوزير ٥٠ | قسطنطين ملك الروم ١٤ 7.,09,07,02,

> – اخوه ابو غالب ٥٩,٥٩ فيتان ٩٧

فيروز شحنة دمشق ۲۰۸, ۲۰۶

- ابنے سیف الدولة یوسف ۲۲٤,۲۲۶ ٢٥٢, ٢٥٢, ٢٤٥, ٢٤٤,

\* ق \* قارون ۲۷

ابو القاسم (الحسن بن على الخوارزمي) وزير بعلب ١٢٠

> - ابنه محمد زين الدولة ١٢٢ قائد القوّاد هو ابن جوهر

القائم بامر الله الحليفة العباسي ٨٦-٢٠ , ٩٨ , ١٠٠ TA7, 1.Y

القط ٢٢ . ٥٠

قتلغ هو ختانم

قرآ ارسلان بن داود بن سكان بن ارتق فخر 🏻 قيس الامير ٢٠١ الدين ٢٦٧, ٢٦٧, ٢٢٢

> قراجا (قراجه) الساقي عز الدين ١٧٦ قراحه الوالي ۱۲۲ و ۱۸۲ قراخان صاحب حمص ٢٦٦

القرشي هو محمد بن يحيي قرلو الترك ١٨ القرمطي هو الحنابي نو قراة ٥٥ ,٥٥ قرواش بن المقلد ابو المنيع معتمد الدولة العقيلي

قريش (بن بدران بن المقلد ابو المعالي) المقيلي

قزل ارسلان صاحب اسعرد ۱۲۷ , ۱۰۸ قس (بن ساعدة الايادي) ٢٤٨

قساًم الحارثي ٢١-٢٨

قسيم الدولة هو آق سنقر

القشيري احمد بن محمد ٤١, ٤٢ قطب الدين هو مودود بن زنكي

القطب النيسابوري (ابو المعالي مسفوذ بن محمد قطب الدين) ٢٢٤

القطيان ٢٧

القفطي علي بن يوسف المؤرّخ ١٩ ، ٢٧ ابن القلانسي ابو يعلي حمزة بن اســـد التميحي المؤرّخ ١٠٤ و٢٢٢ , ٢٨٢

قلج ارسلان بن سليمان بن قتلمش ١٤٢ ، ١٤٢ 172,101-107,100,

بن مسعود بن سليمان بن قتلمش ٢٢٢ 737

> قنغلي والي ميافارقين ۲۰۸ القوامسي سمد الدولة (الطواشي) ١٤٠

بنو قیس ۲۰٫۴۰ را ۱

ابن القيسراني ابو عبد الله محمد (بن نصر بن صغير الشاعر ٢٢٢

\* ك ﴿ كَافُرْ تُرَكُّ يَعْنِي الْحُطَّا ٢٧٧, ٢٧٧

الوزير ٨٨ كندقرى (كنــدهرى) الافرنجي ١٩٩,١٣٨  $\Gamma \cdot \Gamma$ , کوهراین ۱۰۴ ابن اخی اککو پس ۲۰ كالاني ١٥٨ لا باللان ۱۰۵,۱۰۸ لاوين الارمني٢٥٤ لمه التركي ۲۷٤ ابن ابي لقمة ٢٩٦ لواتة ٢٠٩ لؤلؤ بابا خادم لرضوان ۱۸۹ , ۱۹۱ , ۱۹۸ - الكبير ابو محمد الحرَّاحي ٢٦,٢٤-٤٢ - منتخب الدولة القائد ٦٦, ٦٦ ابن ليون الارمني ٢٥٨ \* م \* ابن المارود ٨, ٩ الماشكي ابو محمد الحسين بن حسن سديد الدولة - ابنه ابو عبد الله محمد ٩٠ مالك بن سالم بن مالك العقيلي ٢٠٢ - ابنه علی ۲۱۶,۲۸۰ - ابنه مالك بن على ٢١٦ المأمون بالله الحليفة العباسي ٢٥٨ مبارك بن رضوان ۱۸۹ - بن شبل بن معروف العقيلي ١١٢ - ابنه اسامة ٢٣٦ مجد الدين هو ابن الداية المجن الحلى ١٢٥ مجير الدين ابق ابو سميـــد بن محمد بن بوري ۲۲۸-۲۰٦, ۲۸٤, ۲۷۱ محفوظ ابو البركات المكين بن ابي محمد الحسن القاضي ١١٣ اكندري عميد الملك ( ابو نصر منصور بن محمد ) | ابن المحلبان ( ابو الفنَّامُ ) ٩٩ و١٠٤

كافور الاخشيدي ٢٢,٥٥ بنو کامل ۱۲۶ کتامهٔ ٤٤-٥٠ ، ١٧٢ ، ٢٠٢ آلکُتیلهٔ والی صور ۱۲۲ ابن القدينة الوزير ٩٥ ابو الكرام الوزير ۲۷۸,۲۷۷ كُر بسيل (كواسيل) الارمني ١٨٢ كربوقا (ابو سعيد قوام الدولة) صاحب الوصل ١٦٦ و١٢٧ و١٤٤ و١٤٠ الگرج ۱۲۸,۲۰۱–۲۰۵,۱۲۸,۲۰۲ ابن آلکرخی ابو طاهر احمد شرف القضاة ۲٦٠ كركور ملك الابخاز ٢٦١ كريم الملك الوزير هو المزدقاني كسرى القرمطي ١٥ الكُسّعي ١٤٦ ابن كشمود الاخشيدي٧ الكفرتوثي ابو سميد (جرام بن الخضر) ضيـــاء [ الدين الوزير ٢٤٣ و٢٧٥ بنو كلاب٢٦, ٢٨, ٢٠, ٢٥, ٥٥, ١١, ١٥ 115,1.., 17,17,17,71,72, 110,112, ابن كلُّس ابو الفرج يمقوب بن يوسف الوزير ٤٠, ٢٢- ٢٨, ٢٢, ١١, ١٥ کلیام (کلیان وقلرآن) ابن خالة جوساین۲۰۸ ۲۲٦, ابن کلد ۷۰ كمشتكين امين الدولة ١٥٥, ٢٥٥, ٢٥٥ مجاهد الدين هو بزان Γλ1, ΓΥ٠, – البعلبكي ١٩٠ - فخر الدولة التاجي ١٤٥, ١٤٨, ١٦٦ ۲۲۱, کند اصطول ۱۹۷

کند ایجور ۲۲۲, ۲۲۲

محمد بن اسد بن على بن عمد اليميمي ٢٧٨ | محمود محمَّد بن ممدود ابو شجاع غياث الدين السلطان ٢٤٧

- المسترشدي الحاجب ٢٥٦, ٢٩٢
  - بن ملك شاه السلحوقي ١٢٧
    - المولّد الحاجب٢٥٢
    - ابن محمود هو ابن مسعود

ابو محمود بن ابرهیم بن جمفر آلکتامی ۲ و ۱۰

TA-TE, F1, 10,

مختار الصقلبي ١٩

ابن مرداس صالح اسد الدولة ابن الروقلية ٧٥ 112.

- ابنه ثمال معز الدولة ٩١,٩٠,٨٦,٧٥
- - عطية ابو ذوَّاب (اســـد الدولة). ٩ 1.7,45-
- - نصر ابو كامل شيل الدولة ٧٥,٧٤
- محمود بن نصر ۲۰-۹۸ ۱۰۱-۹۸ ١٠٨,١٠٦,
  - المقلد بن كامل ٧٥,٧٤
  - نصر بن محمود ۹۸ و۱۰۸ و ۱۰۹
  - سابق بن محمود ابو الفضائل ۱۰۹
- وثاب وشبیب ابنی معمدود ۱۱۲ و ۱۱۶ ١٢٢, ١٢٤, ١١٦,

مرشد بن على بن عبد اللطيف ابو المجد المعرّي 507

بنو مروان ۱۰۰

ابن مروان نصر الدولة احمد الكردي ٦٤

- ابنه نظام الدين منصور ١٢٢
  - احمد بن نظام الدين ١٧٦
- ابنه شمس الدولة عسى ٢٦٢

مرَّة (مري) بن ربيعة امير العرب ٢٢٥ و ٢٣١ ۲۲٦,

مريم ۱۰۱

- حفرى الماحب ٢٥٥

- (بن السباق الشيباني) الوالي ١٥٧, ١٥٦

بن ابی طالب الحراً ار ۲۰

- بن عيد الجبار الصقلي ٢٩٣

- بن عبد الصمد ابو منصور الطرسوسي ٢٣٦

- بن ابي القاسم بن عمر البلخي ٢٤٨

- بن الوزير أبي القاسم (الحسن بن على الموارزي) زين الدولة ١٢٢

- بن مالك بن وهب ابو عبد الله الاندلسي المرابطون ٢٩٢, ٢٩٢

بن محمد بن عبيد الله الحسيني النقيب ٢٠١

- بن مسلم العقيلي ١٢٢

- بن ابي مكارم الحلي ٢٧٤

 – (تبر) بن ملكشاه السلجوقي ۱۳۲ (۱۳۹ 101,104,107,101,124,12. 177-176,174,174,170,175,

194,195,149-141,

- بن مؤيد الملك المؤرّخ ٧٥

- بن نزار ۱۲۸ ، ۱۲۹

– بن نصر بخصنصور ابو سمــد الهروي القاضي ۲۱۰

- بن هبــة الله بن خلف ابو الفتح التميمي

بن میمیی (بن علی بن عبــــد العزیز ) ابو المعالي وابنه ابو الحسن على القرشي ٢٧٧

 شاه بن محمود بن محمد السلجوقي ٣٤٢ محمود بن ایکادی ۱۲۸ , ۲۷۰

بن سمد بن عبد الواحد الوزير ٢٤٨

- بن قراجه ۲۱۰

- بن محمد السلجوقي ١٥١ , ١٩٩ , ٢٠٢ 

Γο1, Γο· ,

- ابو طاهر النحوي ٥٨, ٦١

المزدقاني طاهر بن سمـــد ابو علي الوزير ٢١٥ | سمار بن سنان الكلبي ٩٦ و١٢٠ , ١١٠ **LL2-LL.** 

– ابنه سعـــد الدولة ابو الحسن على ٢٢٦ | – حفيده مكتوم ٢٢٠, ٢٢٠

- ابن عمّه كريم الملك ابو الفضل اجمد بن المسيّب هو ابن الصوفي حيدرة عبد الرزَّاق الوزير ٢٢٩ و٢٢١

المسترشد بالله الحليفة العباسي ٢٠٨,٢٠٦,٢٠٠

TYO, TOT- TEX,

المستضىء بالله الحاليفة العباسي ٢٢٨

المستظهر بالله المليفة العباسي ١٣٦ و ١٣٩ و ١٧٣ المطوعي ٦٤

Γο1, Γ·· ,

- ابنه ابو عبد الله هو المقتفى مظفر القائد ٦٦

المستعلى بالله العبيدي ١٢٨ و١٢٩ و١٢٢ و١٤١ المستنجد بالله الخليفة العباسي ٢٢٨

المستنصر مالله العبيدي ٧٦ ، ١٠٩ ، ٩٥ ، ٩١ - ١٠٩ 174, 154, 152, 11.,

المستولي ٢٠

- الحاكبي ٥٦

 سيف الدولة (ابن ســـلّار) الوالي ۱۸۲  $\Gamma 11, \Gamma \cdot Y, 1 \lambda \uparrow, 1 \lambda \lambda$ 

- السيغي ٥٩ , ٦٢ , ٦٥

- بن محمد السلجوقي ٢٠٢, ٢٢٠ ابن مغزو ٢٥٥ , ۲۸۲-۲۰۱, ۲۰۱-۲۰۸ المفرّج بن الحسن هو ابن الصوفي Γ11, Γ·Γ, Γ10, Γ1·,

- الملك هو ابن قلج ارسلان بن قتلمش المفضّل بن سعد الشاعر ٧٢ 111-11

> ابن مسعود هو قلج ارسلان ۲٤٢ مسلم بن قریش بن بدران ابن المقلمد شرف الدولة العقيلي ١١٢–١١٨

> - ابنيــه سمد الدولة على ومحمد واخوه ابراميم ١٢٢ , ١٢٢ ابن المسلم ابو الحسن ٥٤

- انه حسان ۱۲۲ ابن مصال ابو الفتح ( سالم بن محمد اللُّقِّي ) الوزير ۲۰۸ و ۲۱۱

۲۹٤, ۲۹۲, ۲۹۱, ۱۱۱, ۱۰۸, ۹۹ الصامدة ۲۹۵, ۲۹۱, ۱۱۱, ۱۱۱, ۲۹۲, ۲۹۱ الصامدة مصبح بن خلف بن ملاعب ١٥٠

المصيصي الحاتب ٢٤

المطيع لله الحليفة العباسي ١ , ١ ١ , ٢٨٣

ابو المالي هو ابن حمدان سعد الدولة مدمن الدين أُرُن مملوك طمتك بن ٢٥٢, ٢٤٨ **Г**ҮГ, Г71, Г77, Г72, Г0Д, Г0Г,

 $\Gamma$ 1 $\lambda$ ,  $\Gamma$ 1 $\xi$ ,  $\Gamma$  $\lambda$ Y,  $\Gamma$ Y $\lambda$ ,  $\Gamma$ Y $\Gamma$ Y $\Gamma$ ممين الملك ابو نصر احممد بن الفضل الوزير 117

مسمود بن آق سنقر البرسقي ٢١٦,٢١٦ (٢١٧ ابن المغربي ابو الحسن على بن الحسين ٣٥,٢٥ 77,71,21,71,

- ابنــه ابو القاسم الحسل الوزير ٦١-٦٤

- ابن داود ۷۰

75 Jan -

بن دغفل هو ابن الحراح

مفلح اللحياني ابو صالح القائد ٥٨ و ٦٣ المقتمدي بالله الحاليفة العبساسي ٨٦ ر١٠٧ و١٠٩

Γο1, IΓο, IΓ·,

المقتفي لامر الله الحليفة العباسي ١٧٦ و٢٥٦, ٢٥٧ 727,777,

المقدمي محمد بن طاهر ( ابن القيسراني المؤرَّخ )١٠٥

المقربزي تنمي الدين المؤرّخ ٤٥,٥٥ المقلد بن كامل بن مرداس ٧٤ و ٧٥ مکتوم بن حسان بن مسمار ۲۴۰ و ۲۴۲ مكين الدولة (الحسن بن على بن ملهم) الامير 11,17

ابن ملاعب هو خلف

ابن المحمى أبو المالي المحسن ١٩٩

الدولة 117

الملك الصالح هو ابن رزيك

ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي ١٠٢, ١٠٦ 104, 101, 175-114, 110, 115

- بن رضوان ۱۸۹

- بن محمود بن محمد السلجوقي ٢٠٢ ملكو يا السيراني ٤١, ٢٦

المنبجي هو حسان

منتخب الدولة هو الدزبري

ابو المنجا ٢,٤,٢ ١٦

منجوتكين الوالي ٤٠

منشا بن ابرهيم بن الفرار اليهودي ٢٥,٢٦,٥٥

2.,55-

منصور بن رغيب الامير ٧٥

- بن كامل ١١٤

- بن کرادیس ۲۶

117,117,

ابنه (ابو مرهف نصر بن على عز الدولة) ١٢٠ مسيور الصقلي ٥١

177, 172, 170,

- حفيده تاج الدولة بن ابي المساكر ٢٤٤ | ناصح الطبّاخ غلام ابن كلس ٢١

- اسامة بن ابي سلامة مرشد بن علي ٢٧٨ الناهري العلوي ٥٢

- ابو عبدالله محمد بن مرشد ۱۱۶

منكوبرس الامير ٢١١, ٢١٢ منير القائد ٢٠ و ٤٠ , ٢٦

منير الدولة الجيوشي ١٢٤ ابن منير ابو الحسين احمد الشاعر ٢٢٢ منبع ۲۲

- بن سيف الدولة شبيب بن وثاب النميري ٩٠

ابنه حسن ۱۱٦

- بن کامل ۲۴

ابن الملحى محمد بن الحسن ابو عبدالله سمد مارش (بن ابي المجلي المبارك بن المقلد العقيلي ١٨١٠ الموحدون ٢٩١-٢٩٢

مودود ( بن التونتكين ) شرف الــدين صاحب الموصل ١٧٤, ١٧٠ , ١٦٩ , ١٧٠ , ١٧٤ 147, 147, 142, 141, 174, 177,

- قطب الدين بن زنكي ٢٠٧, ٢٥٥, ٢٥٦ , Ko7

وسي صاحب حصن كيفا ١٢٧

- العلوى 03, V3

– النبي واخوه هارون ٨١

الموصلي ابو عبدالله الوزير ٢٢

ابن الموصول ابو الفضل مشيد الدين ١٢٥ Γ·Υ, 11·,

مونس بن بدر الصقلي ٨٩

مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه ٢٨٢ مو يد الدين الرئيس هو ابن الصوفي المسيب

– السعيد هو ابن الانباري

ابن منقذ ابو الحسن على بن المقلد الكتاني ١٠٦ مؤيد الملك ابو بكر عبدالله بن نظامُ الملك ١٣٩ ميخاييل اخو ارمانوس الرومي ١٠١ , ١٠٢ , ١٠٥

- ابنه ابو المساكر سلطأن بن على عز الدين الله ن ﴿ النابلسي ابو بكر (محمد بن احمد بن

٤, ١ ( الم

النَّاوكية تركان ٩٨ ،١٠٠–١٠٢

نبا بُن محمد بن محفوظ ابو البيان ابن الحوراني

ro1-r...

نوشتکین ۱٤۹, ۱۵۰

ابن نوفل ابو عبدالله المذب الوزير ٢٥٣

نيروز الارمني الزرّاد ١٢٦

النيسـابوريُّ ابو على (الحسين بن على بن زيد) 105,

ابن نيسان ابو على ( الحسن بن احمد ) مؤيد الدين وابناه ابو القــاسم علي وابو نصر ΥΓΑ, ΓΥ**٦**, ΓΥο,

﴿ • ﴿ الهادي بن المهدي بن محمد ابو الحسن الموسوي الحسيني ٢٢٢

ماروت ۱۱۲

هية الله بن انوشتكين الدزبري ٧٩

بن محمد بن بديع ابو نجم الاصفهائي الوزير ١٦١, ١٦١

- (بن على بن محمد) بن المطلب ابو المالي مجد الدين الوزير١٥٢

نصير الدبن جقر بن يعقوب ٢١٧ , ٢٦٣ , ٢٨٠ | ابن هبيرة يجيي بن محمد عون الدين الوزير

هشام بن عبد الملك بن مروان ٦٤

منتكين مو الافتكين

ملدري القرقطغي ٢٢١

ابن همام ابو حالم الحلبي ٢٣٦

منفري الافرنجي ا٢٤١

بنو هوبر ۱۸۲

ابن ميثم الارمني ٢٥٨

﴿ و ﴿ وادع بن سايان ابو مسلم القاضي١٣٢

وثاب بن مسافّر ابو الفوارس الغنوي ٢٢٩

وحيد الهلالي ٥٠,٥١, ٢٠, ٦١

ابن نباتة ابو بكر صدقة وتاج الدين وضياه | نور الدين محمود بن زنكي ٢٨٨,٢٨٦,٢٨٥ الدين ٢٢٨

> علم الدين (ابو الحسن على بن يجيى) وابنه انور الهدى هو الرينبي ابو الفتح ٢٠٥

> > نجم الدين الى بن تمرتاش ٢٢٨

- بن ارتق هو ایلفازي

ابن النحوى هو محمود بن محمد

نزار ابو منصور بن المستنصر بالله ۱۲۸ و ۱۲۹ 7.7

- بن محمد بن نزاد ۱۲۹

نرّال الوالي ٢٠, ٢١, ٢٤, ٤٠

– ابنه ابو عبدالله ٦٦,٦٦

نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسي ٢٩٦

- بن معمود هو ابن مرداس

نصرالله بن محمد بن عبد القوي ابو الفتح اهارون بن المقتدي بالله ٢٥١ المصيصي ٢٩٥

نصر الدولة ( افتكين ) والي الاسكندرية ١٢٨ |

- الحيوشي ١١٢

نصرة الدين هو امير ميران نصرون القائد ٤٥

نظـام الماــك ابو على الحسن بن اسحق الطوسي الهجري هو الجنابي

الوزير ١٠٠–١٠٢, ١١٥, ١٦١

ابن النمان ابو عبدالله محمد ( بن على ) القاضي ابن ابي هشام ٤٠

ابو محمد القاسم 11 نفاق ہ

بنوغير ٩٢ و١١٤ ر١١٦ و١٢٩ غيرة ١١

النميري هو منيع بن سيف الدولة

- ابن عطير ١١٦

النوبة ٦٤

نوح صاحب قلمة حلب ١٢٧

مِيي بن الحسين بن سلامة النصراني ٦١ - بن زيد ابو الحسن الريدي الحسيني ٩٢ ابن البرعوني ( ابن الرعوي ) الحلبي ١١٩ يرنقش الحادم ٤٨٤ و٢٨٨ ا يز دوخانس ۹۸ يعقوب بن قزل ارسلان ( السبع الاحمر ) ٢٧٤ ایلتکین مو ماتکان عن نصير الدولة ١٤١ - الطويل ٢٤ يوانيس الطبيب ٢٩ الوسف الحاجب ٢١١ يوسف الحادم ٢٦٨ – صاحب الرحبة ١٢٦ - بن يعقوب الني ٨٠ اليونياس هو التونتاس

ورد بن زياد ه این وفری ۸۰ ابن وششی هو رضوان ابو الوليد ٢٤ الونشريشي علي (الونشريسي عبدالله) ٢٩٤ بنت وهب بن حسان ٧٩ 🚜 ی 🤫 یارقتاش (یاروقتاش) شمس یلبا هو ایلبا المواص الحادم ١٩٩ ابن ياروخ يوسف القائد ٦٩ اليازوري الحسن (بن على) بن عبد الرحمان ابو إينال صاحب امد ١٣١ و١٣٨ محمد الوزير ١٤ ياغي سيان موثيد الدولة ١٢٦ , ١٢٥–١٨٥ , ١٨٩ ينال يوسف الحاجب ٢٧٤ الباغيسياني هو صلاح الدين ياقوب ارسلان شمس الدين بن قرتي ٢٦٧ - المادم ٠٠ بن عبدالله الحموي المؤرّخ ۲۲ , ۲۲

يانس الصقلي ٥٥

يانس الوزير ٢٢٩

فهر سر

### اسماء المدن والقرى

ابن احمر حصن (عثلمة) ٢٥٨ الاحساء ٢٠,٢ اخل کاعاك ٢٦٥ اخلاط ۹۹–۱۰۲,۱۲۲,۱۲۲,۱۲۲ 770,77 اذرعات ۲ . الذنة ١٥٨

\* 1 \* اذر بيجان ١٤٧ , ٢٣٨ , ٦٢٦ , ٢٦٥ آکل حصن ۲۷٦ آلوت ۱۲۸, ۱۲۱, ۱۵۱, ۱۲۸ آمد ۱۰۷, ۱۲۸, ۱۲۷, ۱۲۱, ۱۲۲ TY7, TYE, TEF, 101 TS 517, K77, 157-357 الاثارب ١١٦, ١٢٠, ١٧٠, ٢٠٦, ٢٠٦, ٢٧٠ اران ٢٠٥, ٢١٦

انطاكة تكثر ذكما انطرطوس ١١٥ , ١٨١ , ١٨١ , ٢١٨ الاهواز ١٨,٨٨ رأس اوثان ۲۹۱ اوین ۲۷۵ ايرزون ۲۷۷,۲۷٤ \* ~ \* باب توما بدمشق ۲۲۷ - الحالية بدمشق ٥,٥, ٢٦, ٢٦٩ -- جس المندق بداشق ٢٢٩ - الحديد بدمشق٥-٧,٥٥,٤٧,٢٥٠ -- الحوش عمافارقين ١٧٦ - خراسان سفداد ۸۹ - الذهب بقصر الزمرّد ٦٥ – الرهومة – - ٥٩ . - الساعات بدمشق ۲۴۳ - بدمشق شرقی ۲۲۷,۲۰۷,۲۰۱ - الشعب ١٧٦ - الصغير بدمشق ٥ , ٨ , ٩ و ١٩٢ , ١٩٢ ، ٢٧٨ Г₩, - الغراديس بدمشق ٢٥٩, ٢٨٢, ١٨٨ - کیسان - ۲۲۲,۱۰ - المحارية - ٩ - الحوة عافارقين ٢٠٨ البادية بدمشق ٥ البارة حصن ١٢٤ و٢٠٩, ٢١٠ جبل بازوي ٢٢٨ الباشورة ١٩١ بالس ٢٤ و١١٤ بالو ٢٦٧ باناس خور ۲۰۲ بانیاس ۱۰ و ۴۶ و ۹۲ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۲۸ و ۱۲۸ ΓΓ0-ΓΓ1, Γ10, Γ11, 1λξ, 1λΓ,

ارتاح ۱۲۶, ۱۶۸ ارجش ۱۰۱ و ۱۰۱ الاردن خور ١٦٨٠٧٤ ارزن ۲۹۲,۲۰۰,۱۷۱,۱۲۷,۹۹ ارزن الروم ٢٠٥ ارس خو ۲۲۱ ارسوف ۱۲۹ ازمتازه۱۲ ارمينية ١٦٩ , ١٤٧ اساکد ۱۲۱ اسعرد ۲۲۸, ۲۷٤, ۱۰۸, ۱۳۷ اسفونا ۱۸ الاسكندرية ١١٠,١٢٨,١٢٨ - عصر ٢٧٦, ٦٠٦ اشب قلمة ٢٧٧ اصفهان ۹۹ و ۱۲۱ و ۲۰۷ و ۲۲۱ ، ۲۲۸ ۲۹۸ اعزاز حصن ٤١, ٢٥, ١١٦, ٢١٠ الاعوج ٢٠٩, ١١٤, ٢٠٩ اغات ۲۹۲ افاسية ٤٢ , ٢٥ , ٥٠ – ٥٠ , ١٢١ , ١٢١ | , ۱٤٩ , ١٥٠ , ١٧٧ , ١٩٠ , ٢١٠ , ٢٠٠ | - الطاق بيغداد ٨٩ , ٨٨ 727,777,737 افرىقة ٢٩٤ افلس حصن ۲۲۰ الأَقْبُحُوَانَة ١٨٥, ١٨٤, ٩٦, ٧٤, ٧٢ اقشهر ٢٦٥ اقعر ا ١٥٨ ، ١٦٦ الاكراد حصن ١٦٥ ,١٦٧ ,١٨١ الاكبة ١٦٢ الأكواخ بدمشق ٤

انب حصن ۲۰۰

الانبار ۸۹٬۸۸ اندکان ۲۰۳

الاندلس ۱۱۸ ، ۲۹٤

البقاء ۲۲۰,۲۹۳,۱۹۷,۱۸٤,۱۷۱,۱٦٥ TOF , 717-717, 707 المقسعة ٢٦ مكران قلعة 177 اللاط ١٦٥ اللانة ١٢٤ لمبس ٤٤ و ٢٢٠ بلخ ۲٤٧, ۲۲٥, ۲۷٥ خل ملستين ١٥٨ بت الابار بدمشق ٢٢٧ r.r.77.08-07 - Ld -- المقدس ٦٦, ١٦, ٢٢, ٢٢, ٢٢ -171-171, 174, 174-175, 111,  $\Gamma^{\dagger}Y, \Gamma \cdot \Gamma, 1 \lambda 7, 1 \lambda \Gamma,$ ليرة ١١٢, ٢٧٦-١٨٦ يروت ١٦٨,١٦٧,١٦٤,١٤٠,١٦٧,١٦١ r10, [1, [7], [Y], بالرود ٢٤ بیسان ۱۸۲ سلقان ٦٦٢ بيهارستان عنيق بدمشق ٦ \* - \* تبریز ۲۷۷ , ۲۵۲, ۲۷۱, ۲۷۱, ۲۹۰, ۲۱۱, ۲۱۲ تدمر ۲۱۲, ۲۱۲, ۲۷۱, ۲۵۲, ۲۵۲ تربة ابي حنيفة بيفداد ٢٠٢ - ست الشام بدمشق ۲۲۲ التربة الفخرية - ١٩١ , ۲۷۱ , ۲۰۱ , ۲۰۱ , ۲۰۱ , ۲۷۲ | تغلیس ۲۰۰ , ۲۰۱ , ۲۲۱ , ۲۲۲ , ۲۲۱ تل اعرن ۲٤

– باشر ۱۷۵, ۱۷۶, ۱۷۰ و ۱۲۰, ۲۲۱ – ۲۱۰

, ۲۲۲ , ۲۲۷ , ۲۲۷ , ۲۲۸ , ۲۲۲ , ۲۲۲ بغراس ۱۲٤ . X.7. YI7. . 17. Y77. 177 ناهم د ۱۳۷ الثنة ١٦٨, ١٤٩, ١٨١ rar ile بحر الاسكندرية ٢٩١ - القسطنطينة ١٢٤ عدة افاسة ٥٦ - dris 011,777 مخارا ۷۱ بدلس ۹۹ ر۱۴۷ ، ۲۷۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ براق ١٦٥ البرآني ملد ٢٢٥ برج داود بالقدس ۱۱۱ - الغنم بحلب ٢٦٥ - الماء مال عا ١٨٦ بَوَدَى خُول ٦ , ٢١٤ , ٢١٨ , ٢١٢ , ٢٥٢ برزوية ٢٧ برزية ١١٢ برقة ٥٥ بركة الخذران ١٨ بزاعة ۱۱۲ ,۲۲۰, ۲۲۰ ,۲۲۰ بستان الوزير بدمشق ٢٢ البصرة ١٤ يُصري دمشق ١٥١ -١٥٨ ،١٥١ ، ٢١٥ ، ١٥١ تينين حصن ١٥١ -117,537 البطاطين سوق بدمشق ٨ و٢٦ بعرین حصن ۲۶۰, ۲۵۲, ۲۵۲, ۲۲۲ بعليك ١٢, ٢٩, ٧١, ١٤٥, ١٤٨, ١٦٦ | تريألت ٢٠٥, ٢٦٥ , ۲۱۱, ۲۰۹, ۲۰۷, ۲۸۸, ۲۸۷, ۲۸۲ تکریت ۸۹ 777,771,777,771,717, منداد تکار ذکر ما

حبل موف ۱۰۱ و ۱۷٤ و ۱۲۶ - مضف -حیلی طیء ۱۰ حلة الشام ١٢٩ , ٢٤٤ حيل ٢٤٤, ١٦٤, ١٤٤, ١٤٢, ١٢٠, ١٤ حيل الحزائر ١٨ حزيرة ابن عمر ١٦٦ , ١٢٤ و ١٤٧ و ١٥٦ و ١٦٧  $\Gamma$ A $\Gamma$ ,  $\Gamma$ 7 $\Gamma$ 7 $\Gamma$ 7, - بني غُير ١٦٩ جسر باناس بدمشق ٦ - المديد اع - المشب ۲۰۲, ۲۰۹, ۲۰۹, ۲۰۰ -- القيل بدمشق ٢٨٢ - المصلى - ٨ حمار قلمة ۲۸۸,۲۸۰,۲۰۲,۱٦٩ 717, 517, 407 الحلاب خور ١١٦ حتری (کنجـة) ۱۲۱,۲۰۰,۲۱۲,۲۱۹ 775,357 الجوز ١٨٩ جوسية ٢٩ و ٤٠ جيعون ضر ١٠٦ و١٦٨ الميزة 10 \* 7 \* حارم حصن ۲۲۲ , ۲۵۰ , ۲۵۲ حارة برجوان بالقاهرة ٥٤ حازين ١٠٠ حان قلمة ١٥١ الحانوتة ١٢٦ حاني ۱۲۷ , ۲۲۷ , ۲۲۷ الحاثر بدمشق ٢٦ الحبيس حصن ١٧٨ و١٨٤ الحجاز ١٢٠ حجر الذهب بدمشق ٦ و٧ و ٤٧

710,717, تل سمي ۲۷٤ - الحسن ١١٢ - حدون ١٥٨ - راهط ١٥٥ - مراد ۱۷٤ - ابن معشر ۱۷۶ و ۱۷۲ - المشوقة 101 تلفيتا ٢٤, ٢٦, ٢٧ ئنس ۱۷۱ ,۸۲۸ و ۲۳۱ تساء ١٤٢ التشة ٢٤ \* • \* اانفور ٩٥ و٢٦٤ الثانين حصن ١٨٤ \* 7 \* جامع الحليفة ببغداد ١٧٢,٨٩ - الرصافة - M - السلطان - ۱۷۲ - العثيق عصر ٢٢ - الممور بدمشق - ٢٠١ - المنصور ببغداد ١٨ الحبال ١٥٨ الحبانية ١٧٤ حيل جرا ١٤٨ - جستون ۲۵۰ - حور ۲۷٤ - جوشن ۷٥ - السُماق ١٨٩ - سنير ٢٤, ٢٦ - سير ٦٩ - ال*صور* ١٧٦

- عاملة ١٧٨ ,١٧٨ -

- بني عُلَيم ١٨٩

, 17, 117, 037 الخراص حصن ۱۱۲ خرانة البنود بالقاهرة ١٤، ٩٢ 12:07.7 المواني حصن ١٦١ خوتی ۱۲۸ 本っ茶 دار اسمق ببغداد ۸۷ - البطيخ بدمشق ٢٥٢ - بني حذيقة -- الحماي -- كَيُّوس - ٧١ - الملافة ببغداد ۱۷۲,۹۰,۸۸ -۲٠٦, - الروذباري بدمشق ١٠ - السلطان بيغداد ٢٥٠, ٢٥٧ - شمس الملوك بدمشق ١٨١ - ابن طغج -٧,٦ - العجمية عيافارقين ١٧٦ – العقيقي بدمشق ٩٤ عرو بن مالك -7 , ٧ - ابن مقاتل -٧ دادا ۱۲۴ داریا ۲۰, ۱۲, ۲۷۰–۲۷۲, ۱۱۶, ۱۵۹, ۱۵۹ دالان ١٥٤ دانت البقل ٢٠١ دآی موك ۲۵۰ الدباغة بدمشق ٢٢٧ دجلة ضر ١٠٦,٨٨ و١٧٦ درب السُماق بدمشق ٦ – سوقِ الغنم –لم خراسان ۸۶, ۱۰۲, ۱۱۸ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۱٤۰ ر ۲۸۲ , ۲۰۲ , ۲۰۲ , ۲۱۲ , ۲۱۲ , ۲۸۲ - الفحامين - ٦

717 JAE الحدثة 1.4, ١٠٧ حران ۱۰۰ و۱۱۲ و۱۲۷ و۱۵۰ و۱۲۱ الدرية – ۲۰۸ , ۲۰۱ , ۲۰۹ , ۲۰۱ , ۲۰۸ , ۲۰۰ , ۲۰۸ خر تیرت ۲۰۸ , ۲۰۸ الحرحلة ٥ حرستا التن ۲۷۲ الحريم الطاهرة سفداد ٢٦٠,٨٩ حزة ٢٠٨, ١٧٦ حل تکثر ذکرها حلقبلتين (حلقباتا) ٢١٢ حلة بني مزيد ١٥٩ , ١٦٠ , ٢٣٠ حمام ضحاك بدمشق ٧ - العصعى - ٦ حماة تكاتر ذكرها **∽م**ص — ملد الحناضلة ١٧٦ الحو خور ١٧٦ حو ارين حصن ٢٠ الحوانيت بدمشق ٧ حوران ۱۰۹, ۱۵۱, ۱٤٥, ۱۲۲, ۲۸, ۲۱, ۱۰۹ ΓΥΓ, ΓΟΥ-ΓΟΟ, ΓΣΓ, ΓΓΟ, ΓΙΓ, 70., 777, 717-7.2, 777, حيزان ٢٧٤ و٢٧٦ 159 lia \* + \* الخابور فصر ١٥٦ و١٥٧ خالد حصن ۲۱۱ الخامس الصغير بدمشق ١٠ المامسون ١١٣

الحانوقة ١١٦

المتل ٧١

راوية ١١٦ الوحية ٦٦ , ١١٢ , ١٠٦ , ١٠٦ , ١٢٢ –١٢٢ 17. 107. 129, 120, 125, 187, 722, 771, 717, 177, 177 - الساكان الدمشق ٧ الرستن ١٤٢ الرصف بدمشق ٦ رفنية ١٧٥, ١٦١, ١٦٥, ١٤٨, ١١٦, ٤٤, ٢٧ Γ£·, ΓΙΖ, ΙΥΓ, ΙΛΣ, الرق 17, ۲۲, ۲۲, ۲۲, ۲۲, ۲۸۰ الرقة .117 الرمل ١١٠ الرملة ١٠,٤٠,٥١-١٥,٤,١ الرملة 171.77. 171 الرُما ۱۲۸,۱۲۷,۱۲٤,۱۱۹,۱۰٤,۱۰۰ 177, 17.-174, 172, 10., 125,  $\Gamma \Lambda \Gamma - \Gamma Y \uparrow$ ,  $\Gamma \xi 1$ ,  $\Gamma \Gamma \xi$ ,  $\Gamma \cdot \Lambda$ ,  $1 \Lambda 1$ , гм. الروابي عيافارقين ١٧٦ الروج ١٢٤ بلد الروم ٦٨ الرى ٨٦-١٨, ١٠٤, ١٠٤, ١٥٢ , ١٥٢ الريدانية بالقاهرة ٥٥ الريف ۷۱,۱۰۹,۷۱۱ \* ز \* الربداني ١٦٥,١٦٥ ذرًا ١٥١ ذردنا ۲۳٦,۲۰۳ الرمغراني جمدان ٢٠٢ زقاق الربان بدمشق ٢٣ - عطَّاف - ۲۱ - المشاطين - 7 زندروذ ضر ۲٦١

درب القصاً ربن -- ٦ 1.5 60 -درشد ۱۰۱، ۲۰۰ درز ۱۱7 درن حبل ۲۹۲,۲۹۱ درن دروب الروم ۲۰۶, ۲۰۸, ۲۰۸, ۲۸٤ دساو ۱۲۹ دقيقا ٢٥٦ الدكة ۲۲,۹,۷,۱ الدلمية 10 دمشق تکاتر ذکر ما 517.175 blus الدواسة بدمشق ٢ دوسر قلمة (جمبر) ۲۸۵,۲۸٤,۱۰۰ دوقية ١٠٥ دومانس ه۲۵ دومة دمشق ۲۲۷,۲۱۲ دو پر ۱۱۲۱ دوین ۱۰۲ ،۱۳۸ ،۲۰۰ ،۴۶۱ ،۴۶۳ ، ۴۹۳ ، ۴۹۰ الرهو ۱۰۲ دیار بکر ۱۲۲, ۱۱۲, ۱۱۲, ۱۲۲ – ۱۲۱  $|\Gamma \cdot \lambda, 17\xi, 10\lambda, 1\xi Y, 159-15Y,$ 770, 771, FYY, FYE, FOT, دیار ربیعة ۲۲۸,۲۸۱,۲۱۲ دیار دير الربيب ٢٥ \* ; \* ذات الحوز ۱۷۲ ،۲۲۸ ذو القرنان ٢٧٤ **₩ C ₩** الراس حصن ۲۲۰ داس الحير ١٧٦

السلسلة ١٧٦المن ١٤٢

الرافقة حصن ٢٨ و١٠٠

TTA, FIE, 17E. 41 -

زنکان (زنجان) ۲۹۰

شير ١٢٠, ١٢٠, ١١٦, ١١٤, ١١٢, ١٢٢ 171, 177, 172, 174, 172, 100, T72, 500, 559, 191, 19., 1AF, 

¥ • ★

المادرية بدمشق ٢٢٤

صافشا ١٨١

صحراء الاهايلج بالقاهرة ٥٥

صرخد حصن ۱٦٧, ٢٤٦, ٢٥٦, ٥٥٠, ٥٥٥  $\Gamma$ A $^{\dagger}$ ,  $\Gamma$ YA,  $\Gamma$ Y $\Gamma$ ,  $\Gamma$ Y $^{\bullet}$ ,  $\Gamma$ 71,  $\Gamma$ 0Y, 772,771,711,711,717,717 177.

صفین ۲۰۲

- مشعد 177

صقلية ٢٢٨, ٢٢٨

صلاء ٢٦٥

الصنائرة جسر ١٨٥

العشمان ١٧٤

صوره، ۱۱۱, ۱۰٦, ۹۸-۹٦, ۱۸, ۵۴, ۵۰, ۱۱۱ 177, 177, 172, 17., 117, 117, T.Y, IM, IYI, 172, 109, 101, 77F, 7.7, YAY, FYF, FII,

الصبور قلعة ٢٤٢

صيدا ۱۲۲, ۱۲۰, ۹۸, ۹۲, ۷٤, ۵۰, ۱۵, ۱٤۱ ۲۱0, ۲٤١, ۱٧٩, ۱٧٢, ۱٧١, ١٦٨,

ror.

صَيدناما ٢٤١ , ٢٤١

المبين ١٥٢ , ٢٧٥ , ٢٧٢

\* 4 \*

طاحون الاشعربين بدمشق ٧٠٥

طبريَّة ١٦١، ٢٠، ٢٢، ٢٥، ٢٩، ٤٧، ٤٧ 172, 171, 101, 121, 17, 11, 7., 777, T£7, T17, 1AY, 1A0, 1A2, 721,

ساتیدما خر ۲۸۲, ۱۲۳, ۸۷ سنحتان ۱۷۴ 117 June

السواد بالشام ۱۲۸, ۱۷۱, ۱۸۱, ۱۲۲ و ۱۲۸ 112.

السورع

194-191 - Hay

سوق النر مالوملة ٦١

- البقل بدمشق ٨

- المعفري - Y

سوق الدوات - ٩

– على **—**  $\lambda$ 17

177 -

- الغنم

السو بدا حصن ١٠٠ السويدية ١٦٨

السويقتان بالقاهرة ٢٠٤

سيواس ١٥٨

شارع دار الرقيق ببغداد ٨٨ الشاغور ٢٦, ٢١٣, ٢٠٧

الشام تكثر ذكرما

شاه ذر ۱۰۱-۲۰۱

الشراة ١٥٨

شرخوب ۲۱۲

الشرطة ٦٩

الشرف الشهالى بدمشق ٢٢٢

شرمدا ۲۰۰

الشعرا ٢٤٢, ٢٢٧

شقيق تيرون ٢٤١

الشماسيَّة بدمشق ١٥,١٥,١٥,١٥ و٥٧,٥٢

شمسانية ١٥٧

شهرزور۸۹

شهرستان ۲۲۱

شيراز ١٧٦

طرابلس الشام ١٤,١ و ٢٩, ٣٤, ٣٤, ١٤-٥١ علمال ١٤٩ ٩٧. ٩٤ . المالة ١٣٩. ١٣٦. ١١٥ . ١١٢ , ٩٧ , ٩٦ . ١١٢ عنتاب ١٦٠, ١٥٦, ١٤٨, ١٤٦, ١٤٢, ١٤٠, [ FE., FFE, IM, IY9, 170-10.77.7017 طرابلس الغرب ٥٥٠٨٥ طرسوس ۱۲ طبطلة ١١٨ طنزی ۱۲۷ الطواحين خر ١٧ الطوفان حصور ١٦٥ # ש ₩ العاصي خسر ۱۲۲, ۱۲۷ 1.73 3 عانة ٢٨٠ مذراء ۱۱۲, ۲۲۲, ۱۲۲, ۱۲۲ المراق تكثر ذكرها عرقة ١٦٢, ١٦٢, ١٢٢ العربش ۲۰۲,۱۱۱,۲۲ ش عربية حصن ٢٠٠ عزاز ۱۰۲ , ۱۱۲ , ۱۱۲ عسال ۲٤۱ عسقلان ۱۲, ۹۲, ۹۲, ۷۲, ٤٦, ۲۲ الفحول ۲۰۸ 117, 147, 129, 121, 12., 177,  $,7/1, \Gamma_{1}^{2}, \lambda \cdot 7, f \cdot 7, \lambda \cdot 7, \Gamma_{1}^{2}, \Gamma_{1}^{2}$ 77,107 المعتبة ١٦٦, ٢٤٧ عقبة سعورا ١٦٢ YE . . . -المُقسة ٢٥٦,٢٥٤ عكًا ١٥ / ٢٩ / ٨٤ ، ١٩ / ٩٤ ، ٩٧ ، ٩٧ الفسقار بدمشق ٧ ١٥١, ١٤٤, ١٢٨, ١٣٦, ١٠٩ فطلس ٢٧٢, ٢٧٤ ΓΥΥ, Γ· ٤, ΙΛΖ, ΙΛΥ, ΙΛΓ· ΙΛ·, , ۲۰۷, ۲٤۴, ۲٤۲, ۲۰۰, ۲۰۰, ۲۱۵ الفنيدق ٨٦ و٢٠٧ ابن عكار حصن ١٦٥

- 1Lm 3/1, 217 - زرية ١٥٨ - سلم ۱۱۹ - شمس ا و ۲ ، ۲ ک - شواقة بدمشق ٢٨٩ - الكتبة ١٥٩ عون الفاسر با ٢١٢, ٢٢٧ # \$ # الغزالية بدمشق ۲۹٦,۲۷۰ غزة ٧٤, ١١١, ١١١, ٢٠٦, ١٥٦ الغوطتين ٦٩ غوطمة دمشق ٢٦-٢٦, ٥٥, ٥٤, ١٢٦ , ٢٦٨  $710-,717,7\cdot\lambda,717,717$ ¥ ف ¥ الفاخورة بدمشق ٦ فارس ۱۷٦ فاسريا ١٦٢, ٢٢٧ فذابا ١١٣ الغرات خمس ٤١٠١, ٦٦ و ٨٧ و ٨٨ و ١٠١ و ١٠١ 127, 17., 177, 172, 177, 117, T.T. 112, 140-171, 104, 107,  $\Gamma$ 17,  $\Gamma$ 0 $\lambda$ ,  $\Gamma$ 2 $\gamma$ ,  $\Gamma$ 0 $\gamma$ , الغرادس بدمشق ٦, ٢٧١ قرس هو قرس ا ۱۱۱ , ۱۱۲ , ۹۸ , ۹٤ , ۷۹ , ۷۲ , ۲۶ فلسطين الفوّار ٢٢

قو بق خر بحل ٢٦٥ القيروان ٤٤,٨٥ قسارية ۱۰۸,۱۳۹,۹۲,۷۲, ۱۰۸ قنة بدمشق ٥,٦,٦ \* 9 \* كاشفر ٧١ ڪرکر حصن ۲۰۹ الكركري حصن ٢٦١ کفر حمار ۱۲۲ كغرطاب ٢٣٧,٢٣٥,٢٦٦,١٠٦ 737, 137 کنچه (چنزی) ۱۲۸ (۲۱۲, ۲۲۲, ۲۲۴ كنسة السيدة بانطاكة ١٢١ - مر يوحنا بدمشق ٦ - اليهود بدمشق ٢٦ الكوفة ١ ,٢٨,٤٢ 71015 حصن کیفا ۱۲۷, ۱۷۲, ۱۳۷ \* 6 \* لاذقية ١٤٢ ,٥٥٦ لنا (لُبِيْ) ١٩

اللبوة حصن ٢٢٥ اللحاة ١٧٤ لوری ۲۷۰ اللوُّلُوَّة بدمشق ٥ , ٦ مأب ١٥٨ ماردین ۲۰۸, ۲۰۵, ۱۲۲, ۱۲۲, ۱۳۸ 771,772 ماکسین ۱۵۸ ما وراء النهر ٢٧٥ مجبة العطب بقصر الزمرَّد ٥٩

\* ق \* 171, TE DIE القاهرة ٢١ - ١٠٩ ، ١٠٩ ، ٦٥ ، ٦٤ ، ١٠٩ القيريمي رُحا ٢٦ ΓΓ·, Γ· ٤, 11·, قبر الملل بالقدس ١٢٧ قبرص (قبرس) جزيرة ٢٥٨ القية حصن ١٩٩ قية احمد بن حنيل ببغداد ١٠٤ - السلطان عمافارقين ٢٠٨ - الورد بقلمة دمشق ٢٦٤, ٢٢٢ القحوانة هي الأقْحُوانَة قَدَس ١٨٤ قوزاحل ۱۱۸ القرس ٢٦١ قرقيسيا ١١٧, ١١٦ القُوْمَتان بجمص ١٠٠ و١٤٦ و١٤٧ القسطنطينية ١٠١,٩٥,٩١,٦٨,٢٥,١٤ الكورة ٢٦٢ ΓοΥ, ΓΥΤ, 17£, 107, 17£, 1·7-TOE, 17Y, TOA. القصارين بدمشق ٥ قصر الثقفيان بدمشق ١٥ - حجاج بدمشق ۲۱۲٫۷ - الزمرّد بالقاهرة ٦٥ - ابن السرح ١٨ - السلطان بدمشق ٩٦ - عانکه ۷

> القلمة ١١٦ - الشريف مجلب ١١٨ , ١٦٧ قنسرين ٢٦, ٢٢, ٢٦, ٢٦ و ٢٤١ القمامة بيمة بالقدس ٦٦-٦٦ القنوات بدمشق ٥ ر٦ قونة ١٠٥, ١٠٥, ٢٦٦, ٢٦٦

القصير ٢٤٧ القطيعة ١٥٦

مسجد معوية - ٦ - الوزير - ٢٢٢ مشهد زين المابدين ٢٠٧ - على بالكوفة ٢٨, ٢٤ مهم تكثر ذكها المصلَّى بدمشق ۴, ۲۰۲, ۲۰۷, ۲۰۷, ۲۷۱ TYT مصبات حصن ١٦٥ و ٢٧٤ الميصة ٢٥٨ المضيق جبل ٥٢ المظلمة مدمشق ٧,٦ المدن ٢٧٤ المعرَّة ٢٦٦, ١٠٦,٢٤ معرَّة مصرين ١٢٥ و١٩٠ - النعبان ۲۸, ۱۲۲, ۱۲۵, ۱۲۲ - ۱۲۲ 11. FE Yalas المقابر بدمشق ١٠ مقابر باب الصغير بدمشق ٢٢٢ و ٢٢٣ مقابر الفراديس بدمشق٢١٢ - قریش بینداد ۲۰۶ - الكهف بدمشق ٢١٩ المقاومة ٢٤١ المقس بالقامرة ٥٥ المقلوب خسر ٤١ , ٥١ , ٥٥ مكر بابكان ٢٩٥ مَكَّة ٢٠٦,٢٥١,١٠٠,١٢٥,١٠٧,٦٤ اللَّاحة ا٢٤ ملطية ١٠٥, ١٠٨, ١٠٥ ملطية منازجرد ۹۸-۱۰٤ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ منازل العاسر ٢٠٩ - المساكر بدمشق ٢٩٨ منبج ۲۰۵,۲۸۲,۲۸۰,۱۰٤,۱۰۱,۹۸

المنيحة ضيعة بدمشق ٢٤٥

المجدل حصن ٢٦٢ المحاملين بدمشق بر محراب داود بالقدس ١٢٥ عازن التحار خان بغداد ٢٤٢ الدان ۱۰۱، ۲۲۲ مدرسة الاماسة بدمشق ٢٧٠ الدنة ١٨٧ , ١٥٦ , ٢٥٦ مراغة ١٤٠ , ٢٥٠ , ٢٥٩ مراکش ۲۹۲ , ۲۹۲ المرج بدمشق ٦ , ٥٤ , ٢١٣ , ٢٥٤ , ٢٦٨ , ٢٧٢ 710-717, T.A, TYT, مرج الاشعريين ٦٦ - افيح ١٥ - باب الحديد بدمشق ٩٢ و ١٦٠ و ١٨٧ - دانق ۲۶ - الديباج ٢٦٢, ٢٦٤, ٢٥٤ - clad 777 112 mln -- الصفر ١١٥ , ١٢٢ , ٢١٦ مرج عذراء ٤٠ - يبوس بدمشق ٢٠٨ مرعش ۱٤۳ مرقية الما المرمى بدمشق ٦ المزة ۲۲, ۹۲, ۹۲, ۲۹, ۲۴۸ مسجد ابرهيم بدمشق ٦ و٢٥ - الاقسى بالقدس ٦٧ - الامير عيافارقين ٢٠٨ - الحامع بدهشق ٩٦ , ٩٧ - جدید - ۲۱۲, ۲۰۷

- الحضر - ٩

- زيدان بالقامرة ٦٦

- القدم - ۹۲,۲۷۲,۳۱۲

– القاضي بدمشق ٦

نسابور (نشاوور) ۲۲۰ نقة ١٢٥ من النا, ٢٧٦

, ۲۲۷, ۲۷۷, ۲۷۵, ۴۲۸, ۴۲۹, ۲۲۱ المرماس خور ۱۲۲ عذان ۱۲۷, ۱۲۱, ۱۰٤, ۱۰۲, ۹۲, ۹۰, ۱۲۱

 $\Gamma$   $\xi$   $\uparrow$   $, \Gamma$   $\Gamma$   $\downarrow$   $, \Gamma$   $\downarrow$ 770-777. F1E, FO., هونين حصن ٢٤٠

> وادي التم ١٨٤ , ٢٢١ , ٢٢٢ , ٢٧٢ 7.7.

> > - بني حصين ١١٥

- - عُلمِ ٩٤

القرى ٦٤

- المقتول ١٨٦

موسى ١٥٨ ,١٥٨

- ILL. TTI

واسط ۱۷

\* C \* اف ۱۹۲-۱٤۰, ۱۲۸, ۱۱۱, ۱۰۹, ۱۵,۲ ا T10, 117, 121, يزيد ضر ٢٥٦,٢٢

> يعفور ۲۰۸ عن ۱۱٤

المنظرة حمين ١٦٥ المدنة ١٢, ١١٨, ١٤, ١٢ الموصل مكثر ذكرها مافارقين ٥٧,١٢٨-١٣٦,١٢٢,١٥٧ ٦٦٢, ١٧٦ الما ٢٠٨, ١٧٦, ١٧٥, ١٦٤, ١٥٨,

المدان مدمشق ٢٠٦

- الاخضر بدمشق ۱۸۷ ، ۲۰۱ ، ۲۹۸ -

- المصلِّي بدمشق ٢٥٢ ، ٢٥٤ مسهاس ۲۹

نابلس ١٨٦ الناصرية ٢٤٢

الناعورة حصن ٢٦, ٢٨, ٢٤ ، ٢٦٥

نخجوان ٦٢٦, ١٦٢, ٥٢٦

نصيبن ٧٤, ١٦٦, ١٥٦, ١٢٢, ٨٧ نصيبن

النظامية مغداد ٢٩٥

نقب عازب ۱۸۲

نقجوان هو نخجوان

النقرة ٢٤

نقرة الاحرين (كذا) ٢٤١

نعاوند ١٤٧

ضر معلَّى بيغداد ٨٩

النهروان ۲۰۲, ۲۰۲, ۲۲۰, ۲۰۲

نوار ۲٤٠

النرب ۲۱۲,۲۵

## اصلاح غلط

| صواب                                     | غلط                      | سطو        | صحفة       |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| و كمنيسة                                 | وقنيسة                   | 11         | ۳٦         |
| الصحصامة                                 | الصباصبة                 | 0          | ٦<br>١٠    |
| والزياد                                  | والزيات                  | r ·        | 17         |
| فسلمه                                    | فسمله                    | 17         | 11         |
| بارديس                                   | تادرس                    | •          | 10         |
| اجيرا                                    | اخيرا                    | Y          | 7.         |
| الحديد                                   | الجديد                   | IY         | ٤١         |
|                                          |                          | rr         | ٤٢         |
| معهم<br>وسر                              | سر                       | ٨          | 20         |
| مقام                                     | مقامه                    | ro         | -          |
| الا فتكين                                | الهتكين                  | 17         | ٤٦         |
|                                          |                          | (1-        | <b>٤</b> 人 |
| الصمصامة                                 | الصماصمة                 | }15        | ٥٠         |
|                                          |                          | 7          | 01         |
| ا لحاكميي<br>قلاح<br>طزمات               | ا لحاكم<br>فلاج<br>طزملة | 1          | _          |
| قلاح                                     | فلاج                     | ٢          | 70         |
| طزمات                                    | طزملة                    | 11         | 0人         |
| 717                                      | 777                      | 17         |            |
| الحسين                                   | الحسن                    | 10         | 17         |
| حازم                                     | خادم                     | (FE)       | 17         |
| علي ما حي ثلثين. على ما حكى ثلثين سنة (٢ |                          | 11         | 11         |
| ملكت                                     | ملكة                     | 1          | 1-1        |
| العراق                                   | العزاق                   | ٤          | 7-1        |
| عبد الله                                 | عبد الرحمن               | ٢٤         | 1 • Y      |
| delete                                   | وفيها                    | 7          | ١٠٨        |
| امواء                                    | اسراء                    | F <b>t</b> | 11-        |
| جوائز هؤلاء                              | جوائز هؤلاء و            | ٢٦         | 150        |

| صواب                          | غلط               | سطر         | صفحة                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| العيث                         | العيس             | •           | IYI                     |
| العيث<br>كو بسيل              | العيس<br>كُر يسيل | 18          | 7人1                     |
| سرجال                         | سرخالة            | \r 1        | -                       |
| • ••                          |                   | 1           | 10%                     |
| الشرف                         | الشرق             | ۲٦          | 777                     |
| قنض                           | بنض               | A           | ٢٤٠                     |
| الملافة                       | الحلافة           | ٢٤          | <b>F£9</b>              |
| الغزالية                      | العزالية          | ٢٤          | <b>LA.</b>              |
| والرون ومطليس. وايرزون وفطليس |                   | 77          | ΓYY                     |
| بزان                          | بن بزان           | ٤           | $\Gamma \lambda \Gamma$ |
| ÷ (-: -().                    | 1. 0              | ( 1         | rat                     |
| بالتونتاش                     | باليونياس         | (11         | Г1.                     |
| (160 <sup>r</sup> )           | (160°)            | Υ           | 190                     |
| بين                           | من                | 7           | 711                     |
| سرخاك                         | سرجال             | 12          |                         |
| مسجد                          | مشهد              | 1           | 717                     |
| سرخاك                         | سرجال             | <b>∫</b> Γ٤ | 712                     |
|                               |                   | ( 1         | 717                     |
| ابي الحسن                     | ابن الحسن         | Γ           | 717                     |
| سرخاك                         | •سرجال            | ٢           | 17                      |
| احزاب                         | اخراب             | 10          | 77.                     |
| ورد"                          | وورد              | 0           | 750                     |
| واشتفى                        | واستغى            | ro          | 777                     |
| مسمود (كما في الاصل)          | محمود             | SIL         | 737                     |
|                               |                   | (۲7         |                         |
| سرخاك                         | سرجال             | 12          | 727                     |
| واليأس                        | والناس            | ٢٥          | 500                     |
| واصحبه                        | واصعابه           | 12          | 507                     |
| القرس                         | الغرس             | 11          | 177                     |
|                               |                   |             |                         |

JK.

.

- 563.—(Ib. 191\*). Saltuq, ruler of Erzerûm, dies, and is succeeded by his son, Muhammad.
- 570. (Ib. 196<sup>v</sup>. 197<sup>r</sup>). Ana taken from Shâhinshâh by the Georgians and added to their dominions; they inflict a defeat on Ildigiz; an indecisive action follows near Awîn.
- 571. (Ib. 199<sup>v</sup>). Successful raids on Georgian territory by Ildigiz and other Moslem rulers; rejoicings at Akhlât on its ruler's return.

  pp. 364-5.

\*

lems captured, many of whom are ransomed by the vizier of Mosul, Jamâl al-Dîn al Isfahâni (1).

- 557. The Georgians surprise Dawain, (A. 188), and destroy the minaret of Georgian skulls erected by its ruler, Qurti; they also pillage Janza.
- 558. A Moslem coalition formed under Ildigiz, Atabek of Adhardijan, completely defeats Giorgi, whose camp is pillaged; the extent of the booty and the uses to which it was put; rejoicings at Akhlat (2).

  pp. 360.

Account of this victory from the Zubdat al-Tawarikh. B.M. Stowe, or. 7, fols 88-91.

The Georgians make claims on the revenue of Janza; Ildigiz replies by a threat to march on Tiflis, and by his advice the Saljuq of Irâq, Arslân Shâh b. Tughril, advances against them by way of Nakhjawân and Janza, whereupon the Georgians offer excuses; Shâh Arman of Akhlât arrives with a force; Ildigiz consults his officers on how to answer the Georgians; those from Irâq, suspecting him of wishing to come to terms, urge firmness on Arslân Shâh and Shah Arman supports them; Ildigiz protests his satisfaction at their attitude, and the Georgian envoy is dismissed; preparations for battle; disposition of the Moslem forces by Ildigiz, and of the Georgian; victory of the Moslems; the Georgian ruler escapes; large booty.

pp. 362-4,

[For the Georgian account of this campaign see Brosset « Histoire de la Georgie», Vol. I. Part I. pp. 387-95, and 'Additions', ib. pp. 253-6.].

559. — (From Fâriqi, fol. 187°). Ana occupied by the Georgians, and, on their withdrawal, by Ildigiz; the Georgians defeated by Ibrâhîm, ruler of Surmâri; Ana granted by Ildigiz to Fadlûn's brother, Shâhinshâh.

[Of the Shaddad family; for their pedigree, see Brosset ib. I. part I. p. 344.].

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall. II, 95, Eng. III 295.

<sup>(2)</sup> Cf. Dulaurier, op. cit. 365 and 488, note.

ter detected; he removes beyond the Euphrates; Qutb al-Dîn approaches from Mosûl, but withdraws on Nûr al-Dîn's recovery; his vizier Jamâl al-Dîn al-Isfahâni visits Damascus; presents from Constantinople to Egypt.

pp. 354-6.

Manuel threatens Antioch; earthquakes; death of an Aleppo physician; pestilent wind; Nûr al-Dîn makes terms with Manuel, and agrees to release his Christian captives (1); he entertains Qutb al-Din's troops, and an Arab raid on their property is frustraked; Amîr Amîrân forced to surrender Harrân (A. 166-7, 'Adîm. «Blochet ». 24).

pp. 356-8.

555. — Death of the Amir Bûzân; his high character; lines on him; the Qadi Dhaki al-Dìn (al-Qurashi) resigns and is succeeded by Kamâl al-Dìn al-Shahrazûri (2) with his son as his deputy, ('Adìm « Blochet » 25 sub. 557 A. H. pp. 359-60.

## End of the History of Ibn al-Qalânisi Note of subsequent Events from Fariqi, fols. 183-5.

Death of the Fatimide Fâ'iz and succession of 'Adid (3) the last of the line (A. 168); how it was the practice to suspend in the Mosque a girdle for each of these rulers, those of the deceased being uncovered and that of the actual ruler being veiled.

556. — The Priests at Ana revolt against their ruler Fadlûn, and surrender the place to the Georgian ruler, Giorgi III, who takes possession; a combined attack on him by the neighbouring Moslem rulers is defeated (A. 184) owing to the defection of Saltuq, ruler of Erzerûm, who was under a promise to Giorgi's predecessor, Demetrius, not to attack him or his issue (4); large number of Mos-

<sup>(1)</sup> Gregory the priest, whose tone is wholly unfavourable to Manuel, accounts for his moderation by a revolt against him in Constantinople. — See Dulaurier, op. cit. pp. 355-7 and 483.

<sup>(2)</sup> See his life, Ibn Khall. I. 597, Eng. II. 646, followed by that of his son, Muhi al-Din. His predecessor is there said to have been dismissed, but he had previously been mentioned as resigning; see the life of his son, ib. I 595 l. ult. Eng. II 641.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I 338, Eng. II 72.

<sup>(4)</sup> Cf. Dulaurier, op. cit. 362-3 and 485, note.

The governor of Busra treacherously murdered; death of a Shaikh; earthquakes; end of a drought; more earthquakes; death of al-Yâghisiyâni, governor of Emesa; a jurist from Balkh visits Damascus; his eminence; lines on him by the historian. pp. 347-8.

Nur al-Dîn when about to attack the Franks falls ill; his dispositions; he is conveyed to Aleppo and despatches Shirkûh to Damascus; the Franks attack Shaizar but are dislodged by the Bâtini; Amîr Amîrân (brother of Nûr al-Dîn) claims to rule in Aleppo and conciliates the Shi'a sect; the governor, Ibn al-Dâya, asserts Nur al-Dîn's authority, it was said, needlessly; Nûr al-Dîn recovers, and his brother retires to Harrân ('Adîm, « Blochet » 22-4); a drought there ceases; Shirkûh leaves Damascus to confer with Nûr al-Dîn on attacking the Franks, and is well received; lines thereon by the historian.

pp. 348-50.

553. — The Franks attack Hârim and make raids over the country; Nûr al-Dîn restored to health prepares to attack them; successes in Egypt against the Franks both by land and sea; Shîr-kûh makes a raid on Sidon and defeats the Franks; a copious rain; an earthquake; Nûr al-Dîn in an engagement with the Franks averts a reverse by standing firm with his escort.

pp. 350-2.

Nûr al-Dîn illadvisedly reestablishes certain abrogated dues to be farmed out for a substantial sum, but the attempt to enforce them on owners of proparty evokes such complaints that the project is dropped; other obnoxious imports are removed; arrival from Egypt of an envoy from Ibn Ruzzîk, together with a bearer of treasure and gifts; an attempt by the Franks to suprise them is repelled; deaths of two officials; the Byzantine Emperor (Manuel) having seized territory from the Armenian Leo (1) and then threatened Antioch, Nûr al-Dîn enjoins on his lieutenants vigilance; a plentiful rain.

pp. 353-4.

554. — An earthquake; renewed illness of Nûr al-Dîn; his resolve to name Qutb al-Dîn of Mosul (2) his successor in preference to his other brother, Amîr Amîran; intrigues in favour of the lat-

<sup>(1)</sup> Or rather his son Thoros II, fifth of the Ruben line of barons, who after sharing his father's captivity in Constantinople, had reasserted his right to Cilicia. See Chron. Matthew of Edessa, and continuation by Gregory the priest, (Ed. Dulaurier, Paris, 1858, pp. 353-5 and p. 476 n.).

(2) His life. Ibn Khall. II 169, Eng. III 458.

551. — Defeat of the Franks by the Aleppo troops; deaths of a Shaikh, and of a Sharif at Aleppo, and lines on the latter.

pp. 333-4.

[Note on the Shaikh from Sibt J. (d) p. 139.].

Succession of earthquake shocks, and their effect on the cities of Syria; a year's truce concluded with the Franks; an official disgraced: dearth in Egypt; the Sultan Sinjar escapes from captivity (A. 138); arrest of the Saljuq prince, Sulaimân Shâh, at Mosul, (A. 137); the Franks, in violation of the truce, seize cattle near Bâniâs.

pp. 334-7.

552. — Renewed earthquakes (A. 144, At. 196, 'Adîm « Blochet » 21); complimentary letter from Sinjar to Nûr al-Dîn; he is urged on all sides to attack the Franks; he occupies Ba'albek, and sends an envoy to Egypt; defeat of the Franks by Nûr al-Dîn's brother, Amîr Amîrân; rejoicing at Damascus; Shîrkûh also defeats them.

pp. 337-9.

Nûr al-Dîn prepares to attack Bâniâs; reinforcements from Shîrkûh crush the Franks, and Bâniâs is taken by assault; a Frank force succeeds in relieving the citadel and its garrison under Humphrey (de Toron). The Franks surprised and defeated by Nûr al-Dîn between Bânias and Tiberias ('Adîm « Blochet » 23), when their king is missing; loss of only two Moslem lives; the captives and spoil arrive at Damascus; lines on the victory. pp. 339-42.

Renewed earthquake, and fresh damage to Syria; Qilij Arslân of Rûm approaching Antioch, a truce is attempted betwen the Franks and Nûr al-Dîn, but fails; Muqtafi compels the Sultan Muhammad Shah (1) to raise the siege of Baghdad (A. 140, At. 202); Nûr al-Dîn's precautions against Qilij Arslân at Aleppo; earthquake shocks at Damascus, Hamâh and Shaizar (2), which is ruined (A. 142, At. 196-200, 'Adîm « Blochet » 22), and other places; poetry thereon; panic at Damascus; death of Sultan Sinjar (3) (A. 146), and of an Aleppo official intimate with the historian; his elegy on him; renewed earthquakes (A. 144).

pp. 343-6.

<sup>(1)</sup> Mentioned Ibn Khall. II 144, l. 4. a. f. Eng. III 338, and more fully, ib. II 328, l· 13, Eng. IV 118.

<sup>(2)</sup> Vie d'Ousama, 276-7.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I 272, Eng. I, 600.

vizier; 'Atâ governor of Baalbek disgraced and executed; new appointments to office. pp. 324-6.

[Note on the death of 'Atâ, from Sibt J. (d) 135., id. Atabeks 190-1.].

549. Shîrkûh (1) arrives as envoy from Nûr al-Dîn, who follows in person; his troops effect an entrance into Damascus; he follows, and is well received by the people; pillage checked; Mujûr al-Dîn evacuates the castle and surrenders on terms; he is granted Emesa, and retires there (A 130-1; At. 188-192, 'Adîm « Blochet », 19-20.). Nûr al-Dîn's reforms at Damascus; return of Buzân, and of Ibn al-Sûfi who works mischief; his death which is welcomed by the people.

pp. 326-9.

[Note on the subsequent career of Mujir al-Din, and on the many remarkable events of this year, from Fariqi, fol. 180°.].

Death of Timurtash, ruler of Maridîn (A. 115. sub. 547 A. H.); murder of the Fatimide Zâfir, his infant son Fâ'iz succeeds; at the news Ibn Ruzzîk advances, the vizier 'Abbâs flies and is surprised and routed by the Franks near Ascalon (2) (A. 126-8); return of Ibn al-Dâya from the Pilgrimage; illness at Damascus; raid on Tinnîs by the Franks from Sicily (A. 125, sub. 548 A. H.); death of a Qadi at Aleppo, and of a physician.

pp.329-31.

(Note on the murder of Zâfir, and on Ibn Ruzzîk becoming vizier, from Fârigi, fol. 179<sup>v</sup>.]

550. — A truce between the Franks and Nûr al-Dîn; he occupies Ba'albak (A. 150 and 'Adîm « Blochet », 22-3 sub. 552 A. H.); Ibn Ruzzîk's proposal to buy off the Franks is overruled, and a naval attack is made on Tyre; differences between the Saljuqs of Rûm reconciled by Nûr al-Dîn; the Caliph Muqtafi's successful rule (3); Nûr al-Dîn encroaches on the territory of the Saljuqs of Rûm during hostilities between them and the Dânishmand family. pp. 331-3.

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall. I 284, Eng I 626.

<sup>(2)</sup> A full account of these occurences is given by 'Usama b. Munkidh, who was an actor therein, in his autobiography. — See Vie d'Ousama, pp. 241-58, and Hist. Crois. Or. IV. 79-81; cf. Ibn Khall. life of Zâfir I 97, Eng. I 222; of Ibn Ruzzik ib. I, 298, Eng. I 657; and of al-Fa'iz ib. II 499 Eng. II 425.

<sup>(3)</sup> Dhahabi, speaking of the Caliph Muti' (B. M. Or. 48, 11'), says that from his date the Abbasid Caliphate became so impotent that the Fatimide dynasty, then happily ended, was of greater weight, but that Abbasid dignity was restored by Muqtafi.

Mujîr al-Dîn visits Nûr al-Dîn at Aleppo; a Turkoman raid on the Franks at Bâniâs in violation of the truce, is disapproved of at Damascus; a Frank attack on al-Buqâ' foiled by snowstorms.

pp. 317-8.

[Note on a death, from Sibt J. (d) 128.].

547. — Antartûs taken by Nûr al-Dîn; the Franks defeated near Ascalon; floods; Mujîr al-Dîn and his vizier Ibn al-Sûfi, attack Busra and its ruler, on the ground of his disobedience and misrule, and he submits; Sarkhad ceded to Mujîr al-Dîn by its governor (Bûzân). Death of Sultan Mas'ûd (1) (A. 105). Illness at Damascus; a death.

pp. 318-9.

548. — Murder of the Egyptian vizier, Ibn Sallar (2)(A. 122); Nûr al-Dîn procures the cooperation of Damascus troops with his; he takes Aflas, but fails at Bânias; Egyptian success at Ascalon, and the besieged take courage.

pp. 319-21.

Dissention between Ibn al-Sûfi and his brothers, ending in his removal to Sarkhad; Bûzân's distrust of Mujîr al-Dîn, and jealousy of 'Atâ; Ascalon taken by the Franks (A. 124). Death of the poets Ibn Munîr and Ibn al-Qaisarâni; their mutual hostility (3); death of a Baghdad Imâm; lines on him; cessation of a drought; death of the jurist al-Balkhi.

pp. 321-3.

[Notes on the fall of Ascalon, and the removal of Husain's head to Egypt, from Fariqi, f. 178, and Sibt J. (d) 131, as corrected by B. M. add. 9574, fol. 311; and on al-Balkhi and Nûr al-Dîn, from Sibt J. (d) 134.].

Bûzân attempting to return to Sarkhad is overtaken and kept under arrest in Damascus; floods; the vizier, Haidara (brother of Ibn al-Sûfi) executed for his crimes, and replaced by al-Tamîmi; disorder and pillage; Sultan Sinjar defeated by the Ghuzz; their excesses (A. 116-121); scarcity at Damascus which Nûr al-Dîn seeks to aggravate, and so capture the city; honours for the new

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall. II, 172, Eng. III, 355.

<sup>(2)</sup> His life, ib. I 467, Eng. II 350.

<sup>(3)</sup> For Ibn Muntr see Ibn Khall. I, 61, Sl. Eng. I. 138, iand Brock, Gesch. Arab. Lit. I. 256. According to Abu-l-Mahâsin, B. M. add 23882, 131, it was the Hajib Yûsuf who interceded for him with Bûri. In 'Atabeks, p. 186 appear some lines by him. For Ibn al-Qaisarânî, see Ibn Khall. II, 21, Eng. III. 155.

the firmness of Ibn Hubaira (1) from the Zubdat al-Tawarikh, fol. 66°.].

544. — Unur represses attacks by the Franks in their retreat from Damascus; he sends troops to Nur al-Dîn who defeats the franks at Anab (north of Apamea), and their « Prince » (Raymond) is killed (2). Nur al-Dîn presses on Antioch, and takes Apamea (A. 95. At. 177, 180. 'Adîm, « Blochet » 13-14); Unur dies of dysentery; his fellow Amirs govern Damascus (A. 96); death of Saif al-Dîn at Mosul (A. 91, At. 165).

pp. 304-6.

A tax remitted at Damascus; disaffection of Ibn al-Sûfi and disorder; Ibn al-Sûfi prevails; death of Hâfiz (3) of Egypt; Zâfir succeds, with Ibn Masâl as vizier (A. 93); Nur al-Dîn approaches Damascus and urges joint action against the Franks; he receives a defiant reply, and rain foils his attack.

pp. 307-9.

- 545 Damascus agrees to grant Nur al-Dîn the right of the Prayer and of the Coin, and its ruler visits him; Jocelyn taken prisoner by troops from Aleppo (A. 101, Sub 546) and Tall Bâshir attacked by Mas'ûd (b. Qilij Arslân of Rûm); places taken by Nûr al-Dîn (A. 101, At. 182. 'Adîm, « Blochet » 15-16); Arab attack on pilgrims (4) (A. 97). Dissention at Damascus, and in Egypt between Ibn Masâl and Ibn Sallâr (A. 93). Turkomans and Franks attack the Haurân; deaths.

  pp. 310-12.
- 546. Damascus hard pressed by Nûr al-Dîn; his proposals are rejected; he approaches the town; skirmishes and pillage; the Franks approach also and join the Damascus troops; Nûr al-Dîn retires.

  pp. 312-14.

An Egyptian fleet arrives off Jaffa and inflicts damage on the Franks; Nûr al-Dîn again approaches; Tall Bâshir surrenders to him; his efforts to keep the Moslem peace; the Oqailid ruler of Qal- 'at Ja'bar killed; mortality in Egypt; a death and earthquake.

pp. 315-7.

[Note on the origin of Saladin's family from Fâriqi, f. 181 (5).].

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall. II 326, Sl. Eng. IV. 114.

<sup>(2)</sup> This does not accord with western historians.— Crois, or. IV 62-n.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I 389, Eng. II 179.

<sup>(4)</sup> On this attack cf. Ibn Khall, in the life of Ibn Darra, II 544, Eng. IV. 573.

<sup>(5)</sup> See also life of Najm al-Din Ayyub, Ibn Khall, I, 105, Eng. I, 243,

are taken; the fate of Altûntâsh; 'Abbâs, governor of Rayy, killed by Sultan Mas'ûd (A. 76). pp. 287-91.

Career of Ibn Tûmart and the rise of Abd al-Mû'min in North Africa; his progress there (1) (A. X. 400-413). pp. 291-3.

[Note the story of his rise, from Fariqi, fol. 168.].

542. — Warfare between Sultan Mas'ûd and his Amirs (A. 78). Honours for Unur from Egypt; Buzân governor of Sarkhad; murder of the Egyptian vizier, Ibn al-Walakhshi (A. 32). Weather portents; invasion of Syria by the ruler of Germany (Conrad IV) with Alfonso (2).

pp. 294-7

[Notes, pp. 295-6, on the Amir Bûzâba, from Zubdat al-Tawârîkh, 65°, and on his vizier, al-Khujandi, from B. M. or 3006, 290°; and on al-Masîsi from B. M. or 6428. 108°.].

543. — They besiege Damascus, which is strongly defended and assisted from without, and they retire (A. 85-6, At. 159-61, 'Adîm, 'Blochet', 8); the allied Moslems capture al-'Uraima and its ruler, the son of Alfonso (Bertram) (A. 87. At. 162).

pp. 297-300.

[Note (p. 298) on al-Findalâwi; from B. M. or 642, 109°, and (p. 300) on the siege of Damascus from Sibt J. (d) p. 120; cf. Yâqût Mu'jam al-Buldân III 919.].

Embassy from Baghdad; religious changes at Aleppo and Damascus; disorder at Baghdad; a revolt in Egypt, headed by a descendant of Nizâr (3) fails; Nûr al-Dîn surprised and repulsed by Raymond of Antioch; a drought (A. 90); Isma'ili outrages; attacks on them and reprisals; death of the Qâdi al-Zainabi (A. 96, sub. 544).

pp. 301-3.

[Note, that demands on the Caliph Muqtafi were averted by

<sup>(1)</sup> Their lives are given by Ibn Khall. II 47, Eng. III 205, and I. 390, Eng. II 182. The Ibn Hamdun mentioned p. 292, l. 3, as aiding 'Abd al-Mûmin, was named Maimûn, and was vizier to the son and successor of Yahya, descendant of âl-Nâsir b. Ghulnâs b. Hammâd, (Lane Poole's Mohammedan Dynasties, p. 40). Distrusting his master he supported 'Abd al-Mûmin — see Ibn Adhâri «Bayân al-Moghrib, Ed. Dozy I, 319, and A. XI. 103-4. sub. 547 A. H. For the victory of 'Abd al-Mûmin over Ibn Tâshifîn see Ibn Khall II 489. l. 4, Eng. IV 464-5.

<sup>(2)</sup> I. e. Bertram, son of Alfonso Jourdain, and grandson of Raymond of Toulouse; see At. 162. n. and 'Adim a Blochet' 9. n. 1.

<sup>(3)</sup> Ibn Zafir, op. cit. fol 827, called him al-Hasan.

lem, and succession of his widow and infant son, Melisend and Baldwin (1). Ibn Sadaqa dismissed ('Adîm. 685). p.277.

[Notes from Fariqi, fol 170].

539. — Ibn al-Sûfi quits Damascus for Sarkhad at jealousy of Usâma b. Munqidh, but returns on the latter being expelled (2); the Franks repulsed, and large captures made by the Aleppo troops ('Adîm, 685).

p. 278.

Capture of Edessa and other places by Zangi, Frank succour being averted (A. 64-6, At. 118-125, 'Adim 685-7); Jaqar, governor of Mosul, murdered (3) (A. 66-7, At. 126-8); completion of a Mosque at Damascus.

pp. 279-82.

[Notes on Edessa and on Jagar, from Farigi, fol 170v.].

540. — Zangi threatens Damascus, but desists on news of a sedition at Edessa, which he represses ('Adim 687); Saljuq discord; death of Khumartash in Egypt; statement by the author as to the composition of his history and its completion, with a consideration of the origin of laqabs, and of the recent practice of multiplying them on individual rulers, with special reference to the Sultans Sanjar and Mas'ad, to Zangi, and to the ruler of Damascus (Abaq).

pp; 282-4.

541. — Zangi murdered at the siege of Ja'bar (A. 71-3, At. 130-1, Adim 688); his son's movements (A. 74, At. 153, 'Adim "Blochet" 4-5. n<sup>1</sup>). Poetry on Zangi. pp. 284-7.

[Note; account of these events by Fariqi, fol. 172].

Unur (of Damascus) surprises Baalbak, forcing its surrender (by its Governor Najm al-Din Ayyûb b. Shâdhi), and makes terms with other cities; a rising in Edessa caused by the Franks is repressed by Sawwâr (A. 75. 'Adîm « Blochet » 5-8); Nûr-al-Dîn (Zangi's son, and ruler of Aleppo) (4), makes an alliance with Unur who was threatening Sarkhad, where the Governor, Altûntâsh (5) hoped te hold the place, against Damascus, with the Franks' support; the forces unite and repel the Franks, and Sarkhad and Busra

<sup>(1)</sup> Vie d'Ousama, 204. n. 2.

<sup>(2)</sup> Ib. 196-7.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I 142, Eng. I.329.

<sup>(4)</sup> His life, Ibn Khall. II 115, Eng. III.338.

<sup>(5)</sup> In the text 'al-Yûniâs', but « Altûntâsh» in the Kitab al-Raudatain, Ed Cairo I 50, and Hist. Or. Crois. IV 52.

terms of its surrender (A. 45-6, At. 103-5 'Adim 681). Flight of the Egyptian vizier, Ibn al-Walakhshi (1) to Syria (A. 31).

pp. 267-70.

- 534. Zangi proposes the cession to him of Damascus on terms; death of its ruler, Muhammad; his son, Abaq (2) appointed successor: Frankish aid is procured by the cession of Bâniâs, and Zangi is forced to retire (A. 48-9, Adim 682); fate of the Egyptian vizier Ibn al-Walakshi (A. 32); Zangi repulsed from Damascus (A. 49). The vizier al-Zainabi replaced by Nizâm-l-Din Ibn Jahîr (A. 50. and 52).
- 535. The Franks repulsed at Ascalon; Masyâth (3) surprised by the Qarmathians (A. 52); death of an Imâm and his successor.

  pp.273-4.

[Note on the Imam, from Sibt J. (d) p. 107; and on an attempt by Zangi in this year to dispossess Timurtash of Mayyafariqin, from Fariqi, 170°.];

536. — A raid on the Franks by the Turk Laja, (from Aleppo; 'Adim. 683-4); warfare between the Sultan Sinjar and the Khafâja tribe (A. 59-60); Sinjar's defeat by the Ghuzz (A. 53-7); death of Zangi's vizier, al-Kafratûthi (A. 60, 'Adîm, 984); of the ruler of Amid (Aikaldi (4); and of the son of Dânishmand (Muhammad, A. 61).

[Note, (p. 174), on the vizier at Amid, Ibn Nisân and his sons, from Fâriqi, ff. 169<sup>v</sup> and 174a, and on his death, ib. 181<sup>r</sup>(5)].

- 537. Plague in Egypt (A. 61); Sawwâr checks the Franks of Antioch; a Byzantine attack; Zangi appoints Ibn Sadaqa vizier ('Adîm 984).

  pp. 276-7.
- 538. Death of the ruler of the Ghuzz; Zangi's successes in Diyarbakr (A. 62); murder of the Saljuq Da'ud; Akiz, an Amir at Damascus, killed; death of the Count of Anjou, (Fulk), of Jerusa-

<sup>(1) «</sup> Ibn al-Rihini » in Ibn al-Athir, who says he was the first Egyptian vizier to bear the title of « Malik ».

<sup>(2)</sup> The name is so written in the autograph Ms. of Ibn Khall. B.M. add. 25735, f. 64v.

<sup>(3)</sup> Yaqut IV. 556 « Masyab » or « Masyaf ».

<sup>(4)</sup> On the name, see p. 26, n. 3.

<sup>(5)</sup> Recorded Ibn al-Athir XI 143, where مزيد should be مزيد, as also ib. Index, XIV575. ult.

Ibn al-Sûfi by permission quits Sarkhad and resumes his position at Damascus; rejoicings at his return (A. 35); a revolt of an Armenian vizier (Abu-l-Muzaffar Bahrâm (1), against Hâfiz of Egypt fails (A. 31); the Franks defeated at Tripoli by Bazwâj of Damascus (A. 32, «Nazâwish»); capture of the fortress of al-Hattâkh from Ibn Marwân (A. 43).

pp. 261-3.

[Note on its possessor, from Fâriqi, 168<sup>r</sup>].

532. — Captures by Zangi ('Adim 674); earthquake (A. 43. Adim 679), dissention between Raymond, and the representative of John Comnenos at Antioch; arrest of Moslem traders there ('Adim 675); Bazwâj treacherously killed by Mahmûd who entrusts power to Unur and to Akiz; a Byzantine attack from Antioch on Shaizar fails, but Bizâ' is taken; Zangi's movements (A. 37-39, At. 99, 'Adim 675).

pp. 263-6.

Death of the Qadi Bahâ al-Din al-Shahrazûri (2) (At., 102); Emesa ceded by Mahmûd to Zangi, who marries Mahmûd's mother (A. 36, 'Adîm 679); death of the Caliph Râshid (A. 40), and of the ruler of Badlìs and Arzan (A. 43).

pp. 266-7.

[Note on the succession of these rulers, from Fariqi, ff. 169-174].

533. — Zangi meets his bride ('Adîm 679); Frankish raids, and earthquakes (A. 47, 'Adîm. 679-80); Mahmûd murdered, succeeded by his brother Muhammad from Baalbak; his mother incites Zangi to avenge him; he takes Baalbak and violates the

فجاءوا به مكتوفاً بين اربعة من الامراء ومع احدهم سيف مجذوب وبيد الآخر شقة بيضاء فرموا بسو بين يدى السرير وألتي السيف والشقة عليو فتال مسعود: يا امير المؤمنين هذا هو السبب الموجب لمساجرى بيننا فاذا زال السبب زال الخلاف وهو الآن بين يديك فمهما تأمر تفعل بو . وهو يبكي ويتضرّء ويتول : العنو عند القدرة ، فعفا عنه وقال : لا ثرب عليكر اليوم ينفر الله لكر ، وتقدّم بحل يديه فلما اهل هلال ذي القعدة وصل رسول من سنجر يستحث مسعود على اعادة الخليفة الى بنداد ووصل معه عسكر فيو سبعة عشر باطنيا فخرج السلطان ومن معه لتاتيه فهجمت الباطنية على الخليفة فتتلوه ودفن بمراغة ووصل الخبر الى بغداد فخرجت النساء منشرات الشمور ياطمن وبويع للراشد

وفي سنة • ٢٠ وصل الغبر بتثل دبيس وذاك الله عزم على الهرب ووُجد له ملطّنة قد كتبها الى زلكي يقول له: لا تجيّ وأحفظ نفسك . فبعث اليه السلطان غلامًا وهو في خيمته ضربه على غفلة وهو يَنكت الارض فابان راسه وكان بين قشل المسترشد وقتله ثمانية وعشرون يومًا . وجاء مسمود الى بغداد فغرج الراشد من بغداد ثمر خُلم ووُليً المتنفى

<sup>(1)</sup> Ibn al-Athir says that he was pardoned on adopting an ascetic life: Ibn Záfir, op. cit. 83°, that he was poisoned.

<sup>(2)</sup> Id. Ibn Khall, I. 242. l. 2. Eng. I 541.

tioch (1) with succour, grants terms of surrender (A. 33. At. 105-109, sub. 534. 'Adim 672-3). pp. 258-9.

Movements of Råshid; embassy to Zangi from the Greeks ('Adîm 692). Mas'ûd defeats his nephew Dâ'ud (A.39). pp. 259-61.

[Note on the deposition and death of Rashid, from Fariqi, ff. 166-7. (2).

خرج المسترشد في سبعة الاف لقتال مسدود وكان في الف وخمسمائة وكان اصحاب الاطراف يكاتبون المسترشد ويبذلون له الطاعة فتوقف في طريقو فاستصلح مسعود احترهم وصار في نحو خمسة عشر الله فلما وقم المصاف هرب عسكر المسترشد وأسر وأخذت صناديق الاموال وكانت اربعا الاف الف ديناد وكان الرحل على خمسة الاف جمل واربعمائة بغل وكان معه عشرة الاف عمامة وبركان وعشرة الاف قباء وبُجبة ودُرّاعة وعشرة الاف قلنسوة مذهبة وثلثة الاف ثوب رومي ومُمزّج وتغبير ودبيتي ، ونودي : مَن اقام بعد الوقعة من اصحاب الخليفة قُتل ، فهرب الناس فاخذتهم التركمان والاكراد من الجبال وزلزلت الارس م ادًا كثيرة

وجاء كتاب سنجر الى مسعود يتول له: ساعة وقوف الولد العزيز غياث الدنيا والدين على هذا المكتوب يدخل على امير المومنين ويتبل الارض بين يديه ويسأله العفو عن حربِه فائه قد ظهرت عندنا من الآيات السمويّة والارضيّة ما لا طاقة لنا بها من الزلزلة والرياء العواصف فالله الله وسلّم اليه دبيساً فائه هو الذي احوج الى هذا وأحمل الفاشية بدين يديه انت وجميع الامراء كما جرت عادة ابالنا في خدمة هذا البيت فلما وقف على المكتوب بعث الوشروان ونطوًا الخادم يستأذنان له فاذن فدخل فتبسل الارض ووقف معتذرًا يسأل العفو وامير المومنين مُطرق ساعة ثمر رفع راسه فقال: قد عُني عن ذنبك فاشكر الي ذلك معتذرًا يسأل العفو وامير المومنين مُطرق ساعة ثمر بن وسعود بين يديه وعلى كتفه الفاشية ويده في بركات اللجام (۱) الى ان دخل فجلس على تخت ضرب له والسلطان قائم . ثمر سأله ان يشفعه في دُبيس فاجابه اللجام (۱) الى ان دخل فجلس على تخت ضرب له والسلطان قائم . ثمر سأله ان يشفعه في دُبيس فاجابه

<sup>(1)</sup> Bohemond II of Antioch had died in 1130 A. D., and two years later the principality was granted to Raymond of Poitou, who had lately arrived in Syria and had married Bohemond's infant daughter, Constance.

<sup>(3)</sup> The account of the differences between the Caliphs and Sultan contained in this and in the preceding note, and given to Ibn al-Azraq al-Fariqi by an actor in the events within a few years of their occurrence, is consistent both with other histories and with probability. The Sultan wanted a right of veto on the choice of Caliph, but procured instead personal sureties of high standing for his good conduct — security which, in the result, proved but a slender protection. It is interesting to contrast with the foregoing account that given by Ibn al-Jauzi — born, as was Ibn al-Azraq, in 510 A. H. — in the Shudhūr al-Uqūd (Amsterdam Willm. 174. Cat. de Jong. N° 122), which is described in its preface an abridgment of his larger history, the « Muntazam ». The historian's habitual inaccuracy, vouched for by Ibn al-Athūr (X. 451) and reinforced in this instance by his love of the marvellous, has resulted in the following fantastic narrative:

<sup>(1)</sup> The text has Sy, but see 'Tabari', Gloss. L. and Professor de Goeje instances also a passage in the 'Naqa'id', Ed. Bevan, p. 571. 8.

أُخَاصِر في بِرْذُونِ وَدَمرُ قَتْيْبَة في بِرَحَاتُ قباءي

<sup>«</sup> I am being taken to task for the theft of a mere hack, whilst the blood of Qutaiba is in the folds of my garment » i. e. on my head.

Zangi advances on Damascus, which resists stoutly; concession of the right to the 'Prayer' there in the name of Alp Arslân, the Saljuq prince residing at Zangi's court; Zangi recovers Hamâh (A. 12, 'Adîm 669-70).

pp. 247-8.

Account of Mustarshid's campaign against Mas'ûd; his defeat and murder by fanatics; accession of Râshid (A. 14-17. At. 89-90).

pp. 248-50.

[Note from Fâriqi, ff.  $164^{v}$ - $166^{r}$  narrating these events on the authority of an actor therein. Cf. At., 89-91].

530. — Dubais b. Sadaqa (1) put to death by Mascûd (A. 18); Emesa surrendered to Mahmûd in person, its governor receiving Tadmor in compensation; Sawwâr's raids stopped by treaty; honours to Gumushtikîn; the chamberlain Yûsuf b. Fîrûz murdered at Damascus by rivals, to whom Mahmûd submits (A. 24-5).

pp. 251-4.

Flight of Gumushtikin from Damascus to Sarkhad; Sawwar's successful raid on Laodicea (A. 25, 'Adim 672); darkness at Damascus followed by rains (A. 35); Mas'ad compels his nephew Da'ud and Zangi, who were supporting Rashid against him, to withdraw from Baghdad, whereupon Rashid follows to Mosul (A. 26, At. 92-5, 'Adam 671-2); the Byzantine (John Comnenos) attacks the Franks at Antioch; murder of Ibn al-Safi, a leading man at Damascus; debased coinage issued there. pp. 255-8.

531. — Campaign of John Comnenos in Asia Minor (2), and his conquests, including 'Ain Zarba, which had been founded by Ma'mûn (A. 34, 'Adîm 673); an attack from Damascus on Tripoli; Zangi attacks Emesa, whose governor, Unur (3), refuses to surrender; Zangi defeats the Franks and drives the Count of Anjou (Fulk of Jerusalem) into Ba'rîn, but on the approach of Raymond of An-

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall. I 222, Eng. I 505.

<sup>(2)</sup> Where he carried away prisoner Leo, son of Constantine of the Ruben line of barons in Cilicia. His son Thoros is mentioned on p. 354 infra.

<sup>(3)</sup> The name is thus vocalised in the 'Mushtabih' of Dhahabi, Berlin Ms. where 'Lions' is added in the Margin, — see Ed. de Jong 497, n. 3, sub « Mu'in », and see also 'Adim, «Blochet» 8, n. 4. The name occurs in Ibn Khallikan's life of Tutush, but on the margin of the autograph Ms. B. M. add. 25785, fol. 64v, where it has unfortunately been cut off in the binding.

[Note, another version of the capture of Dubais, from Sibt J. (d) p. 83].

526. — Death of Baldwin du Bourg (King of Jerusalem) at Acre; Fulk, count of Anjou succeeds (1); Bûri dies, of his wound, elegies on him; rule of Shams al-Mulûk Ismâ'îl; its promise; he enforces the submission of his brother Muhammad at Baalbek, and takes various fortresses (A. 478-9).

pp. 233-6.

527. — Dissentions among the Franks; their reverses at the hands of Sawwâr, governor of Aleppo (2) and others (A. XI. 4, 'Adîm 664-5); Arab chiefs repressed by Ismâ'îl; he takes Baniâs from the Franks (A. X. 481); investiture of the Sultan Mas'ûd by the hands of Mustarshid; he defeats Tughril near Hamadhân (A X. 282-3).

Ismā'îl surprised Zangi's garrison, and recovers Hamâh (A. XI. 3, 'Adim 666); embassy to Damascus from Egypt; Turkoman attack on Tripoli, and defeat of its ruler (Pons), who retreats to Fort Ba'rin, Mons Ferrandus (A. XI 3-4); death of a vizier at Damascus; warfare between the Franks under Fulk of Jerusalem, and Sawwâr.

pp. 239-41.

528.— Ismâ'îl seizes a fortress between Beyrout and Sidon (A. 5); an attempt on his life is cruelly visited on innocent persons (A.4); embassy to Damascus from Baghdad where the vizier Anûshirwân is replaced by al-Zainabi (3) disturbances in Egypt (cf. A. 13). Ismâ'îl makes raids on the Franks; Zangi defeats Dâ'ud b. Ortoq at Amid; he appoints al-Kafratûthi vizier (A. 6-7, 'Adîm 666-7); death of the Saljuq Tughril (A. 10).

pp. 241-3.

[Note on the cession of Sûr to Timurtâsh, from Fâriqi, 167].

529. — Yusuf b. Firûz, a Damascus official, escapes to Tadmor in fear of Ismâ'îl, whose rule becomes intolerable; Zangi's designs on Damascus thereby furthered; Isma'îl's mother is appealed to; his death is decided on, and is brought about by her; his brother, Shihâb al-Dîn Mahmûd succeeds (A. 11-12. 'Adîm 665-7).

pp. 244-7.

<sup>(1)</sup> Vie d'Ousama 154. Baldwin's death is sometimes dated in 525), viz. 1130 A. D. Jocelyn died soon after him.

<sup>(2)</sup> Sawwar had left the service of Taj al-Muluk Buri for that of Zangi in 524 A. H. — 'Adım 659.

<sup>(8)</sup> Anushirwan had been appointed on place of al-Zainabi in \$26 A. H. (A. X 480).

524. — Bûri appoints al-Mufarraj b. al-Sûfi, vizier; Zangi proposing common action against the Franks, Bûri sends his son Sawînj (1) with a force from Hamâh; Zangi treacherously arrests him, and seizes Hamâh; he then attacks Emesa, (arresting its governor, Khair Khân, who was party to his plans) but fails and retires with his prisoners (A. 463-4 (2) 'Adim 660-1); the Fatimide Amir murdered by fanatics (3); succeeded by Hâfiz, with al-Afdal's son, Ahmad al-Akmal, as vizier, who later is murdered (4) [A. 467-8 and 472].

525. — Bûri's vizier proving incompetent, he substitutes a nephew of al-Mazdaqâni; two Bâtini emissaries attack and wound Bûri; death of Sultan Mahmûd (5); Mas'ûd succeeds (A. 671).

pp. 229-30.

Dubais b. Sadaqa escaping from Mustarshid is captured by Bûri; the Caliph demands his surrender, but Zangi secures him in exchange for his prisoners and for the ransom fixed for Sawînj; the exchange effected at Dârâ; the caliph's envoy, Ibn al-Anbâri, surprised on his return journey by Zangi, and his camp pillaged (A. 470-1. At., 83-4, and 'Adim 661-4). Bûri in anticipation of death, settles the succession on his son Ismâ'îl. pp. 230-3.

<sup>(1)</sup> The word, of Persian origin, signifies « joy ». Vie d'Ousama 192. n. 4.

<sup>(2)</sup> Ibn al-Athir, 'Atabeks', pp. 70 and 131, records merely the taking of Hamah, omitting the details which he may have judged inconsistent with his estimate of Zangi.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. II. 168, Eng. III 455. A circumstantial account of his murder is given by Ibn Adhâri 'Bayân al-Mughrib', Ed. Dozy. I. 320, on the authority of the α Muqbisa » of al-Warrâq — to the effect that certain persons having made a vow to kill him for his misdeeds, ten of them went to Egypt for the purpose. They ascertained that on his passage the shops and houses were closed to people and that the escort marched half in front of him and half in the rear, with horsemen equidistant between them and the caliph, on whom four slaves were in close attendance. Entering a bakehouse they pretended to be strangers and to require flour to be baked promptly. On the escort appearing the baker urged them to go, but they gagged him, and one of them approaching the Caliph as a suppliant, managed to stab his horse, which fell, whereupon the rest emerged and killed him. They were all killed themselves, but, says the historian, the world was thus rid of the Fatimide miscreant.

<sup>. (4)</sup> În 526 A. H., Ibn Khall. I 389, Eng. II 180.

<sup>(5)</sup> His life, ib II 114, Eng, III. 337.

521 — Mu'în al-Mulk, vizier to the Sultan Sinjar murdered by fanatics (A, 456); Mas'ûd of Mosul on his way to attack Tughtakîn, dies suddenly outside Rahba, and his troops disperse, Sultan Mahmûd is reconciled to the Caliph and leaves Irâq for Hamadhân (1); he dismisses a vizier (Shams al-Mulk 'Uthmân b. Nizâm al-Mulk, A. 433 sub. 517 A. H.); raids by Baldwin; Khutlugh Aba expelled from Aleppo by Zangi and killed (A. 45-7).

pp. 216-8.

[Note, p. 217, on the appointment of Zangi (2) to succeed Mas'ûd at Mosul from Fariqi, 163<sup>r</sup>. For what followed thereon see A. 453-6, and « Atabecs », Recueil. Hist. Crois. Or. II. p<sup>t</sup> 2, pp. 63-5, where the « Baghdad» of the text should be retained—see Abul-Fida, ed. Stambûl II. 250].

522. — Illness of Tughtakîn; he settles the succession and dies; regret for him; Bûri, his eldest son, succeds (A. 459); unoccupied and desert sites near Damascus sold, with the Caliph's assent, to provide funds against the infidels; Bûri rules well, retaining the vizier and other officials.

pp. 218-20.

His resolve to suppress the Bâtini sect; they increase in number and are favoured by the vizier, al-Mazdaqâni; their chief, Bahrân, brings about the murder of a leading inhabitant, whose relations seek revenge; the Bâtini are surprised and Bahrân is killed; Isma'îl succeeds him; popular clamour leads Bûri to have the vizier murdered, in 523 A. H., the sect is suppressed, and its leader executed; Isma'îl surrenders their fortress of Banias to the Franks, and his party go over to them (A. 461-2). Death of Ibn Sadaqa the vizier at Baghdad, greatly regretted; he is succeeded by Ali b. Tirâd al-Zainabi (A. 459-60). Death, of Bûri's mother.

pp. 220-4.

[Note on the founding of Mazdaqani's Mosque, from Sibt J. (d) p. 81].

523. — The Franks advance against Damascus; Bûri prepares to repel them; he defeats a detachment under Galeran at Burâq, the rest retreat, and their camp is pillaged; rejoicing at Damascus (A. 463).

pp. 224-7.

<sup>(1)</sup> This incident is told in similar language in the Saljuq history « Zubdat al-Tawarikh » B. M. Stowe. Or. 7. fol. 55a.

<sup>(2)</sup> His life Ibn Khall. I 341, Eng. I 529.

ches Tyre and seizes the governor appointed by Tughtakîn (A. 437); Jocelyn and his nephew Galeran captured by Balak b. Ortoq (A. 418-9 sub 515, 'Adim, 633-4); death of Il Ghâzi, and succession of his two sons (A. 426, 'Adîm. 634). pp. 206-8.

[Note, pp. 206-7, on the vizier al-Sumairami, and his victim al-Tughrâ'i, from the 'Dhail, of al-Sam'âni; on the vizier's death from a Suljuq history, quoted Sibt J. (c) fol. 299, and ib. (d) pp. 56 and 67; and p. 208, from Fariqi, 162° on Il-Ghâzi and his sons].

517. — Warfare between Mustarshid and Dubais (A. 428); Badr al-Daula (Sulaimân) of Aleppo makes terms with the Franks (A. 430, 'Adîm 631); Baldwin du Bourg captured by Balak (A. 433, 'Adîm. 635); Tughtakîn surprises Emesa (A. 435-6); Aleppo surrendered to Balak (A. 431, 'Adîm. 636); an attack by the Lawâta tribe on Egypt from the west repulsed (A. 434-5); naval battle between the Egyptians and Venetians (A. 436); Al-Bâra taken, and al-Athârib recovered by Balak.

pp. 208-9.

Jocelyn, with others, escapes from prison (A. 433, 'Adîm 637); Mahmûd of Hamâh killed at Apamea (1) (A. 436); Saljuq strife; Moslem defeat at 'Azâz by the Franks.

pp. 209-10.

- 518. A Qadi murdered at Hamadhân by fanatics (A. 444, sub. 519); Tyre capitulates to the Franks on terms (2) (A. 437); they attack Aleppo, but retreat before al-Bursaqi of Mosul, who occupies the place (A. 439-40, 'Adîm 649, and 719-22); drought in Syria (A. 440).

  pp. 210-12.
- 519. Fall of the Egyptian vizier, al-Bata'ihi (A. 443); indecisive warfare between Tughtakîn and the Franks (A. 450-1, sub. 520).

  pp. 212-4.
- 520. Aq Sunqur al-Bursuqi murdered at Mosul by fanatics (3); his son Mas'ûd succeeds (A. 446-7); Tadmor submits to Tughtakîn; his failing health; the Bâtini sect gain head in Syria, and are favoured by by the vizier al-Mazdaqâni (A. 445-6, in error « Marghîani » ). Dissention between Mustarshid and the Sultan Mahmûd allayed by the Caliph's vizier, Ibn Sadaqa (458-50); the Franks take Rafaniyya (A. 451 'Adîm 652).

<sup>(1)</sup> Vie d'Ousama, 128-31.

والوالى بها القاضي الاهز" ابن اللبان من قبل ظهير — ; The Zafir says, op. cit, 77♥; (2) الدين اتابك طُفتكين.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I. 98, Eng. I 227, and Ibn al-'Adim, Hist. Crois. Or. III, 716.

Mas'ûd at Hamadhân (A. 396); a truce between Il-Ghâzi and the Franks; Dubais forced to fly to Qal'at Ja'bar (A. 398, 'Adîm. 626); a hurricane; Jocelyn makes a raid on the Turcomans at Siffîn, and takes Buzâ'a (A. 414).

pp. 202-3.

515. — Al-Afdal, the Egyptian vizier, murdered by order of Amîr (1); the planning of the deed; al-Batâ'ihi succeeds him (A. 416-7).

pp. 203-4.

[Note on the rise of al-Bata'ihi from B. M. Or. 3006-262].

The Georgians (under David the Restorer) defeat the combined Moslem forces under Il-Ghâzi and take Tiflis ('Adîm. 628); a hurricane in Egypt (A. 421). pp. 205-6.

[Note from Fariqi ff. 161-2 on this campaign, and how the historian visited the battle field in 548 A. H., together with his description of the handsome treatment accorded to Moslems by the Georgian sovereigns (2)].

516. — Dubais threatens Baghdad, but is attacked and defeated by Mustarshid (A. 428-30); the Sultan Mahmûd puts to death his vizier (al-Sumairami), (A. 424); death of the vizier Ibn al-Mausûl at Aleppo ('Adîm. 631); floods at Qal'at Ja'bar (A. 427); Il-Ghâzi makes raids on the Franks; an Egyptian fleet rea-

sought against Ralak by Mankûjak, ruler of Arzanjân and Kamâkh, towns on the left bank of the upper Euphrates, — Yâqût IV. 304. Their defeat is mentioned in the chronicle of Michael of Antioch—see extract in Recueil Hist. Croise Doc. Arméniens I. 333. In this text, as also in Ibn al-Athir X, 414, الزنجان should be read الزنجان, as pointed out by Houtsma in « La Dynastie des Benu Menguéek », — Rev. Orient. pour les Études ouralo-altaïques, Budapest 1904, Vol. V. 277, — where he refers to the history of Munajjim Bâchi, Stambûl 1285, II 578. Of this work the Arabic original exists there in Ms., حبخان عمومی Cod. N° 120/5018, and I have been furnished by M. Max Van Berchem with the following extract on this dynasty:

دار ملكهر ارزنجان وابتداء ظهورهم ٢٦٠ تتريباً والتراضهم في سنة ٠٠٠٠٦٠ اولهم الامير منكوجك الفازي وكان قد ملكه السلطان الب ارسلان في سنة ٢٦٠ ارزنجان وكماخ وكوغونية وغيرها من بلاد ارمينية وكان شجاعاً شهما عاقلًا حازماً ذا رأى مصيب في الحروب وكان يعزو كفار الكرج والابخاز والروم تارة مجتمعاً الدائشمندية وتارة منفرداً مع عسكره الى ان أمات فتوتى بعده اولاده واحد بعد واحد.

<sup>(1)</sup> Life of al-Afdal, Ibn Khall. I 277, Eng. I 612.

<sup>(2)</sup> This account is given by Brosset, (Hist. Géorgie I. add. 240) from the history of al-'Aini (Brockelm II. 52)., who quotes it from Sibt ibn al-Jauzi, who, again, derived it from the history of Ibn al-Azraq al-Fâriqi.

liance with Aq Sunqur (al-Bursuqi of Mosul); rejoicings at Damascus; Ahmadîl of Marâgha murdered at Baghdâd by a fanatic (A. 361). Lu'lu' of Aleppo murdered ('Adîm. 619). pp. 197-8.

- 511. Death of the Shihna of Damascus; and of the Saljuq Muhammad (1); Mahmûd succeeds (A. 367); surrender to the Franks of the fort of al-Qubba at Aleppo; attacks on the place by Aq-Sunqur and by Il-Ghâzi fail (A. 372, and 'Adîm, 612-3); a Frankish raid on Hamâh; deaths of the 'Dûqas' of Antioch (? Roger); of the Greek Emperor Alexius, who is succeeded by his son John Comnenos (A. 373), and of Baldwin of Jerusalem (2) who is succeeded by the Count (of Edessa, his nephew Baldwin du Bourg) (A. 381).
- 512. Tughtakîn combines with Il-Ghâzi to repel the Franks' attaks (A. 382); death of the Caliph Mustazhir and succession of Mustarshid (A. 374). pp. 199-200.
- 513. Il-Ghâzi surprises and crushes the Franks at Dânîth (3) near Aleppo, Roger of Antioch being killed (A. 389-90); Il-Ghâzi neglects to seize Antioch ('Adîm 617-9); death of Tughtakîn's wife, the mother of Duqâq, her character and ability; meeting of the Sultans Mahmûd and Sinjar (A. 389); opening of the tombs of the Patriarchs Abraham, Isaac and Jacob (A. 394) (4). pp. 200-2.

514. — Il-Ghâzi remits taxes at Aleppo and at Mâridîn; he destroys Zardanâ ('Adîm. 625); Balak b. Ortoq defeats, at Sarmân (5), the Byzantine 'Afrâs (6) (A. 414); victory of Mahmûd over

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall, II. 61. Eng. III. 232.

<sup>(2)</sup> The story of Baldwin's raid into Egypt and his death on the return is told by Ibn Khall. II 168. l. 3. a. f., Eng. III. 456, and in similar terms by Ibn Zâfir, op cit. 79°, who adds that his death took place at Hawar before reaching al-'Arish, and that at Fárama he had slaughtered an impotent man with his daughter in his arms. In his text for حشوته (Ibn Khall.) he substitutes

<sup>(3)</sup> Rather at al-Balât, north of al-Athârib; Dânith was the scene of the indesisive action two months later: see Vie d'Ousama, p. 112 n. 2.

<sup>(4)</sup> In this one instance Ibn al-Athir quotes the author by name as his authority; Abû'l-Mahâsin and Sibt ibn al-Jauzi do likewise— Hist. Or. Crois. III. 499 and 562. On the visit to these tombs by 'Ali of Herat in 567 A. H. see G. le Strange « Palestine under the Moslems», pp. 316-18, and Yâqût, Mu'jam al-Buldân, II. 468.

<sup>(5)</sup> Cf. Crois. Or. I. 341. n. 2.

<sup>(6)</sup> Viz' Theodore Gavras, duke of Trebisond. His assistance had been

ned by Maudûd and together they defeat Baldwin near Lake Tiberias early in 507 A. H.; the Franks retire to the shelter of the hills; tardy succour comes from Aleppo (A. 346-7, 'Adîm. 602); the Moslem forces disperse; Maudûd visits Damascus and inspects 'Uthmâns Qurân in the Mosque.

pp. 184-7.

[Note on the transfer of this Quran from Tiberias in 492 A.H., from Dhahabi (c)].

507. — Maudůd of Mosul murdered at the Mosque of Damascus by a Bâtini fanatic (A. 347-8); grief ef Tughtakîn; character of Maudůd's rule.

pp. 187-8.

Al-Afdal's courteous reply to Tughtakin concerning Tyre, to which he sends supplies; its governor Mas'ûd makes a favourable truce with Baldwin.

pp. 188-9.

Death of Ridwân of Aleppo; his son Alp Arslân succeeds with the slave Lu'lu' as his adviser; their cruelty; repression of the Bâtini sect (A. 349, 'Adîm 602-4); Alp Arslân seeks guidance from Tughtakîn, and they exchange visits; Tughtakîn, disgusted at his rule, leaves accompanied by Ridwân's mother ('Adim. 604-5); peace made with Baldwin; a Bâtini attempt on Shaizar foiled (1).

pp. 189-90.

508. — Alp Arslân of Aleppo murdered by Lu'lu' (A. 356, 'Adîm, 606). Il-Ghâzi surprised and captured near Emesa, but released (A. 352); Death of Baldwin (2). pp. 191-2.

[Note on the death of a Shaikh to Ibn 'Asâkir, from B. M. or. 3006, f. 256<sup>r</sup>].

509. — Rafaniyya taken from the Franks by Tughtakîn (A. 358-9); his reputation having aroused jealousy at the Sultan's court, he proceeds to Baghdâd where he is well receved (A. 360); he returns to Damascus with a grant of full powers; the patent as drawn up by al-Tughrâ'i (3) set out.

pp. 192-7.

[Note, p. 193, on al Tughrâ'i and his grandson, from Sibt J. (c), 299<sup>r</sup>].

510. — Bertram (4) of Tripoli defeated by Tughtakin in al-

<sup>(1)</sup> On the date of his event, see Vie d'Ousama, 78. n. 2.

<sup>(2)</sup> Repeated infrà, and correctly, sub 511. A. H.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I. 200. Eng. I. 462.

<sup>(4)</sup> An error for his son Pons, who had succeeded him in 505 A. H.

rulers unite at Harran, invade Syria, and besiege Tall Bashir; Sukman falls ill, and Ahmadil (of Maragha) coveting his fief, is persuaded by Jocelyn to retire; the rest proceed to Aleppo, where Ridwan refuses them admittance; they are joined by Tughtakin (cf. A. 341); Sukman dies, and Tughtakin, distrusting his allies, unites with Maudid; the Franks attack Shaizar and retire (1) (A. 340-2).

pp. 173-7.

[Note, page 175-6, on Sukmân's conquest of Mayyâfàriqîn in 502 A. H., and on its subsequent history, until transfered in 512 to Il-Ghâzi b. Ortog; from Fârigi, f. 158-61].

505. — The Franks attack Tyre; no help coming from Egypt, Tughtakîn is appealed to; he attacks the besiegers, and intercepts their supplies; incidents of the siege; the Franks retire; disinterested conduct of Tughtakîn [A. 342-4]. Death of Bertram, son of Raymond and ruler of Tripoli; his son (Pons) succeeds under the protection of Tancred of Antioch; pestilence in Egypt; the Sultan Muhammad in Baghdad; Maudûd surprised and defeated by Jocelyn near Edessa [A. 345]. Death of Qarâjâ of Emesa; his son Khair-Khân succeeds.

pp. 178-82.

506. — Tyre, in fear of the Franks, offers to submit to Tughtakîn; in his absence, his son Bûri takes possession, but Tughtakîn disclaims wishing to oust the Egyptians; a caravan for Egypt surprised by Baldwin near Jerusalem (A. 349); Tukush, son of Alp Arslân, takes refuge with Tancred; the latter dies whilst on the way to seize the territory of the deceased Armenian Prince Kogh Vasîl (2); his nephew Roger succeeds him (A. 345-6). pp. 182-3.

Tughtakîn and Maudûd combine to repel Frankish raids on Damascus; they fall under suspicon at the Sultan's court; Tughtakîn rejects terms offered by Jocelyn of Tall Bâshir (3); he is joi-

<sup>(1)</sup> Vie d'Ousama, 89-92.

<sup>(2)</sup> The name signifies «Basil the Robber», and was intended to signify the suddenness of his warfare. He ruled 1082-1112 A.D. over a small principality north of Comagene, and had dealings with the Crusaders, ransoming Bohemond from Ibn al-Dânishmand (Gumushtakin) of Sebaste in 1103 A.D. — See Chronicle of Matthew of Edessa, transl. Dulaurier, Paris, 1858, p. 443 n. — In that text —pages 280-2 — the attack by Tancred is made to take place some few months before the prince's death, and to have been terminated by a peace.

<sup>(3)</sup> Jocelyn had been deprived of the fief of Tall Bashir by Baldwin of Edessa, and as stated in the text, had been granted Tiberias by Baldwin of Jerusalem.

[Note on the surrender to Sukman, and his death, from Fariqi f. 158-9].

503. — Terms agreed on between Tughtakin and Baldwin; the Sultan delaying operations against the Franks, Tughtakin starts for Baghdad with Ibn 'Ammar, but turns back on a rumour of an intention to supersede him in Syria; lbn 'Ammar goes on and is well received in Baghdad (1); Tughtakin distrusting Gumushtikin of Baalbek, compels him to surrender the place, and to accept Sarkhad in its stead (2).

pp. 165-7.

[Note on the building of Sarkhad, 422 A.H. from Sibt J. (c)].

Death of Ibrâhîm Inâl of 'Amid, his son (Aikaldi) (3) succeeds (A. 336). Frankish attack on Syrian fortresses; Beyrouth taken, succour from Egypt arriving too late; Kanja, attacked by the Georgians, is relieved by the Sultan; the Ghuzz repulsed from the Oxus by Sinjar.

pp. 167-8.

A combined attack organised against the Franks; the allies lay siege to Edessa; the Franks also combine, cross the river and reinforce Edessa; the Moslem attack fails and Tughtakîn and Ridwân retire; the Franks attack Aleppo, and al-Athârib is taken by Tancred (A. 338, 'Adim 596-8); Sidon surrenders to Baldwin (4) [A. 336].

pp. 168-71.

504. — Egyptian merchandize captured by the Frankish fleet; the governor of Askalon intrigues with Baldwin, and the vizier al-Afdal in order to prevent the surrender of the town conciliates him, but he is murdered by revolting troops (A. 337); a severe storm in Egypt (A. 340); a deputation from Aleppo to Baghdad on the subject of their sufferings at the hands of Franks, coincides with the arrival of the Sultan's daughter, wife of Mustazhir, and of a Byzantine embassy to solicit joint action against the Franks (5) [A. 339, 'Adim 598-9].

Baldwin violates the truce with Tughtakin; they agree on a partition of the revenue of the district; joint operations against the Franks ordered by the Sultan; Maudûd of Mosul and other

<sup>(1)</sup> Vie d'Ousama, 83.

<sup>(2)</sup> Ib. 178. n. 2.

<sup>(3)</sup> I am informed by M. Max Van Berchem that in the inscriptions on the Mosque at Amid this name appears, in most cases, as 'Il-Aldi'.

<sup>(4)</sup> Vie d'Ousama, 86-8.

<sup>(5)</sup> ib. 89.

[Note on this event from the Zubdat al-Tawarikh, fols 45-6, and on the erection of the stronghold, from Sibt J. (c)].

Circular letter of announcement from the vizier Hibbat Allah b. Muhammad b. al-Muttalib. pp. 152-5.

The Sultan, appealed to by Ibn 'Ammar for aid against the Franks, sends a force under Jawali, and orders his vassals to aid him; Jakarmish of Mosul resists, but is defeated and killed (A.291-4); his party call in Qilij Arslan who advances to Nasîbîn, but is defeated by Jawali and drowned; Rahba and Mosul submit to Jawali, (A. 295-8). The Ispahbad (Sabawa, A. 318) visits Damascus.

pp. 156-9.

[Note on Qilij Arslân's rule at Mayyâfâriqin, from Fariqi, 158].

501: — The Franks attack Tyre and are bought off (A. 318); defeat and death of Sadaqa b. Mazyad: his character (A. 312-3); the Amîr Maudûd, by the Sultan's order, seizes Mosul and expels Jâwali (A. 319-20).

pp. 159-60.

Ibn 'Ammar, hard pressed in Tripoli, seeks aid from the Sultan and proceeds to Baghdad with Tughtakîn's son, Bûri; assistance is promised; in his absence Tripoli appeals to the Egyptian vizier, al Afdal, who sends a governor with supplies (A. 315-7). Tughtakîn attacks Tiberias and captures the Frank commander, Gervase; the Sultan remits taxes (A. 317); fire at Baghdad (A. 318); the Bâtini sect repressed at Alamût; Baldwin attacks Sidon and retires (A. 318).

pp. 160-2.

502. — Tughtakîn attempting to secure 'Arqâ, is defeated and the place surrenders to the Franks (1) (A. 328); his vizier put te death; Bertram son of Raymond, arrives with a force; dissention between him and his cousin William of Cerdagne; Tancred and Baldwin arrive also, and Tripoli is taken (2); succour from Egypt comes too late; the Franks take Bânias and Jubail (A. 333-4); Mayyâfâriqîn taken by Sukman of Akhlât; Bohemond of Antioch pays homage to the Byzantine Emperor (Alexius); truce between Baldwin and Tughtakîn; Ibn 'Ammâr joins Ibn Munqidh at Shaizar (3) [A. 335].

<sup>(1)</sup> Under William Jordan, of Cerdagne, Raymond's nephew and successor.

<sup>(2)</sup> On this date see Vie d'Ousama. 80 n. 5.

<sup>(8)</sup> Ib. \$2.

590-1); the coast towns of Syria relieved by an Egyptian fleet (A; 250); advance of the Saljuq of Rûm. pp. 142-3.

497. — St Gilles (Raymond) aided by a Frankish fleet fails at Tripoli; but takes Jubaîl; Sukmân b. Ortoq and Jakarmish of Mosul advance against Edessa and defeat Bohemond and Tancred (1) (A. 256-7, 'Adîm 592); Acre surrenders to Baldwin, and its governor takes refuge in Damascus (A. 255).

pp. 143-4.

Death of Duqâq; his son Tutush succeeds under the guardianship of Tughtakîn; his careful rule; he confirms the sons of Muhammad b. al-Sûfi in office at Damascus, and recalls Duqâq's brother, Artâsh, (2) from exile in Baalbak; Artâsh intrigues with Baldwin, and escapes from Damascus; death of Tutush. (A. 258); Ibn 'Ammâr of Tripoli surprises a fortress erected by Raymond and destroys it; Bohemond goes to seek aid from Europe (3) ('Adîm 593).

pp; 144-6.

498.— Illness of Tughtakîn; he summons Sukmân b. Ortoq to succeed him, then regrets this (4), and is relieved by news of Suhmân's sudden death (A. 268); death of Raymond (of Toulouse, « St Gilles »); Saljuq attack on Mosul (A. 262); death of Barkiyârûq (A. 260); his brother Muhammad expels the Amîr Ayyâz from Baghdad and kills him (A. 264-7).

pp. 146-7.

Tughtakîn seizes Baalbak, and Rafniyya; Ridwân attempting to relieve Tripoli, is defeated by the Franks ('Adim, 593); an indecisive battle between them and the Egyptians outside Ascalon (A. 271); Tughtakîn takeş Busra (A. 281).

pp. 148-9.

- 499. Tughtakîn takes a Frankish stronghold (A. 275); Khalaf, ruler of Apamea, murdered by fanatics, and the town acquired by Tancred (A. 281-3, 'Adîm 594-5); an advance on Edessa by Kilij Arslân of Rûm checked by his illness; Tughtakîn's success at Busra.

  pp. 149-50.
- 500. Warfare betwen Tughtakîn and the Franks near Tiberias; the Bâtini suppressed by the Saljuq Muhammed, and their stronghold, near Isfahân, taken (A. 299-302). p. 151.

<sup>(1)</sup> Vie d'Ousama, 73.

<sup>(2)</sup> Written « Baktåsh » in Ibn Al-Athir X. 258, and « Baltåsh » in Abu-1-Fidå, Ed. Stambûl, 1286, II. 228.

<sup>(3)</sup> He never returned and died six years later in 1111 a. d.

<sup>(4)</sup> The proverbial saying of «al-Kusa'i's repentance» is explained in Baihaqi's «al-Muhasin wa'l-Masawi » Ed. Schwally, 1902. pp. 323-5.

<sup>(5)</sup> Vie d'Ousama, 74.

surprise and defeat al-Afdal near Ascalon (1) (A. 193-4).

pp. 136-7.

[Note, (p. 136), on the Franks' conquest from Fariqi. 157<sup>r</sup>.].

493. — Bargiyâruq, after losing Isfahan to his brother Sinjar, retires to Baghdad (A. 198). Duqaq advances to Mayyâfâriqîn; Bohemond defeated and taken prisoner by (Gumushtakin) b. Dânishmand (A. 204); lowering of prices in Irâq (A. 203).

pp. 137-8.

[Note on the political state of Mayyâfâriqîn and its neighbour-hood after the death of Tutush, from Fariqi 157, and id. earlier version, 95].

494. — The Franks defeat Suqman b. Ortoq at Sarûj. Godfrey attacking Acre is killed by an arrow (2); Baldwin (of Edessa, his brother), succeeds him at Jerusalem; Haifa and Cæsarea taken by the Franks, Arsûf submits (A. 222); Barkyârûq defeats Sinjar and captures and kills his vizier Mu'ayyad al-Mulk (A. 205-6); fall of 'Amîd al-Daula b. Jahîr (3), vizier to Mustarshid (A. 203); Jabala ceded to Duqâq, its ruler retiring to Baghdad, but owing to the misgovernment of Tughtakin's son, Bûri, it submits to Ibn 'Ammâr of Tripoli (A. 211-2). An Egyptian force attacks the Franks, and whilst losing its general, is victorious (A. 249-50 Sub. 496); death of Karbûqâ of Mosul (A. 234. sub. 495).

pp. 138-40.

495. — Disorder in Khurâsân etc.; the Franks fail to take Beyrout (A. 238); but are victorious at Antartûs near Tripoli over troops from Damascus and Emesa (A. 236-7); death of the Fatimide Musta'li (4): his son Amir succeeds (A. 224); Baldwin defeated by an Egyptian force near Ascalon and wounded (A. 238).

pp. 140-1.

496. — Rahba captured by Duqâq (A. 249); Janâh al-Daula of Emesa murdered by Bâtini fanatics; the city in alarm submits to Duqâq; the origin of the Bâtini movement in Aleppo, ('Adîm,

<sup>:</sup> Ibn Zafir, op. cit. 75 says (1) المام والتي الفرنج بالموضع المروف بالبصة فهزموه هزيمة فجمم جموعه واحتفل واحتشد وسار الى الشامر والتي الفرنج بالموضع المروف بالبصة فهزموه هزيمة فاضعة حتى ليريبتي معه احد ورجم الى مصر وقد استحكر يأسه من بقاء الساحل في ايدي المسلمين وليريفزهر بنفسه بعدها.

<sup>(2)</sup> He died, in fact, of the pestilence, after some week's illness.

<sup>(3)</sup> Dated in 492 by Ibn Khall. II, 90. 1. 22, Eng. III 286.

<sup>(4)</sup> His life, Ibn Khall. I, Eng. I 159.

Tutush (1) defeated outside Rayy by Barkiyâruq and killed. (A. 166-7). pp. 128-30.

[Note (p. 129) on the site of the battle near Rayy from the "Zubdat al-Tawarikh" — B. M., Stowe, or. 7. 43°.].

488. — Ridwân and Duqâq, son of Tutush, retire to Aleppo, whence Duqâq escapes and seizes Damascus, (A. 167-9); Turkish raid on the ruler of Mecca, Ibn abi Shaiba (2). p. 130.

The Amir Tughtakin arrives in Damascus, his previous employment by Tutush; made prisoner at his defeat, he is now released and entrusted with the government of Damascus (A. 169).

489. — An attack by Ridwân is repulsed; a death; Yâghi-Siyân withdraws to Antioch. pp. 130-2.

[Note (p. 131) from Fariqi, 152° on Tughtakîn's career in Diyârbakr].

490. — Conjunction of planets (A. 177). Dissention at Aleppo; Janâh al-Daula, Atabek to Ridwân, seizes Emesa; Ridwân aided by Yâghi Siyân of Antioch, attacks Damascus; he acknowledges the Fatimide Caliph; the Egyptians take Tyre (A. 183-4).

p. 133.

First invasion by the Franks; their victories; Antioch threatened; they avoid ceding Nicœa to the Byzantines, as promised (A. 185-7); a popular ringleader killed at Aleppo (A. 174). pp. 134-5.

491. — Treason in Antioch; its surrender; flight and death of its ruler Yâghi Siyân (A. 187-8, 'Adîm 580-1), capture of Jerusalem by the Egyptians under al-Afdal (in 489, A. 193) (3); a Moslem attempt to recapture Antioch fails (A. 189-90).

pp. 135-6.

مصر .

492. — The Franks capture Ma'arrat al-Nu'man, Adim 587, (sub. 491 A. 190); and Jerusalem ('Adîm 588, A. 193-4); they

<sup>(1)</sup> His life, ib. I, 118, Eng. I, 273.

<sup>(2)</sup> By Ibn al-'Athir, (X. 163) the leader of the attack to be is called a Ibn Sawatakin »— the name given both in his text p. 169 and here, to the commander of the troops at Damascus. And the name the ruler of Mecca should be—not Qasim but Muhammad Taj al-Ma'ali;—see the note to p. 125 ante.

<sup>(3)</sup> In 401 A. H. also by Ibn Zâfer, op. cit., 75, who adds: ولم يكن لن فيه طاقة بالفرنج ولو تُرك في ايدي الارتقية كان اصلح للمسلمين ولما ملك الافرنج القدس للدم الافضل حيث لمر ينفعه الندم لانه كان احب نزولهم الساحل ليكونوا مانمين من قمود الآرك الى ديار

- 482. Malik Shâh takes Samarqand (A. 113); the Egyptians take Tyre and other towns (A. 116-7). Aq Sunqur suppresses brigandage (A. 119).
- 483. Tutush takes Emesa from its ruler, who later acquires Apamea.
- 484.— Earthquakes in Syria (A. 135); Aq Sunqur takes Apamea; death of the Sultan's nominee at Samarqand. pp. 120-1.
- 485. A conjunction of the planets; murder of Nizâm al-Mulk (1) (A. 137, At. 19) followed by the death of Malik Shâh, (A. 142, At. 22); Tutush takes Rahba; his clemency (A. 149). The Oqailid Ibrâhîm gets possession of Mosul (A. 150); Tutush takes Nasîbîn; outrages by his troops (A. 149). pp. 121-2.
- 486. He defeats and kills Ibrâhîm, and takes Mosul; outrages occur there also; he takes Amid, Mayyâfâriqîn, and other towns, and aims at the Sultanate; Aq Sunqur and Bûzân support Barkiyâruq, and Tutush retires to Damascus; an Egyptian force takes Tyre (A.'150-2).

  pp. 123-4.

[Note on Tutush' rule in Mayyâfâriqîn from Fâriqi, 157].

The Damascus Pilgrims are illtreated by the ruler of Mecca (A. 153). p. 125.

[Note on the identity of this ruler from the 'Umdat al-Tâlib. Lith. p. 120, and the notice of his death in 487 A. H. from Dhahabi (c) 207°, where the words رجوائر هوالا should be repeated in the last line of the text].

487. — Death of the Caliph Muqtadi, Mustazhir succeeds; Tutush defeats and kills Aq Sunqur and Bûzân, takes Aleppo, and advances against Barkiyârûq (A. 155-8, At. 28-9). Earthquakes in Syria (A. 162); Tutush defeats Bargiyâruq; he is acknowledged as Sultan at Baghdad (A. 159).

pp. 125-7.

Death of the Egyptian vizier Badr al-Jamâli, followed by that of Mustansir; (2) Musta'li succeeds. power being exercised by Badr's son, al-Afdal; he suppresses a revolt by Nizâr, son of Mustansir (A. 160-2).

pp. 127-8.

[Note on Nizâr, and his acknowledgment by the Isma'ili sect, from Fâriqi f. 157<sup>r</sup>, and id. early version, ff. 92-4].

<sup>(1)</sup> His life, Ibn Khall. I, 179 Eng. I, 413 and that of Malik Shah, ib. II 161, Eng. III, 440.

<sup>(2)</sup> His life, Ibn Khall. II 135 Eng. III, 381, and on Nizar ib. Eng. I. 160. n.

tacks from the history of Muhammad b. Hilâl al-Sâbi (1); and an anecdote by Ibn 'Asâkir on Ibn Munqidh and Ibn 'Ammâr of Tripoli, as told by his grandson Muhammad b. Murshid].

475. — Muslim attacks Damascus, but retires in haste to protect his own territory; Aleppo taken by the Sultan Malik Shah (A. 78-82).

pp. 114-5.

[Note (p. 115) from Sibt J. (c) 176<sup>r</sup> on Muslim's intrigues at Antioch with Egypt, cf. A. 90].

476. — A revolt at Harrân suppressed by Muslim (A. 83-4). pp. 116-7.

[Note, account of the siege and capture of Harran, from Sibt J. (c) 179<sup>r</sup>].

- 477. Antioch taken by Sulaiman b. Qutalmish (A. 89). Muslim defeated at Amid by a Turkish force, (A. 86); he attends the Sultan's Court (A. 88).

  p. 117.
- 478. Muslim defeated and killed by Ibn Qutalmish, who fails to take Aleppo (A. 90-1). Defeat of the Christians in Spain (Battle of Zallâca (2), A. 99-102, sub. 479).
- 479. The Sultan Malik Shâh abrogates unlawful taxes on traders; Mahdiyya taken by the Christians; Ibn Qutalmish defeated and killed by Tutush, who attacks Aleppo, but retires before Malik Shâh (A. 99-100, At. 16).
- 480. Aq Sunqur (3) father of Zangi, named governor of Aleppo; his good rule (A. 98).
- 481. Malik Shah attacks Samarqand; death of Ak Sunqur's wife from an accident; he attacks Shaizar and then comes to terms with Ibn Munqidh (Nasr) (4) (A. 111). pp. 118-20.

<sup>(1)</sup> The text of this letter appears, in a condensed form, in «Abulfidæ Annales», Ed. Reiske, III. 549-551, where it is quoted from Ibn abi-l-Damm (d. 642 A. H.), but the Stambûl text of Abu'-l-Fida — ed. 1286. III. 33, omits it, and gives in its stead a quotation from the autobiography of Usâma which does not occur in Derenbourg's text (see p. 68. n. 5). The Bishop is there stated to have continued until his death to reside at Shaizar under Ibn Munqidh's rule.

<sup>(2)</sup> On this battle see Ibn Khall. in the life of Yûsuf b. Tâshifîn, II 483-4, Eng. IV 452-6, and on site, C. F. Seybold in Rev. Hispanique, T. XV.

<sup>(3)</sup> His life from Ibn al-'Adim, Hist. Crois. Or. III 703, and Ibn Khall. I 98, Eng. I, 225.

<sup>(4)</sup> Vie d'Ousama, 28; dies 491 A. H., — ib. 30.

- 466. A fortress taken by the Mirdasid; floods at Baghdad; accession of the Sultan Malik Shâh (A. 62). p. 106.
- 467. Death of the Caliph Qâ'im (A. 64); his illtreatment by al-Basâsîri; the intercessory letter which he suspended in the Ka'ba; Muqtadi succeeds; death of the Mirdasid Mahmûd, and succession of his son Nasr; congratulatory line by Ibn Hayyûs (1).

pp. 107-8.

- 468. Zaïn al-Daula succeeds Mu'alla as governor; famine and disorder enable the Turk Atsiz to obtain possession of Damascus, which is thenceforth lost to the Fatimides (A. 67); the Mirdasid Nasr b. Mahmûd murdered by Turkish soldiers; reforms by Atsiz at Damascus.

  pp. 108-9.
- 469. Atsiz attacks Egypt, but is repulsed by Badr and retires to Damascus; his unpopularity. pp. 109-12.

[Note on the defeat of Atsiz, his subsequent movements, and the desolation of Damascus, from Sibt J. (c). 166a] (2).

- 470. The Saljuq Tutush invades Syria, assisted by the Oqailid Muslim; he fails at Aleppo, and an Egyptian force fails at Damascus.
- 471. Atsiz hard pressed by the Egyptian force, surrenders Damascus to Tutush, who later puts him to death; Tutush rules well; he attacks various towns (A. 72).

  p. 112.
- 472. Aleppo surrendered to the Oqailid Muslim (A. 74); Syria prosperous; disastrous Turkish raid on the Byzantines.
- 474. The stronghold of Shaizar sold to Ibn Munqidh by its Bishop (3).

  p. 113.

[Note from Sibt J. (c) 172<sup>v</sup> giving the text of Ibn Munqidh's letter announcing this event, and how he checked Muslim's at-

and the booty taken included a jewelled cup. Later the Sultan married Takin's sister. And in her outfit was found the cup, which the Sultan considered to be a reminder of his son's defeat, and he accordingly attacked Takin. Yusuf's fortress is here called « Bîrûn ».

<sup>(1)</sup> The line appears, with variants, in the poet's life, Ibn Khall. II 13. l. 17, Eng. III 139.

<sup>(2)</sup> Ibn al-Athir's short account (X. 70-71) is described as based on Syrian authorities.

<sup>(3)</sup> Cf. Ibn Khall. I 464, Eng. II 342. The date of this event is discussed by Derenbourg in « Vie d'Ousama », 14 and 24, where a passage is quoted from Ibn al-'Adim, which confirms the date 474 A. H. (1081 A. D.).

the Sharif Haidara ibn Abi-l-Jann (1). Earthquake and floods (A. X39); Mustansir overpowered by the troops (A. 55-60). pp. 93-5.

[Note on Ibn Abi-l-Jann quoted by Sibt J. (c) 123<sup>v</sup> from the history of Ghars al-Ni'ma Muhammad b. Hilâl al-Sâbi—d.480.A.H.

461. — Mu'alla b. Haidara, governor; his harsh rule; expelled by the troops in 467; rioting in Damascus; burning of the mosque; famine in Egypt (A. 40-1). pp. 95-8.

[Note on the governor's doings at Damascus; on the murder of Ibn Abi-1-Jann; on the people's remorse at the burning of the mosque; and on the intrigues at Damascus, from Sibt J. (c). 119<sup>r</sup>].

- 462. Badr fails to take Tyre; the Caliph Qâim acknowledged at Aleppo; Manbij taken by the Byzantine Diogenes (A. 40-2).

  pp. 97-8.
- 463. Damascus threatened by Atsiz (2); Aleppo taken by the Sultan Alp-Arslan; his victory over the Byzantine Romanos, who is taken prisoner and ransomed (A. 43-6). pp. 98-9.

[Note giving (p. 99) an incident of the campaign from the History of Mayyâfâriqîn by Ibn al-Azraq al-Fâriqi. B. M. Or. 5803, 145<sup>r</sup>, and (pp. 100-4), a full narrative of the Sultan's proceedings at Aleppo, of the battle, and of the subsequent fate of Romanos, from Sibt J. (c) 126<sup>v</sup> et seq.]

464. — The ruler of Ja'bar murdered by treachery (3); Raqqa taken. The Byzantines repulsed by the Mirdasid of Aleppo; death of al-Khatib al-Baghdadi (A. 46. sub 463). pp. 100-5.

[Note on his escape from Damascus from Sibt J. (c) 130<sup>r</sup> (4).]

465. — Flight of 'Ali Ibn Munqidh from Aleppo (5); death of the Mirdasid, 'Atiyya; the Sultan Alp Arslân assassinated by Bâtini fanatics (6) (A. 49).

<sup>(1)</sup> Cf. Quatremère « Mém. Ecc sur l'Égypte » II, 363 and 392.

<sup>(2)</sup> i. e. « without a horse ». Cf. Bundari. Ed. Houtsma 71. n. « d ».

<sup>(3)</sup> Cf. Yâqût, Buldân II 84, and Ibn Khall II 142, Eng I 329.

<sup>(4)</sup> The story appears also in is life in Yaqut's « Irshad al-Arib », ed. Margoliouth, I. 256 on the authority of Ibn al-Qaisarani, d. 507 A. H. infra.

<sup>(5)</sup> Vie d'Ousama. Ed. Derenbourg, 17.

<sup>(6)</sup> In Sibt J. (c), 144, this statement is quoted from Ibn al-Qalânisi, but as inaccurate and contrary to the received account which is there given, and which accords with that by Ibn al-Athir and by Ibn Khallikân in the life of Alp Arslân, II 60, Eng. III 230. Details are added of the motive which led the Sultan to invade Bukhâra. The ruler of Samarqand, Shams al-Mulûk Ta-kîn b. Taghân, had defeated two of the Sultan's sons, Ilyâs and Malik Shâh,

Disorder and distress under his rule until Badr al-Jamali is appointed vizier in 465 A. H. (A. X. 55-6). pp. 83-4.

- 440. Târiq, governor. The vizier al-Jarjarâ'i dies in 432; his successor Sadaqa al-Fallâhi, executed in 441; succeeded by al-Yâzûri; honours bestowed on him for repressing the Banû Qurra. (A. IX. 396, dismissed in 449 A. H. ib 437).
  - 441. Rifq, governor, succeeded by al-Mu'ayyad Haidara. pp. 84-5.

## Commencement of the author's «Dhail» or continuation (1).

448. — The Caliph Qâim marries the niece of the Sultan Tughril Beg; birth of his grandson and successor Muqtadi (A.424-5).

449. — The Fatimide Mustansir acknowledged in the prayer at Aleppo during four years.

450. — Ibn Hamdân again governor, until defeated in 452 at Funaidaq outside Aleppo (A. X. 7, killed 465 A. H. ib. 54). p. 86.

The revolt of al-Basâsîri against the Caliph Qâim at Baghdad; he acknowledges the Fatimide Mustansir in the prayer; defeated by Tughril Beg and killed in 451 (2) — on the authority of the history of al-Khatîb al-Baghdâdi (A. XI. 440-8).

pp. 87-90.

452-4. — Successive governors; the Mirdasid Mahmûd establishes his rule at Aleppo, and 'Atiyya holds Rahba (A. IX. 164 and X. 7). pp. 90-1.

455. — Badr, governor; his incapacity and flight (A. X.19); his successors; his reappointment in 458; struggles between the Mirdasids at Aleppo, and disorder in Egypt (A. IX. 165). pp.91-3.

460. — Bâriztughân, governor; Badr captures and murders

<sup>(1)</sup> It continued the history of Hilâl al-Sâbi, which extended to 448 A. H., see Ibn Khallikan in the Life of Saladin, Bulak II, 498, Sl. Eng. IV 484, and Hist. Or. Crois. III 402.

<sup>(2)</sup> His life, Ibn Khall I 76, Eng. I 172.

411 A. H. (A. 221); (1) legends about his return (cf. A. 351); he is succeeded by Zâhir, with al-Jarjarâ'i as vizier (A.321-3).

pp. 79-80.

The vizier's diploma, dated in 418 A. H., set out in full.

pp. 80-3.

433. — Nâsir al-Daula b. Hamdân governor; he arrives accompanied by the Naqîb Abu Ya'la Hamza (2).

Rise of Tughril Beg the Saljuk in 432 A. H. (A. 321).

Death of Zâhir in 427 A. H.; succeeded by Mustansir (A. 304)(3).

The Shaikh al-'Umari, Abu-l-Hasan 'Ali, and his father, Abu-l-Ghana'im Muhammad b. 'Ali are also mentioned in the 'Umdat-al-Talib - lith. 304 Ms. 130a - both, as pedigree writers and as descended from 'Ali's son 'Umar al-Atraf, whence their Nisba. In the obituary notice, supra, Ibn 'Asâkir is quoted as reading in the work of the Sharif 'Abd-Allah b. al-Husain b. Muhammad al-Hasani, the pedigree writer, of the favours that writer had received from Fakhr al-Daula. There occurs also in Dhahabi's Târîkh al-Islâm — B. M. Or. 48. 266,—a quotation from a « Nuzhat al-'Uyûn » of Abu-Ghana'im, a pedigree writer, on a gift to Bakjûr, who died in 381 A. H. (p. 38) of some of the prophet's hair, which was proved authentic by resisting the ordeal of fire. By Haji Khalifa, No 13705, the author of this work is called Abd-Allah b. al-Husain al-Zaidi. It is probable that the Abu-l-Ghana'im of the 'Umdat-al-Tâlib and of the Tarikh al-Islam are identical. It is noticeable also that according to Ibn Zafir, «the Sharif «al-'Umari » and his Sheikh », meaning, probably, 'Ali. and his father, Abu-l-Ghana'im, were the only authorities among pedigree writers for the Alide descent of the Fatimide Caliphs, - B. M. Or. 3685. 42b ult. and Wüstenfeld a Gesch. d. Fatim. Chalifen » p. 5.

<sup>(1)</sup> A Håkim's life, Ibn Khall. II. 165, Eng. III, 449. full account of his death is given by de Sacy, op. cit. I 406-421, in part on the authority of Hilâl al-Sâbi, ib 413.

<sup>(2)</sup> Life of Zahir Ibn Khall I 463, Eng. II, 340 and of his son Mustansir, ib II 135, Eng. III 381, and Quatremere, « Mem. Sec sur l'Égypte », II. 296-451.

<sup>(3)</sup> It is probable that his father's name should be read al-Hasân and not al-Husaîn, for it is so given in his obituary notice in the Mir'ât-al-Zamân, B. M. or 4619, 230°, and in the mention of him in the «'Umdat-al-Tâlib », Lith. pp. 228-9 (as corrected by the Ms. B. M. add. 7355, 82°). There, among the descendants of Abu-l-Jann, (whose name was 'Ali), are mentioned certain Qadis of Damascus, issue of al-'Abbâs b. 'Ali b. al-Hasan b. 'Ali (Abu-l-Jann); of these al-'Abbâs was Qadi at Damascus, as also his son al-Hasân, his other son 'Ali being Qadi at Ba'albek; and among their issue was the Naqîb Majd al-Daula Abu-l-Hasan Ahmad, (son of the Naqîb Abu Ya'la Hamza Fakhr al-Daula b. al-Hasan), for whom the shaikh al-'Umari composed his work «al-Majdi ». It is probable that the Sharîf Ibrâhîm b. al-'Abbas b. al-Hasan, who died in 454 A. H. (p. 91) was Fakhr al-Daula's nephew.

ruler to Håkim's general; is conducted prisoner to Cairo, and is executed (1) (A. 143-4).

pp. 64-6.

399. — Hamid and others appointed governors of Damascus in rapid succession.

p. 66.

Destruction of the Church of the Resurrection at Jerusalem by Hâkim, and his motive. (A. 147) (2). pp. 67-8.

[Note, on the visit of Sibt Ibn al-Jauzi to Jerusalem, with his account of the miracle of the Holy Fire, and Saladin's project of suppressing it, from Sibt J. (a) 237<sup>r</sup>].

401-410. — Rapid succession of governors, including a cousin of Hakim (3) who is suddenly arrested; popular discontent.

pp. 69-71.

[Note on this cousin's bad government, from Dhahabi (b). 75<sup>r</sup>].

419. — Anûshtakîn al-Dizbiri, governor; his career (A. 161-2 with "Berberi" for "Tizbiri").

pp. 71-2.

[Note, on the murder of Fâtik at Aleppo, from Hilâl al-Sâbi quoted Sibt J. (b) 51<sup>r</sup>].

420. — The vizier al-Jarjarâ'i sends Anûshtakîn to fight Sâlih b. Mirdâs and his Arab allies in Syria; he defeats them at al-Uqhuwâna and Sâlih is killed (4) (A. 162 and 260). pp. 73-4.

[Note, account of the campaign by Hilâl al-Sâbi, quoted Sibt J. (b) 83<sup>v</sup>].

429. — Nasr b. Sâlih is killed, and Anûshtakîn occupies Aleppo (A. 162-3).

p. 75.

[Note; an account by a historian Muhammad b. Muayyad al-Mulk, quoted Sibt J. (b) 121].

The vizier distrusts Anûshtakîn; his threatening despatch and Anûshtakîn's humble reply.

pp. 76-8.

Death of Anûshtakîn in 432 A. H.; his burial, and family (A. 343). pp. 78-9.

Hakim's outrageous rule had caused his ministers to appeal to his sister, Sitt al-Mulk, who contrived to bring about his death in

<sup>(1)</sup> De Sacy, op. cit. I 316-28, Wüstenfeld, op. cit. from Ibn Zåfir.

<sup>(2)</sup> De Sacy, op. cit. I, 336-41.

<sup>(3)</sup> Ibid. 400, 421.

<sup>(4)</sup> His life, Ibn Khall. I 286, Eng I 631. The place is spelt 'al-Uqhuwa-na' in the authograph, B. M. add. 25735, fol. 148°.

[Note on the spelling « Zaidân » from Dhahabi (a) 215°. sub. 390 A. H.].

- 390. Tamîn, successor to Jaysh, dies, and Ibn Falâh again governs, until replaced in 392 by Khutkîn, who is dismissed as incompetent.

  p. 57.
- 392. Tizmalt, a Berber, appointed governor, and recalled in 374.

[Note on his treatment of a heretic (1) from Dhahabi (a) 22<sup>r</sup>] p. 58.

- 393. Hâkim is persuaded by a promise of money from Ibn al-Nahwi, and another, to dismiss and kill his vizier Fahd, a Christian, and to send Ibn al-Nahwi to govern Syria. His misgovernment there is reported to Hâkim's sister, by whose advice he is executed; a succession of viziers are killed by Hâkim. (2) pp. 59-61.
- 394. Muflih, governor, and others, in succession. Håkim's minister, Ibn 'Abdûn, foils the attacks of the Maghribi family against him, and some of them are executed, but Abu-l-Qåsim escapes and takes refuge with Ibn al-Jarråh, and appealing to him in verse, obtains protection.

  pp. 62-3.

The character and career of Abu-l-Qâsim al-Maghribi (3). p. 64.

[Note on his attempt to substitute for Hakim the Alide ruler of Mecca, from Dhahabi (b)  $2^{v}$  (4) ].

397. — The rebel Abu Rakwa is surrendered by the Nubian

the revolt of Abu Rakwa, a descendant of Hishâm, the Omayyad of Cordova, comes a legendary story that the Hâjib Ibn Abi Amir al-Mansûr having usurped Hishâm's place, both as sovereign and as husband, (see « Bayân al-Mughrib », Ed. Dozy II. 300), placed Hishâm's son under the charge of certain Sclavonian slaves, one of whom named Dâhik had belonged to Barjawân; that this son ascertained from him that Barjawân was killed by Hâkim on suspicion of aspiring to the position of Kâfûr al-Ikhshîdi; that he thereupon sought his aid to deal similarly with Ibn Abi Amir; and how they succeeded in killing him with his paramour, and in reinstating Hishâm, who, together with his son, were later killed by the Sinhâja adherents of Ibn Abi Amir. But the latter had died in 392 A. H. —See Makkari I. 259 — and it may be that the story is based on the murder of his son 'Abd al-Rahmân in 399 A. H. — ib. 278.

<sup>(1)</sup> Id, quoted from Abu-l-Fida, de Sacy, op. cit, I 302. n<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Ib 306-7. n.

<sup>(3)</sup> See his life, Ibn Khall. I 195, Eng I 450; de Sacy, op. cit. I, 350-3.

<sup>(4)</sup> Cf. Wüstenfeld 'Gesch. d. Fatim. Chalifen, VI, from Ibn Zafir.

- 381. Munîr, superseded by Manjûtakîn, revolts, but is defeated and taken; Manjûtakîn encouraged by the death of Abû-l-Ma'âli the Hamdânid, and advised by Ibn al-Maghribi, attacks Aleppo, and defeats a Byzantine force coming to Lu'lu's aid from Antioch; Lu'lu' destroys the crops and bribes Ibn al-Maghribi to induce Manjûtakîn to retreat.

  pp. 40-2.
- 382. —Manjûtakîn reinforced from Egypt, lays siege to Aleppo. The Byzantine Basil hastens to its relief, and Manjûtakîn, warned by Lu'lu', raises the siege; Basil approaches Aleppo and captures various cities; 'Azîz, whilst preparing to attack him, dies in 386 A. H. (A. 63). (1)

  pp. 42-4
- 386. Hâkim succeeds, aged 10 years, with Barjawân (2) as guardian; Ibn 'Ammâr and the soldiery seize power; Manjûta-kîn declaring against them, is defeated by Ibn Falâh, and carried prisoner to Egypt; a revolt at Damascus is suppressed (A. 83).

pp. 44-8.

Barjawân foils a conspiracy by Ibn 'Ammâr, and drives him into exile, but afterwards conciliates him (A. 84). pp. 48-9.

- 387. A revolt drives Ibn Falâh from Damascus; a rising at Tyre, headed by a sailor, and supported by the Byzantines, is suppressed by a force under Jaysh, who then attacks the Byzantine army near Apamea; he is repulsed, but the Byzantine leader is killed by a Kurd and the army routed (A. 84. 85). pp. 49-52.
- 388 Bishara, governor; succeeded by Jaysh; he invites the ringleaders of disorder to a banquet and has them murdered, and sends many leading citizens prisoners to Egypt; his miserable death in 390 A. H. (A. 85-6).

  pp. 53-4.

[Note on Jaysh by Ibn Asâkir, from Dhahabi (a) 216 sub 390 A. H.].

Barjawân makes a truce with the Emperor Basil. Hâkim resents his control and precautions, and, with the assistance of a slave Zaidân, has him murdered (in 389 A.H.) (3); his letters explaining his reasons (A. 86).

pp. 55-6.

<sup>(1)</sup> His life. Ibn Khall II 199, Eng. III 525.

<sup>(2)</sup> Cf. Ibn Khall I 110, Eng. I 253, and de Sacy, op. cit. I. 284-93 for an account of the events of Barjawan's rule; ib. 298-300 for the previous attempts on Aleppo.

<sup>(3)</sup> Cf. de Sacy, Chrest. Ar. 1826 T. I., 131. n. There is a curious reference to his murder in Sibt J. (a) 230 (sub. 397 A. H.) where after the account of

871. — Fatimide troops under Baltakîn defeat Ibn al-Jarrâh who takes refuge in Antioch; Byzantine inroad; Qassâm, unable to hold Damascus, surrenders to Baltakîn, is sent to Egypt, and set free. (A 5-6).

pp. 25-7.

[Note on Qassâm, Dhahabi (a) 148<sup>v</sup> quoted from al-Qifti.]

- 372.—Bakjûr, Governor; his previous career at Aleppo and Emesa (A. VIII. 502); succeeds Baltakin on his recall to Egypt; attempts to seize Aleppo for 'Azîz, but is foiled by a Byzantine force under Bardas (1) who pillage Emesa; intrigues of Ibn Killis against him; he retaliates by killing the vizier's agent, with others, on suspicion of plotting his own death in 377 A. H. (A. IX. 12-13).

  pp. 27-30.
- 378.— Munir is sent from Egypt to depose him; on the defeat of his Arab allies he submits and retires to Raqqa; Ibn Killis tries to propitiate him (A. 40); he next makes advances to Bâdh, the Kurd, and to the Buwaihid of Baghdad, and seeks a reconciliation with the Hamdânid of Aleppo, but is foiled by Ibn Killis (A. 59).

pp. 30-31.

The career of Ibn Killis; appointed Vizier in 365 A. H., he dies in 380 A. H., honoured and regretted by 'Aziz (2); his successor, a Copt, prefers Jews and Christians to Moslems, but a reaction follows (3) (A. 81).

pp. 32-3.

[Note on Ibn Killis from Dhahabi (a) 166<sup>r</sup>].

381. — Bakjûr attacks Sa'd al-Daula of Aleppo; he is not duly supported, his Arab troops are gained over, and his vizier, Ibn al-Maghribi, flies; his scheme to single out Sa'd al-Daula in the battle is frustrated by the devotion of the slave Lu'lu', and he is defeated, betrayed and executed (A 60-1).

pp. 34-8.

Sa'd al-Daula violates the terms promised to Bakjûr's children, and defies protests from Egypt; his remorse and death (4), Lu'lu' guardian to his successor (A. 62).

pp. 38-9.

<sup>(1)</sup> For this name see «Chronique de Matthieu d'Edesse» by E. Dulaurier, Paris, 1858, p. 387., n. XXI.

<sup>(2)</sup> His dying advice to 'Azîz, as given here and also in the 'Muntazam' of Ibn al-Jauzi—Berlin 9436, 130', sub 380 A. H. and in his life by Ibn Khallikan II 442 l. ult. Eng IV p. 365, is to live at peace with the Byzantines, — not merely with the Hamdanids, as in the Kamil, A. IX 54.

<sup>(3)</sup> Cf. de Sacy, op. cit. I 303.

<sup>(4)</sup> This explains the passage in Ibn Khall. I 463. l. 28, Eng. II 889.

Death of Muizz and accession of his son, 'Aziz; anecdote of Muizz (A. 488-9).

Alaftakîn diverts the Qarmathians and attaks the coast towns, defeating the Maghrib force under the Oqailid Zâlim. On his refusing fealty to 'Azîz, Jawhar is sent to attack him, but, supported by the people of Damascus, he calls in the Qarmathian (A. 483-4).

pp. 14-16.

Jawhar, hard pressed, appeals to Alaftakîn, and, in spite of the Qarmathian's protest, is allowed to retire on easy terms (1). By his advice 'Azîz takes the field in person against Alaftakîn. The armies meet; 'Azîz admires Alaftakîn and offers him generous terms, but he says the offer comes too late.

pp. 16-18.

'Aziz is victorious; Alaftakin is taken prisoner, magnanimously treated, and taken into high favour, whilst the Qarmathian receives a stipend and retires; Alaftakin's death (2) brought about by the jealousy of the vizier, Ibn Killis (A. 485-7).

pp. 19-21.

[Note from Dhahabi, (a) fol. 13" that a similar account is given by the historian al-Qifti.]

368.—Qassâm, a subordinate of Alaftakîn, governs Damascus; the Hamdanid Abu Taghlîb tries to supplant Qassâm, who seeks aid from Egypt; Abu Taghlîb, awaiting Ibn al-Jarrâh from Ramla, is deserted by a part of his force, defeated by the Egyptians, and killed; Qassâm establishes his rule (A. 512-5).

pp. 21-3.

369. — Ibn Falâh with an Egyptian force fails to oust Qassâm; he and Ibn al-Jarrâh obtain recognition from Egypt; Bakjûr, Hamdânid Governor of Emesa, relieves the distress at Damascus. (A.IX. 12. sub 372). Death of 'Adud al-Daula, the Buwaihid (A. 13. sub 372).

pp. 23-4.

[Note, Sibt J. (a) 84<sup>v</sup>, on correspondence between 'Adud al-Daula and 'Aziz quoted from the history of Hilâl al-Sabi (3)].

<sup>(1)</sup> Ibn Zafir, loc. cit. describes the terms thus:

وكان الصلح على ان يخرج جوهر واصحابه عُراةً لاشيء يستر عوراتهم بعد ان يُعلَّق لهم في قوس الباب سيف هنتكين ورمح القرمطيّ وخرج جوهر.

<sup>(2)</sup> In 370 a. h.: 'Ibn Zåfir loc. cit., in 372 a. h., Ibn Khall I. 528. l. 8, Eng. II 484.

<sup>(3)</sup> Cf. on this Ibn Zafir, op. cit. 51v-52v, and Wüstenfeld, Gesch. d. Fatim. Chalifen, V.

#### SUMMARY of CONTENTS.

358. — A revolt in Damascus, following on the conquest of Egypt by the Fatimide Mu'izz and the expulsion of the Ikshid dynasty (1), is suppressed by Jauhar. The Qarmathian ruler thereby loses his subsidy, and, with aid from Baghdad, defeats the Fatimide Governor Ja'far b. Falâh (2), and seizes Damascus, but, on invading Egypt, is defeated by Jauhar (3) (A VIII. 452-3) pp. 1-2.

[ From the History of Hilal al-Sabi quoted Sibt J. (a) 14<sup>r</sup>]

## History of Ibn al-Qalânisi

363. — Repulse of the Qarmathians, suppression of their party at Damascus; Zâlim, gouvernor; excesses by the troops, incendiarism and riots; extent of damage. Jaish, Governor — then, Rayyân (A. 469-72).

pp. 3-10.

[Note (p. 4) on al-Nâbulusi from the «Muntazam» of Ibn al-Jauzi sub. 365 A. H. — Berlin 9436. 111<sup>r</sup>, and cf. Yâqût, «Mu'jam al-Buldân» IV 724-5.]

364. — Alaftakin (4) expelled with Turkish troops from Baghdad, enters Damascus by invitation and represses the Arabs; he is distrusted by Mu'izz and attacked by Jauhar.

Death of Mu'izz (5) in 395 (A. 483-4) pp. 11-12.

Byzantine invasion of Syria under John Zimisces; Alaftakin negotiates with him in person; his success; whilst attacking Tripoli Zimisces is poisoned, and dies in Constantinople. (A. 517, sub. 369)

pp. 13-14.

<sup>(1)</sup> On which see Ibn Khall. ed. Bulaq. Il. 56, de Slane Eng. III. 221-2.

<sup>(2)</sup> In 360 A. H.; his life Ibn Khall. I. 141, Eng. I. 327, and de Sacy, Religion des Druzes. I. 219-22.

<sup>(3)</sup> His life, Ibn Khall. I. 147, Eng. I. 340.

<sup>(4)</sup> Called «Iftakin» by Ibn Khall. in the mention of his overtures to Adud al-Daula, — I. 527-8, Eng. II. 483, and « Haftakin» by Ibn Zâfir in the «Dual al-Munqati'a». B. M. or. 3685, fol 50° and by Dhahabi in the Tarikh al-Islâm. Cf. de Sacy, op. cit. I. 300. n. 2, quoting Abu-l-Mahasin.

<sup>(5)</sup> His life, Ibn Khall. II. 133, Eng III. 377.

In the summary of the contents, indications will be found in brackets of printed works where the same events are related. These are, the Kamil of Ibn al-Athir, ed. Tornberg, (quoted as A. VIII-XI.) and, from 490. A. H. and onwards, the «Histoire des Atabecs de Mosul» by the same author, edited, with a French translation, by de Slane in the Recueil Hist. Crois. Or. Vol. II. part 2, (quoted as At.): the extracts from the « Zubdat al-Halab fi Târîkh Halab» by Kamal al-Din Ibn al-'Adim, covering 490-541 A. H., edited with a French translation by M. C. Barbier de Meynard in the Recueil, ib. Vol. III. pp. 577-690, (quoted as 'Adîm); and the French translation, with notes, of the remainder of this history down to 640 A. H. by E. Blochet, extracted from the « Revue de l'Orient Latin » Vols. III. IV. V and VI., under the title « Kamâl al-Dîn, Histoire d'Alep.» Paris, 1900. And references in the notes shew where lives of persons mentioned occur in the Wafayat al-A'yan of Ibn Khallikan, text, ed. Bulag, 2 Vols. 1299 A. H., and English translation by de Slane, 4 Vols.

The quantity of poetry in the volume is not large; most of it, and especially the lines from the pen of the vizier al-Maghribi on pp. 62-3, have had the advantage of revision by Professor D. S. Margoliouth of the University of Oxford, for which, as well as for much other help in connection with this edition, I beg him to accept my hearty thanks. And to the good nature of Mr. A. G. Ellis of the Oriental Printed Books and Ms. Department, British Museum, I am indebted for large drafts on his knowledge, permitted so readily to those in need, and from so ample a store.

H. F. AMEDROZ
48 York Terrace, London. N. W.

December 1997.

It will be seen that numerous extracts from other authors. who are still in Ms., appear as notes to the text: they are intended to supplement the narrative by matter not present there nor in other printed histories, and are taken either directly from the authors in question, or through quotations from them elsewhere. And whilst in the notes the extracts appear under their author's name, in the summary of the contents will be found the reference to the Ms. and folio whence they have been copied. Of these Extracts the larger number are from the History of Mayyafariqin and Amid by Ahmad b. Yûsuf b. 'Ali b. al-Azraq al-Fâriqi, of whose work two recensions exist in the Library of the British Museum, one, a fragment only, written in 560 A. H., when the author was 50 years old - B. M. Or. 6310 - the other, fuller and nearly complete, written in 572 A. H., - B. M. Or. 5803 (1). The Zubdat al-Tawarikh, — B. M. Stowe Or. 7 (Cat. Supp. 550) from which a few extracts have been taken, is a unique Saljug history extending to 590 A. H., although not written before 623 A. H., as to which see Houtsma, Recueil Textes Sali, Ip. X. and II. p. XXXVI. The Mir'at al-Zaman of the Sibt ibn al-Jauzi has been largely drawn on, especially for quotations from the lost histories of Hilâl al-Sâbi and of his son Ghars al-Ni'ma Muhammed. whose combined works cover 360 - 479 A. H. The years included in the history, of Ibn al-Qalanisi are covered by four Mss. of the Mir'ât al-Zamân, viz. Paris. Ar. 5866 (referred to as Sibt J. a) for 358 — 400 A. H.; Munich, 378c (Sibt J. b.) for 402 — 442 A. H.; Paris Ar. 1506 (Sibt J. c) for 440 - 517 A. H., (2) the latter years of which are in part printed in the Recueil Hist. Crois. Or. III.; and the above mentioned Ms. Yale, 136 (Sibt J. d) for 495 - 654 A. H., the close of the work. Last the Tarikh al-Islam by the Hafiz Shams al-Din al-Dhahabi for the years 351-500 A. H., is quoted from the Mss. B. M. Or. 48 (Dhahabi a), Or. 49, (Dhahabi b) and Or. 50 (Dhahabi c), each of which covers a period of fifty years.

<sup>(1)</sup> Some account of these Mss. and of the historian will be found in the Journal of the Royal Asiatic Society, 1902, at p. 785.

<sup>(2)</sup> For the loan of the Paris Ms. Ar. 1506 I have to thank the Administrateur Général; the use of the Munich Ms. at the Library of the India Office I am indebted to Dr O. Leidinger; and the courteous liberality of Professor J. R. Jewett enabled me to use proof sheets of the facsimile of Yale 186 whilst preparing this text.

توّ في في ربيع الاول · قلت : روى عنه ابن مصري ومكرم بن ابي الصقر وجماعــة وجمع بين كتابة الانشاء وكتابة الحساب وحمدت ولايته وتوّ في في عشر التسمين

His death in 555 A. H. is noticed too by Abu-1-Mahâsin in «al-Nujûm al-Zâhira», B. M. add. 23882, fol. 140°, where he says of him:

أيعرف بابن القلانسي كان فاضلًا اديباً مترسلًا جمع تاريخ دمشق وسمًاه الذيل وذكر في اوله طرفاً من اخبار المصريين وبعض حوادث السنين وقد نقلنا عنه نبذة في هذا انكتاب وكانت وفاته بدمشق في يوم الجمعة سابع شهر ربيع الاول ودُفن يوم السبت بقاسيون . فمن شعره في الصبر على الشدة :

إِيَّاكَ تَقْنَطْ عِنْدَ كُلْ شَدِيدَةٍ ۚ فَشَدَا نِنْدُ ٱلأَيَامِ سَوْفَ تَهُونُ وَالظُّرُ أَوَائلَ كُلْ أَمر حَادِثٍ أَبدًا فَمَا هُوَ كَانْنُ سَيَـكُونُ

The office of Ra'is (1) at Damascus was a high one, as appears from the career of Ibn al-Sûfi in the text, and the continued importance there of the Qalânisi family is shown by Dhahabi naming them among those who removed at the Tatars' approach in 700 A. H. — B. M. Or. 1540, 131.

The author brings down his history to within a year of his death, but he had previously, on arriving at the year 540 A. H, made a pause to declare that, in spite of hindrances during the previous five years, he had settled his narrative thus far, with blanks in that part of the narrative for the insertion of further facts when ascertained. And he then proceeds to reflect on the multiplication of «laqabs», and how their increase had been wholly in excess of the power and importance of their bearers,—reflections which will be found to correspond in spirit with those uttered before him by al-Bìrûni in 'al-Athâr al-Bâqiyya; (transl. Sachau pp. 129-131, and by Hilâl al-Sâbi in his «Kitâb al-Wuza-râ» (pp. 148-152), and which represent, perhaps, a late protest against a firmly rooted evil (2).

<sup>(1)</sup> In Derenbourg's « Vie d'Ousama » pp. 196 and 267, this title is translated by « Chef de la Municipalité ».

<sup>(2)</sup> Dhahabi in the «Tārīkh al-Islām » — B. M. Or. 49, fol. 10v — Says of Jalāl al-Daula, in 415 A. H.

خلم على شرف الملك المي سعد ابن ماكولا وزيره واللّبه على الدين سمد الدولة امين الملّة شرف الملك وهو ارّل من أتب بالالتاب الكثيرة ولمله اول من أثنب باسير مضاف الى الدين.

Again on pp. 64-6 is a notice of the defeat and death of Abu-Rakwa. Ibn Khallikân referring to his career in the life of Hâkim—de Sl. Eng. III. 453, (the passage does not appear in the Bûlâq text II. 167)—says that a full account of his proceedings was given by Ibn al-Sâbi. The notice in this text purports to be an abridged one; only the final scene, after Abu Rakwa's surrender to Hakim's General, is dwelt on; whereas in the 'Kâmil of Ibn al-Athîr (IX, 143-4) whilst the earlier part of his career is given in greater detail, the conclusion appears to be an abridgment of Ibn al-Qalânisi. The two accounts combined may therefore form a tolerably complete reproduction of Hilâl's narrative. No authority is quoted by name in Ibn al-Qalânisi's history excepting al-Khatîb al-Baghdâdi, for the revolt of al-Basâsîri at Baghdad in 450 A. H. — text pp. 87 and 89.

Of Ibn al-Qalânisi himself the following notice is given by Dhahabi in the Târîkh al-Islâm — Bodl. Laud. 304, fol. 203<sup>r</sup>, sub. 555 A. H., the year of his death.

حمزة بن اسد بن علي بن محمد ابو يعلي التمييمي الدمشقي العميد بن القلانسي الكاتب حدث عن سهل بن بشر وحامد بن يوسف التنيسي قال الحافظ ابن عساكر: سمع منه بعض اصحابنا ولم اسمع منه (قال) وكان اديباً كاتباً توكى رئاسة دمشق مرتين وكان يكتب له في سماعه: ابو العلاء المسلم بن القلانسي . فذكر انه هو وانه كذلك كان يستى وقد صنف تاريخاً للحوادث من بعد سنة اربعين واربعائة الى حين وفاته ، وقرأت من شعره:

يا نفسي لا تجزعي من شدّة عرضت وايقني من الله الحلق بالفرج مَّدة عظمت ثم انجلت ومضت من بعد تاثيرها في المال والمهج

found in Ibn Khall. II. 163, l. 17, Eng. III. 444; again on fol. 201°, sub. 405 A. H., the story how a woman evaded Håkim's order on the sex to remain indoors, (see de Sacy, «Religion des Druzes», Introd. p. 371), by pretending to the Qâdi Malik b. Sa'id al-Fâriqi that she was hurrying to the side of a dying brother; and, after a statement on fol. 207° that Hilâl together with al-Musabbihi and al-Qudâ'i were the chief authorities for Håkim's scandalous doings, on fols. 207° — 209°, Hilâl is quoted for one account of Håkim's death, and another by al-Qudâ'i follows, both of which are given by de Sacy. op. cit. introd. 406-13, quoted from the history of Abu-l-Mahâsin. The possibility that undiscovered portions of Hilâl's history may yet exist is the justification of this note.

Quotations from Ibn al-Qalanisi's history are equally to be found in historical works, which, as yet, exist only in Mss., e. g. in Yaqut's « Irshad al-Arib ila Ma'rifat al-Adib » for the life of 'Usa-ma b. Munqidh, — Ms. Bodl. Or. 753, fol. 154 r. (1), and in various Mss. of Dhahabi's 'Tarikh al-Islam', — such as B. M. Or. 49 and Or. 50, Munich Ar. 378° and Bodl. Laud. B. 130 (Cat. Uri, 649); Safadi, too, in his introduction to the Wafi bil-Wafayat — Ms. Vienna 1163. I. 18° — includes the work in his general list of authorities.

One quotation from Ibn al-Qalanisi's history is interesting. being for matter prior in date to 448 A. H., - the commencement of the « Dhail ». It occurs in the Târîkh al-Islâm — B. M. Or. 49. 9° and relates to the career of Hakim's cousin and heir as governor. at Damascus - see the text p. 70. That Dhahabi should not have have had recourse to some earlier authority is noticeable. A work purporting, as this does, to be a continuation of another history, may be presumed to rely in a measure on that history for previous events, and were it possible to establish that Ibn al-Qalânisi copied Hilâl, something of the lost portion of his history would be saved. That Hilal treated the annals of Syria and of Egypt is shewn by the quotation by Sibt ibn al-Jauzi on page 1 of this text. Other Mss. of the Mir'at al-Zaman likewise contain quotations from Hilal, for instance the Ms. B. M. Or. 4619, which covers the years 282-460 A. H., and represents a recension of the work different and less full than the text of the same period contained in Paris Ar. 5866, Munich Ar. 3780 (Cat. Supp. 952), and Paris Ar. 1506. One of these quotations, that at folio 185°, is an account of the death of Ibn Killis in 380 A. H.: this will be found to correspond verbally with the account given by Ibn al-Qalânisi — text, pp. 32-3: it may therefore be regarded as taken from Hilâl (2).

<sup>(1)</sup> The earlier part of this Ms. has been edited by Professor D. S. Margoliouth for the « E. J. W. Gibb Memorial » Series — London 1907— and further parts are in preparation by the Professor.

<sup>(2)</sup> Other quotations from Hilâl in the Ms. B. M. Or. 4619 are: on fol. 183°. sub. 377 A. H. an illustration of the extended sway of the Hamdanid, Saif al-Daula, that his orders ran in Nîsâbûr, and that he had once charged a soldier's stipend, one half on Mosul, and one half on 'Omân — a story which the Sibt caps by that of Nizâm al-Mulk having given from Transoxiana an order on Constantinople (Sic), which is perhaps an imperfect version of the story to be

This coincidence of date puts Ibn Khallikan's statement beyond doubt, although a not unnatural confusion, caused by the title given to the work — « Dhail al-Tarîkh al-Dimashqi » — has at times led to its having been regarded as a continuation of the wide renowned history of Ibn 'Asakir — the Tarikh Dimashqi. But he was Ibn al-Qalanisi's junior by many years, and in fact, notices him in his history, as will be found stated by Dhahabi, infra (1).

For the full period of a century covered by the «Dhail», during most of which, according to Dhahabi's statement, the author was living, the work is a source of Moslem history, amply drawn on by later historians. As such it seemed worthy of publication in spite of the fact that its contents are, to a large extent, already accessible in printed books. Ibn al-Athîr, in the «Kâmil», used the work throughout, although once only does he quote the author by his name, Hamza (2); again, in the extracts from the Mir'at al-Zamân of the Sibt ibn al-Jauzi, printed in the Recueil Hist. Crois. Or. III. (from the Mss. Paris Ar. 1506, and Leyden, old Cat. No 757, revised Cat. Fo 835), his name is of constant occurrence; it occurs also in the extracts from other historians given in this Volume of the Recueil; and in another Ms. of the 'Mir'at al-Zaman' - Yale 136 - reproduced in facsimile at the University of Chicago Press, 1907, under the editorship of Professor J. R. Jewett, the references to Ibn al-Qalanisi's history by name for the latter part of its contents are frequent and continuous. That part is copied also to a large extent verbatim in the Kitab al-Raudatain of Abu Shama -Ed. Cairo, 1287 A. H., 2 Vols, in part edited, with French translation, by M. C. Barbier de Meynard in Hist. Crois. Or. Vol. IV.

tement in another Ms. of the Mir'ât al-Zamân, — Munich. Ar. 378 c. fol. 135v. sub. 434 A. H., — that the copy of Hilâl's history to which he had access in the Waqf of at Malik al-Ashraf at Damascus extended only to that year.

<sup>(1)</sup> Abu Shama in the « Kitâb al-Raudatain » Ed. Cairo. 1287. I. 4 (Hist. Crois. Or. IV. 13) mentions among previous historians, first, Ibn 'Asakir whom he calls Abu-l-Qasim al-Dimashqi, and his fine biography of Nûr al-Din for whom his work was composed, and next Ibn al-Qalanisi's « Dhail al-Tarkh al-Dimashqi », and this Röhricht understands to mean « Anhänge zur Geschichte des eben genannten». — See « Arab. Quellenbeiträge zur Gesch. d. Kreuzzüge », Berlin, 1879. p. XII. And the notice of Ibn al-Qalanisi's history in Haji Khalifa, N° 2218 (Vol. II. 130-1) seems to imply this view also.

<sup>(2)</sup> For the opening in 513 A. H. of the tombs of the Patriarchs, Abraham, Isaac and Jacob; — Vol. X, p. 894 — see p. 202 of this text.

## PREFACE

The history of Ibn al-Qalânisi, which is declared by its author to be a continuation, — « Dhail » — to a previous history, covers a period of nearly two centuries, and terminates in the year of the author's death, 555 A. H. It is concerned, primarily, with Damascus and Syria, with occasional reference to events in Baghdad, and in Egypt, with which during the earlier moiety of the history Syria was politically united. The edition is prepared from the ancient and apparently unique Ms. at Oxford, — Bodl. Hunt. 125, (Cat. Uri. 718), which is dated in 629 A. H. and contains 188 folios of 32 lines a side. The point at which the narrative, as preserved in this Ms., begins, is 363 A. H., but the opening folios — to the number of 11 as would appear from the quirez, vis: one eighteenth part of the whole — are wanting. The year 448 A. H. is indicated by the author as the date when his « Dhail » opens.

By the good offices of Mr E. W. Nicholson, Bodley's Librarian, the Ms. was placed at my disposal for a lengthy period at the British Museum: the extent of the obligation thus placed upon me I desire gratefully to acknowledge. The happy conjunction at the «Bodleian» of a power to lend Mss., and of a generous exercise of that power, is a piece of good fortune for which students can but express, — in this case reiterate, — gratitude, cherishing the well founded expectation that such conjunction may be perpetual there, whilst indulging the hope that it may eventually exist elsewhere in this land.

The history of Ibn al-Qalânisi is described by Ibn Khallikân, when quoting it in his life of Saladin in the Wafayât al-A'yân (1), as a continuation of the history of Hilâl al-Sâbi which terminated in 448 A. H. (2) the point at which the « Dhail » commences.

<sup>(1)</sup> It is quoted Ed. Bûlâq. II, 498 l. 19. de Slane, Eng. IV, 484, and Recueil Hist. Crois. Or. III. 402, where the year 532 A. H. should be 533 — see p. 269 of this text.

<sup>(2)</sup> Sibt ibn al-Jauzi hesitates between 447 and 448, saying that the latter was that fixed by Hilâl's son, Ghars al Ni'ma Muhammed, who continued his history: — Paris, Ar. 1506. 11<sup>v</sup>. His uncertainty is explained by his sta-



# HISTORY OF DAMASCUS

363-555 a. h.

BY

Ibn al-Qalânisi

from the Bodleian Ms.
Hunt. 125.

being a continuation of the history

OF

Hilâl al-Sâbi

### Edited

With Extracts from other histories

and

Summary of Contents

BY

H. F. AMEDROZ

LEYDEN — LATE E. J. BRILL.
1908.

برایک کئی تھی مقر دو مد کے سے ذیادہ دکھنے کی صورت میں ایک آنہ یو میہ دیرا نہ لیا جا ہے گا۔

7-2-5 8

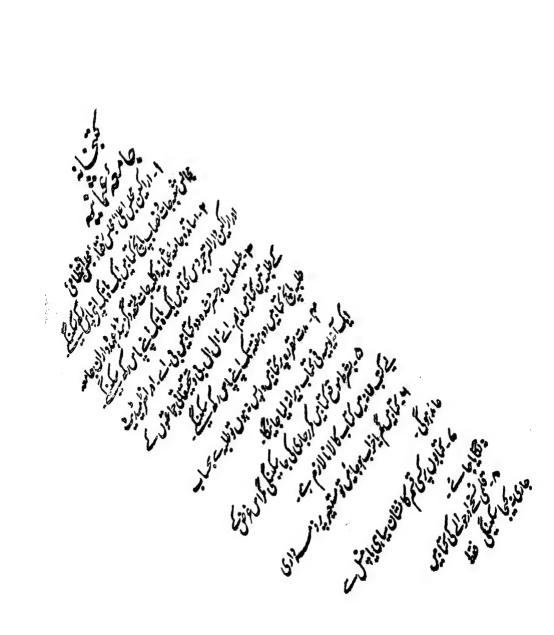